# المارية المار

كتاب الأقضية ـ كتاب اللقطة كتاب الجهاد والسِّير ـ كتاب الإمارة كتاب المجهّاد والذبائج

أنجري السابع

الأستاذ الدّكتورُ مولِكِي يَشِاهِكِينَ لَاكِمَتْ بِيَ

دار الشروقــــ

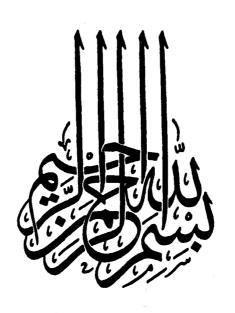

فَنْ فَيْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ شِيْتُرَى صَحِيثُ مُسِتُ الْمِنْ الْمُ جَميت حقُوق النّشروالطبع مَحفُوطَة الطبعَانة الأولان الطبعانة الأولان العربية المربية المربية

# © دارالشروق\_

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصري ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص.ب.: ٣٣ البانوراما ـ تليفون: ٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢) e-mail: dar @ shorouk.com www.shorouk.com بيروت: ص.ب.: ٨٠٦٤ ـ هاتف: ٨١٥٨٥٩ ـ ١٨٧٢١٨ ـ فاكس: ٢١٥٨٥٩ ا (٩٦١)

# كتاب الأقضية

- ٤٥٤ باب اليمين.
- 800- باب حكم الحاكم لا يغير الباطن.
  - ٤٥٦ باب قضية هند.
- ٤٥٧- باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات.
  - ٨٥٨- باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ.
  - 809- باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان.
  - ٤٦٠- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
    - ٤٦١- باب بيان خير الشهود.
    - ٤٦٢ باب اختلاف المجتهدين.
    - 878-باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين.



# (٤٥٤) باب اليمين

٣٩٢٦ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُواهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

٣٩٢٧ - ﴿ عَسنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

٣٩٢٨ - ٣عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

# المعنى العام

من الناس من يخاف اللَّه ويتقى الحرام، بل والشبهات، ومنهم من لا يبالي في كسبه، من حلال أم من حرام، بل من يتعمد أخذ الحرام، والتحايل على الاستيلاء على الحرام، فمن للمدعى عليه المظلوم يحميه من ادعاء الظالم؟ وما هي الوسائل التي يحفظ بها القاضي حقوق الناس؟ إن القرآن الكريم طلب من صاحب الحق المدعى أن يقدم البينة، شاهدين من الرجال، فإن لم يكونا رجليس فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فماذا إذا لم يجد المدعى إلا شاهداً واحداً؟ ولم يجد امرأتين معه؟ بين الحديث أن يمين المدعى مع الشاهد الواحد يقوم مقام الشاهد الآخر، أو مقام المرأتين، وماذا لو لم يجد المدعى إلا شاهداً واحداً؟ لا يثبت له حق في دعواه إلا بأحد أمرين. إما بالشهود وإما بإقرار المدعى عليه، ولولا هذين القيدين لاستبيحت الدماء والأموال بالادعاءات الكاذبة الباطلة، وهل للمدعى حق مطلق في طلب يمين المدعى عليه لبراءته مما ادعى عليه؟ جمهور العلماء على ذلك، على أساس أن المدعى عليه، مهما كان، وفي جميع الأحوال، تلوثت ذمته بالاتهام والادعاء، ولا تبرأ ذمته، ولا تنقى ساحته إلا بيمينه، ثم له بعد ذلك أن يرفع إلى القضاء طلبا برد الشرف، أو تعويض الإساءة، أما المالكية فيرون أن المدعى لا يستجاب لطلبه يمين المدعى عليه إلا إذا استقر عند الحاكم علاقة بينهما تحيز هذه الدعوى، لئلا بمتهن السفهاء أهل الفضل والعظماء، وذوات الخدور بكثرة الادعاءات، وعلى القاضي أن يكون خبيراً بصيراً حكيما يضع الأمور في نصابها، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَن نَافِع بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ خُبَابٍ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُـلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَن عَمْرو بْن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس

#### المباحث العربية

(الأقضية) القضاء في الأصل إحكام الشيء، وانتهاؤه، والفراغ منه، ويكون بمعنى الحكم، فمن الأول قوله تعالى ﴿وَقَطَيْنَا إِلَى بَنِي الأَوْلِ وَي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ٤] وسمى القاضى قاضيا لأنه يدرس القضية، ويصدر الحكم فيها، ويكون بمعنى الإيجاب، يقال: قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يسمى قاضيا لإيجابه الحكم على من حكم عليه. فالقاضى يجمع بين المعانى الثلاثة، يدرس المسألة وينتهى منها، وينهيها، ثم يصدر حكمه، ثم يوجبه، ويسمى القاضى حاكما، وقراره حكما، لمنعه الظالم من الظلم، يقال: حكمت الرجل، وأحكمته إذا منعته، وسميت حكمة الدابة –بفتح الحاء والكاف لمنعها من الانفلات، وسميت الحكمة حكمة – بكسر الحاء وسكون الكاف – لمنعها النفس من هواها.

(لويعطى الناس بدعواهم) أى لويعطى الناس ما يدعونه على الآخريان لمجارد دعواهم بدون دليل.

(لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) عرف الناس فى الأول للاستغراق، ونكره فى الثانى لصدقه على البعض المبهم، والمعنى: لو أعطى كل أحد ما يدعيه لادعى بعض الناس ما ليس له، وليس المقصود نفى الادعاء، بل المقصود نفى التمكن والاستيلاء على دماء الغير وأموالهم، فالمعنى: لو يعطى الناس ما يدعون لمجرد دعواهم لتمكن ناس واستولوا على حقوق غيرهم.

(ولكن اليمين على المدعى عليه) أى ولكن يرد دعوى المدعى -إذا لم يكن له بينة - يمين المدعى عليه، وهل العبارة تقصر اليمين على المدعى عليه، دون المدعى، فلا يحكم له بشاهد ويمين؟ أولا تقصر؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث. واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى، والمدعى عليه، قال الحافظ ابن حجر: والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعى من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه بخلافه، والثانى: من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى سبيله إذا سكت. والأول أشهر، والثانى أسلم، وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ما ادعى الرد أو التلف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله.

(قضى بيمين وشاهد) أى قضى للمدعى الذى ليس لديه إلا شاهد واحد أن يقوم يمينه مقام الشاهد الثانى، فلم يعد اليمين فى القضاء مقصورا على المدعى عليه، وسيأتى تفصيل الحكم فى فقه الحديث.

#### فقه الحديث

يقول النووي عن الرواية الأولى والثانية: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه

أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه، بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب بمين المدعى عليه، فله ذلك.

وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة فى كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لوكان يعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعى فيمكنه صيانتها بالبينة. اهـ وقد وضح بعض العلماء الحكمة فى ذلك، فقال: لأن جانب المدعى ضعيف، لأنه يقول خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية، وهـى البينة، لأنها لاتجلب لنفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضرراً، فيقوى بها ضعف المدعى، وجانب المدعى عليه قوى، لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفى منه باليمين، وهـى حجة ضعيفة، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع الضرر، فكان ذلك فى غاية الحكمة.

وهذا الذى ذكره النووى لا خلاف فيه بالنسبة للنقطة الأولى (لا يقبل قول المدعى بمجرد دعواه) أما النقطة الثانية وهى (أن للمدعى طلب يمين المدعى عليه مطلقا) ففيها خلاف، ولذلك قال: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين توجه على كل من ادعى عليه حق، سواء كان بينه وبينه اختلاط أم لا، وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة، فقهاء المدينة: أن اليمين لا تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعى خلطة (أى علاقة معاملة أو شبهة أو صلاحية معاملة) لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل، بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة، دفعاً لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومدينته، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها. قال: ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لا شتراط الخلطة في كتاب يليق به أن يعامله بمثلها. قال: ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لا شتراط الخلطة في كتاب

ولست مع النووى ولا مع الجمهور في ذلك، والنصوص تقيد وتخصص بالقرائن، وليس من الحكمة أن يقف رئيس الدولة، أو سيدات المجتمع المخدرات، أمام القضاء للحلف، كلما ادعى عليهم صعلوك بأمر ما، ويعجبنى قول الاصطخرى من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه.اهـ

ثم إن الكوفيين خصصوا اليمين على المدعى عليه فى الأموال، دون الحدود، واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية، فقال: لا يجب فى شيء منها اليمين، حتى يقيم المدعى البينة، ولو شاهدًا وإحدًا.

فتعميم الشافعية للحديث، في الأفراد والأموال والحدود والنكاح ونحوه، لايخلو من تعقيب.

وقد استدل بالحديث في قوله « ولكن اليمين على المدعى عليه » بأن المدعى لا يحلف، استظهارا مع بينته، ولا يحلف مع شاهد، بدلا من الشاهد الثاني، وهي قضية الرواية الثالثة.

ولكن هذه العبارة لا قصر فيها، حتى يثبت الحكم للمذكور، وينفى عما عداه، وعبارة

الرواية الثالثة صريحة في قبول شاهد واحد ويمين، ويمنع الحنفية والشعبى والحكم والأوزاعي والليث والليث والأندلسيون من أصحاب مالك قبول شاهد واحد ويمين، والحكم بناء على ذلك، في الأموال وما يقصد به الأموال، ويستدلون بقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان .... ﴿ [البقرة: ٢٨٢] فالقول بالحكم بناء على شاهد ويمين زيادة على ما في القرآن، فهو يشبه النسخ، والسنة الآحادية لا تنسخ القرآن، ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا، كما في أحاديث « لايرث الكافر المسلم » و« لايقتل الوالد بالولد » و« لايرث القاتل من القتيل ».

ويجيب الجمهور بأنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه، والزيادة على ما في القرآن كما هنا ليست نسخا، ولا تشبه النسخ، لأن النسخ رفع الحكم، ولا رفع هنا، وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد، وهذا غير متحقق في هذه الزيادة، فهي أشبه بالتخصيص، وتخصيص الكتاب بالسنة جائن، كما في قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ لَلُهُمْ اللهُ النساء: ٢٤] مع تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها، وهو مجمع عليه. على أن حديث القضاء بالشاهد واليمين مشهور، جاء من طرق كثيرة مشهورة، وثبت من طرق صحيحة متعددة، فإن ادعى نسخه رد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وتفرع على هذا. هل يقضى باليمين مع الشاهد الواحد مع التمكن من الشاهدين؟ أو من شاهد وامرأتين؟ أولا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين؟ أو ما يقوم مقامهما من المرأتين؟ وجهان عند الشافعية، واللَّه أعلم.

كما تفرع عليه. لوحلف المدعى عليه، ثم أراد المدعى إقامة البينة. هل تُقبل منه؟ أولا؟ ذهب مالك إلى أن من رضى بيمين غريمه، ثم أراد إقامة البينة بعدحلفه، أنها لا تسمع، إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه.

كما استدل بقوله «ولكن اليمين على المدعى عليه» أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، وفى حديث اليهودى الذى سبق فى الأيمان والنذور، أن النبى في قال للمدعى المسلم «بينتك أو يمينه» فلما اعترض المسلم بأن المدعى عليه يهودى فاجر، لا يبالى باليمين، قال له صلى الله عليه وسلم «ليس لك منه إلا ذلك».

#### واللَّه اعلم

# (٤٥٥) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

٣٩٢٩ - ﴿ عَن أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ('' قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

٣٩٣٠ - ٥ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجُرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَالْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَصْمِ بِبَابِ حُجُرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَالْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي يَكُونَ أَبْلَغَ مِن النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرُهَا».

٣٩٣١- ٦٠ وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ لَجَبَةَ خَصْمِ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ.

# المعنى العام

إن حكم الحاكم المبنى على القواعد الشرعية واجب النفاذ، وليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن التنفيذ، مادامت قد قامت البينة لدى الحاكم، أو حلف المدعى عليه عند عدم البينة.

وقد يكون الحق فى جانب والحكم فى جانب آخر، نتيجة شهادة زور، أو نتيجة عجز المدعى عن إثبات دعواه، أو فصاحة المدعى عليه بحيث يلبس على القاضى الحق بالباطل والباطل بالحق، ومع ذلك يكون الحكم واجب النفاذ، والإثم فى هذه الحالة على المحكوم له بحق ليس له، إن هو أخذ حق امرئ مسلم، وإن كان شبرا من عود شجر، وإن كان سواكا من أراك. فهو قطعة من النار، يأتى هذا العود يوم القيامة سيخا من نار حامية، يحرق بدنه، فيكوى به جبهته وجنبه وظهره ويقال له: هذا ما استوليت عليه بغير وجه حق.

إن الدنيا لا تغنى عن الآخرة، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، فليحذر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء.

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَن أُمِّ سَلَمَةَ — وحَدَّثَنَا أَبْنُ نَمْيْهِ كَبْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حِ وحَدَّثَنَا أَبُهِ كُرَيْب حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ كَلاَهُمَا عَرَ هِشَامِ بِهَذَا الاسْنَادِ مثْلَهُ.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ كِلَاهُمَا عَنَّ هِشَام بِهَذَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٥) وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَن أُمِّ سَلَمَةً عَن أُمِّ سَلَمَةً عَن أُمِّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ

إن الرسول و يحذر الفصحاء من أن يستغلوا فصاحتهم فى دعواهم الباطلة، يحذر الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويعلن أنه صلى الله عليه وسلم بشر، لايعلم الغيب، وقد أمر أن يحكم بين الناس بمقتضى قواعد الشرع، وربما حكم لامرئ بحق أخيه، ظنا أنه صادق، فمن قضى له بحق مسلم فليعلم أنها قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها وكل نفس بما كسبت رهينة.

#### المباحث العربية

(إنكم تختصمون إلى) الخطاب للخصوم الذين سمع أصواتهم، وهو في بيت زوجه أم سلمة فخرج إليهم، كما سيأتي في الرواية الثانية، ولفظها « سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال... » والجلبة بفتح الجيم واللام اختلاط الأصوات، وفي ملحق الرواية الثانية « لجبة » بتقديم اللام على الجيم، وهي لغة فيها، والخصم فتح الخاء وسكون الصاد مصدر، يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر، وعلى المذكر والمؤنث، وقد يثني، كما في قوله تعالى ﴿هَذَانِ خُصُمُانِ اخْتَصَمُوا﴾ الاثنين وعلى الأكثر، وعلى المذكر والمؤنث، وقد يثني، كما جاء في رواية للبخاري «سمع خصوم» وقد وقع التصريح في بعض الروايات عند أبي داود أن الخصومة كانت بين اثنين، وأنها كانت في مواريث لهما، ولفظها « أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان، في مواريث لهما » فلعل الجمع في مواريث لهما، ولفظها « أتى من يطلق الجمع على الاثنين فصاعدا، أو الخطاب لهما ولمن تجمع من المارة على خصومتهما، ولعل الرجلين كانا في طريقهما إليه صلى الله عليه وسلم، ليحكم بينهما، وارتفعت أصواتهما بغير قصد، أو بقصد إثارة انتباهه، ليخرج إليهم إن شاء، بدلا من طرق بابه، أو أنهما كانا في الطريق إلى مكان آخر، فوقعت الجلبة في هذا المكان صدفة، ورواية أبي داود تفيد أنهما كانا قاصدين داره صلى الله عليه وسلم.

والمقصود من الباب ومن الحجرة الواردين في الرواية الثانية بلفظ «بباب حجرته» منزل أم سلمة، كما صرح به في ملحق الرواية، ولم تكن الخصومة بالباب، بل عند الباب قريبة منه، كأنها مصاحبة له.

(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) اللحن القدرة على التعبير عما يريد، وقال النووى: « ألحن » بالحاء معناه أبلغ وأعلم بالحجة، كما صرح به فى الرواية الثانية.اهـ

واختلف في تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى، وعرفها المتأخرون من أهل المعانى والبيان، بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والفصاحة خلو الكلام عن التعقيد.

والمراد هنا لعل بعض الخصوم يكون أقدر على إلباس الحق ثوب الباطل، والباطل ثوب الحق بأدلته، من البعض الآخر.

(فأقضى له على نحو مما أسمع منه) أي فأقضى له بناء على ما يقع من إقناعه لي بحجته،

وفى الرواية الثانية « فأحسب أنه صادق » وفى رواية « فأظنه صادقا » وفى الكلام حذف، تقديره: وهو في الباطن والحقيقة كاذب.

(فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه) أى فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، وفى الرواية الثانية « فمن قضيت له بحق مسلم » والتقييد بالمسلم خرج على الغالب، إذ الكثير فى معاملات المسلم، أن تكون مع المسلم، وليس المراد به الاحتراز عن الكافر، فإن مال الذمى والمعاهد والمرتد فى هذا، كمال المسلم، فالمراد من الأخوه الأخوة فى الإنسانية.

(فإنما أقطع له به قطعة من النار) الفاء للتعليل، أى لا يأخذه لأنه قطعة من النار، وليس المراد أنه الآن حين القضاء قطعة من نار تحرق، فقد يكون نافعا للمحكوم له فى الدنيا، ولكن المراد أنه الآن حين القضاء قطعة من النار يوم القيامة، يجبر على أخذها لتحرقه، وفى الرواية الثانية «فإنما هى قطعة من النار» قال الحافظ ابن حجر: ضمير «هى» للحالة أو القصة. اه ويصح أن يعود إلى القضية، أى المقضى به، أى فإن ما أقضى به بغير حق من مال المسلم قطعة من النار.

(فليحملها أويذرها) فى رواية للبخارى «فليأخذها أوليتركها» قال النووى: ليس معناه التخيير، بل هو التهديد والوعيد، كقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُنْ [الكهف: ٢٩] وكقوله سبحانه ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الصلت: ٤٠]. اهـ

وحاصله النهي والتحذير من أخذها. لأنها غير حق، ولأنها قطعة من النار.

وقال ابن التين: هو خطاب للمقضى له (يقصد مطلقاً، سواء قضى له بحقه، أو بحق أخيه) ومعناه أنه أعلم من نفسه، هل هو محق؟ أو مبطل، فإن كان محقا فليأخذ، وإن كان مبطلا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. اهـ وهذا المعنى لا يستقيم مع الحكم السابق، وأنه حق الغير، وأنه قطعة من النار.

(إنما أنا بشر) البشر الخلق، يطلق على الجماعة والواحد، والمراد أنه في مشارك للبشرفى أصل الخلقة، وإن زاد عليهم بمزايا اختص بها فى ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازى، قصر قلب، لأنه أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب، حتى لا يخفى عليه المظلوم، أى ما أنا إلا بشر والبشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا، إلا أن يطلعهم تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه فى أمور الأحكام ما يجوز عليهم.

#### فقه الحديث

هذا الحديث حجة لمن يقول: إن النبى على قد يحكم بالشىء فى الظاهر، ويكون الأمر فى الباطن خلافه، ولامانع من ذلك، إنما الممتنع أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعى فيه كذا، ويكون ناشئا عن اجتهاده، ويكون خطأ، فهو فى هذه الحالة لا يقر على الخطأ، أما ما نحن فيه فهو الحكم فى القضايا

بين الناس، بناء على البينة واليمين، وقد أمر أن يحكم بالظاهر، واللَّه يتولى السرائر، وهذا نحو قوله صلى اللَّه عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه» ولو شاء اللَّه لأطلعه صلى اللَّه عليه وسلم على باطن أمر الخصمين، فحكم بالواقع واليقين من غير حاجة إلى شهادة أو يمين، لكن لما أمر اللَّه تعالى أمته باتباعه، والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى اللَّه تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوى فيه هو وغيره، ليصح الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة، التي سيحكم بها الحكام من بعده، من غير نظر إلى الباطن والواقع.

قال الذووى: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم فى الظاهر مخالف الباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرعلى خطأ فى الأحكام؟ فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه الخطأ؟ فيه خلاف، الأكثرون على جوازه، ومنهم من منعه، لكن الذين جوزوه قالوا: لا يقرعلى إمضائه، بل يعلمه الله تعالى به، ويتداركه، وأما الذى فى الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد، كما إذا حكم بالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه، لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح، بناء على ما استقربه التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كانا شاهدى زور فالتقصير منهما، وممن ساعدهما، وأما الحكم فلا حيلة له فى ذلك، ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ فى الاجتهاد، فإن هذا الذى حكم به ليس هو حكم الشرع.اهـ

وزاد بعضهم الأمر إيضاحاً، فقال: في قصة ابن وليدة زمعة السابقة في باب «الولد للفراش » حكم الولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، بناء على قاعدة: الولد للفراش. فلما كان الولد شبيها بعتبة وليس شبيها بزمعة، قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. أي احتياطا أنه ليس أخاها وليس ابنا لزمعة، فحكم بالظاهر، واحتاط للباطن.

وفى قصة المتلاعنين، لما لاعنت المرأة فرق بينها وبين زوجها، ولم يبطل لعانها، ولم يحكم عليها بالزنا، مع أن ابنها جاء مشبها من رميت به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « لولا الإيمان (أى بحكم الله وقضاء الله والاحتكام إلى اللعان) لكان لى ولها شأن ».

ومنع قوم وقوع الخطأ في اجتهاده، وقالوا: لوجاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ، لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه، حتى قال الله تعالى ﴿فَلا وَرَيِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى فال الله تعالى ﴿فَلا وَرَيِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى في بالخطأ، لأبه تعالى ﴿فَلا وَرَيِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى في بالخطأ، فالرسول أولى بذلك، لعلو رتبته.

قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ، لا محذور فيه، لأنه موجود في حق المقلدين، فإنهم مأمورون باتباع المفتى والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ. والجواب عن

الثانى: أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول على أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إلى نفس الإجماع.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- قال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، و لايحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل، لم يحل للولى قتله، مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته، لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضى بالطلاق، وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج، دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح، ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة، وافق عليها هو وغيره، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.اهـ

قال الشافعى: إنه لا فرق فى دعوى حل الزوجة، لمن قام بتزويجها بشاهدى زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادعى على حر أنه فى ملكه، وأقام بذلك شاهدى زور، وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه، لم يحل له أن يسترقه بالإجماع.

وقال القرطبى: شنعوا على من قال ذلك - يقصد أبا حنيفة -قديما وحديثًا، لمخالفة الحديث الصحيح، ولأن فى هذا القول صيانة المال، وابتذال الفروج، وهى أحق أن يحتاط لها وتصان.اه وقد حاول بعض الحنفية تبرير هذا القول، والدفاع عنه. فقال:

أ- جاء عن على رضي «أن رجلا خطب امرأة، فأبت، فادعى أنه روجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوجنى أنت منه، فقد رضيت، فقال شاهداك روجاك، وأمضى عليها النكاح ».

ورد بأن هذا لم يثبت عن على وينه يتوهم أن عليا وي حكم بصحة النكاح بعد علمه بشهادة الزور؟ وكيف يتوهم أنه حكم بصحة النكاح مع أن المرأة أنكرت الركن الأساسى فيه، وهو الإيجاب والقبول؟ وكيف تقول المرأة: زوجنى أنت منه، فقد رضيت، فلا يزوجها زواجا شرعيا صحيحا، متفقا عليه ويمضى ويحكم بصحة زواج ثابت الفساد؟ أعتقد لو أن هذه القصة ثابتة لكان معنى «شاهداك زوجاك» أى كانا سببا فى رضاها بك، وقبولها اليوم بزواجك، بعد أن كانت غير راضية بك، وكان معنى قول الراوى «وأمضى عليها النكاح» أى زوجها وعقد لها عليه، ويكفى فى هذا الدليل هذا الاحتمال، ليسقط به الاستدلال؟ ثم كيف ينهض هذا الأثر لمقاومة الحديث الصحيح.؟

ب- وقال تبريرا لهذا الحكم: إن الحاكم في النكاح قضى بحجة شرعية، أمر اللَّه تعالى بها، وهي البينة العادلة في علمه، ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمر (وهذا يرد الأثر السابق، فإن عليا عليا الم يحكم بناء على البينة العادلة في علمه، بل ثبت له أن البينة غير

عادلة) فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أمر الله، فلو قلنا: لا ينفذ في باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع، وصيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة.

ورد هذا من وجوه: أولاً: صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة إذا صادف حجة صحيحة.

ثانياً: لسنا في مسألة الحكم، وإثم القاضي، وإنما نحن في التنفيذ، ولا يلزم من حكم الحاكم التنفيذ الفعلى في باطن الأمر، فالرسول را الله الأمرى الأمر، فالرسول المنفذ أن يأخذها، وهو يعلم حقيقتها.

تَالتًا: أن أبا حنيفة يقع في هذه الاعتراضات حين يقول بعدم التنفيذ في الأموال، فهولم يصن الحكم عن الإبطال، وأبطل ما وجب بالشرع.

ج- وقال أيضا تبريرا لهذا الحكم: لوحكم الحاكم بالطلاق، بناء على شهادتى زور، فتزوجت رجلا غيره، لولم ينفذ هذا الحكم باطنا، لبقيت حلالا للزوج الأول باطنا، وللثانى ظاهرا، ولو ابتلى الثانى بمثل ما ابتلى به الأول، وحكم بالطلاق منه، بناء على شاهدى زور، حلت للثالث، وهكذا، فتحل لجمع متعدد، في زمن واحد.

ورد بأن هذا إلزام بما لا يقال، من الذي أباح لها أن تتزوج الثانى بناء على حكم الحاكم؟ وهي وزوجها الثاني يعلمان أنه زور؟ إنهما إذا علما أن الحكم ترتب على شهادتى زور، واعتمدا على هذا الحكم، وتعمدا الدخول، فقد ارتكبا المحرم، كما لوكان الحكم بالمال، فأكله، ولو ابتلى الثانى كان الحكم كذلك بالنسبة للثالث، وهكذا فكانوا كما لو زنوا ظاهرا، واحدا بعد واحد.

د- وأخيرا قال: إن الحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه.

ورد بأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ولفظ الحديث عام « فمن قضيت له بحق مسلم » والحق يكون في الأموال وفي النكاح وغيرهما.

والحق أن هذا القول جدير بالتشنيع، وليس قائله معصوما من الخطأ. واللَّه أعلم

٢- ويؤخذ من الحديث أيضا إثم من خاصم في باطل، حتى استحق به في الظاهر شيئا، هو في
 الباطن ليس حقا له.

٣- وإثم من احتال لأمر باطل بأي وجه من وجوه الحيل.

٤- وفيه أن المجتهد قد يخطئ، فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب.

٥- وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر على بذل الجهد.

٦- وأن النبى على كان يقضى بالأجتهاد، فيما لم ينزل عليه فيه شيء. قال الحافظ ابن حجر: وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم.

- ٧- وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به، وإن كان فى قلوبهم غيره.
- ۸- واستدل بالحدیث لمن قال: إن الحاکم لا یحکم بعلمه، أخذا من روایة « إنما أقضى له بما أسمع ».
   بدلیل الحصر فیها، وفی المسألة خلاف، لکن لو شهدت البینة مثلا بخلاف ما یعلمه علما حسیا،
   بمشاهدة أو سماع، یقینیا أو ظنیا راجحا، لم یجزله أن یحکم بما قامت به البینة.
- ٩- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن التعمق في البلاغة ، بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق، وعكسه، مذموم. اهـ وهذه العبارة غير سليمة، وسلامتها أن يقال: إن استخدام القدرة البلاغية في تزيين الباطل وعكسه مذموم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد: لو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها، وإنما تذم بحسب ما تستخدم فيه، وهي في ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته، ولاسيما إن كان هذا الغير من أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها، من الأمور الخارجة عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها، بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها، وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها. اهـ
  - ١٠- وفيه أيضا موعظة الإمام الخصوم، ليعتمدوا الحق.

١١- وفيه عمل الحاكم بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتى.

واللَّه أعلم

## (٤٥٦) باب قضية هند

٣٩٣٣ - \frac{\sqrt} عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( ) قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانْ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِ اسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ مَا يَكُفِينِي وَيَكُفِي بَنِي إلا مَا أَخَذْتُ مِن مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكُفِيكِ وَيَكُفِي بَنِيكِ».

٣٩٣٣ - ﴿ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (^) قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبٌ إِلَى مِن أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِن أَهْ لِ خِبَاءٍ أَحَبٌ إِلَى مِن أَنْ يُغِزَّهُمُ اللَّهُ مِن أَهْ لِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبٌ إِلَى مِن أَنْ يُغِزَّهُمُ اللَّهُ مِن أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ ﴿ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾ ثُم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَى عَرَجٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِن مَالِهِ بِغَيْدِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ﴿ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعُرُوفِ ».

٣٩٣٤ - ٣٩٣٤ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا<sup>(١)</sup> قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبةَ بُسنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ حِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَنْ يَذِلُوا مِن أَهْلِ حِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبًّ إِلَيَّ مِن أَنْ يَعِزُوا مِن أَهْلِ حِبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبًّ إِلَيَّ مِن أَنْ يَعِزُوا مِن أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \* ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلٌ مِسِيكَ فَهَالُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ بِيَدِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَنْ أَعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

# المعنى العام

هند بنت عتبة امرأة وافرة العقل من زعيمات نساء العرب، زوجة أبى سفيان بن حرب، أم معاوية ظلت رائدة فى الكفر، محاربة رسول الله على مؤلبة رجال قريش عليه،، حتى ألقى الله فى قلبها نور الإيمان بعد فتح مكة، وبعد إسلام زوجها أبى سفيان. لما أسلم زوجها وبخته وأنبته وأخذت

 <sup>(</sup>٧) حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةً
 – وحَدَّتَناه مُحَمَّدُ بُّنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرِيْبٍ كِلاَهُمَا عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ح وحَدَّتَنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّتَنا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحََّالُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُهُمْ عَن هِشَام بَهَذَا الْإِسْنَادِ.
 غَثْمَانَ كُلُهُمْ عَن هِشَام بَهَذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٨) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اَلرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَالِشَةَ

<sup>(</sup>٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي اَلزُهْرِيِّ عَن عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ

بلحيته، تهزه وتسخر منه، ثم تلبث يومين أو ثلاثة حتى قالت لأبى سفيان: إنى أريد أن أبايع رسول الله على قال: فافعلى، فذهبت فى نسوة محجبات، وبايعهن رسول الله على ولما ناقشته البيعة عرفها. فقال: أنت هند. فكشفت عن أمرها برزانة وحكمة. قالت :يا رسول الله هذا البيت ذلا فوق ذل البشر، كان بيتك أبغض البيوت إلى نفسى، وكنت أتمنى أن يذل الله هذا البيت ذلا فوق ذل البشر، وأصبحت اليوم أراك وأرى بيتك أحب البيوت إلى نفسى، ولا أتمنى لأحد أن يعزه الله مثلما أتمنى لك. قال لها رسول الله على واستراحت هند لك. قال لها رسول الله على وأيضا سيزيدك الله حباً لى بتمكين الإيمان فى قلبك. واستراحت هند بهذا اللقاء، وأنست بهذا الجواب وهذا الاستقبال، فعرضت على رسول الله على دخيلة نفسها، وخاصة أمرها، وسر بيتها، وما يقع بينها وبين زوجها. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، ممسك، مقتر فى النفقة على وعلى أولاده، لا يعطينا ما يكفينا، وأستطيع أن أكمل نقص نفقتنا من ماله الذى تحت يدى، بدون علمه، دون أن يشعر، فهل على إثم إذا أنا أخذت من ماله بغير علمه؟ قال لها صلى الله عليه وسلم. لا إثم عليك إذا أخذت من ماله بغير علمه ما هو حق مستحق لك ولبنيك بشرط أن لا تزيدى عما تستحقين، وعما هو معروف عرفا وعادة أنه يكفيك ويناسب معيشة أمثالك.

#### المباحث العربية

(دخلت هند» روى بالصرف وبدون الصرف، ومن المعلوم أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمران، الصرف وتركه، كما فى نوح ودعد. وهند أم معاوية، وكان من أمرها لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها، فلما كان يوم أحد، وقتل حمزة فرحت بذلك، وعمدت إلى بطنه فشقتها، وأخذت كبده فلاكتها، فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما- بعد أن أسرته خيل النبى بي الله فأجاره العباس - غضبت هند لأجل إسلامه، وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد استقرار النبى بي بمكة جاءت فأسلمت وبايعت.

(إن أبا سفيان رجل شحيح) الشع البخل مع حرص، والشع أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال، والشع بكل شيء، وقيل: الشع لازم كالطبع، والبخل غير لازم. قال القرطبى: لم ترد هند وصف أبى سفيان بالشع في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيراً من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر الأجانب، استئلافا لهم.

وقال الخطابى: إن أبا سفيان كان رئيس قومه، ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها.

وفى الرواية الثانية «رجل ممسك» وفى الرواية الثالثة «رجل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين، على المبالغة، مثل شريب وسكير، وضبط بفتح الميم وكسر السين مخففاً، على وزن شحيح. قال النووى: الأول أشهر فى الرواية، والثانى أصح من حيث اللغة. من إمساك المال ومنعه من الإنفاق، وهو الشح.

(لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بني) لم تبين إن كان بنوها صغاراً أو كباراً.

(إلا ما أخذت من ماله بغير علمه) في رواية البخاري «إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» زاد الشافعي في روايته «سرا».

(فهل على فى ذلك من جناح) «من» زائدة داخلة على المبتدأ فى سياق الاستفهام، والأصل فهل على جناح وإثم فى أخذى من ماله بغير علمه؟ وبينت الرواية الثانية والثالثة مصرف ما تأخذه، ففى الثانية «فهل على حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه»؟ وفى الثالثة «فهل على حرج من أن أطعم من الذى له عيالنا»؟ أى هل على إثم إن أطعمت عيالنا من ماله الذى له بغير إذنه؟ ولما كان سؤالها غير محدد المقدار، مما يدخل الإسراف كان جوابه صلى الله عليه وسلم مانعا الإسراف.

(خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك) والمراد من المعروف هنا ما يقره الشرع والعرف والعادة من مقدار نفقة مثيلاتها، دون تقتير أو إسراف، عملا بقوله تعالى ﴿لِيُنفِقْ نُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمّا آتَاهُ اللّهُ [الطلاق: ٧] وفى الرواية الثانية «لاحرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف» وفى الرواية الثالثة «لا. إلا بالمعروف» وبالرغم من أن الروايات كلها تفيد الإذن لها بأن تأخذ من ماله بغير علمه إلا أنها لم تصرح نصا بذلك، بل أطلقت الأخذ «خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفى بنيك». «لا حرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف» وقوله «لا. إلا بالمعروف» هكذا هو فى جميع النسخ، وهو صحيح، والاستثناء استدراك بمعنى لكن، والمعنى لا. أي لا حرج عليك أن تأخذى من ماله من غير علمه، لكن بالمعروف.

(والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن يذلهم الله من أهل خبائك) قال القاضى عياض: أرادت بقولها «أهل خباء» نفسه صلى الله عليه وسلم، فكنَّت عنه بأهل الخباء، إجلالا له، قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته. والخباء يعبر عن مسكن الرجل وداره، وأصل الخباء خيمة من وبر أو صوف، ثم أطلقت على البيت كيفما كان.

(وأيضا. والذي نفسي بيده) يقال: آض يئيض إذا رجع، والمعنى ورجوعا منى على قولك. قال ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته. قال الحافظ ابن حجر: كأن ابن التين رأى أن المعنى: وأنا أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك. على معنى وأنا كذلك لم يكن على ظهر الأرض أحب إلى من أن يذلها الله منك. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب قول ابن التين، من جهة طرفى البغض والحب – أى هذه الجملة، طرف البغض، والجملة الآتية طرف الحب – فقد كان فى المشركين من كان أشد أذى للنبي من هند وأهلها، وكان فى المسلمين – بعد أن أسلمت – من هو أحب إلى النبي شمنها ومن أهلها، فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره – أى ويحمل على المبالغة. وقال النووى وغيره: « وأيضا » خاص بما يتعلق بها، أى زال ورجعت عن بغضك لى، وحل محله ورجعت إلى حبك لى، وأيضا سيزيد خلك لى، وسيزيد حبك لى كلما تمكن الإيمان من قلبك، ويصبح بغضه صلى الله عليه وسلم نوال بغضك لى، وسيزيد حبك لى كلما تمكن الإيمان من قلبك، ويصبح بغضه صلى الله عليه وسلم لها، وحبه لها مسكوتا عنه.

(وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك) هكذا هو فى الرواية الثانية «وما على ظهر الأرض» والقيد فيها ملاحظ كما صرح به فى الرواية الثالثة، حيث جاء فيها « وما أصبح اليوم على ظهر الأرض».

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- فيه دلالة على وفور عقل هند، وحسن تأنيها في المخاطبة.
- ٢- وأن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدى حاجته ما يزيل موجدة الذي يخاطبه.
- ٣- وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يؤكد صدقه عند من يعتذر إليه لأن هندا قدمت الاعتراف
   بذكر ما كانت عليه من البغض لتؤكد صدقها فيما ادعته من الحب.
- ٤- وجواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما فى معناهما، وأما عند من يقول: إن
   صوتها عورة، فيقول: جاز هنا للضرورة.
  - ٥- وفيه وجوب نفقة الزوجة.
- 7- وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، والمشهور عن الشافعى أنه قدرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وتقديرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا. قال النووى: والحديث حجة على أصحابنا.اهـ قال الحافظ ابن حجر: وليس صريحا فى الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القدر بالأمداد، فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطى المتوسط، فأذن لها فى أخذ التكملة.

وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة التى لا تنفق، ونفقة الغنية، لأنها غير محتاجة، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام، وهو الكفارة، لاشتراكهما فى الاستقرار فى الذمة، ويقويه قوله تعالى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] فاعتبروا الكفارة بها، والأمداد معتبرة فى الكفارة. ويخدش هذا الدليل أن الشافعية صححوا الاعتياض عنه، وبأنها لو أكلت معه على العادة سقطت، بخلاف الكفارة فيها، وبأن الشافعية جعلوا نفقة القريب مقدرة بالكفاية، ففرقوا بدون موجب بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. قال الحافظ ابن حجر: والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية، ولا سيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلى فى زمن الصحابة والتابعين على ذلك، ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه.

- ٧- وفيه جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه، إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد
   المواضع التى تباح فيها الغيبة.
- ٨- وجواز خروج المرأة لحاجتها إذا أذن زوجها لها في ذلك، أو علمت رضاه به، وهذا مبنى على أن أبا

- سفيان علم وسمح، وفيه نظر، والأولى أن يقال: فيه جواز خروج الزوجة للفتوى والقضاء، ولو لم يأذن الزوج .
- 9- وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها،والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال النووي: قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير، أو كان غائبا، أذن القاضى لأمه في الأخذ من آل الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضى؟ فيه وجهان، مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي على المرأة أبي سفيان كان إفتاء، -فيعم غيرها دون إذن القاضى-أم قضاء- فيحتاج إلى إذن والأصح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجرى في كل امرأة أشبهتها فيجون
- ١٠ واستدل به على أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة، لأنه لو كان القول قول الزوج أنه منفق لكلفت هند البينة على إثبات عدم الكفاية.
- ۱۱- وعلى جواز إطلاق الفتوى مع إرادة تعليقها وتقييدها ، فإن رسول اللَّه ﷺ أطلق الإباحة ، لكنه أراد: إن صح ما ذكرت يا هند فخذى ما يكفيك. كذا قال القرطبي، وقال غيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت، فاستغنى عن التقييد، ولم يقصده.
  - ١٢- وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.
- ۱۳ واستدل به بعضهم على اعتبار حال الزوجة حين تقدير النفقة، وهو قول الحنفية، والفتوى عند الحنفية على اعتبار حال الزوج، تمسكا بقوله تعالى الحنفية على اعتبار حال الزوج، تمسكا بقوله تعالى العنفق فُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ [الطلاق: ۷].
- البواستدل به بعض الشافعية على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء، قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء ، وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميين، ولا يقضى عليه في حدود الله تعالى، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة، لأن هذه القضية كانت بمكة، بعد إسلام هند وأبي سفيان، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد، أو مستترا لا يقدر عليه، أو متعذرا لا يقدر عليه، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا، فلم يكن قضاء على الغائب، بل هو إفتاء، اهـ قال الحافظ ابن حجر: وفي بعض الروايات الضعيفة أن أبا سفيان كان معها حاضرا، وذهب الأكثرون إلى أن الموضوع فتوى لا قضاء، فلا يصح الاستدلال به على القضاء على الغائب.

ورجح القائلون بأنه قضاء بالتعبير بصيغة الأمر، حيث قال لها «خذى» ولوكان فتيا لقال مثلا: لا حرج عليك إذا أخذت، وبأن الأغلب فى تصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هو الحكم، ورجح القائلون بأنه فتوى بوقوع الاستفهام من هند فى القضية «هل على جناح»؟ ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها، ولوكان قضاء لم يفوضه إلى المدعى، ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته، ولا طلب منها البينة.

- ١٥- وفيه وجوب نفقة الأولاد وإن كانوا كبارا، لقولها «بنى» على الإطلاق، ورد بأنها واقعة عين، لاتعم، قال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد، أطفالا كانوا أو بالغين، إناثا وذكرانا، إذا لم يكن أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، وألحق الشافعى ولد الولد، وإن سفل بالولد فى ذلك.
- 17- قال الخطابى: وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، لأن أبا سفيان كان رئيس قومه، ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها، دون من يخدمهم، فأضافت ذلك لنفسها، لأن خادمها داخل في جملتها. اهـ وهو غير مسلم.
- ۱۷ واستدل به على أن من له عند غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه جازله أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعى وجماعة ، وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر، والراجح عندهم أن لا يأخذ غير جنس حقه، إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبى حنيفة المنع، وعنه يأخذ جنس حقه، ولايأخذ من غير جنس حقه، إلا أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات، كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقا. قال الخطابى: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس، لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة، وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله. وعقب عليه الحافظ ابن حجر بما يحتاج إلى تعقيب.
- ۱۸- وفى الحديث تحكيم العرف والعادة فى الأمور التى ليس فيها تحديد شرعى. قال القرطبى: فيه اعتبار العرف فى الشرعيات، خلافا لمن أنكر ذلك لفظا، وعمل به معنى، كالشافعية. ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال: إن الشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى إلى العرف.

#### واللَّه أعلم

# (٤٥٧) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات

٣٩٣٥ - ٢٠ عَن أَبِي هُرَيْ رَهَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرُّضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَكُرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا وَيَكُرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِيهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُ وا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ».

٣٩٣٦- ٢٠ عَن سُسهَيْلِ (١١) بِهَــذَا الإِسْـنَادِ مِثْلَــهُ غَــيْرَ أَنَّــهُ قَــالَ «وَيَسْــخَطُ لَكُــمْ ثَلاثَــا» وَلَــمْ يَذْكُــرْ «وَلا تَفَرَّقُــوا».

٣٩٣٧ - ٢٦ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَالَّ حَرَّمَ عَلَيْكُم عُنُ اللَّهَ عَنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﷺ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَمْرُةَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتٍ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَمْرَةَ السُّوَال، وَإضَاعَةَ الْمَال».

٣٩٣٨ - وفي رواية عَن مَنْصُورِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ».

٣٩٣٩ - 17 عَنِ الشَّعْبِيِّ (١٣) حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَـالَ: كَتَـبَ مُعَاوِيَـةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةِ الْنَهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤال».

• ٣٩٤٠ - 14 عن وَرَّادِ (١٤) قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْـدُ. فَإِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا وَنَهَى عَن ثَلاثٍ. حَرَّمَ عُقُــوقَ الْوَالِــدِ، وَوَأْدَ الْبَنَـاتِ، وَلا وَهَاتِ، وَنَهَى عَن ثَلاثٍ. وَرَاهَ السُّؤَال، وَإضَاعَةِ الْمَال».

<sup>(</sup>١٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُهَيْل عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١١)وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنَّ سُهَيْلَ

<sup>(</sup>١٣)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَن وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ — وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بَّنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثْنا عُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانْ عَن مَنْصُور

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ حَدَّثِي ابْنُ أَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

<sup>(</sup>١٤)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيَ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَن مُحَمَّدِ بْن سُوقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَن وَرَّادٍ

## المعنى العام

رضا اللَّه في اتباع أوامره، واجتناب نواهيه ﴿فَإِنَّ اللَّه لا يَرْضَى عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٦] وأهم أوامره وأولها أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئا، وثانيها أن تعتصم وا بحبل اللَّه جميعا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، واذكروا نعمة اللَّه عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثالث هذه الأوامر النهى عن التفرق، والنهى عن الشيء أمر بضده، فالأمر الثالث في الحديث المحافظة على الوحدة واستمرارها وزيادتها، فلا يرفع المسلم سلاحه في وجه مسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ويرتد عن الإسلام، ويخرج من دائرته التارك لدينه المفارق للجماعة.

وسخط اللّه - وهو المقابل للرضا - فى ارتكاب معاصيه، وبين الأمرين مكروهات للّه تعالى ليست بالمعاصى الكبيرة، ولكنها تسىء إلى الإيمان وتعكره، وتضعفه، وتزيد فى السيئات والذنوب ويحسبها المسلم أمرا هينا، وهو عند اللّه عظيم، اختار الحديث ثلاثة من هذا النوع كمثل ورمزلما يشبهها، أولها كثرة الكلام فيما ينفع وما لا ينفع مما يوقع فى الخطأ والآثام والتعرض لأخبار الناس، ونقل أحوالهم وغيبتهم، ثانيها كثرة سؤال الناس ما فى أيديهم، أعطوه أو منعوه، فهذه ذلة بعيدة عن سيما المؤمنين، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ثالثها: إضاعة المال وإنفاقه فى غير وجهه المشروع مهما كان المنفق غنيا، إن الله لا يحب المسرفين، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعْلُولًا وَ الإسراء: ٢٩].

#### المباحث العربية

(إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا) قال النووى: قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من اللَّه تعالى المراد بها أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد، والعقاب لبعضهم.

(فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا) إن أريد من العبادة التوحيد كان قوله ﴿وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ تأكيدا وإن أريد منها مطلق الطاعة كان تأسيسا، والثانى هو الظاهر ليكون المطلوب تلاثا.

(وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا ولا تفرقوا) الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد التمسك والامتثال والحبل يطلق على العهد، وعلى الأمان، وعلى الوصلة، وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق، والمراد هنا التمسك بعهد اللَّه، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بآدابه، ففي الكلام

استعارة، شبه الكتاب العزيز وتعاليمه بالحبل بجامع أن كلا منهما سبب لحصول المقصود به، وحذف المشبه، وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.

والمراد من النهى عن التفرق الأمربلزوم جماعة المسلمين، وتالف بعضهم ببعض، وهذه الجملة منتزعة من قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

(ويكره لكم قيل وقال) فى الرواية الثالثة «ونهى عن ثلاث: قيل وقال» واختلفوا فى إعراب هذين اللفظين، فقيل: إنهما فعلان. الأول ماض مبنى للمجهول، والثانى ماض مبنى للمعلوم، وهما فى الرواية الأولى مفعول به، مبنى على الفتح فى محل نصب، مقصود حكايته. وعلى الرواية الثالثة مقصود حكايتهما فى محل جر، بدل من «ثلاث» على أنهما فعلان.

الرأى الثانى أنهما اسمان مصدران من الفعل قال، تقول: قلت قولا وقالا وقيلا، ويؤيد ذلك دخول الألف واللام عليهما، فتقول: كثر القيل والقال، وهما فى الرواية الثالثة مجروران منونان وأما المراد منهما فقيل: كثرة الكلام، لأنه يؤدى غالبا إلى الخطأ، وقيل المراد منهما حكاية أقاويل الناس، والخوض فى أخبارهم، فيقول: قال فلان كذا، وقيل كذا، ومحل النهى نقل ذلك من غير تثبت ولا احتياط، وقيل: المراد منهما حكاية الاختلاف فى أمور الدين، ومحل النهى النقل تقليدا، دون احتياط، فهو من قبيل «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع».

#### (وكثرة السؤال) حذف المسئول عنه جعل في هذه العبارة احتمالات:

ا لأول: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك.

الثانى: كثرة السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، وما جرى لهم مما لا يعنى، فهو الطرف المقابل لقيل وقال. واحد يسأل ويطلب الغيبة، والآخر يجيب: قيل كذا وكذا إلخ.

الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، مما يكرهه المسئول، فيترتب على ذلك حرج المسئول وألمه إذا أجاب بصدق، أو الوقوع في الإثم إذا أجاب بكذب، أو تكلف المشقة إذا تكلف التعريض، أو سوء الأدب إن أهمل جوابه.

الرابع: كثرة السؤال عن أمور غير مهمة، قد يؤذي جوابها، كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ﴿ الرابع: كثرة السؤال عَن أَسْنِهَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

الخامس: كثرة التكلف والتنطع وتتبع الغرائب، والأغلوطات والتقعر في المسائل العلمية.

السادس: العموم، فيراد كل ذلك، وسنعرض ونبسط المسألة في فقه الحديث.

(وإضاعة المال) أى صرفه فى غير وجوهه الشرعية، فهذا بمثابة إتلافه، لأن الله تعالى جعل المال فى أيدى الناس ليقوم بمصالحهم، وصرفها فى غير وجوهها الشرعية تضييع لتلك المصالح.

(إن اللَّه عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات) في ملحق الرواية «وحرم عليكم رسول اللَّه ﴿ وحرم عليكم رسول اللَّه ﴾ ولا تعارض، فما حرمه رسول اللَّه ﷺ إنما هو بتحريم اللَّه.

وعقوق الوالدين بضم العين مشتق من العق، وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، من قول أو فعل، إلا فى شرك أو معصية، ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات فعلا وتركا، واستحبابها فى المندوبات وفروض الكفاية والأمهات جمع أمهة، والأمهات لفظ لمن يعقل، بخلاف لفظ أم. فإنه أعم.

وخص الأمهات هنا بالذكر، بدلا من الوالدين، من قبيل تخصيص الشيء بالذكر، إظهارا لعظم موقعه، قال النووى: لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قال صلى اللَّه عليه وسلم، حين قال له السائل: من أبر؟ قال: أمك... ثلاثا، ثم قال في الرابعة «ثم أباك» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، لضعفهن وطمع الأولاد فيهن. اهد وعقوق الأب مثل عقوق الأم، وقد جاءت الرواية الرابعة بلفظ «حرم عقوق الوالد».

(ووأد البنات) بسكون الهمزة، وهو دفن البنات بالحياة، فيمتن تحت التراب، وكان أهل الجاهلية من العرب يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمى، وكان بعض أعدائه أغار عليه، فأسر بنته، فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح، فخير ابنته، فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب فى ذلك، وكانوا فى صفة الوأد على طريقين، أحدهما أن يأمر امرأته حين يأتيها المخاض أن تلد بجوار حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقته، وإذا وضعت أنتى طرحتها فى الحفيرة، ومنهم من كان ينتظر بحياتها أشهرا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ أم يدسه فى التراب، ثم يزينها ويطيبها، ويخرج بها إلى الصحراء فيلقى بها فى حفرة، ويهيل عليها التراب، ومن العرب من كان يفعل ذلك فى الأولاد حتى الذكور، خشية الفقر والحاجة. وإنما خص الوأد هنا بالبنات لأنه كان المعتاد والكثير عند العرب.

(ومنعا وهات) « منعا » هنا بسكون النون، وتنوين آخره، وفي رواية للبخاي « ومنع » بدون تنوين مع سكون النون، وهي في الموضعين مصدر منع يمنع. وهي بدون تنوين على نية الإضافة، أي منع إعطاء الحقوق. أما « هات » فبكسر التاء، فعل أمر، من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات آت، فقلبت الألف هاء، والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه، وطلب مالا يستحق أخذه، و« هات » معطوف على « منع « مقصود حكايتها، مفعول « حرم ». وفي الرواية الرابعة « لا وهات » أي لا أعطيك حقك، وأعطني ما ليس حقي.

(كتب المغيرة إلى معاوية) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة، وليس كذلك، فقد أخرجه ابن حبان بلفظ «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته، فدعا غلامه وَرَّادا، فقال: اكتب... » فذكره. وأخرجه الطبراني عن وراد بلفظ «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بشيء سمعته من رسول اللَّه عَلَيْ. قال: فكتبت إليه بخطي... ».

#### فقه الحديث

وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الأقضية أنه يتضمن قضايا «قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وعقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات ».

ومن مجموع الروايات نحصل على ثلاثة واجبات، وثلاثة محرمات، وثلاثة مكروهات.

ومن المعلوم أن ترك الواجب محرم، فتصبح المحرمات ستة: العصيان وعدم الطاعة، والإشراك باللَّه، والتفرق والخروج على الجماعة، ثم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات.

والثلاثة الأولى معلومة من الدين بالضرورة، أما الثلاثة الثانية: فقد وردت فى جميع الروايات بلفظ التحريم، ومن المعلوم أن المحرمات درجات. أكبر الكبائر. الكبائر. محرمات دون الكبائر، فليس يلزم من اقترانها فى الذكر أنها فى درجة سواء.

والمكروهات الثلاثة صدرت بلفظ « يكره » و « كره » و « نهى » وليس معنى ذلك أنها مكروهات فى عرف الفقهاء على الإطلاق، وستأتى الأحكام بالتفصيل.

أما عقوق الأمهات، ومثله عقوق الآباء فقد سبق في كتاب الإيمان أنه من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، وقرن بالإشراك بالله وقتل النفس، ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.

ووأد البنات: من الكبائر الموبقات، بل من أكبر الكبائر، فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وقرن بالإشراك بالله، فمن باب أولى قتل نفس لها حرمة كبرى، وحق أكبر.

أما منع وهات: والمراد منها الامتناع عن إعطاء الحقوق للآخرين، وطلب ومحاولة أخذ ما ليس بحق من الآخرين، فحكمها يختلف باختلاف قيمة هذا الحق، فقد يكون كبيرة، وقد يكون مكروها، لكن ذكره تحت عنوان المحرمات يجعل المراد منه من قصد الأمور الكبيرة، أو من أصبحت تلك عادته، حتى اشتهر بها، ولو كانت الحقوق صغائر، فالإصرار على الصغيرة كبيرة، والإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، وهل الكبيرة في الجمع بين الصفتين؟ أو كل منها مستقلا كبيرة؟ أميل إلى الثاني، فمن اعتاد منع الحقوق، أو منع حقاً كبيراً فقد دخل في هذا، وإن لم يأخذ من الآخرين ما ليس حقاله، ومن أخذ ما ليس حقه متعمدا من الآخرين دخل في هذا، وإن لم يمنع الآخرين حقهم عنده، ومن جمع بين الأمرين فهو من باب أولى.

وأما قيل وقال: فالحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ، إذا أريد من المقول ما لافائدة فيه من الكلام، فإن كانت الكثرة من قيل وقال في أمور الخير فلا يكره.

وأما كثرة السؤال: فقد ذكرنا في المباحث العربية خمسة أنواع من السؤال.

النوع الأول: سوال الناس أموالهم، وما في أيديهم، والأحاديث كثيرة في الحض على التعفف عن المسألة « لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خيرله من أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه ».

ودوافع هذه المسألة مختلفة.

الدافع الأول: مسألة الفقير المحتاج، العاجز عن الكسب عجزا لا دخل له فيه، والمسألة في هذه الحالة مباحة، والمطلوب من صاحبها الرفق في السؤال، وعدم الإلحاح، وعدم الاستكثار، والأولى له العفة والصبر على الحاجة ما أمكن، فقد مدح الله هذا الصنف بقوله ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ فَ لِلفُقَرَاء الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبيلِ اللّه لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْض يَحْسَبُهُمْ وَالْتَاسَ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللّه بِهِ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِن التَّعَفُّفَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللّه بِهِ عَلِيمٌ اللّه الله وَلَا الله الله عَلَيمٌ الله عَلَيمٌ [البقرة: ٢٧٢ ومابعدها].

والخلاف بين الفقهاء فى حدود الفقير المحتاج الذى يباح له السؤال، وقد قال الرسول فى تحديده «ليس المسكين الذى يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » وقد اتفقوا على أن من استطاع ضربا فى الأرض، وكان قادراً على الاكتساب فهو غنى، وهو واجد نوعا من الغنى، وقد قال تعالى فى وصف الفقراء ﴿لا يَسْ تَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

نقول: إن الخلاف بين الفقهاء فى حدود الفقير المحتاج الذى يباح له السؤال، فقال بعضهم: أن الفقير من لا يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، واستندوا إلى حديث ضعيف رواه الترمذى، من حديث ابن مسعود مرفوعا « من سأل الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب».

وقال بعضهم: إن الفقير هومن لا يملك قوت يومه، واستندوا إلى حديث رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، عن سهل ابن الحنظلية قال: قال رسول الله ﷺ « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه ».

وقال أبو حنيفة: إن الغنى من ملك نصابا.

وقبال الشافعى: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه وكثرة عياله.

الدافع الثانى: مسألة الفقير المحتاج القادر على الكسب، وهى المقصودة من الحديث والأصح عندالشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، وينظر فيمن يعطيه، هل يكون معينا ومساعدا على الحرام؟ أميل إلى هذا إذا تأكد من حاله.

وإنما قبح الشارع السؤال، سواء أعطى المسئول السائل أو منعه، لما يدخل على السائل من ذل السؤال، وعظم المنة إذا أعطى، ومن ذلك السؤال والخسة والحرمان إذا لم يعط، ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إذا أعطى ومن الحرج إذا لم يعط.

الدافع الثالث: من يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه، وهذا النوع حرام باتفاق،

وورد فيه وعيد شديد، ففى البخارى « مايزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه قزعة لحم» أى قطعة لحم، وفى مسلم « من سأل الناس تكثرا، فإنما يسأل جمرا » وعند الترمذى « ومن سأل الناس ليثرى ماله، كان خموشا فى وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر» وعند الطبرانى « لايزال العبد يسأل وهو غنى، حتى يخلق وجهه – أى يبلى وجهه – فلا يكون له عند الله وجه ».

النوع الثاني: كثرة السؤال عن أخبار الناس.

والنوع الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أموره وأحواله.

وهذان النوعان واضحان في النهي عنهما، لكنهما في ضعف أهميتهما يبعد أن يكونا المرادين من هذا الحديث.

النوع الرابع: السؤال عن أمور غير مهمة، قد يؤذى جوابها، كقول رجل دعى إلى غير أبيه، قال: «يارسول الله.. من أبى... » لو أن هذا الرجل قدر أنه فى نفس الأمر لم يكن لأبيه، فبين الرسول على أباه الحقيقى لافتضح وافتضحت أمه.

ورجل آخر سأل رسول اللَّه ﷺ عن مصير أبيه الذي مات، وألح في السؤال فكان الجواب: أبوك في النار.

النوع الخامس: سؤال التنطع والتكلف وتتبع الغرائب والأغلوطات والتقعرفي المسائل العلمية. قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين.

ثانيهما: أن يدقق النظر فى وجوه الفروق، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر فى الشرع، مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس، فيجمع بين متفرقين بوصف طردى مثلا، فهذا الذى ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود، رفعه «هلك المتنطعون» أخرجه مسلم.

فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التخريج على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك البحث عن أمور مغيبة، ورد الشرع بالإيمان بها، مع ترك كيفيتها، ومنها ما لايكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك، مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث.

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة، كحديث أبي هريرة، رفعه « لايزال الناس يتساءلون، حتى يقال: هذا. الله خلق الخلق، فمن خلق الله »؟

وقال بعض الشراح: مثال التنطع فى السؤال، حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع، بعد أن يفتى بالإذن، أن يسأل عن السلع التى توجد فى الأسواق، هل يجوز له أن يشترى سلعة مجهول مصدرها عند البائع، فيجاب بنعم يجوز، فإذا سأل: أخشى أن تكون مسروقة أو منهوبة ونحن فى زمن يكثر فيه ذلك، فيجاب بلا. لا تشتر. لأنك إن جزمت بأن مصدرها حرام الشراء، وإذا تشككت كره، أو كان خلاف الأولى.

وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل، حتى يفوته كثير من الأحكام التى يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله، وهو عين الذى كرهه السلف.

وأظهر الأنواع مناسبة في هذا الحديث النوع الأول، واللَّه أعلم.

وأما إضاعة المال: فالأكثرون حملوه على الإسراف فى الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق فى الحرام، والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفى تبذيرها تفويت تلك المصالح، إما فى حق مضيعها، وإما فى حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه البر، لتحصيل تواب الآخرة، ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه.

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه. الأول إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا، فلا شك في منعه، والثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا، فلاشك في كونه مطلوبا بالشروط المذكورة، والثالث إنفاقه في المباحات بالأصالة، كملاذ النفس، فهذا ينقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق، وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف، والثاني مالا يليق به عرفا، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين. أحدهما ما يكون لدفع مفسدة، إما ناجزة، أو متوقعة، فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف، قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال.اهـ وقد صرح بالمنع القاضي حسين، وتبعه الغزالي، وجزم به الرافعي، وفي المحرر أنه ليس بتبذير، وتبعه النووي.

قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح أنه ليس مذموما لذاته، لكنه يفضى غالبا إلى ارتكاب المحذور، كسؤال الناس، وما أدى إلى المحذور فهو محذور، نعم يجوز التصدق بجميع المال لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة، وجزم الباجى من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، و لا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث، كضيف أو عيد أو وليمة، ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة.

ويدخل في إضاعة المال سوء الإنفاق على الرقيق والبهائم حتى تهلك، ودفع المال لمن لا يؤمن منه الرشد.

وقال السبكى الكبير: الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى ولا دنيوى، فإن انتفيا حرم قطعا، وإن وجد أحدهما وجوداً له بال، وكان الإنفاق لائقا بالحال، ولا معصية فيه جاز قطعا. وبين الرتبتين وسائط كثيرة، لا تدخل تحت ضابط، فعلى المفتى أن يرى فيها رأيه.

فالإنفاق فى المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل فى مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. وأما إنفاقه فى الملاذ المباحة وهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧] أن الزائد الذى لا يليق بحال المنفق إسراف، ثم قال: وبذل مال كثير فى غرض يسير تافه، عده العقلاء مضيعا. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- قال النووى: عن قوله « نهى عن ثلاث. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهى لا يقتضى التحريم، والمشهور أنه يقتضى التحريم، وهو الأصح، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر.
- ٢- واستدل النووى بكتابة المغيرة إلى معاوية «سلام عليك أما بعد» على استحباب المكاتبة على
   هذا الوجه، فيبدأ بـ «سلام عليك» كما كتب النبى عليه إلى هرقل:السلام علي من اتبع الهدى.
- ٣- وفى مكاتبة المغيرة حجة على من لم يعمل فى الرواية بالمكاتبة، قال الحافظ ابن حجر: اعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذى بلغ الكتاب، كأن يكون الذى أرسله أمره أن يوصل الكتاب، وأن يبلغ ما فيه مشافهة. وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل، وعلى تقدير وجوده تكون الرواية عن مجهول، ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه، فتجىء فيه مسألة التعديل على الإبهام، والمرجح عدم الاعتداد به.
- ٤- قال الطيبى: هذا الحديث أصل فى معرفة حسن الخلق، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة،
   والخلال الجميلة.

#### واللَّه أعلم

# (٤٥٨) باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأ

٣٩٤١ - ٣٩٠ عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ (١٥) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

# المعنى العام

دعوة للقضاة والحكام والعلماء والمفتين إلى الاجتهاد، وبذل الوسع، وعدم التقصير في البحث والتنقيب، مع الأهلية والاستعداد.

إن الأحكام من أهل الأحكام يترتب عليها مصالح العباد الدنيوية والأخروية، فالتصدى لها دون أهلية تعرض الناس لضلال في معايشهم ومآلهم، يتحمل وزر هذا الضلال من حكم ومن أفتى، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

فالحكم أو الفتوى لابد أن تصدر بعد الاجتهاد الكامل من أهل الاجتهاد، فالقاضى الذى عرف الحق وقضى به هو الناجى، أما الذى عرف الحق وقضى بخلافه فهو فى النار، والذى قضى عن جهل هو أيضا فى النار.

أما الحاكم المؤهل، والمفتى العالم المتفقه، إذا اجتهد كل منهما، وبذل قصارى وسعه، وحقق ودقق وعمق البحث والنظر، فأصاب، فله أجران، أجر الاجتهاد والبحث، وأجر إفادة الغير بالحق. فإن هو أخطأ بعد اجتهاده فله أجر واحد، أجر تعبه ومشقته في سبيل الوصول إلى الحق. وبهذا تتم الدعوة إلى الاجتهاد، والتشجيع عليه، فهو ميزة للدين الإسلامي على غيره من الأديان.

#### المباحث العربية

(إذا حكم الحاكم فاجتهد) كان الظاهر أن يقول: إذا اجتهد الحاكم فحكم. فالاجتهاد مقدم على الحكم، والأصل في الفاء ترتيب وتعقيب ما بعدها لما قبلها.

<sup>(</sup>١٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيسَمَ عَن بُسْر بْن سَعِيدٍ عَن أَبِي قَيْس مَوْلَى عَمْرو بْن الْعَاصِ عَن عَمْرو بْن الْعَاصِ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي َ اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَّا عَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن مُحَمَّدِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَمُهُ وَرَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَدِيثِ قَالَ يَرْيدُ فَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَّمْ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا مَرُوالُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْشُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوايَةٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

قال القرطبى: هكذا وقع فى الحديث، بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا، لكن التقدير فى قوله «إذا حكم» إذا أراد أن يحكم، اهد ففى الكلام مجاز المشارفة، أى إذا أشرف على الحكم وأراده فاجتهد، فترتيب الاجتهاد على إرادة الحاكم، لا على الحكم.

وقال الحافظ ابن حجر: ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية، لا تعقيبية، اهـ. والقول الأول أقعد، لأن الفاء التفسيرية يكون ما بعدها مساويا ومبينا لما قبلها، كما فى قولنا: توضأ فغسل وجهه ويديه..إلخ. وكقولنا: خطب فقال كذا وكذا. أما هنا فليس الاجتهاد مفسرا للحكم.

(ثم أصاب) «ثم» ليست للتراخى الزمنى، وعند أحمد « فأصاب » وهو معطوف على « اجتهد » . والمراد من الإصابة مطابقة حكمه لما فى نفس الأمر، أو مطابقته لحكم الله تعالى.

(فله أجران) أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة. وعند عبد الرزاق « فله أجران اثنان ».

(ثم أخطأ) أي ظن أن الحق في جهة، فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك.

(فله أجر) واحد، أجر الاجتهاد.

#### فقه الحديث

قال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا، واستدل بحديث «القضاة ثلاثة »، وفيه «وقاض قضى بغير حق فهو فى النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو فى النار».

وقال النووى: من ليس بأهل للاجتهاد والحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجرله، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعى، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك.اهـ

والقضية التى يثيرها هذا الحديث قضية تعدد الحق، أو عدم تعدده. وبعبارة أخرى هل يكون الحق فى طرفين؟ وكل مجتهد مصيب؟ أم الحق لايكون إلا فى جهة واحدة؟ والمصيب واحد؟ أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين مع الأول، وهو مروى عن الأئمة الأربعة، لكن حكى عن كل منهم قول بالرأى الآخر، والعجيب أن كلا من الفريقين المختلفين فى هذه القضية يستدل بهذا الحديث.

فالقائلون إن الحق لا يكون مع الطرفين وإن الحق فى جهة واحدة، يقولون: لوكان كل من الطرفين مصيبالم يطلق على أحدهما الخطأ، لاستحالة النقيضين فى حالة واحدة، وبعبارة أخرى: سماه مخطئا، ولوكان مصيبالم يسمه مخطئا، وأما الأجرالذي له فإنه حصل له على تعبه فى الاجتهاد.

أما الذين يجيزون كون الحق في الطرفين، وأن كل مجتهد مصيب فيقولون: إن النبي على جعل له أجرا، فلو كان لم يصب لم يؤجر، وأجابوا عن تسميته مخطئا بأنه محمول على من أخطأ النص، أو اجتهد فيما لايسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه ونحوه، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد، بالإجماع، فهذا الذي يصح إطلاق الخطأ عليه، وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ.

والتحقيق في هذه القضية التفصيل، وليس الإطلاق. ففي حالة تنازع زيد وعمرو على ملكية شيء هو ملك لزيد في واقع الأمر، فإذا قضى به لزيد فهو مصيب، وثبت له أجر لاجتهاده، وأجر إعطاء الحق لمستحقه، أما إن قضى به لعمرو، بعد الاجتهاد، وبعد بذل الجهد ربما لأن عَمْراً الحن بحجته من زيد فهذا الحاكم مخطئ معذور، ولا يمكن أن يقال عنه: إنه مصيب للحق، فالحق لا يتعدد بالنسبة لواقع الأمر ومن وافق في حكمه الواقع، فهو مصيب، وإلا فهو مخطئ. لكن إذا نظرنا لحكم الشرع وقوانينه والحكم بالبينة للمدعى، فالحاكم مصيب لقواعد الشرع وقوانينه، وإن حكم لعمرو أي وإن لم يوافق الواقع، فهو مصيب قواعد الشرع، مخطئ واقع الأمر فيؤجر على اجتهاده، ولا يأثم بخطئه، وإعطاء الحق لغير مستحقه، ما دام قد بذل وسعه في الاجتهاد، وكان من أهله، ووزر المحكوم له قاصر عليه، وقد سبق في ذلك قريبا حديث «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من الذار فليحملها أو يذرها».

فهذه حالة لا يصح أن نقول فيها إن الحق مع الطرفين، وإن صح أن نقول: كل مجتهد مصيب، فموافق الواقع مصيب غير مخطئ، وغير الموافق للواقع مصيب في تطبيق قواعد الشرع، مخطئ الواقع.

أما حالة اختلاف المجتهدين في الفروع، نتيجة لاختلافهم في استنباط الحكم من الدليل، فيمكن أن يطلق على كل منهم أنه مصيب، لأن صاحب النص أراد لهم أن يختلفوا، وأن يقبل منهم ما يصلون إليه، ولو أن المشرع أراد جعل الصواب في ناحية والخطأ في أخرى لحرر الحكم، ونص عليه نصا لايقبل الضلاف، كما في أصول التوحيد، فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، قال النووى: ولم يضالف في ذلك إلا عبد الله بن الحسن العبترى وداود الظاهري، فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا. اهـ

وإذا كان المختلفون في الفروع مصيبين في أحكامهم بعد استفراغ جهدهم في الاجتهاد رجونا لهم جميعا أجرين، واعتبرناهم غير داخلين في الحديث، وجعلناه خاصا بالقضاة.

# (٤٥٩) باب كراهة قضاء القاضى وهوغضبان

٣٩٤٢ - ٣٩٤٠ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجسْتَانَ أَنْ لا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ﴿لا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

# المعنى العام

أبو بكرة أخو زياد لأمه، فحين تولى زياد على العراق أراد أن يكرم أخاه فى شخص أبناء أخيه، فقربهم إليه، وشرفهم، وأقطعهم، وولى عبيد الله بن أبى بكرة سجستان، فكتب أبو بكرة إلى ابنه كتابا ينصحه فيه، ويقول له: إنك توليت القضاء والحكم بين الناس، فاقصد الحق، وابذل وسعك فى الوصول إليه، وجرد نفسك من شواغلها حين النظر فى القضايا، ولا تصدر الحكم وأنت مشغول البال بشيء غير القضية، واحذر الحكم وأنت غضبان. فإنى سمعت رسول الله على يقول: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان».

#### المباحث العربية

(كتب أبى – وكتبت له – إلى عبيد الله بن أبى بكرة) قيل: معناه كتب أبوبكرة بنفسه مرة، وأمر ولده عبد الرحمن – راوى الحديث – أن يكتب لأخيه، فكتب له مرة أخرى، فالضمير المجرور فى «له» ضمير عبيد الله أخيه، وهو خلاف الظاهر، قال الحافظ ابن حجر: ولا يتعين ذلك، بل الذى يظهر أن قوله «كتب أبى» أى أمر بالكتابة، وقوله «وكتبت له» أى باشرت الكتابة التى أمر بها أبى، والأصل عدم تعدد الكتابة فى شيء واحد، ويزيد القول الأول بعدا عن الواقع قوله فى المكتوب «فإنى سمعت رسول الله على يقول…» فإنه لا يصح أن يقع على لسان عبد الرحمن فإته لا صحبة له.

(وهوقاض بسجستان) بكسر السين والجيم وسين ساكنة بعدها تاء ممدودة بعدها

<sup>(</sup>١٦) حَدَّثَنَا قَنَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - وحَدَّثَنَا هَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فُرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّاذُ بْنُ سَلَمَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُو بَكُرِ بَنُ عَلِيهُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَلْهُ فَلَى عَدِيدًا فَعَلَى مَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَلِي كَلِهُ هُو لَاءٍ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَنُ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُمَانُو عَن اللَّهِ عَن وَاللَّهُ كُلُّ هَوُلُاءً عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الْوَقِي عَن اللَّهِ بَنِ عُمَنْ إِلَى اللَّهُ بَنُ عُلَى اللَّهُ بَنُ اللَّهُ بَنُ عُلَى اللَّهُ بَنُ عُمَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَدَانَا أَبُو بَعْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَا عَلَى اللَّهُ بَلْ عُمَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نون، ممنوعة من الصرف، للعلمية والعجمة، أو للعلمية وزيادة الألف والنون، والجملة في محل النصب على الحال.

(أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان) «أن» تفسيرية، بمعنى أى، فما بعدها مفسر للمكتوب، «ولا» ناهية، والفعل بعدها مجزوم، و «غضبان» غير مصروف للوصفية وزيادة الألف والنون، وفي رواية البخاري «أن لا تقضى بين اثنين».

(فإنى سمعت رسول الله ﷺ) الفاء تعليلية.

(لا يحكم أحد بين اثنين » وفي رواية البخارى « لا يقضين حكم بين اثنين » وفي رواية للشافعي « لايقضى القاضى - أولا يحكم الحاكم - بين اثنين » والحكم بفتح الحاء والكاف هو الحاكم.

## فقه الحديث

قال المهلب: سبب هذا النهى أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق، وقال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذى يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس، وألحق به بعض العلماء الهم البالغ، والفرح المفرط، ومدافعة الحدث، وما يتعلق به القلب تعلقا يخل بانتظام الفكر واستقامته. قال الحافظ ابن حجر؛ وهو قياس مظنة على مظنة، وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره.

فالعلماء استنبطوا معنى دل عليه النص جعلوه علة للحكم، وهو تغير الفكر، فألحقوا بالغضب ما فى معناه، وإن كانت درجة تغير الفكر فى كل تختلف، والمقصود حماية الحكم من القصور الذى ينشأ من تغير الفكر واشتغال البال بغير القضية.

وجمهور العلماء يطلقون الغضب، فلا فرق بين مراتبه، ولا أسبابه، وفصل إمام الحرمين والبغوى، فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله، واستغرب الروياني هذا التفصيل، واستبعده غيره، لمخالفته لظواهر الأحاديث، وللمعنى الذي نهى عن الحكم حالة الغضب لأجله.

والجمهور على أن الحكم في هذه الحالات مكروه، فإن وقع صع ونفذ، وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حالة الغضب، لتبوت النهى عنه، والنهى يقتضى الفساد، وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم، أو قبل أن يستبين، ففي الحالة الأولى لا يؤثر الغضب، والحالة الثانية هي محل الخلاف، قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبر.

واستدل للجمهور بأن النبي على قضى وهو غضبان، وأجاب المخالفون بأن النبي الله مأمون من التعدى والقصور، أو أن عضبه كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز.

### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم،
   والمشهور الجواز.
  - ٢- ذكر الحكم مع دليله في التعليم، وكذا الفتوي.
  - ٣- وفيه شفقة الوالد على ولده، وإعلامه بما ينفعه، وتحذيره من الوقوع فيما يكره.
    - ٤- وفيه نشر العلم، للعمل به، والاقتداء، وإن لم يسأل العالم عنه.

والله أعلم

# (٤٦٠) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

٣٩٤٣ - ٢٧ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ».

٣٩ ٤٤ - ٣٩ - ٢٩ عَنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١٠) قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ لَهُ ثَلاثَةُ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِثُلُثِ كُلُّ مَسْكَنٍ مِنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: مُسَاكِنَ فَأُوصَى بِثُلُثِ كُلُّ مَسْكَنٍ مَنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أُخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ».

# المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] وقد تركنا رسول الله على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ترك لنا أمرين، ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته على وما لحق على بالرفيق الأعلى إلا وكانت أمور الشريعة إما منصوصا عليها، وإما داخلة تحت نص وأصل أرساه الشرع. نعم قد جدت في الحياة أمور لم تكن، وستجد أمور كثيرة غير كائنة اليوم، وواجب العلماء والمجتهدين إدخالها تحت أصل ونص شرعي، فإن عجزوا قدموا درء المفاسد على جلب المصالح والحذر من المشتبهات خير من الوقوع فيها.

فمثلا شهادات الاستثمار التى تصدرها البنوك، لم تكن، ثم كانت، وبحثها العلماء المجتهدون، فرادى وفى مؤتمرات، وأجمعوا على إدخالها تحت أصل الربا، ولم يشذ عنهم إلا من لا يعتد بشذوذه.

إن رسول اللَّه ﷺ يحذر من يوم تلعب فيه الأهواء، وتأخذ بالعلماء ذات اليمين أو ذات اليسار، ويدعو الجماعة القائمة على حدود اللَّه في كل عصر أن يردوا أي عمل لا يتوافق مع أصول الشرع وقواعده ونصوصه. واللَّه الهادي سواء السبيل.

## المباحث العربية

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد) المراد من قوله «أمرنا» سنتنا، أي من

<sup>(</sup>١٧) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْن الْهِلالِيُّ جَمِيعًا عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةً

<sup>(</sup>١٨)وحَدَّثَنَا ۚ إِسْحَقُ ۚ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ جَمِيعًا عَن أَبِي عَامِرٍ قَالَ غَبْدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْـنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر الزَّهْرِيُّ عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها، امتثالا لأمر اللَّه تعالى بإيجاب طاعة رسول اللَّه عليه الإشارة لتأكيد المراد.

والأصل في الإحداث الابتداع. والابتداء بالشيء وإنشاؤه على غير مثال سابق فالمعنى من اخترع في الدين مالا يشهد له أصل من أصوله، فلا يعتد به، ولا يلتفت إليه.

وفى الرواية الثانية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا» فعمم العمل بغير السنة، سواء كان محدثا له مخترعا له لأول مرة، أو كان مسبوقا به. ومن هنا قال النووى: وفى الرواية الثانية زيادة وهى أنه قد يعاند بعض الفاعلين فى بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا – فعله قبلى فلان، فلست محدثا، فلا أدخل فيه، ولا يحتج به عليه بالثانية، التى فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. اهـ

وقوله « رد » معناه مردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل الخلق يطلق على المخلوق، كأنه قال: فهو باطل، ولا يعتد به، ولا يعتد بالثمرات المترتبة عليه.

### فقه الحديث

قال الطرقى: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية فى كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، ومفهوم الحديث أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، فحديث الباب نصف أدلة الشرع.

وقال النووى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. اهـ أي في الدين.

وقد ذكره مسلم تحت كتاب الأقضية، كمستدل به على رد الحكم الصادر من القاضى جهلا أو غلطا إذا خالف حكم السنة، وقد ترجم البخارى ترجمة مساوية لهذا الحديث فى كتاب الأحكام، فقال (باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو رد) لكنه لم يذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وذكر قصة خالد بن الوليد مع الأسرى، وقول النبى اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ابن الوليد. مرتين ».

وذكر البخارى حديثنا تحت ترجمة (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود). قال الكرمانى: المراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضى، وقوله «فأخطأ» أى فى أخذ واجب الزكاة، أو فى قضائه. قال الحافظ ابن حجر: على تقدير تبوت هذه الرواية التى أخذ منها البخارى ترجمته فالمراد بالعالم المفتى، أى أخطأ فى فتواه.

وذكر البخارى حديثنا أيضا فى كتاب الصلح، تحت (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود).

وقد أثارت الرواية الثانية إشكالا. قال الحافظ ابن حجر: قول القاسم «يجمع ذلك كله في مسكن واحد» مشكل جدا، فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقا، وإلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد، فيه نظر، لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض، لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية، فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة، ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك، يوجب إنكارها. وقد استشكل القرطبي هذا الإشكال، وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية، أو أراد أحد الموصى لهم القسمة، وتمييز حقه، وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل، ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك.

وحاصل الدفاعات عن الإشكال أن في القضية عنصرا لم يذكر في الحديث، بنى عليه القاسم حكمه. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- قال النووى: فيه دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهى يقتضى الفساد، ومن قال: لا يقتضى الفساد يقول: هذا خبرواحد، ولا يكفى في إثبات هذه القاعدة المهمة. قال النووى: وهذا جواب فاسد.
  - ٧- وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد.
    - ٣- ويستفاد منه أن حكم الحكام لا يغير ما في باطن الأمر.
- ٤- وفيه رد المحدثات. قال النووى: وهذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات،
   وإشاعة الاستدلال به.

## (٤٦١) باب بيان خيرالشهود

٣٩٤٥ - ٢٩ عَــن زَيْـــدِ بْــنِ خَــالِدٍ الْجُهَنِــيِّ ﷺ قَالَ النَّبِــيَّ ﷺ قَــالَ «أَلا أُخْــبِرُكُمْ بخَـيْر الشُّـهَذَاء الَّـذِي يَـأْتِي بشَـهَادَتِهِ قَبْـلَ أَنْ يُسْـأَلَهَا».

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢] ويقول ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلِي يَعْدُ السَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَالْبَعْرَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة ٢٨٢].

من هنا كانت الشهادة واجبة الأداء، لأنها وسيلة رد الحقوق إلى أصحابها، وهي البينة التي يبنى عليها القاضى حكمه، وكانت حيطة الشارع لها من حيث أهلية الشاهد للشهادة، ومن حيث الأداء على وجهها الصحيح، فحذر من شهادة النوو، وجعلها تعدل الشرك، وحماها من العوامل النفسية، ومن النوازع البشرية، عندما تكون القضية لقريب أو ضد قريب، فقال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءً لِلَّهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْن وَالْقَرْبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].

هذه أمور مقررة واضحة، ولكن المسألة الفرعية التى يتكلم عنها الحديث هى: هل يؤدى الشاهد شهادته لدى الحاكم متطوعا، ودون أن تطلب منه؟ ظاهر الحديث أنه فى هذه الحالة يكون خير الشهود، لكن حديث آخر يجعل الشاهد الذى يؤدى الشهادة دون أن يستشهد من علامات سوء الزمان، وفساد الأحوال، وتكلم العلماء فى الجمع بين الحديثين، كما سيأتى فى فقه الحديث.

## المباحث العربية

(ألا أخبركم بخير الشهداء؟) الهمزة للاستفهام الإنكارى، بمعنى النفى، دخلت على « لا » النافية، ونفى النفى إثبات، فآل المعنى أخبركم بخير الشهداء.

(الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها) الموصول خبر مبتدا محذوف، أى خير الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها، والخيرية هنا إضافية. أى هذا خير من الذى يأتى بالشهادة بعد أن يسألها.

<sup>(</sup>١٩)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْسنِ عُشْمَانَ عَنِ ابْسَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

### فقه الحديث

يعرف هذا الحديث بحديث زيد بن خالد، وهو يتعارض مع حديث ابن مسعود «خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته » وحديث عمران بن حصين «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولايستشهدون، وينذرون ولا يوفون » فإن هذين الحديثين ذم للشهادة قبل أن تسأل أمام هذا التعارض جنح بعض العلماء إلى الترجيح. فرجح فريق حديث زيد بن خالد، على رأسهم ابن عبد البر، لكون الحديث من رواية أهل العراق، وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له. ورجح فريق حديث عمران، لاتفاق البخارى ومسلم عليه بخلاف حديث زيد، الذي انفرد به مسلم.

وجنح آخرون إلى الجمع بين الحديثين فأجابوا بأجوبة:

أحدها: أن المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحبه، فيأتى إليه، فيخبره به، أو يموت صاحبه العالم به، ويخلف ورثة، فيأتى الشاهد إليهم، أو إلى من يتحدث عنهم، فيخبره به. أجاب بهذا التخصيص لحديث زيد يحيى بن سعيد شيخ مالك، ومالك وأصحاب الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: وهو أحسن الأجوبة. اهـ لأن الشهادة حينئذ أمانة واجبة الأداء.

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة، وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا، ويدخل في الحسبة – ما يتعلق بحق الله، أو فيه شائبة منه – كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك. وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود: الشهادة في حقوق الآدميين، والمراد بحديث زيد: الشهادة في حقوق الله، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضى، وإعلامه به، والشهادة واجبة قال تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لِلّهِ﴾ [الطلاق: ٢].

ثالثها: أن حديث زيد محمول على المبالغة فى الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله، فيكون لشدة استعداده لها، وحرصه على أدائها كالذى أداها قبل أن يسألها، كما يقال فى وصف الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب، أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف. فالمعنى: الذى يبادر بالشهادة حين طلبها.

رابعها: أن حديث عمران محمول على شهادة الزور، فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد.

خامسها: أن حديث عمران محمول على الحلف والإكثار منه، واليمين قد تسمى شهادة، فيصبح المعنى: ويكثرون من الحلف ولا يستحلفون.

سادسها: أن حديث عمران يراد به الشهادة على المغيب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنهم في النار، ولقوم بأنهم في الجنة، بغير دليل، كما يصنع ذلك أهل الأهواء.

سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهدا، وليس من أهل الشهادة.

هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب، أما من يقول: إن الأصل في أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات.

واللَّه أعلم

# (٤٦٢) باب اختلاف المجتهدين

## المعنى العام

جاءت الشريعة الإسلامية بنصوص محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما المحكمات فلا اجتهاد فيها، وأما المتشابهات فكانت مجالا للنظر والاجتهاد، وكذلك أمور الحياة منها ما هو بديهى، حقائق ثابتة واضحة، ومنها ما هو في حاجة إلى اجتهاد وفكر ونظر واستنباط، وكانت ميزة الشريعة الإسلامية أن جعلت للعقل نصيبا كبيرا في إدارة شئون الحياة، بل وفي كثير من أمور العباد، وكان القضاء والعلم والفتوى في كثير من الأحيان في حاجة ماسة إلى الاجتهاد، ونتيجة لذلك كان اختلاف المجتهدين، وكان تشجيع الشريعة للاجتهاد، وسبق أن مربنا أنها جعلت للمصيب أجرين، وللمخطئ أجرا واحدا.

والشرع الحكيم يحكى لنا فى هذا الحديث قصة رسولين اجتهدا فى قضية، وكان الصواب فى جانب الابن، وكان للأب أجره على اجتهاده.

امرأتان كانتا فى بادية الشام، ترعيان أغنامهما، أو تحتطبان، ومع كل منهما ابنها الرضيع، تركتا ابنيهما على الأرض متجاورين، وذهبتا لبعض شأنهما، وعادتا وقد عدا الذئب على الطفلين، فذهب بأحدهما، فلما رجعتا وجدتا طفلا واحدا، ادعت كل واحدة منهما أنه ابنها، وقالت كل منهما للأخرى: إنما ذهب الذئب بابنك أنت، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، والكبرى تحمل الطفل، والصغرى لا شاهد معها و لادليل، فقضى داود للكبرى بالطفل، وخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، الكبرى مسرورة فرحة، والصغرى حزينة باكية. قال لهما: ما شأنكما؟ فقصتا عليه القصة،

<sup>(</sup>٧٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثِنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَن مُوسَى بْنِ غُقْبَةَ ح وحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنْ جَمِيعًا عَن أَبِي الزَّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ.

وخطر لسليمان أن كلا من المرأتين تعرف الحقيقة، فالأم تعرف ابنها معرفة لا تخلطه بغيره بعد أيام من ولادته، لونه ولون عينيه وتقاسيم وجهه ووزنه إلى غير ذلك، لكن أنى له الوصول إلى الحقيقة، فلجأ إلى حيلة يستخرج منها الحقيقة. قال لمن حوله: هاتوا لى سكين. قالت الصغرى: ولم؟ قال: أشقه بينكما، كل منكما تأخذ نصفه. وثارت عاطفة الأم. إنها تقبل أن يعيش ابنها فى أحضان أخرى، تراه حيا، ولو من بعيد ولا تقبل أن يموت وأما غير الأم التى تعلم أن ابنها أكله الذئب لا تعبأ أن يقتل ابن الأخرى، بل قتله قد يخفف عنها مصابها، فإذا عمت البلوى هانت. أمام هذه المشاعر قبلت غير الأم وهى الكبرى، وسكتت سكوت الراضية، أما الأم فأزعجها قول سليمان، فقالت على الفور، وبلهفة وجزع: لا. لا تشقه. يرحمك الله، هو ابنها، سلمه لها، وعرف سليمان أنها الأم الحقيقية، فحكم به لها. يذكر لنا الحديث هذه القصة لنجتهد، يذكرها وهو يستحسن الاجتهاد. والرأى الآخر يذكرها وهو لا يذم المخطئ، لكنه يستحسن المصيب. وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَالنبياء: ٧٩].

## المباحث العربية

(بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب) «بينما» هى «بين» الظرفية، زيدت عليها «ما» وناصبها هنا «جاء الذئب» وجملة «معهما ابناهما» صفة «امرأتان» والتقدير: جاء الذئب وقت كون امرأتين معهما ابناهما. و«أل» فى «الذئب» للجنس المتمثل فى فرد من أفراده.

(فذهب بابن إحداهما) أي خطفه وجرى ليأكله.

(فقالت هذه لصاحبتها) الإشارة لإحداهما من غير تعيين الصغرى أو الكبرى، كأنه قال قالت إحداهما للأخرى.

(فتحاكمتا إلى داود) عليه السلام، وفى رواية البخارى « فحاكما » وفى نسخة له « فاختصما » والتذكير باعتبارهما شخصين.

(فقضى به للكبرى) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين، ولا على اسم واحد من ابنيهما فى شيء من الطرق. اهـ والظاهر أن فارق السن وشكل الجسم كان مميزا لهما. وسيأتى فى فقه الحديث توجيه حكمه للكبرى.

(ائتونى بالسكين) المخاطبون بذلك حاشيته وخاصته،ويحتمل أنه خطاب للمرأتين مع من حولهما، أما قوله «أشقه بينكما « فهو خطاب للمرأتين.

(أشقه بينكما) الجملة مستأنفة استئنافا تعليليا. كأن سائلا سأل: لماذا نأتى بالسكين؟

(لا، يرحمك اللَّه) « لا « في قوة جملة: لا تشقه. وتم الكلام عندها، وجملة « يرحمك اللَّه » خبرية

لفظا إنشائية دعائية معنى. وينبغى فى الكتابة وضع نقطة بين « لا » وبين ما بعدها، وينبغى فى النطق أن يقف قليلا بعد « لا » حتى يتبين للسامع أن الذى بعدها كلام مستأنف لأنه إذا وصلها بما بعدها يتوهم السامع أنه دعا عليه، بينما المراد أنه يدعوله، وعلم البلاغة يزيد واوا، ليزول الإيهام، فيقال: لا. ويرحمك الله.

(واللّه إن سمعت بالسكين قط) «إن «نافية. أي ما سمعت بالسكين، و «قط» مبنى على الضم، أي أبدا. والسكين تذكر وتؤنث، قيل لها ذلك لأنها تسكن حركة الحيوان.

(ما كنا نقول إلا المديدة) بضم الميم وكسرها وفتحها، قيل: سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان. قالمه النووى. وعلق محقق نسخة النووى على نفى أبى هريدة سماعه بالسكين، فقال: والعجب من أبى هريدة، هل ما قرأ سورة يوسف، وهي مكية، وإسلامه متأخر، كان عام خيبر، ففى هذه السورة ﴿وَآتَت كُلُّ وَإِحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا﴾ [يوسف: ٣١]. اهي وكان على المحقق أن يعتذر عن أبى هريرة بأنه كان يمنيا، هاجر إلى المدينة عام خيبر، ولعل سماعه هذا الحديث كان عقب، وصوله المدينة، والعبرة بسماعه، لا بتحديثه، فكأنه قال: ما كنت سمعت بالسكين إلا يومئذ يوم سمعت الحديث.

### فقه الحديث

يثير هذا الحديث أربع قضايا:

الأولى: علام بنى داود عليه السلام حكمه للكبرى؟ وأجاب ابن الجوزى بأنهما استويا عنده فى وضع اليد، فقدم الكبرى للسن، وتعقبه القرطبى، وحكى أنه قيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى. قال: وهو فاسد، لأن الكبرى والصغرى وصف طردى، كالطول والقصر، والسواد والبياض، ولا أثر لشيء من ذلك فى الترجيح، قال: وهذا مما يكاد يقطع بفساده، قال: والذى ينبغى أن يقال: إن داود عليه السلام، قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكون هذا السبب لم يذكرفى الحديث اختصارا لايلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقى كان في يد الكبرى، وعجزت الصغرى عن إقامة البينة. قال: وهذا تأويل حسن، جار على القواعد الشرعية، وليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه. اهـ وقيل: لعل داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيها، أو نحو ذلك.

ويؤيد هذا التوجيه أن اللَّه تعالى اعتبر ما وصل إليه داود علما وحكمة، فقال ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩].

٢- القضية الثانية: كيف ساغ لسليمان نقض حكم أبيه داود عليهما السلام؟ مع أن المجتهد لا
 ينقض حكم المجتهد؟ وأجيب بأجوبة: أحدها أن داود عليه السلام لم يكن جزم بالحكم، بل كان

الوقت وقت دراسة الحيثيات، فليس هناك نقض للحكم. وتعقب بأن التعبير بقوله « فقضى للكبرى » يأباه، ويفيد صدور الحكم من داود. ثانيها: أن ذلك كان فتوى من داود عليه السلام، لا حكما، ونقض الفتوى، أو فتوى المجتهد يمكن أن تغاير فتوى مجتهد آخر، وتعقب بأن التعبير بقوله « فتحاكمتا »... وقوله « فقضى » يأبى ذلك. ثالثها: لعله كان فى شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حَكَم آخر، يرى خلافه. وبهذا يقول بعض العلماء، فقد استنبط النسائى من هذا الحديث نقض الحاكم ما حكم به غيره، ممن هو مثله، أو أجل، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وعلى هذا محاكم الاستئناف والنقض فى مصر وغيرها. رابعها: أن سليمان لم ينقض الحكم عمدا، وإنما فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها، وإن كان بعد الحكم، كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه، فليس هذا من قبيل نقض الحكم، وإنما هو من قبيل تبدل الأحكام بتبدل الأسباب.

القضية الثالثة: كيف ساغ لسليمان أن يلغى إقرار المدعية » فقد أقرت الصغرى بأنه ابن الكبرى « لا يرحمك الله . هو ابنها » فكيف يحكم لها بنقيضه ؟ وأجيب بأنه لم يلتفت إلى إقرارها لأنه علم أنها آثرت حياته ، وأن إقرارها لم يكن عن حقيقة ، فظهر له من القرائن ما يدفعه إلى هذا الحكم ، وقد يكون سليمان عليه السلام ، ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه ، وقد استنبط النسائى من الحديث أنه يجوز للحاكم الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له ، إذا تبين للحاكم أن الحق غيرما اعترف به .

القضية الرابعة: كيف ساغ لسليمان عليه السلام أن يحكم هذا الحكم دون بينة أو يمين؟ مع احتمال أن جزع الصغرى كان من مزيد الشفقة عامة، لا من موقع الأمومة؟ واحتمال أن رضا الكبرى بالشق كان من قساوة القلب عامة، لا من موقع عدم الأمومة؟ وأجيب باحتمال أن يكون سليمان عليه السلام ممن أجيزله الحكم بما يستقر في علمه، أو احتمال أن تكون الكبرى في تلك الحالة قد أقرت بالحق، واعترفت به، لما رأت من سليمان عليه السلام الجد والعزم في ذلك.

### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى، لا تتعلق بكبرسن ولا صغره، قال تعالى ﴿ فَفَهَّ مُناهَا سُلَيْمَانَ ﴾.

- ٢- وأن الحق في جهة واحدة.
- ٣- وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحى، لكن ذلك يزيد
   في أجورهم.
- ٤- استنبط منه النسائى فى السنن الكبرى التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذى لا يفعله سافعل
   كذا، ليستبين له الحق.
  - ٥ وفيه الحكم بالاستدلال .

- 7- وفيه استلحاق الأم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره، فإن أقامت البينة قبلت، حيث تكون في عصمته، فلولم تكن ذات زوج، وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابنى، ولم ينازعها فيه أحد، فإنه يعمل بقولها، وترته ويرتها، ويرته إخوته لأمه. ونازعه ابن التين، فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط.
  - (إضافة) يروى أن سليمان عليه السلام أصاب الحق في قضايا أخرى غير هذه القضية. منها:
- ١- ما جاء فى القرآن الكريم، فى سورة الأنبياء من قوله تعالى ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الآيتان ٧٨-٧٩].

والقصة - كما جاءت فى الروايات - أن جماعة لهم حرث من عنب، دخلت فيه غنم قوم ليلا، فرعت العنب، فقضى داود بأن يأخذوا الغنم، ملكا لهم، فى مقابل ثمرة الحرث التى فسدت، وحكم سليمان حكما آخر، قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام، فلصاحب الحرث من صاحب الغنم قيمة ما أفسدت الغنم، فتدفع الغنم لصاحب الحرث، يرعاها، ويحصل منها على الصوف والألبان، وما يخرج من أولادها حولا، فيستوفى ثمن حرثه، ويقوم أهل الغنم على الحرث حولا، يصلحونه، ويراعونه، حتى يعود كما كان، ثم يدفع الحرث إلى صاحبه وترد الأغنام لأهلها.

- ٢- القصة الثانية: قصة المرأة التى اتهمت بالزنا، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام. فصور ومثل قصتها بين غلمان أمام الشهود، ثم فرق بين الشهود، وسألهم، وامتحنهم فيما رأوا، فتخالفوا، فدرأ الرجم عنها.
- ٣- وقصة ثالثة، قصة المرأة التى صب عند فرجها ماء البيض، وهى نائمة، ثم اتهمت بالزنا، فأمر
   داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء على النار، فإن اجتمع فهو بيض، وإلا فهو منى،
   فشوى فاجتمع.

### واللَّه أعلم

# (٤٦٣) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

٣٩٤٧ - ٢٦ عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَلَيْهِ (٢١) قَالَ: هَالَا مَا حَدَّنَا أَبُو هُرَيْسِ ةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ «الشَّرَى رَجُلِ عِن رَجُلٍ عَقَارًا اللَّهِ عَلَيْ «الشَّرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي الشَّرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبِّ. فَقَالَ لَهُ اللَّذِي الشَّرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبِ. فَقَالَ لَهُ اللَّذِي الشَّرَى الْعَقَارَ خُدْ ذَهَبَكَ مِنْسِي إِنَّمَا الشَّرَيْتُ مِنْسِكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبِ. الشَّرَى الْعَقَارَ خُدْ ذَهَبَكَ مِنْسِكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اللَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِي غُلِمٌ. وَقَالَ الآخَرُن لِي عَلَى الْفُرِي وَلَكُمْ وَلَكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلكُمَا وَلَكَ؟ فَقَالَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلكُمَا وَلَكَ؟ فَقَالَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا لِي غُلِمٌ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا».

# المعنى العام

رأينا في الباب السابق صورة من التنازع على ما ليس بحق، ونرى في هذا الحديث صورة من الورع عن أخذ ما هو بحق، وهكذا نجد الإنسانية تنحرف بها الأهواء نحو الظلم والافتراء، والبغى تارة، وينحو بها الضمير والروح نحو السمو والعلو والترفع والرقى والأمانة الغالية تارة أخرى.

رجلان. يبيع أحدهما للآخر دارا بمبلغ من المال، قبضه وسلمه الدار، وأراد المشترى هدم جدار في الدار، فوجد تحته جرة فيها كمية كبيرة من الذهب. فذهب المشترى للبائع يقول له: تعال فخذ الجرة وما فيها من ذهب، فإنها حقك وملكك، لأننى اشتريت منك الدار، ولم أشتر منك جرة فيها ذهب. قال له البائع، ليست الجرة حقى فأنا لم أدفنها، ولم أعلم عنها شيئا، وقد بعتك الداروما فيها، أرضها ومبانيها، وما عساه يكون بداخلها.

فكان لابد من حكم، يقضى من يستحق جرة الذهب، فاتجها إلى حَكَم، وعرضا عليه القضية، وتحير الحكم، لكل من الخصمين وجهة نظر، وهما مشكوران على إيتارهما وورعهما وبالغ أمانتهما، ومن كان كذلك استحق التقدير والجزاء، ماذا يفعل هذا الحكم؟ أيقسم الذهب بينهما؟ وما حيثيات هذا الحكم؟ إذن فليلجأ إلى وسيلة يكافأ بها الرجلان على ورعهما بطريق غير مباشر، فسألهما عن أولادهما فوجد أحدهما عنده ولد، ووجد الآخر عنده بنت، فطلب منهما أن يزوجا الولد للبنت وأن يصرف من المال على العرس، وأن يعطى العروسان ما يبقى ينفقان منه حياتهما.

<sup>(</sup>٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامِ بْنِ مُنبَّهِ

## المباحث العربية

(اشترى رجل من رجل عقارا له) أى عقارا يملكه، ليس وكيلاً عن غيره فى البيع، والعقار بفتح العين – فى اللغة المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل، ويقال للمتاع النفيس الذى للمنزل عقار أيضا، وقال عياض: العقار الأصل من المال، وقيل: المنزل والضيعة، وقيل: متاع البيت، فجعله خلافا، والمعروف فى اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع.

والمراد به هذا الدار، صرح بذلك في بعض الروايات.

(فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منى) هكذا هو في الأصول وفي البخاري، فضمير «له» يعود على البائع، وقد بعد المرجع، لكنه مغتفر، حيث حدده المقام.

(ولم أبتع منك الذهب) أي ولم أشتر منك الذهب.

(فقال الذي شرى الأرض) أي الذي باعها، كما في قوله تعالى ﴿وَتَسَرَوْهُ بِتَمَن وَفَي عَلَى ﴿وَتَسَرَوْهُ بِتَمَن بَخْس﴾ [يوسف: ٢٠] وهكذا هو في أكثر نسخ مسلم «شرى» وفي بعضها «اشترى» ووهمها القرطبي، قال: إلا إن ثبت أن لفظ «اشترى» من الأضداد، كشرى، فلا وهم.

(إنما بعتك الأرض وما فيها) الظاهر أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة، فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنا، واعتقد المشترى أنه لا يدخل.

(فتحاكما إلى رجل) ظاهره أنهما حكما رجلا غير المنصبين للقضاء، لكن في بعض الروايات أنه كان حاكما منصوبا للناس، وجزم الغزالي في « نصيحة الملوك » أنهما تحاكما إلى كسرى.

(ألكما ولد) بفتح الواو واللام، والمراد الجنس، لأنه يستحيل أن يكون للرجلين ولد واحد، والمعنى: ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون بضم الواو وسكون اللام، جمع ولد. ويجوز كسر الواو مع سكون اللام، أي أولاد.

(فقال أحدهما: لى غلام) في بعض الروايات أن الذي قال: لى غلام هو الذي اشترى العقار.

(أنكحوا الغلام الجارية) في بعض الروايات «اذهبا. فزوج ابنتك من ابن هذا ».

(وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا) هكذا هو فى مسلم «على أنفسكما» وعند البخارى «وأنفقوا على أنفسهما منه» وهى أوجه، وفى بعض الروايات «وجهزوهما من هذا المال، وادفعا إليهما ما بقى، يعيشان به».

## فقه الحديث

ذكر البخارى هذا الحديث فى كتاب الأنبياء، تحت «باب» لم يحدد عنوانه، وذكر معه أمورا حدثت قبل الإسلام. وقد اختلف العلماء فى شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما يعارضه؟ أو ليس شرعا لنا حتى يرد فى شرعنا ما يؤيده؟

أما حكم الإسلام في مثل هذه القضية فيقول الحافظ ابن حجر: لفظ الحديث صريح في أن العقد إنما وقع على الأرض خاصة، وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة، وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت. والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشترى، وأن الذهب باق على ملك البائع. ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد، بأن يقول المشترى لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها، بل بيع الأرض خاصة، والبائع يقول: وقع التصريح بذلك، والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا، ويستردا المبلغ، وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ، أنه وجد فيه جرة من ذهب، لكن في رواية أن المشترى قال: إنه اشترى دارا، فعمرها، فوجد فيها كنزا، وأن البائع قال له، لما دعاه إلى أخذه: ما دفنت، ولا علمت وأنهما قالا للقاضى: ابعث من يقبضه، وتضعه حيث رأيت. فامتنع. وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة، إن عرف أنه من دفين الجاهلية، وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة، وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع، يوضع في بيت المال. ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل، فلهذا حكم القاضي بما حكم به.

تُم قال: فإن تبت أنهما تحاكما إلى كسرى ارتفعت هذه المباحث الماضية، والمتعلقة بالتحكيم لأن الكافر لا حجة فيما يحكم به اهـ

وقد احتج بهذا الحديث من جوز للمتداعين أن يحكما بينهما رجلا، وينفذا حكمه، فإن ثبت أنه كان حاكما منصوبا للناس فلا حجة فيه لهم. وهي مسألة مختلف فيها، فأجاز ذلك مالك والشافعي، بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم، وأن يحكم بينهما بالحق، سواء وافق ذلك رأى قاضي البلد أم لا، واستثنى الشافعي الحدود، وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأى قاضي البلد، وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهما، وإنما أصلح بينهما، لما ظهرله أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع، فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما، لما ظهرله من ورعهما وحسن حالهما، وارتجى طيب نسلهما وصلاح ذريتهما.

ويتورهنا سؤال: أي الرجلين أكثر أمانة؟ البائع؟ أم المشترى؟

وقع فى بعض الروايات، عن أبى هريرة: لقد رأيتنا، يكثر تمارينا - أى جدالنا - ومنازعتنا عند النبى على: أبهما أكثر أمانة؟

# كتاب اللقطة

- ٤٦٤ باب اللقطة.
- ٤٦٥ باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها.
  - ٤٦٦- باب الضيافة ونحوها.
- ٤٦٧ باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت.

## (٤٦٤) باب اللقطة

٣٩٤٨ - ﴿ عَن زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ فَيَهِ (' أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي النَّبِي فَيَ اللَّهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَالَتُهُ اللَّهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: فَصَالَة الْمُعَنَالِة الْمُعَنَالِة الْمُعَنَالِة الْمُعَنَالِة الْمُعَنَالِة الْمُعَنَالَة الإِسِلِ؟ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاقُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَا عَلَاهُمَا رَبُّهَا». قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا.

٣٩٤٩ - \frac{7}{2} عَن زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ عَلَيْهُ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَن اللَّهَ عَن زَيْدِ بُن خَالِدٍ الْجُهَنِي عَلَيْهُ أَن رَجُلا سَأَلُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَن اللَّهَ اللَّهَ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَضَالَة الْغَنَمِ ؟ قَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لأَحِيك فَأَدُّهَا إِلَيْهِ» فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ فَضَالَة الْغَنَمِ ؟ قَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لأَحِيك أَوْ لأَحِيك أَوْ للأَعْسِب». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَة الإِيلِ وَقَالَ: فَغَضِب رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى الْحَمَرَ وَجُهُهُ ) ثُمَ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهَا حَسَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

• ٣٩٥- ﴿ وَفِي رَوَايَةَ عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( ) بِهَذَا الإِسْنَادِ مِشْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ وَاذَ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي اللَّقَطَةِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا».

١ ٣٩٥- عَ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْمَارً وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ (بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْمَارً وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ (بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِيعَةً عِنْدَكَ».

(٣)وحَدَّثَنِي ۗ أَبُو اَلْطَاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ النُّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أبى عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّتَهُمْ

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٢)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَن زَيْدِ بْن خَالِدٍ

<sup>(</sup>٤)وخَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانُ بْنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَن عَن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ

٣٥٥٢ - ٥عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَ اللَّهِ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اللَّهِ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَن تعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَن ضَالَةِ الإِبلِ؟ فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَى يَجِدَهَا وَلِي لَكَ أَوْ لَلْخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ».

٣٥٥٣ - ٣عن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِسِيِّ ﴿ اللهِ الْجُهَنِسِيِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٩٥٤ \ حَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن ِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ «عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».

٥٩٥٥ - ٨٠ وفي رواية عَن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ (٨) بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا».

٣٩٥٦ - ٩ عَن سُويْدِ بْنِ غَفَلَة (٩) قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانٌ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَاذِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ. فَقَالا لِي. دَعْهُ. فَقُلْتُ: لا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلا السَّمْتَعْتُ بِهِ. قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِن غَزَاتِنَا قُضِي لِي أَنِي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ السَّوْطُ وَبِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: إنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبِيَ بُنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطُ وَبِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: إنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مَا لَهُ عَلَيْهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَوعَاءَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا خَوْلا» فَقَالَ «عَرِّفْهَا مَالَ «عَرِّفْهَا خَدُولا» فَقَالَ «عَرَّفْتُهَا فَلَمْ عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا

<sup>(</sup>٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ الْجَهْنِيَّ

<sup>﴿</sup>٣)وحَدَّثَنِي َ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ بْنُ هِلال حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْـنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الـرَّأْيِ بْـنُ أَبِـي عَبْـدِ الرَّحْمَن عَن يَزيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَن زَيْدِ بْن خَالِدٍ

<sup>(</sup>٧)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَوْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَن أَبِي النَّصْرِ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

<sup>(</sup>٨)وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الِضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ

<sup>(</sup>٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ خَٰدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّلَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خُنْـدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةَ بْن كُهَيْل قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ

وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّـةً. فَقَـالَ: لا أَدْرِي بِثَلاثَةِ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلِ وَاحِـدٍ؟.

٣٩٥٧ - وفي رواية عَن سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ<sup>(-)</sup> قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْسِنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْر سِنِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.

٣٩٥٨ - ١٠٠٠ وفي رواية نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ (١٠) وَفِي حَدِيثِهِ مْ جَمِيعًا ثَلاثَةَ أَحْوَال إِلا حَمَّادَ بْسَنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ «عَامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً» وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْسِنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْسِنِ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ «عَامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً» وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْسِنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْسِنِ سَلَمَةَ «فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُحْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَرَايَةِ ابْنِ نُمَيْر «وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بهَا».

٣٩٥٩ - ١٦ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ (١١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

٣٩٦٠ - ٢٦ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ '<sup>٢١)</sup> عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ «مَـنْ آوَى ضَالَّـةً فَهُوَ ضَالٌّ مَـا لَـمْ يُعَرِّفْهَا».

## المعنى العام

من تشريعات الإسلام السامية المحافظة على الملكية الفردية، وحماية أموال الناس من الناس، حمايتها وهي في حرز مثلها من أن تغتصب، أو تسرق، أو تنهب، أو يتحايل على الاستيلاء عليها بطريق النصب، أو بطريق القضاء الخاطئ «كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه » « من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » « من قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو يدعها »

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَةَ

<sup>(</sup>١٠)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَعِفُو الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفُرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفُر الرَّقِيُّ حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْسُو عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَبِيهُ اللَّهِ بَنُ عَمْسُو عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَنِيسَةَ ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً كُلُّ هَوُلاءِ عَن سَلَمَةً بُسْنِ كُهَيْلُ بِهَدَا الإِسْنَادِ لَكُونُ حَدَيثِ شَعْبَةً

<sup>(</sup>١١)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَن يَحْيَي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عُثْمَانَ

<sup>(</sup>١٣)وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَن أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

هذا بعد نهى القرآن بقوله ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

كثير من نصوص الكتاب والسنة تحذر من أكل أموال الناس بالباطل، وهى فى حرز مثلها، ولكن الأرقى تشريعا، والأسمى معاملة، حماية أموال الناس الضائعة من أصحابها، حين نجدها، ولا نعلم أصحابها، وما واجبنا نحوها؟ هذه الأحاديث ترسم لنا طريق التكافل الاجتماعى، وأن المسلمين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وأن على المؤمن إذا وجد شيئا ضائعا من صاحبه أن يحميه من نفسه الأمارة بالسوء التى بين جنبيه، الطامعة فيه، وأن يلتقطه ليحفظه لصاحبه، ليس هذا فحسب، بل يجب عليه أن يعلن عنه فى مكان التقاطه، وفى الأسواق وفى أماكن اجتماع الناس سنة كاملة على الأقل، تكون اللقطة وديعة لدى الملتقط خلالها، لا يحل له منها نتاجها المنفصل ولا المتصل، ولا أجرة له على حفظها، اللهم إلا ما ينفقه عليها لتحيا إن كانت ذات حياة، أما لقطة المال والمتاع الذى لا يفسد بمرور الأيام، فيعلن عنها، إن جاء صاحبها وأخبر بأوصافها، واطمأنت لصدقه نفس الملتقط سلمها له، أما بعد مرور العام فتنتقل من الوديعة التصرف فيها ولا الانتفاع بها، إلى وديعة يتصرف فيها الملتقط تصرف الملكية مع الضمان، إن جاء صاحبها فى يوم من الأيام، فإن كانت اللقطة إبلا أو نحوها، مما لا خطر منها ولا عليها، إن هي تركت فى مكانها فعلى المسلم تركها، حتى يعود إليها مالكها فى مكان ضياعها، فهل هناك تشريع أرقى من هذا التشريع؟ إنه بحق تشريع الحكيم الخبير.

## المباحث العربية

(جاء رجل إلى النبى بي فسأله) فى الرواية الثالثة «أتى رجل رسول الله بي وأنا معه » وفى رواية البخارى «جاء أعرابى النبى بي وقد ذهب بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، وفيه بعد، لأنه لا يوصف بأنه أعرابى، وقيل: السائل هو الراوى نفسه، زيد بن خالد الجهنى، وفيه بعد أيضا، لظاهر الرواية الثالثة، ولأنه لا يوصف بأنه أعرابى، نعم فى رواية لأحمد عن زيد بن خالد «أنه سأل النبى بي أو أن رجلا سأل » على الشك، قال الحافظ ابن حجر: لعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل، قال: وقد ظفرت باسم السائل فيما أخرجه الحميدى والطبرانى وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهنى، عن أبيه قال: سألت رسول الله بي ... » وهو أولى ما يفسر به المجهم.اهـ

فالسائل سويد الجهنى رفيه. اهـ وقد سأل آخرون في غير هذا الحديث عن اللقطة، بالفاظ مختلفة.

(عن اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكنها، وجزم الخليل بأنها

بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، قال الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس، ولكن الذى سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، وقال ابن برى: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذى قاله الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام، ولقطة بفتحها. اهـ والمراد من اللقطة ما وجده الإنسان ضائعا أو ساقطا من صاحبه من غير الحيوان، أما الحيوان فيقال عنه: ضالة. قال الأزهرى وغيره: يقال للضوال الهوامى والهوافى، واحدتها هامية وهافية، وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وفى الرواية الخامسة «عن اللقطة الذهب أو الورق» بكسر الراء، وهو الفضة، و« الذهب» بالجر، بدل من اللقطة، وذكر الذهب أو الفضة كالمثال، و لافرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ والأمتعة والأدوات، والمقصود من السؤال عن اللقطة السؤال عن جواز التقاطها من عدمه، وعما يفعل فيها إذا التقطت.

(اعرف عفاصها) بكسر العين. بعدها فاء ممدودة، بعدها صاد، الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره، وقيل له العفاص أخذا من العفص، وهو الثنى، لأن الوعاء يثنى علي ما فيه، وفي بعض الروايات «خرقتها» بدل «عفاصها» والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قال الحافظ ابن حجرن فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع. والمراد من الأمر بالمعرفة العلم والحفظ، وقال بعض الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان.

(ووكاءها) بكسر الواو، الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال: أوكيته إيكاء فهو موكى، بلا همزوفى ملحق الرواية السابعة «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها» وفى ملحق الرواية التامنة «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها».

(ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة، أما أن الأخذ واجب أو مستحب فسيأتى فى فقه الحديث، والمراد من التعريف الإعلان عنها بالصوت أو بالكتابة فى الموضع الذى وجدها فيه، وفى الأسواق،وعلى أبواب المساجد، ومواضع اجتماع الناس، فيقول مثلا: من ضاع منه شىء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة، فيعرفها أولا فى كل يوم، ثم فى كل أسبوع، ثم فى كل شهر.

(فإن جاء صاحبها) في الرواية الأولى جواب الشرط محذوف، تقديره: فأدها إليه، ظهر هذا الجواب في الرواية الثانية ولفظها «فإن جاء ربها فأدها إليه» والرواية الخامسة، ولفظها «فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه» والرواية السادسة ولفظها «فإن جاء صاحبها، فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه» والرواية السابعة، ولفظها «فإن جاء صاحبها فأدها إليه».

(وإلا فشأنك بها) أى وإن لم يجئ صاحبها، فحذف فعل الشرط، و « شأن » منصوب على

الإغراء، أى الزم شأنك، ويجوز الرفع على الابتداء، والجار والمجرور «بها» متعلق بمحذوف خبر، أى شأنك متعلق بها، والشأن الحال، أى تصرف فيها، وفى الرواية الثانية «ثم استنفق بها» أى صيرها نفقة لك، وفى الرواية الثالثة «فإذا لم يأت لك طالب فاستنفقها» وفى الرواية الرابعة «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك» وفى الرواية الخامسة «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» و«تعرف» بضم التاء وسكون العين وفتح الراء مبنى للمجهول أى: إن لم يعرفها أحد. وفى الرواية السادسة «وإلا فهى لك» وفى الرواية السابعة «فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها» أى تملكها، و«تعترف» بضم التاء وسكون العين وفتح التاء الثانية، مبنى للمجهول، أى وإن لم يعترف بها أحد ويخبر أنها له فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، وهذه معرفة أخرى، فيكون الملتقط مأمورا بمعرفتين، فيتعرفها أول ما يلتقطها، حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ولئلا تختلط وتشتبه بماله، فإذا عرفها سنة، وأراد تملكها، استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرف وافيا محققا، ليعلم قذرها وصفةا، فيردها إلى صاحبها، إذا جاء بعد تملكها وتلفها. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث.

(قال: فضالة الغنم؟) مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف والفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر، أى إذا كان هذا حكم لقطة الأشياء والنقود، فما حكم لقطة ضالة الغنم؟ أى الغنم الضالة؟ وفى الرواية الخامسة «وسأله عن الشاة» أى عن الشاة الضالة؟

(قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب) قال النووى: معناه الإذن فى أخذها و«لك « خبر مبتدأ محذوف، وفى الرواية الثانية والخامسة «خذها، فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب» كأنه قال: هى ضعيفة، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك فى الإنسانية، أعم من صاحبها، أو ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، ففيه حت له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب دفعه ذلك إلى أخذها.

### (قال: فضالة الإبل؟) أي ما حكم لقطة الإبل الضالة؟

(قال: مالك ولها؟) أى أى شىء لك معها؟ والاستفهام إنكارى، بمعنى النفى، أى لا شىء لك معها، ولا شأن لك بها، وفى الرواية الثانية «فغضب رسول الله ولله على المرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: مالك ولها » الوجنة ما ارتفع من الخدين، وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لكثرة أسئلة الرجل، وفى الرواية الرابعة «فاحمار وجهه وجبينه وغضب»

(معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ريها) المراد من سقائها كرشها، فهى تملؤه مرة واحدة، بحيث يكفيها أياما بدون حاجة للشرب، والمراد من حذائها أخفافها، فهى تقوى بأخفافها على السير الطويل، وقطع الصحارى المترامية الأطراف التى لا ماء فيها، فهى مستغنية عن الحفظ لها، بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول من غيرتعب، فلا تحتاج إلى ملتقط، ثم هى ممتنعة من الذئاب وغيرها من صغار السباع، التى كانت في صحارى العرب.

(خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين) سويد بن غفلة، بفتح الغين وفتح الفاء، أبو أمية الجعفى، تابعى كبير مخضرم، أدرك النبى وكان فى زمنه رجلا، ولم يره على الصحيح، وأعطى الصدقة، وقيل: إنه صلى خلفه، ولم يثبت، وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح، ونزل الكوفة، ومات بها سنة ثمانين، أو بعدها، وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر.

أما زيد بن صوحان - بضم الصاد - العبدى، فتابعى كبير مخضرم أيضا، وزعم الكلبى أن له صحبة، وكان قدومه في عهد عمر، وقتل يوم الجمل في صفوف على رضى اللَّه عنهم.

وأما سلمان بن ربيعة الباهلى فيقال: إن له صحبة، ويقال له: سليمان الخيل، لخبرته بها، وكان أميرا على بعض المغازى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعتمان، وكان أول من ولى قضاء الكوفة، واستشهد فى خلافة عتمان فى فتوح العراق.

### (فأبيت عليهما) أي امتنعت عن تنفيذ رأيهما.

### (قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدرى: بثلاثة أحوال؟ أو حول واحد؟)

أصل الإسناد عند مسلم: وحدثنى أبو بكر بن نافع - واللفظ له - حدثنا غندر - حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة. الحديث. وقد بينت إحدى روايات مسلم أن القائل: فلقيته هو شعبة، وأنه لقى شيخه سلمة بن كهيل، فالشك من سلمة، وأغرب بعض العلماء فقال: إن الشك من أبى بن كعب، والقائل هو سويد بن غفلة، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة، كلهم قالوا في حديثهم ثلاثة أحوال، إلا حماد بن سلمة، فإن في حديثه «عامين أو ثلاثة» وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوجيه، وسيئتى في فقه الحديث، وفي ملحق الرواية الثامنة «قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا» وفي رواية «عامين أو ثلاثة» والرواية التي في الأصل «بثلاثة أحوال أو حول واحد» بالجر وتقديرها: لا أدرى. أمر بثلاثة أعوام؟ أو بعام واحد، ورواية البخارى «لا أدرى. ثلاثة أحوال؟ أو حول واحدا» بالنصب وهو ظاهر.

(وإلا فهى كسبيل مالك) أى وإن لم يجئ صاحبها فطريقها طريق ما تملك.

(نهى عن لقطة الحاج) أى عن التقاط ما ضاع من الحاج فى الحرم، قال النووى: يعنى نهى عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه، وقد أوضح هذا صلى اللَّه عليه وسلم فى الحديث الآخر « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » وقد سبقت المسألة مبسوطة فى آخر كتاب الحج.

(من أوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها) قال النووى: يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا، ولا يتملكها، والمراد بالضال المفارق للصواب.

### فقه الحديث

يتعلق باللقطة وهذه الأحاديث مسائل فقهية:

الأولى: حكم أخذ اللقطة من مكان وجودها، وفى ذلك يقول النووى: فيه مذاهب عند أصحابنا الشافعية. أصحها أنه مستحب، ولا يجب. والثانى: يجب. والثالث: إن كانت اللقطة فى موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ، وإلا وجب.اهـ

والذى تستريح إليه النفس أنه إن كان الملتقط معرضا للهلاك أو الفساد، أو الإفساد، وكان هذا الشخص متعينا، أو نادرا ما يمر غيره وجب أخذها، لأن اللَّه لا يحب المفسدين، وإن كان الملتقط آمنا مأمونا، يغلب على الظن عودة صاحبه إليه، فلا يجوز أخذها، وإن كان غير ذلك جاز أو استحب طروف الملتقط والآخذ والصاحب.

النقطة أو المسألة الثانية: التعريف، قالوا: إذا أخذها وجب عليه أن يعرفها سنة على الأقل، بإجماع المسلمين، إذا كانت اللقطة ليست تافهة، ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها على صاحبها، بل أراد تملكها، قال النووى: ولابد من تعريفها سنة بالإجماع، فأما إذا لم يرد تملكها، بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لايلزمه، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه، وإلا دام حفظها، والثانى: وهو الأصح: أنه يلزمه التعريف، لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هي؟ حتى يطلبها، فوجب تعريفها.اهـ

ولعل القول الأول يعتمد على أن صاحبها سينشدها، وسيعلن عنها، فهو أحق بالبحث عنها، ممن وجدها.

وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا، يظن أن فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الزمان، وفى حديث أبى بن كعب، روايتنا الثامنة أنه والله أو ثلاثة أحوال، وفى رواية «عامين أو ثلاثة» قال رواية أن الراوى شك، قال: لا أدرى؟ أقال حولا، أو ثلاثة أحوال، وفى رواية «عامين أو ثلاثة» قال القاضى عياض: قيل فى الجمع بين الروايات قولان. أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة، ويكون المراد سنة فى رواية الشك، وترد الزيادة، لمخالفتها باقى الأحاديث والثانى أنهما قضيتان، فروايات زيد فى التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزئ، ورواية أبى بن كعب « ثلاث سنين» محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة وحقارتها، وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط، قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأ فيها، وحقارتها، وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط، قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأ فيها، يحتمل أن يكون على عرف أن تعريف أبى لم يقع على الوجه الذى ينبغى، فأمره بإعادة التعريف، كما قال للمسيء صلاته «ارجع فصل فإنك لم تصل» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبى، مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم، وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن

الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط، فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك.

المسألة الثالثة: إذا جاء صاحبها أثناء مدة التعريف. قال النووى: قال أصحابنا: إذا عرفها فجاء صاحبها فى أثناء مدة التعريف، فأثبت أنه صاحبها، أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة كالزيادة فى الوزن والشحم فى الحيوان، وتعليم الحرث والسقى وتدريب الفرس ونحو ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف ونحو ذلك. اهـ وللملتقط أن يطالب صاحبها بما أنفقه عليها.

فإذا جاء من يدعيها، ولم يصدقه الملتقط، لم يجزله دفعها إليه، وإن صدقه جازله الدفع إليه، ولا يلزمه، إلا أن يقيم البينة، فيجبر على تسليمها، كذا عند الشافعي وأبي حنيفة، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب تسليمها لمن جاء، فأخبر بأوصافها، عملا بظاهر ملحق روايتنا الثامنة، ولفظه « فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه » وظاهر روايتنا الخامسة، ولفظها « فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ».

أى فإن جاء من وصفها، فأصاب، أو أقام البينة، فادفعها إليه، فإن جاء آخر فوصفها، فأصاب، أو أقام بينة أخرى، ففى ذلك تفاصيل في المذاهب الفقهية.

وقال بعض متأخرى الشافعية: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك، لأنه حينئذ مال ضائع، لم يتعلق به حق ثان، بخلاف ما بعد التملك، فإنه حينئذ يحتاج المدعى إلى البينة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى ».

المسألة الرابعة: إذا لم يجئ صاحبها بعد تعريفها سنة فهى لمن وجدها، غنيا كان أو فقيرا، له أن يتملكها، وله أن يديم حفظها لصاحبها، فإن أراد تملكها فقد قال جمهور الشافعية: لا يملكها إلا بلفظ التملك، بأن يقول: تملكتها، أو اخترت تملكها، وقال بعضهم: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، وقال بعضهم: يكفيه نية التملك، ولا يحتاج إلى لفظ، وقيل: يملكها بمجرد مضى السنة.

فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب طيب، لا مطالبة عليه به فى الآخرة، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور، كذا قال النووى.

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة، ثم جاء صاحبها هل يضمنها له؟ أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت، وخالف في ذلك بعض الشافعية وداود الظاهري.

واحتج الجمهور بروايتنا الثانية وفيها «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه به وروايتنا الرابعة، ولفظها «ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك » والخامسة ولفظها «ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه » والسابعة ولفظها «عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها

ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه » فهذه الروايات تدل على وجوب ردها لصاحبها إذا جاء قبل التصرف فيها، أو بعده، والأمر بردها بعد الأمر بأكلها ظاهر في وجوب رد البدل.

وقد يحتج لداود ومن قال بقوله بروايتنا الأولى، ولفظها «وإلا فشأنك بها» وروايتنا السادسة ولفظها «وإلا فهى لك» وملحق روايتنا الثامنة ولفظه «وإلا فهى كسبيل مالك» وبقوله عن الغنم «هى لك أو لأخيك أو للذئب» فتمسك به مالك فى أنه يملكها بالأخذ، ولا يلزمه غرامة، ولو جاء صاحبها، لأنه سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط بعد التعريف على شرط ضمانها.

فيصبح الفرق بين سنة التعريف، وما بعد سنة التعريف أن سنة التعريف لا يجوزله أن يتصرف في اللقطة مطلقا، إلا إذا تعرضت للفساد، وهو ضامن على كل حال، أما بعد سنة التعريف، فشأنه بها والتصرف فيها، وهي كسبيل ماله، وهي له تصرفا مع الضمان ».

المسألة الخامسة: جاء أن عثمان بن عفان وعليا رضى الله عنهما أمرا بالتقاط ضالة الإبل، وأنهما بذلك خالفا أمر الرسول والحق أنهما أمرا بذلك حين أصبحت الإبل الضالة غير آمنة، إذ اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وداخلهم غير المسلمين واللصوص، وكثر الخطف والسرقة، حتى للإبل غير الضالة، فكان الأمر بالتقاطها أمرا بحفظها لصاحبها، وهو مفهوم الأحاديث، دون أية مخالفة لها، فالحكمة والعلة في أمر الرسول والمسلمين وعدم التقاطها أنها ممتنعة مأمونة، محفوظة لصاحبها حتى يجدها، فتغير الوضع في عهد عثمان، وأصبحت غير آمنة، فتغير الحكم، وعمل بلفظ الحديث في حالة أمنها، وعمل بمفهوم الحديث في حالة عدم أمنها، فتحقق العمل بالحديث في الحالين، لأن مؤداه: لا تلتقطها ما دامت آمنة، ومفهومه: التقطها ما دامت غير آمنة.

### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ۱- استدل بعضهم بالرواية الثانية على جواز الحكم والفتوى وقت الغضب، دون كراهة، وقيل: إن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فإن غضبه صلى الله عليه وسلم لا يخرجه عن الحق، بخلاف غيره، فيكره له الحكم في حال الغضب، وإن كان نافذا، كما سبق قريبا.
- ٢- جواز قول كلمة «رب» فى مثل رب المال، ورب المتاع، ورب الماشية، بمعنى صاحبها الآدمى، قال النووى: وهذا هو الصحيح الذى عليه جماهير العلماء، ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح، دون المال والدار ونحوه، وهذا غلط، لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن جاء ربها فأدها إليه» و «حتى يلقاها ربها» ونظائر ذلك كثيرة.
- ٣- قال النووى: فى قوله « من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها » دليل للمذهب المختار أنه يلزمه
   تعريف اللقطة مطلقا، سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح.
- 3- يؤخذ من أحاديث الباب أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه.

- ٥- ويؤخذ من عمومها وإطلاقها، أنه لا فرق فيها بين الغنى والفقير، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحمهور.
- ٦- استدل بقوله « فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك » في روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف، وقد سبق تفصيل القول فيه.
- ٧- استدل بروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك، بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت للمكى فظاهر، وإن كانت للأفاقى فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.

واللَّه أعلم

# (٤٦٥) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

٣٩٦١ - ٣٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا يَحْلَبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ. أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلُبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ».

٣٩٦٢ - وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَكُ نَحْوَ حَدِيثِ مَا لِلْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَكُ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرً أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا «فَيُنْتَشَلَ» إلا اللَّيْثُ بُسنَ سَعْدٍ فَالِنَّ فِي حَدِيثِهِمِ «فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ» كَروايَةِ مَالِكِ.

## المعنى العام

مظهر ثالث من مظاهر المحافظة على أموال الناس، فقد حرم على الخصوم أن يستولى أحدهم على مال الغير عن طريق القضاء، وحدد طريقة حفظ الملتقط للمال الضائع، وها هو في هذا الحديث يحفظ اللبن في ضروع المواشى من أن يستولى عليه أحد، من غير إذن صاحبه.

لقد كانت المواشى ترعى قطعانا فى الكلأ المباح، منطلقة فى نباتات الأرض المباحة، وكان الناس يقطعون الفيافى والقفار على أقدامهم، يمرون بتلك المواشى وهم جياع وعطاشى، ومن يملك إبلا أو بقرا أو غنما كثيرات يكفيه لبن بعض ما يملك، فرخصت الشريعة لابن السبيل والمحتاج أن يشرب حاجته من لبن هذه المواشى إن لم يجد صاحبها، ولم يجد راعيها، يشرب قدر الحاجة، ولا يحمل، فلما استغنى ابن السبيل بحمل زاده، وشحت النفوس، نهى رسول الله ولله أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وشبه اللبن فى الضرع بالحب فى المخازن، وكما لا يجوز لأحد أن يكسر خزانة أحد، وبستولى على ما فيها من طعام، لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد بدون إذنه.

## المباحث العربية

(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) «لايحلبن » بفتح الياء وضم اللام، بينهما حاء ساكنة، وفي رواية «لايحتلبن » بزيادة التاء وكسر اللام، وفي رواية البخاري «لاتحتلب ماشية أحد » بالبناء

<sup>(</sup>١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

– وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهُورِ

ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَمُعَمِّ أَبِي كِلاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَامِل قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِعِ وَأَبُو كَامِل قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي وُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّة جَمِيعًا عَن أَيُّوبَ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَن مَعْمَرٍ عَن أَيُّوبَ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَن مُوسَى كُلُّ هَوُلاءٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

للمجهول، وفى رواية له « لايحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه » وفى رواية عند أحمد « نهى أن يحتلب مواشى الناس إلا بإذنهم » والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه فى الغنم يقع أكثر.

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشريته؟) بضم الراء، وقد تفتح، أي غرفته، وبفتح الراء مكان شريه.

(فتكسر خزانته؟) بكسر الخاء، المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه، وفي رواية أحمد «فيكسر بابها».

(فينتقل طعامه؟) بضم الياء وسكون النون وفتح التاء والقاف، أى يحول من مكان إلى آخر، وفى رواية « فينتثل » بالثاء بدل القاف، والنثل النثر مرة واحدة وبسرعة، وقيل: الاستخراج، وهو أخص من النقل.

(إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم) «تخزن» بفتح التاء وسكون الخاء وضم النزاى، وفى رواية «تحرز» بضم التاء وسكون الحاء وكسر الراء، والضروع جمع ضرع، وهو للبهائم كالتدى للمرأة.

وفي رواية للبخاري « أطعماتهم » جمع أطعمة، والأطعمة جمع طعام، والمراد به هنا اللبن.

ومعنى الحديث أنه صلى اللَّه عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون، المحفوظ في الخزانة، في أنه لا يحل أخذه بغير إذن مالكه.

## فقه الحديث

ظاهر الحديث وصريحه النهى عن حلب الماشية بدون إذن صاحبها، لكن أخرج أبو داود والترمذى وصححه «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل » وأخرج ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم «إذا أتيت على راع فناده ثلاثا، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان.... » إلى آخر الحديث.

أمام هذا التعارض بين حديثنا وهذه الأحاديث قال بعض العلماء: إن حديث النهى أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وإن الأحاديث المعارضة لايعمل بها، ولا يلتفت إليها، لأنها معارضة للقواعد الشرعية القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه.

ومن العلماء من حاول الجمع بين حديثنا وبينها، فقال بعضهم: يحمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه ويحمل النهى على ما إذا لم يعلم.

وقال بعضهم: أحاديث الإذن والشرب مخصوصة بابن السبيل، دون غيره، أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا، وهذه التخصيصات متقاربة.

وقال ابن بطال: إن حديث الإذن بالشرب كان في زمنه صلى اللَّه عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده، من التشاح وترك المواساة.

وقال بعضهم: حديث النهى محمول على ما إذا كان المالك أحوج من المار، لحديث أبى هريرة «بينما نحن مع رسول اللَّه في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة - أى مملوء ضرعها باللبن - فابتدرها القوم ليحلبوها، فقال لنا رسول اللَّه في: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قالوا: لا. قال: فإن ذلك كذلك » قالوا: فيحمل حديث الإذن بالحلب على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً، ويحمل حديث النهى على ما إذا كان المالك محتاجاً.

وقال بعضهم: يقصر الإذن بالشرب على ماشية أهل الذمة، ويحمل النهى على ما كان للمسلمين، واستؤنس لهذا القول بما شرطه بعض الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين، وصح ذلك عن عمر، لكن جاء عن مالك في المسافرينزل بالذمي قال: لا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا.

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة واحبة حينئذ، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة.

واختار ابن العربي الحمل على العادة، قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك، بخلاف بلدنا.

وقال النووى: فى شرح المهذب: اختلف العلماء فيمن مرببستان أو زرع أو ماشية: قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا فى حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعى، والجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه شىء، وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة فى أصح الروايتين، ولولم يحتج لذلك. وفى الرواية الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه فى الحالين.

وعلق الشافعى القول بذلك على صحة حديث «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، ولا يتخذ خبيئة » قال الحافظ ابن حجر: والحديث بمجموع طرقه لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونه.اهـ

قلت: الاحتجاج بما دونه في كثير من الأحكام، حيث لا يوجد غيره شيء، وكونه معارضا بحديث صحيح أقوى منه شيء آخر.

### ويؤخذ من الحديث

- ١ ضرب الأمثال، للتقريب للأفهام، وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه
  - ٢- واستعمال القياس في النظائر.
  - ٣- وفيه ذكر الحكم بعلته، وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريراً.

- 3- وأن القياس لا يشترط فى صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ريما كان للأصل مزية لا يضر سقوطها فى الفرع، إذا تشاركا فى أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى الحرز، كما أن الصر لا يساوى القفل فيه، ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم بالخزانة المقفلة فى تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه. أشار إلى ذلك ابن المنير.
- ٥- وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه، خلافا لغلاة المتزهدة، المانعين من الادخار مطلقاً. قاله القرطبي.
- ٦- وفيه أن اللبن يسمى طعاما، فيحنث من حلف لا يتناول طعاما، إلا أن يكون له نية في إخراج
   اللبن. قاله النووي.
- ٧- قال النووى: وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل، وبه قال الشافعى والجمهور،
   وأجازه الأوزاعى.اهـ وهذا المأخذ غير واضح.
- ٨- وفيه كما قال النووى: تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه، والأكل منه، والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواء المحتاج وغيره، إلا المضطر الذى لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره، فيأكل الطعام للضرورة، ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور، وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا يلزمه. وهذا ضعيف، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء، وفى مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة، أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام، بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه، فله الأكل بغير إذنه، وأما شرب النبى وأبى بكر، وهما قاصدان المدينة فى الهجرة من لبن غنم الراعى فيحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه، لأنهما كانا يعرفانه، أو أنه أذن للراعى أن يسقى منه من مر به، أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك، أو أنه مال حربى لا أمان له.

### واللَّه أعلم

# (٤٦٦) باب الضيافة ونحوها

٣٩٦٣ - ٢٦ عَن أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ صَلَيْهِ (١٤) أَنْهُ قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْـرِمْ ضَيْفَـهُ جَائِزَتَـهُ» قَـالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَـانَ وَرَاءَ ذَلِـكَ فَهُ وَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ» وَقَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

٣٩٦٤ - ٧٦ عَن أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ﷺ «الضِّيَافَةُ ثَلاثَـةُ أَيَّـامٍ. وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَلا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».

٣٩٦٥ - ٢٦٠ عَن أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَلَيْهُ (١٦) قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِيـنَ تَكَلَّـمَ بِـهِ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ فَذَكَـرَ بِمِثْـلِ حَدِيـــثِ اللَّيْــثِ وَذَكَــرَ فِيــهِ «وَلا يَحِــلُّ لأَحَدِكُــمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ.

٣٩٦٦ - ٧٧ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَهِ اللهِ إِنَّا لَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْم فَلا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْف فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ».

# المعنى العام

إكرام الضيف وإتحافه، والاحتفاء به من أخلاق الإنسانية المحمودة، وبها جاءت الشرائع، وقدَ مدح اللَّه إبراهيم عليه السلام بإكرامه ضيفه، فقال ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ۞ .... ﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْل سَمِين فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ.... ﴿ [الذاريات: ٢٤ وما بعدها] وكانت العرب تعتز بهذا الخلق، وتفخر به، وتُبالغ فيه، حتى قال قائلهم لعبده وخادمه:

<sup>(</sup>١٤)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ (١٥)حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمْيِدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْـبُرِيِّ

عَن أَبِي شُورِيْحَ الْخُزَاعِيِّ (١٦)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْـنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّـهُ سَمِعَ أَبَـا شُرَيْحِ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَّا ۚ قُتِيْبَةٌ بْنُ سَعَيدٍ حَدَّتَنَا لَيْتٌ ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن عُقْبَةً بُسن عَـامِر

- أوقد فإن الليل ليل قر نصر والريح يا غلام ريح صر
- لعل أن يبصرها المعتر .: إن جلبت ضيفا فأنت حر

وللضيافة آداب للنازل، وآداب للمنزول به، بسطناها فى كتاب الإيمان، وحاصلها أن لا يحرج أحدهما الآخر، فالهدف الإسلامى هو ترابط المجتمع، وتعاطف أفراده ليكون المسلمان كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى.

وفى القرآن الكريم آية تعرف بآية الثقلاء، تعيب على الضيف أن يكون ثقيلا على صاحب البيت، يقول تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤذِي النَّبِيَّ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤذِي النَّبِيَّ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيى مِن الْحَقِّ [الأحزاب: ٥٣].

إن على الضيف أن لا يلجأ للضيافة إلا عند الحاجة، أو عند الرغبة فى الترابط بين الزائر والمزور للّه وفى اللّه، وعلى صاحب البيت كذلك أن يستفيد من الضيافة دنيويا وأخرويا.

وبذلك تحقق الضيافة هدفها، ويحقق الإسلام أن يكون أبناؤه كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

## المباحث العربية

(سمعت أذناى، وأبصرت عيناى، حين تكلم رسول اللَّه هَ ) مفعول «سمعت» و «أبصرت» محذوف، والتقدير: سمعت أذناى صوت رسول اللَّه هَ وأبصرت عيناى رسول اللَّه والمعدن تكلم. وهاتان العبارتان تذكران كثيرا قبل الأحاديث لتوثيق الراوى من روايته، وتستعملان بكثرة في الكلام العربي. سمعته بأذني هاتين. رأيته بعيني هاتين.

(فقال) الفاء تفسيرية، و «قال » وما بعدها تفسير لقوله «تكلم».

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر المبدأ والنهاية كناية عن الكل، كقولنا: باع ما أمامه وما خلفه، وقولنا: هو الأول والآخر، وذكر هذه العبارة قبل الأوامر والنواهي للإثارة وإلهاب العزائم للاستجأبة، كقولنا: يا ابن الرجل الصالح. افعل كذا. والمعنى يا من تتحلى بصفة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما بين ذلك من لوازم الإسلام أكرم ضيفك. قال الطوخى: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لا يكرم ضيفه، وليس مرادا، بل أريد المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابنى فأطعنى - تهييجا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه.

(فليكرم ضيف جائزته) لفظ «ضيف» يطلق على الواحد، وعلى الجمع، وجمع القلة أضياف، وجمع الكثرة ضيوف وضيفان، قال تعالى ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرًا هِيمَ

الْمُكْرَمِينَ مَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا ﴾ [الذاريات: ٢٤ وما بعدها] » فضيف فلان معناه أضيافه. و«جَائزته» بدل، أي يكرم جائزته، والجائزة في الأصل ما يجوزبه المسافر ويحمله ويكفيه من مكان إلى مكان، وتطلق على العطية.

وفى الرواية الثانية « جائزته يوم وليلة » وفى الرواية الأولى « قالوا: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته » والمعنى فليكرمه يوما وليلة.

(والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) قال ابن بطال: سئل عنه مالك، فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. واختلفوا. هل الثلاثة غير اليوم الأول؟ أو به فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ماحضره، و لايزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. وقال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البرعلي ما في حضرته يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد عليها، مما يقدمه له يكون صدقة. قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند مسلم (روايتنا الثانية) بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» وهذا يدل على المغايرة، ويؤيده ما قال أبو عبيد.

(ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) وفى ملحق الرواية «ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه» وعند البخارى «ولا يحل له أن يتوى عنده حتى يحرجه» يقال: ثوى يتوى أى أقام يقيم، بفتح الواو فى الماضى وكسرها فى المضارع. ومعنى «حتى يؤثمه» حتى يوقعه فى الإثم، لأنه قد يغتابه، لطول مقامه، أو يعرض بما يؤذيه، أو يظن به ظنا سيئا، وهذا معنى «حتى يحرجه».

(يقيم عنده ولا شيء له يقريه به) «يقريه» بفتح الياء، يقال: قريت الضيف أقريه قرى، وقرى الضيف ما يقدم له.

(إنك تبعثنا) البعوث التي تدعو إلى الإسلام.

(فننزل بقوم) ضيوفاً.

(فلا يقروننا) بفتح الياء، وفي رواية « لايقرونا » بنون واحدة، ومنهم من شددها، وفي رواية الترمذي « فلاهم يضيفوننا، ولا هم يؤدون مالنا من الحق ».

(فما ترى؟) أى فما رأيك فيهم؟ يقال: رآه رأيا، أى اعتقده، والمعنى أخبرنا عن حكم ضيافتهم لنا، وفى رواية البخارى « فما ترى فيه » أى فى عدم قراهم لنا.

(إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا) وفي رواية البخاري « فأمرلكم ».

(فإن لم يفعلوا) في رواية للبخاري » فإن أبوا ».

(فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) وفي رواية البخاري «فخذوا منهم» أي من مالهم.

وسيأتى الكلام عن حق الضيف فى فقه الحديث، وقال: «الذى ينبغى لهم» ولم يقل: لكم لأن الضيافة على قدر سعة المنزول عليه، لا على قدر النازل.

#### فقه الحديث

ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وبهذا قال الليث مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادى، لأن النازل بهم لا يجد من يبيعه طعاما. أو شرابا غالبا، بخلاف أهل القرى والمدن، وفى رواية خصه بأهل البوادى والقرى، دون أهل المدن.

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هى سنة، ليست بواجبة، واهتمام الأحاديث بها لعظم موقعها، وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق، كحديث «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أى متأكد الاستحباب.

ووجه الجمهور حديث حق الضيف، وأجابوا عن ظاهر روايتنا الثالثة بأجوبة:

أحدها: حمل الحديث على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. ثم اختلفوا. هل يلزم المضطر العوض أم لا؟

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك، ويدل على نسخه قوله «جائزته يوم وليلة» والجائزة تفضل، لا واجبة، قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف، لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا «أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» أخرجه أبو داود، وهو محمول على ماإذا لم يظفر منه بشيء.

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، فكان على المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه، لأنه لا قيام لهم إلا بذلك، حكاه الخطابي، وقال: وكان هذا فى ذلك الزمان، إذ لم يكن للمسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال، قال: وإلى هذا نحا أبو يوسف فى الضيافة. على أهل نجران خاصة. وتعقب بأن فى رواية الترمذى «إنا نمر بقوم».

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم. وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص، ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر، لأنه متأخر عن زمان السؤال.

خامسها: تأويل المأخوذ، فحكى عن بعضهم أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكروا للناس عيوبهم، وتعقب بأن الأخذ من العرض، وذكر العيب ندب فى الشرع إلى تركه، لا إلى فعله.

قال الحافظ ابن حجر: وأقوى الأجوبة الأول.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- التنفير من إقامة الضيف فوق ثلاث إذ عبر عن ذلك بأنه صدقة، ونفى عنه الحل فى الرواية الثانية، قال النووى: وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف، أما إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته، أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة، لأن النهى إنما كان لكونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذه، أما لو شك فى حال المنزول به، هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة، لظاهر الحديث.
- ٢- أنه ينبغى الإمساك عن الكلام الذى ليس فيه خيرولا شر، لأنه مما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام، وهذا موجود فى العادة وكثير، وقد سبق شرح ذلك مبسوطا فى كتاب الإيمان.
  - ٣- استدل بالرواية الثالثة على ما عرف بمسالة الظفر، قصاص المظلوم من الظالم إذا وجد ماله.

وبها قال الشافعى، فجزم بجواز الأخذ، فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضى، كأن يكون غريمه منكرا، ولا بينة له، فعند وجود الجنس يجوز للمظلوم أخذه إن ظفر به، وإن لم يجد الجنس ووجد غيره أخذ من غيره بقدره، ويجتهد فى التقويم، ولا يحيف، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضى فإلأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا، وعند المالكية الخلاف، وجوزه الحنفية فى المثلى، دون المتقوم، لما يخشى فيه من الحيف، واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال، لا فى العقوبات البدنية، لكثرة الغوائل فى ذلك، ومحل الجواز فى الأموال أيضا أن يأمن الغائلة والوقوع تحت طائلة القانون، كأن يتهم بالسرقة ونحو ذلك.

واللَّه أعلم

# (٤٦٧) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

٣٩٦٧ – ١٨ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْر فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ. وَمَنْ كَانْ لَهُ فَضْلٌ مِن زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ» قَالَ: فَذَكَرَ مِن أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلِ.

٣٩٦٨ - ٣٩ عَن إياس بْن سَلَمَةَ (١٩) عَن أَبيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي غَزُوةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا. فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَـهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْم عَلَى النَّطَع. قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزِرَهُ كَمَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتُمهُ كَرَبْضَةِ الْعَلْز وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا. فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ «فَهَلْ مِن وَضُوء؟» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بإدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَح، فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، فَقَالُوا هَلْ مِن طَهُــورِ؟ فَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَرغَ الْوَضُوءُ».

# المعنى العام

صور من صور انتفاع المسلم بمال غيره، صور من صور التكافل الاجتماعي، ومواساة بعضه بعضا، فبعُد أن مرت بنا صور اللقطة، وحفظ مال الغير، ومحاولة إيصال الضائع منه إلى صاحبه، ثم الانتفاع به بدلا من هلاكه، وبعد أن مربنا حماية مال الغير، وعدم الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، حتى اللبنْ في ضرع الماشية السائمة التي تأكل في كلأ اللَّه تعالى، وبعد أن مربنا مواساة الضيف وإكرامه، يأتينا في هذين الحديثين الأمر بالمواساة بصفة عامة، بالمال والطعام والشراب، ووسيلة الانتقال، يأتينا الأمر بمد مظلة الخير التي فتحها اللَّه للمسلم، أن يمدها إلى من حوله، فالمال مال الله، فما زاد عن حاجتك فللمحتاجين حق فيه « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لازاد له » وهكذا كل من كان عنده فوق حاحته من أي نعمة فليقدم ذلك إلى من هو في حاجة إليه.

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَن أَبِي نَضْرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١٩)حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ

وكانت القدوة العملية، والأسوة الحسنة في فعل الرسول ﷺ وأصحابه.

ففى شهر رجب سنة تسع من الهجرة، وقبيل حجة الوداع، بلغ المسلمين أن الروم جمعوا جموعا لقتالهم، فندب النبى الناس لملاقاتهم، وكان المسلمون فى ضيق من العيش، فاستعدوا بقليل الزاد الذى يملكون، وجهز عثمان جزءا كبيرا من جيش العسرة. لكنهم مع ذلك خرجوا فى قلة من الظهر، يتعاقب الأربعة منهم بعيرا، والوقت صيف، والحر شديد، قطعوا مئات الأميال فى اتجاه دمشق، حتى وصلوا إلى موضع يسمى «تبوك» وقد بلغ بهم الجهد، واشتد بهم العطش، ولم يسعفهم ماء عين تبوك الناضية، فكانوا ينحرون البعير، فيشربون ما فى كرشه من الماء، ونفذ طعام أكثرهم وأملقوا، وأصابتهم مجاعة كبرى، ولجأ بعضهم إلى النوى، يمصه ويشرب عليه قليلا من الماء، وذهب الناس وأصابتهم مجاعة كبرى، ولجأ بعضهم إلى النوى، يمصه ويشرب عليه قليلا من الماء، وذهب الناس منقذا من هذه الضائقة إلا أن يأذن لهم، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

ورأى عمر الناس يعقلون إبلهم لنحرها، فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنا رسول اللَّه عَلَيْ في نحرها، فأذن لنا، فقال: وما بقاؤكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول اللَّه عَلَيْ.

ودخل عمر فزعا على رسول اللَّه ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فسكت رسول اللَّه ﷺ، وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس من هذه الضائقة غير ذلك؟ وعمر يؤمن بمعجزات النبى ﷺ، ويطمع في رحمة اللَّه بإنقاذ المسلمين على يد نبيه ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، لو جمعت ما بقى من أزواد القوم فدعوت اللَّه عليه بالبركة لكان في ذلك خير.

وسكت رسول الله على المرة الثانية، إنه لم يكن يغيب عنه ما أشار به عمر، بل كان يؤمن بأن الله لن يخيب رجاءه إذا رجاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تعويد الأمة على الاعتماد على نواميس الحياة، دون خوارق العادات، أما وقد طلبت المعجزة - من عمر- فالطريق الموافقة عليها، والاستجابة لطالبها.

فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ناد فى الناس، فليأتوا ببقايا أطعمتهم، ثم مد فراش الطعام على الأرض، ليلقوا عليه ما جاءوا به. جاء بعضهم بما يملأ الكف من الذرة، وجاء بعضهم بما يملأ الكف من الشعير، والآخر يلقى ما يملأ الكف من القمح، والآخر يلقى ما يملأ الكف من التمر، والآخر يلقى كسرة خبز، حتى ألقى بعضهم بعض النوى الذى كان يمصه ويشرب عليه الماء، فاجتمع على الفراش قدر العنز الصغير، فقام رسول الله على فدعا وبرك عليه، ثم قال: خذوا بأيديكم وفى أوعيتكم، فجعلوا يأخذون ويأكلون، حتى شبعوا، وكانوا أربعمائة وألفا، وفضلت فضلة، فقال خذوا فى أوعيتكم، فملئوا أوعيتهم، ولم يتركوا فى العسكر وعاء إلا ملئوه.

فضحك النبي ﷺ، حتى بدت نواجذه، سرورا بإكرام ربه له ولأمته، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأنى رسول اللّه، لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين، لا يشك فيهما، إلا دخل الجنة.

#### المباحث العربية

- (بينما نحن في سفر إذ جاء رجل) «بينما» هي «بين» زيد عليها «ما» ظرف منصوب بمعنى «إذ» الفجائية، والتقدير: فاجأنا رجل وقت وجودنا في سفر.
- (فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ، وفى بعضها «يصرف» فقط، بحذف «بصره» وفى بعضها «يضرب» وفى رواية أبى داود «يصرف راحلته» والمعنى يتعرض للمساعدة من غير سؤال.
- (من كان معه فضل ظهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ظهر دابة فاضلة عن حاجته.
- (فليعد به على من لا ظهر له) على الرغم من أن الرجل جاء. على راحلة رغب رسول الله على فل التصدق عليه بظهر يستعين به في حمل متاعه، أو يبيعه فينتفع بثمنه، أو هذه الدعوة عامة لا تخص الرجل، توطئة لما يخصه.
- (ومن كان له فضل من زاد) زاد المسافر طعام وشراب ولباس وغطاء، أى من كان عنده زاد فاضل عن حاجته.
- (فلیعد به علی من لا زاد له) أی فلیرجع به ولیأت به مرة بعد أخرى علی من لا زاد له، یقال: عاد یعود عودا وعیادة.
- (فذكر من أصناف المال ما ذكر) أى كأن قال: من كان معه فضل شاة فليعد به، من كان معه فضل ذهب أو فضة فليعد به، من كان معه فضل مسكن فليعد به، ونحو ذلك.
- (حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل) رأى هنا ظنية، والمعنى حتى ظننا أنه ليس لأحد منا حق فى شىء فاضل عن حاجته، وأن كل زائد عن الحاجة هو حق للفقير والمسكين وابن السبيل.
- (خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة) الظاهر أنها غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، فقد ذكر مسلم الحديث برواية مشابهة في كتاب الإيمان، باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي ﷺ.
- (فأصابنا جهد) بفتح الجيم، أى مشقة، وفى رواية لمسلم فى كتاب الإيمان « أصاب الناس مجاعة » وفى رواية له « فنفدت أزواد القوم » أى كادت تنفد، أو نفدت أزواد أكثر القوم، وفى رواية البخارى « خفت أزواد الناس وأملقوا ».
- (حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا) فى رواية مسلم فى كتاب الإيمان «حتى هم بنحر بعض حمائلهم» والحمائل الإبل يحمل عليها، واحدها حمولة، بفتح الحاء، وروى «جمائلهم» بالجيم بدل الحاء، جمع جمالة بكسرها، جمع جمل، وهو الذكر.

- وفى رواية أخرى له «قالوا: يا رسول اللَّه، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا؟ أى اتخذنا دهنا من شحومها- فقال رسول اللَّه ﷺ: افعلوا ».
- (فأمر نبى الله على محذوف، أظهرته رواية مسلم فى كتاب الإيمان، ولفظها « فجاء عمر، فقال: يارسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم مسلم فى كتاب الإيمان، ولفظها « فجاء عمر، فقال: يارسول الله ، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل فى ذلك، فقال رسول الله على « نعم ». فأمر. إلخ والمأمور به محذوف، تقديره: فأمر رسول الله على بجمع المزاود، وفى رواية أخرى لمسلم «قال عمر: يا رسول الله اله عليها؟ قال: ففعل » أى فوافق على الفعل. وفى رواية للبخارى « فقال رسول الله على الناس يأتون بفضل أزواد ».
- (فجمعنا مزاودنا) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ أو أكثرها، وفى بعضها « أزوادنا » والزاد يجمع على أزواد قياسا وأزودة على غير قياس، والمزود بكسر الميم وسكون الزاى وفتح الواو وعاء الزاد، وجمعه مزاود، والمراد من جمع المزاود جمع ما فيها، أو المعنى جمعنا مزاودنا فأفرغنا ما فيها.
- (فبسطنا له نطعا) «له» أى للرسول رضي الذي في المزاود، وهذا الأخير أولى، والنطع فيه أربع لغات مشهورة، فتح الطاء وسكونها، مع كسر النون وفتحها، وهو ما يبسط على الأرض لوضع الطعام عليه، وكان غالبه من خوص النخل، وفي رواية لمسلم في كتاب الإيمان « فدعا بنطع فبسطه الم أمر ببسطه ثم دعا بفضل أزوادهم » ولعله أمر بالنداء في الناس ليجمعوا ما عندهم ثم بسط النطع، ثم دعا بوضع فضل الأزواد عليه.
- (فاجتمع زاد القوم على النطع) وفى رواية لمسلم. قال أبو هريرة: « فجاء ذو البرببره، وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه. قال مجاهد. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه، ويشربون عليه الماء ».
- (قال سلمة –: فتطاولت لأحزره. كم هو؟) أى رفعت رأسى ورقبتى ووقفت على أصابع قدمى، لأرى الكومة، وأقدر كميتها، وأنا خلف بعض الناس. يقال: حزر الشىء حزرا، أى قدره بالتخمين، فهو حازر.
- (فحزرته كريضة العنز) أى فقدرته كمكان مبرك العنز، أو كالعنزوهى رابضة، وربضة بفتح الراء، فى الرواية، كما قال القاضى، وحكاه ابن دريد بكسرها، و فى رواية لمسلم « فدعا عليه رسول الله عليه بالبركة ».
- (فأكلنا حتى شبعنا جميعا) أى الألف والأربعمائة رجل، وفى رواية لمسلم «فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة « وفى رواية للبخارى «فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس، أى أخذوا حثية حتى فرغوا » والظاهر أن بعضهم أخذ من الكومة بوعائه، وبعضهم أخذ منها بكفيه، فأكلوا حتى شبعوا.

- (ثم حشونا جرينا) بضم الجيم وبضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور، ويقال بفتحها، وفي رواية لمسلم «قال صلى الله عليه وسلم: خذوا في أوعيتكم، قال: فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه ».
- (فهل من وضوع) سؤال عن الماء، بعد أن حلت مشكلة الطعام، والوضوء ما يتوضأ به، وهو بفتح الواو على المشهور، وحكى ضمها.
- (فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، فأفرغها فى قدح) الإداوة إناء صغير، يحمل فيه الماء، أشبه بما يعرف اليوم بالإبريق، والنطفة الماء القليل الصافى، والقدح إناء يشرب به الماء، أشبه بما يعرف اليوم بطاس الماء، والعامة تقول: طاسة.
  - (فتوضأنا كلنا) منه معطوف على محذوف، أي فدعا عليه رسول الله ﷺ بالبركة.
    - (ندغفقه دغفقة) أي نصبه صبا شديدا، يقال: دغفق ماله أنفقه وفرقه وبذره.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله وهما تكثير الطعام، وتكثير الماء، هذه الكثرة الظاهرة. قال المازرى: فى تحقيق المعجزة فى هذا أنه كلما أكل منه جزء، أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه، وقيل: يحتمل أن يكون بتضعيف الأزواد، وزيادة الكمية دفعة واحدة، والأول أولى بالقبول، حيث لم يتعرض الرواة لعظم الكمية، ولو صح الاحتمال الثانى لقالوا مثلا: فكثر اليسير، حتى صار مثل الجبل، وقال: ومعجزات النبى شخ ضربان. أحدهما القرآن وهو منقول تواترا، والثانى مثل تكثير الطعام والشراب، ونحو ذلك، وذلك فيه طريقان، أحدهما أن نقول: تواترت الأخبار على المعنى، كتواتر جود حاتم الطائى، وحلم الأحنف بن قيس، فإنه لا ينقل فى ذلك قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد، حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم، وكذلك تواتر انخراق العادة للنبى شخ بغير القرآن، والطريق الثانى أن نقول: إذا روى الصحابى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة، وهم يسمعون روايته ودعواه، أو بلغهم ذلك، ولا ينكرون عليه، كان ذلك تصديقا له، يوجب العلم بصحة ما قال.

#### ويؤخذ من الأحاديث

- ١- من الحديث الأول الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب.
  - ٢- وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج.
  - ٣- وأنه يكفى في فهم حاجة المحتاج عرضه للعطاء، من غير سؤال.

- 3- وفيه مواساة ابن السبيل، والصدقة عليه، إذا كان محتاجاً، وإن كان له راحلة، وعليه ثياب، أو كان موسرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال.
- ٥- ومن الحديث الثانى الشركة فى الطعام والشراب، وجواز أكل الشركاء بعضهم مع بعض، بدون مساواة، وليس هذا من الربا فى شىء، وإنما هو من نحو الإباحة، وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه، سواء تحقق أن أحدا أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها، لكن يستحب لكل شريك الإيثار والتقلل، وخاصة إن كان فى الطعام قلة، وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديث، بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة، على أن الأكل لم يكن من الأزودة، بل من الزيادة، ولا حق لأحد فيها.
  - ٦- وفيه حمل الزاد في السفر وفي الغزو، وأنه ليس منافيا للتوكل.
    - ٧- وحسن خلقه ﷺ، وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه.
  - ٨- وإجراؤهم وموافقتهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر.
    - ٩- وجواز المشورة على الإمام بالمصلحة، وإن لم يتقدم منه الاستشارة.
- ٠١- قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء، أنه يجوز للإمام في الغلاء، إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع، لما في ذلك من صلاح الناس.

واللَّه أعلم

# كتاب

# الجهاد والسير

- 27۸ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام.
- 879 باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم.
  - ٤٧٠ باب تحريم الغدر
  - ٤٧١ باب جواز الخداع في الحرب.
- 2V۲ باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء.
- 878- باب قتل النساء والصبيان فى الحرب وفى البيات.
- ٤٧٤ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.
  - ٥٧٥ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة.
    - ٤٧٦ باب الأنفال.
    - ٤٧٧ باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
- ٤٧٨ بـاب التنفيـل وفـداء المسـلمين بالأساري.
  - ٤٧٩- باب حكم الفيء.
- ٠٤٨- بــاب كيفيــة قســمة الغنيمــة بيــن الحاضرين.
- ٤٨١ بـاب الإمـداد بالملائكـة فـى غـزوة بـدر وإباحة الغنائم.
- ٤٨٢ بناب ربط الأسير وحبسه وجنواز المن عليه.

- ٤٨٣ باب إجلاء اليهود من الحجان
- 2/4- باب جوازقتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين.
- 2/4- بــاب رد المهــاجرين إلــى الأنصــار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا عنها بالفتوح.
- ٤٨٦ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.
- الشام وإلى ملوك الكفاريدعوهم إلى الإسلام.
  - ٤٨٨- باب غزوة حنين.
  - ٤٨٩ باب غزوة الطائف.
    - ٤٩٠ باب غزوة بدر.
    - ٤٩١ باب فتح مكة.
  - ٤٩٢ باب صلح الحديبية.
  - ٤٩٣ باب الوفاء بالعهد.
  - ٤٩٤ باب غزوة الأحزاب.
    - 890- باب غزوة أحد.
- 89٦- باب ما لقى النبى الله من أدى المشركين والمنافقين.
  - ٤٩٧ باب قتل أبي جهل.

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ .... ﴾.

٥٠٣ باب غزوة النساء مع الرجال ، والرضوخ

هن.

٥٠٤ - باب عدد غزوات النبي ﷺ.

٥٠٥ - باب غزوة ذات الرقاع.

٥٠٦- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر.

89٨ - باب قتل كعب بن الأشرف

طاغوت اليهود.

٤٩٩ - باب غزوة خيبر.

٥٠٠- باب غزوة الأحزاب وهي الخندق.

٥٠١ باب غزوة ذي قرد وغيرها.

٥٠٢ - باب قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ

# (٤٦٨) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

٣٩٦٩ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَوْن (١) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإِسْلامِ. قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمُاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ (قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ (قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ الْبَتَّةَ) ابْنَةَ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشَ.

•٣٩٧٠ - وفي رواية عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ: جُوَيْرِيَهَ بِنْتَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ: جُوَيْرِيَهَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَلَهْ يَشُكَّ.

٣٩٧١ - ٢ وفي رواية عَنْ سُفْيَانَ (٢) قَالَ: أَمْلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءً.

# المعنى العام

إن الجهاد في سبيل اللَّه هدفه تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس، وتحقيق حريتهم في اختيار دينهم، ولا إكراه في الدين، بعد أن تبين الرشد من الغي إن الحكام كانوا يخدعون الرعية بمعسول القول أحيانا، ويخضعونهم ويلزمونهم دينا معينا بالبطش والقهر أحيانا أخرى، فلإزالة هاتين العقبتين كان الجهاد وكان القتال، وكان الحديث الشريف «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه » وكان كتاب النبي اله إلا اللَّه. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه » وكان كتاب النبي العظيم الروم «أسلم تسلم. يؤتك اللَّه أجرك مرتين » وكان رسول اللَّه على قبل أن يقاتل يدعو القوم المقصودين إلى الإسلام أولا، ولا يأخذهم على غرة، فلما انتشر الإسلام، بواسطة البعوث والوفود والنصارى والسرايا، وأصبح الكافرون كافرين بعد معرفة الإسلام معرفة كافية ،حتى كان اليهود والنصارى يعرفون نبى الإسلام كما يعرفون أبناءهم، لم تكن هناك حاجة إلى دعوة الكافرين قبل قتالهم، لئلا يستعدوا للقتال ويؤلبوا القبائل، بل جاز أخذ أهل الغدر وهم غافلون، على غرة كما فعل صلى اللَّه عليه وسلم مع بنى المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة.

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْن

<sup>َ –</sup> وِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ۚ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

<sup>(</sup>٢)حَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكُو بُسنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيَبُعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ

#### المباحث العربية

(أسائله عن الدعاء قبل القتال) أي دعاء الكفار إلى الإسلام قبل مقاتلتهم.

(إنما كان ذلك في أول الإسلام) أى في أوائل الهجرة، وقبل غزوة بنى المصطلق، وكان ذلك لتعريف الناس بالإسلام، وتبليغهم دعوته، لتقام عليهم الحجة قبل قتالهم، أما بعد أن ذاع الإسلام في الجزيرة العربية وانتشر، وعرفه القاصي والداني، فلم تعد هناك حاجة إلى دعوة الذين يقاتلون إلى الإسلام قبل قتالهم، ثم استدل ببني المصطلق على ما يقول، وفي المسألة خلاف يأتي في فقه الحديث.

(قد أغار رسول اللَّه ﷺ على بنى المصطلق وهم غارون) بتشديد الراء، جمع غار، بالتشديد، أي غافل، ويقال: أغار عليهم أي دفع عليهم الخيل، وأوقع بهم على غرة، أو على غير غرة.

وبنو المصطلق، بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، وهو لقب، واسمه جزيمة بن سعد بن عمر بن ربيعة بن حارثة، وبنو المصطلق بطن من بنى خزاعة، والإغارة عليهم كانت في شعبان سنة خمس من الهجرة على الصحيح.

(وأنعامهم تسقى على الماء) هذا دليل الأخذ على غرة، «وتسقى» بالبناء للمجهول، وكان لهم بئر ماء يسمى المريسيع، وكان رئيسهم الحارث بن أبى ضرار، وقد بلغ النبى أن الحارث جمع جموعاً لقتاله، فندب النبى السحابة لمباغتته قبل أن يجمع أمره، وكان الحارث قد أرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين، فظفروا به فقتلوه، ووصل المسلمون فجأة إلى بئر المريسيع، فصف الرسول المحابه للقتال، ورموهم بالنبال، وهم على الماء، وحملوا عليهم حملة واحدة.

(فقتل مقاتلتهم) وأحاط بهم، فلم ينبج منهم أحد، قتل منهم عشرة، وأسر الباقون رحالاً ونساء وذرية.

(وأصاب يومئذ «جويرية» - أوالبتة - ابنة الحارث) أصل الإسناد: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال النووي: معناه أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ ابنة الحارث، وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها في روايته «جويرية» أو أعلم ذلك وأجزم به، وأقول: البتة، وحاصله أنها جويرية، فيما أحفظه، إما ظنا، وإما علما. وفي ملحق الرواية قال: هي جويرية بنت الحارث، بلا شك.اه.

ومعنى « ألبتة » أى جزما وقطعا، فيحيى قبل أن يقول: « جويرية » وحين قالها، كان يظن ويشك أن شيخه سماها، ثم بعد أن نطق بها تذكر وتيقن أن ما قاله لاشك فيه، فجزم به، وقال: جزما وقطعا أن شيخى سماها: جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرار المصطلقى.

وقصتها: أنها - رضى اللَّه عنها - وقعت في سبايا بني المصطلق، سنة خمس أو ست من الهجرة

وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى، وكانت عند توزيع الغنائم فى سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها، وأتت رسول الله على تستعينه فى كتابتها، وقالت: يارسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، سيد قومه، وقد أصابنى من البلايا ما لم يخف عليك، وقد كاتبت على نفسى، فأعنى على كتابتى. فقال صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. ففعل ذلك، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله عليه أرسلوا ما فى أيديهم من بنى المصطلق، فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بنى المصطلق.

فمعنى « وأصاب يومئذ جويرية » أي غنمها ضمن السبايا، والمعنى حازها وتزوجها.

#### فقه الحديث

موضوع هذا الحديث: هل يشترط دعاء الكافرين إلى الإسلام عند قتالهم؟ قبل الإغارة عليه م؟ لجواز أن يسلموا فلا يقاتلوا؟ وهي مسألة خلافية. وظاهر الحديث أن اشتراط ذلك كان أول الهجرة، حيث كان الكفارلم تبلغهم الدعوة، ولم يتضح لهم الإسلام، أما بعد أن بلغت دعوة الإسلام الجزيرة العربية وغيرها فلا يشترط ذلك. ذهب إلى ذلك الأكثرون، قال النووى: في هذه المسالة ثلاثة مذاهب: أحدها: يجب الإنذار مطلقاً – أي بلغتهم الدعوة، أو لم تبلغهم الدعوة – قال: وهذا ضعيف، والثاني: لا يجب مطلقا، وهذا أضعف منه أو باطل، الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصري والتورى والليث والشافعي وأبو تور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث، وحديث قتل كعب بن الأشرف، وحديث قتل أبي الحقيق.اهـ

وقد نص الشافعى على أن من وجد ممن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين، قال: كنا ندعو وندع. قال الحافظ ابن حجر: وهو منزل على الحالين المتقدمين.

قال النووى: وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب، لأن بنى المصطلق عرب من خزاعة، وهذا قول الشافعى فى الجديد، وهو الصحيح، وبه قال مالك وجمهور أصحابه، وأبو حنيفة والأوزاعى وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون، وهذا قول الشافعى فى القديم.

#### واللُّه أعلم

# (٤٦٩) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ٣٩٧٢ - ٢ عَـنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَـنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ إِذَا أَمَّـرَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَمَّـرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بتَقْوَى اللَّهِ وَمَن مُعَهُ مِن الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَـالَ «اغْـزُوا بِاسْمِ اللَّـهِ فِـي سَـبيلِ اللَّـهِ قَـاتِلُوا مَـنْ كَفَـرَ بِاللَّـهِ. اغْـزُوا وَلا تَغُلَّـوا وَلا تَغْسِدِرُوا وَلا تَمْثُلُسُوا وَلا تَقْتُلُسُوا وَلِيسِدًا. وَإِذَا لَقِيسَتَ عَسِدُوَّكَ مِسنَ الْمُشْسركِينَ فَسادْعُهُمْ إلَى ثَلاثِ خِصَال (أَوْ خِلال) فَالتَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارهِمْ إلَى ذار الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْسِرْهُمْ أَنَّهُسِمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجرينَ، فَالِنْ أَبِونْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَاخْبرْهُمْ أَنَّهُم مَكُونُونَ كَاعُرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْسري عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْسري عَلَى الْمُؤْمِنِيسنَ، وَلا يَكُونُ لَهُم فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَــاصَرْتَ أَهْــلَ حِصْــن فَــأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَــلَ لَهُــمْ ذِمَّــةَ اللَّــهِ وَذِمَّــةَ نَبيِّــهِ فَــلاَ تَجْعَــلْ لَهُــمْ ذِمَّــةَ اللَّهِ وَلا ذِمَّهَ نَبيِّهِ، وَلَكِسن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةً أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُ مَ وَذِمَ مَ أَصْحَ اللَّهُ أَهْ وَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْسِن فَاأَرَادُوكَ أَنْ تُسْزِلَهُمْ عَلَى خُكْسِم اللَّهِ فَسِلاَ تُسْزِلْهُمْ عَلَى خُكْسِم اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا».

٣٩٧٣ - ٢٠ وفي رواية عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ<sup>(٤)</sup> عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَريَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(°) ...... <del>\*</del>

<sup>(</sup>٣)وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْن بُرَيْدَةَ

<sup>-</sup> قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَقَالَ حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ.

<sup>(</sup>٤)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ خُدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثِنِي عَلْقَمَّةُ بْلَنُ مَرَّثُسدِ أَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ بُرِيْدَةَ حَدَّثَهُ

<sup>(</sup>٥) حَدَّثَنَا ٱِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَن الْحُسَيْن بْن الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بَهَذَا

٣٩٧٤ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ ثَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَتْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ «بَشِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا».

٣٩٧٥ - ﴿ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ إِنَّ النَّبِيُ ﷺ كَا اللَّهِ بَعَثُهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَن فَقَالَ «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلا تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا».

٣٩٧٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ عَنْ النَّبِي أَنَيْسَةَ «وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا».

٣٩٧٧ - 1 عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ هَالَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

# المعنى العام

إن حاكم الدولة هو السلطة العليا، التى تعين السلطات الأخرى التى تحتها، ولا يجوز الخروج عليها إلا فى حالات حددها الشارع، ولا يجوز أن يولى الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة لسلطان الحاكم الأعلى، إلا فى ضرورات حددها الشارع، كأن يتعين للولاية، وتتعذر مراجعة الإمام، ويتفق عليه من سيدخل فى حكمه وتحت إمرته، حينئذ تثبت الولاية له شرعا، وتجب طاعته حكما.

لقد كان رسول اللَّه ﷺ حاكم الدولة الإسلامية، لا يصدرون إلا عن أمره، حتى فى خاصة أنفسهم، عملا بقوله تعالى ﴿وَمَا كُانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وكان يؤمر الأمراء، ويولى الولاة والقضاة، والعاملين على الزكاة والجزية، ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته، ومابعث اثنين إلا أمر أحدهما، وما أمر أحدا إلا وعظه ونصحه ووصاه بتقوى اللَّه فى أمر نفسه، وفى أمر من يتولى أمره، وأن يرفق بمن ولى عليهم وأن يتفق مع شركائه فى الولاية ويطيعهم، وأن يبشر و لاينفر، وييسر ولا يعسر، وأن يدعوهم بالتى هى أحسن إلى الإسلام، ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته

<sup>(</sup>٦)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَىي

<sup>(</sup>٧)حَدُّثَنَا ٱلُبُّو بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ – وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرُو ح وحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَـا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْن أَبِي أَنْيِسَةَ كِلاهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ

<sup>(</sup>٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُغَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَغَّبَهُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي التَّيَاحِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ غَنْ أَبِي التَّيَاحِ وَدَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ غَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ

ليقنعهم به، فإن أسلموا – وكان ذلك قبل فتح مكة – رغبهم فى الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين، وليغنموا مع الغانمين، فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه فى العام، مقابل حمايته وهو على دينه، فإن أبي الإسلام والجزية فالسيف هو الحكم، وكان وكان وكان يوصى أمراء الجيوش أن لا يعطوا لأعدائهم عهد الله، فقد يضطرون إلى مقابلة الغدر بالغدر، ولكن يعطون عهد أنفسهم فإذا نقضوا عهد أنفسهم كان أهون من أن ينقضوا عهد الله تعالى.

#### المباحث العربية

(إذا أمر أميرا) يقال: أمر فلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة، أى صيره أميرا، أى حاكما. والأصل أمر رجلا، فصار بالتأمير أميرا.

(على جيش أوسرية) السرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء.

وهى القطعة من الجيش، تخرج منه، وتغير، وترجع إليه، وهى من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر، فإن زاد على ثمانمائة سمى جيشا، وما بينهما يسمى هبطة، فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلا، فإن زاد فجيش جرار، والخميس الجيش العظيم، والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر. كذا ذكر الحافظ ابن حجر.

قيل: سميت سرية لأنها تسرى فى الليل غالبا، فعيلة بمعنى فاعلة، يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلا، وقيل: سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها، وكأنها مأخوذة من السر، وهو لا يصح، لاختلاف مادة الكلمة.

(أوصاه في خاصته) أي فيما يختص به دون غيره.

(ومن معه من المسلمين خيرا) « ومن معه » معطوف على « خاصته » والتقدير: أوصاه فيما يخصه بتقوى اللَّه، وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا.

(اغزوا، ولا تغلوا) الأمر للأمير وجنده، وكرر الأمر بالغزو للتأكيد للأهمية، أو ليربط به عن قرب ما يتعلق بالغزو من الوصايا. والغلول بضم الغين واللام الخيانة في المغنم، سمى بذلك لأن آخذه يغله في متاعه، أي يخفيه فيه، يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولا، أما غل بفتحها يغل بكسرها غلا بكسرها وغليلا فمعناه كان ذا حقد وضغن أو غش.

(ولا تغدروا) بكسر الدال، أى لاتنقضوا العهد، وأوفوا بالعهود، يقال: غدر بفتحات يغدر بكسر الدال، غدرا بسكونها، فهو غادر، وجمعه غدرة بفتح الغين والدال والراء، وهو غدار بتشديد الدال، وغدور بفتح الغين.

(ولاتمثلوا) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة، كذا الرواية، من مثل بفتح الميم والثاء

يقال: مثل بفلان مثلا بفتح الميم وبسكون الثاء، ومثلة بضم الميم وسكون الثاء، أى نكل به، بجدع أنفه، أو قطع أذنه، أو غيرهما من الأعضاء، ومِثْلُه مثل بتشديد الثاء تمثيلا، والتشديد للمبالغة.

(ولا تقتلوا وليدا) الوليد المولود حين يولد، والصبى إلى أن يبلغ، للذكر والأنثى، ويقال: وليدة، مؤنث وليد.

(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال – أو خلال) وجه الأمر إلى القائد لأنه واجبه، أما الأوامر والنواهى السابقة فهى تعمه هو وجنده، والمراد ادعهم إلى واحدة من ثلاث خلال مرتبة، لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد رفض التى قبلها. والخصلة بفتح الخاء وسكون الصاد، في خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة، والجمع خصال، والخلة بفتح الخاء الخصلة، يقال: فيه خلة حسنة وخلة سيئة، وقوله «أو خلال » شك من الراوى.

(ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم «ثم ادعهم» قال القاضى عياض: صواب الرواية «ادعهم» بإسقاط «ثم» وقد جاء بإسقاطها على الصواب فى كتاب أبى عبيد وفى سنن أبى داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث، وليست غيرها، وقال المازرى: ليست «ثم» هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. اهـ ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام، وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهذا لا يختلف عن كلام القاضى إلا من حيث التوجيه، بدلا من التخطئة.

(فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا.

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أى المدينة المنورة، وسيأتى تفصيل الحكم الشرعى للهجرة في فقه الحديث.

(فإن أبوا فسلهم الجزية) «الجزية» من فعلة، اسم هيئة من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة، وقيل: فعلة من جزى يجزى جزاء، لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، وحماية أهله لهم، وقيل: فعلة من أجزأ يجزئ إجزاء، لأنها تكفى من توضع عليه فى عصمة دمه. وسيأتى الكلام عن مقدارها وعمن تؤخذ منه فى فقه الحديث.

(فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة.

(فإنكم إن تخفروا دممكم ودمم أصحابكم أهون) «تخفروا» بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء، من أخفر دمته، أى نقض عهده وغدر، والخطاب لمن أعطى العهد، وأصحابهم من غابوا عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه، ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلا في نقض عهد اللَّه ولو كان مجازاة.

(إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره) أي بعث أحدا واليا، أو عاملا لجمع الزكاة، أو قاضيا أو معلما للدين، أو مقاتلا في سرية، أو غير ذلك.

(بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسروا) التبشير في الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة، خير أو شر، لكنه غلب على خبر الخير، وهو المراد هنا.

وقوله «ولاتنفروا » ليس من المقابلة الحقيقية، بل من المقابلة بالمعنى، إذ مقابل التبشير الإنذار، ومقابل التنفير الإيناس، فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار، والتأنيس والتنفير، قاله الطيبى، والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد. وقد اختلف العلماء: هل الأمر بشىء نهى عن ضده؟ أولا؟ فعلى القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم.

وفى الرواية الرابعة « وسكنوا ولا تنفروا » يقال: سكن المتحرك جعله يسكن، أى هدئوا من روع الناس، وعاملوهم المعاملة التي تريحهم.

(وتطاوعا ولا تختلفا) أى فليطع كل منكما صاحبه، أما النهى عن اختلافهما فمقصوده استمرار المطاوعة ودوامها، لأنهما قد يتطاوعان فى وقت، ويختلفان فى وقت وقد يتطاوعان فى شىء.

#### فقه الحديث

عن دعوتهم للهجرة يقول النووى: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفىء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب، كسائر أعراب المسلمين الساكنين فى البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجرى عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم فى الغنيمة والفىء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعى: الصدقات للمساكين ونحوهم، ممن لا حق لهم فى الفىء للأخبار، قال: ولا يعطى أهل الفىء من الصدقات، ولا أهل الصدقات من الفىء، واحتج بهذا الحديث، وقول مالك وأبى حنيفة: المالان سواء، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ، وإنما كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥] قال النووى: وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم له.

أما موضوع الجزية، ومن تقبل منهم، ومن لا تقبل منهم ففيه خلاف فقهى عريض، بعد اتفاقهم على قبولها من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، لقوله تعالى ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُوْمِ الاَّخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوية: ٢٩].

والخلاف في قبول الجزية من المشركين، ومن المجوس، عربا أو عجما. هل تقبل منهم كأهل الكتاب أو لا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أو السيف؟

فعن مالك: تقبل من جميع الكفار، إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام، فيجوز عندهم أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو عجميا، كتابيا كان أو مجوسيا، أو غيرهما.

وهذا الحديث دليل لهم، فلفظه «قاتلوا من كفر باللَّه... فإن هم أبوا فسلهم الجزية » وحكى ابن القاسم عن مالك: لا تقبل من قربش.

وقال الشافعى: تقبل من أهل الكتاب، عربا كانوا أو عجما، ويلتحق بهم المجوس فى ذلك، واحتج بالآية المذكورة، فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب، واستثنى المجوس من هذا المفهوم، لأن النبى الخيرية على اليهود والنصارى بالكتاب، وعلى المجوس بالسنة. اهـ

وكان عمر يرفض أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر. رواه البخارى، فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك، فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرنى.. «قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف.

وفى الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن عمر قال: لا أدرى ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد. لقد سمعت رسول الله على يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وأخرج الطبرانى الحديث بلفظ «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب».

قال مالك فى الجزية: واستدل بقوله «سنة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا أهل كتاب، لكن روى الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن، عن على «كان المجوس أهل كتاب يقرءونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر، فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته، فأطاعوه، وقتل من خالفه، فأسرى على كتابهم، وعلى مافى قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء».

وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العرب، فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وحكى الطحاوى عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف. وحديثنا يعارضهم، ففى لفظه « وإذا لقيت عدوك من المشركين... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم».

أما مقدار الجزية فيتفاوت، وأقلها عند الجمهور دينار لكل سنة، وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغنى أربعة دنانير، وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس، حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد. وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم أن النبي على حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: «خذ من كل حالم دينارا » واختلف السلف في أخذها من الصبي، فالجمهور على أنها لا تؤخذ منه، عملا بمفهوم الحديث السابق، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان، ولا زمن، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عاجز عن الكسب، ولا أجير، ولا أصحاب الصوامع.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١ – تحريم الغدر

- ٢- وتحريم الغلول
- ٣- وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا.
  - ٤- وكراهة المثلة.
- ٥- واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللله تعالى، والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم، وما يكره وما يستحب.
- ٦- وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله تعالى
   في نفس الأمر.
  - ٧- وفيه الأمر بالتبشير بفضل اللَّه وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه وسعة رحمته
  - $\Lambda$  والنهى عن التنفير، بذكر التخويف وأنواع الوعيد من غير ضمها إلى التبشير.
    - ٩-وفيه تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليهم.
    - ١٠ وفيه أمر الولاة بالرفق، واتفاق المشاركين في ولاية ونحوها.
- ١١- وفيه وصية أهل الفضل والصلاح كمعاذ وأبى موسى رضى الله عنهما، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

واللُّه أعلم

# (٤٧٠) باب تحريم الغدر

٣٩٧٨ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانِ».

٣٩٧٩ - ٢٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ أَلا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان».

• ٣٩٨ - ٣٩٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١) قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٩٨١ - ٢٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَدْرَةُ فُلان».

٣٩٨٢ - وفي رواية عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «يُقَالُ هَـذِهِ غَدْرَةُ فُلان».

٣٩٨٣ – ١٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ «لِكُلِّ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ ﷺ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان».

٣٩٨٤ – 14 عَـنْ أَنَـسٍ ﷺ (١٤) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «لِكُــلٌ غَـادِرٍ لِـواءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ به».

- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْفَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حِ وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْـرُ ابْنُ جُويْرِيَةَ كِلاَهْمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدِ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرِّحْسِيَّ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْعَلْمَ عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٠)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَٓابْنُ حُجْرٌ عَنَّ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ (١١)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْــزَةً وَسَــالِمِ ابْنَــيْ عَبْــدِ اللّــهِ أَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ قَـالَ:

<sup>(</sup>١٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وحَدَّثَنِـي بِشْـرُ بْـنُ خَـالِدٍ أَخْبَرَنَــا مُحَمَّـدٌ يَعْنِـي ابْـنَ جَعْفَـرٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللّهِ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضُوُّ بْنُ شُمَيْلُ حَ وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ (١٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ

٣٩٨٥ - ٢٥ عَن أَبِي سَعِيدٍ هَا النَّبِي النَّابِي النَّابِي النَّالِي النَّابِي النَّاب

٣٩٨٦ - ٦٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ اللهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَكُل عَادَدٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ غَدْرٍهِ أَلا وَلا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ ».

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ويقول ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُتُمْ﴾ [النحل: ٩١] ويقول صلى اللَّه عليه وسلم «اَية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب، وإذا عاهد عدر، وإذا خاصم فجر».

فالغدر وعدم الوفاء بالعهد حرام باتفاق العلماء فى الشريعة الإسلامية، بل هو لا يليق بالرجال الأحرار ذوى الشهامة والمروءة والنجدة فى عرف العقلاء، وكان العرب يتمدحون بخلق الوفاء بالعهد ويفخرون به، ويحرصون عليه، ولو كان فى ذلك قتل لأبنائهم فلذة أكبادهم.

وأكبر وعيد على جريمة الغدر بالعهود، ذلك الوعيد المذكور في هذا الحديث، حيث يعلن على ملأ الخلائق، في الموقف العظيم، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يعلن إعلان عن كل غادر، ترفع راية عالية على رءوس الخلائق، مرتكزة على عجز الغادر، مكتوب عليها. انظروا أيها الناس إلى هذا الغادر، إنه فلان بن فلان. غدر بكذا يوم كذا، فيكون في ذلك فضيحته، جزاء غدره، ﴿فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

#### المباحث العريية

(إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين يوم القيامة) يبدأ يوم القيامة بالبعث من القبور، وينتهى بدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وفيه الموقف العظيم، وهو المقصود بجمع الأولين والآخرين.

(يرفع لكل غادر لواء) الغادر هو الذى يواعد على أمرولا يفى به، وفى حديث علامات المنافق «إذا عاهد غدر» يقال: غدر بفتح الدال يغدر بكسرها: نقض عهده، وترك الوفاء به، فهو غادر، وجمعه غدرة بفتحات، وهو غدار وغدور.

<sup>(</sup>١٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١٦)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

واللواء بكسر اللام والمد هي الرابة، ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكه رئيس الجيش، ثم صارت تحمل على رأسه، وقيل: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح، ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه، ويترك حتى تصفقه الرياح، وقيل: اللواء دون الراية، وقيل: اللواء العلم الضخم، والعلم علامة على محل الأمير، يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمذي إلى التفرقة، فترجم بالألوية، وأورد حديث جابر « أن رسول الله ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض » ثم ترجم للرايات، وأورد حديث البراء « أن راية رسول اللّه ﷺ كانت سوداء مربعة من نمرة » وحديث ابن عباس «كانت رايته سوداء، ولواؤه أبيض» وروى أبو داود عن رجل »رأيت راية رسول الله على صفراء» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها باختلاف الأوقات. وعند ابن أبي الشيخ «كان مكتوبا على رايته: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه » وعن رفع اللواء للغادريوم القيامة يقول القرطبي: هذا خطاب منه صلى اللَّه عليه وسلم للعرب، بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء،ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر، ليشتهر بصفته يوم القيامة، فيذمه أهل الموقف، وأما الوفاء فلم يرد فيه رفع لواء مغاير، ولا يبعد أن يقع ذلك.اهـ.. فرفع اللواء حقيقة، ولا يحتاج الرفع إلى من يحمله، وأما مقدار رفعه فيكفى فيه أن يراه أهل الموقف، وأما بدء اللواء المرفوع فقد تعرضت له الرواية السادسة، ولفظها « عند استه » والاست العجز، وقد يراد بها حلقة الدبر، وهي مؤنث، وهمزته همزة وصل، وأصله السته. وقد بينت الرواية الخامسة الغرض من رفع اللواء بأنه ليعرف، أي ليشتهر بين الناس، ليذم فهو من باب التشهير.

(يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) الظاهر أن القول هذا ليس على حقيقته، وأن المراد به الإعلان أى يعلن اللواء عن مكان الغدرة وصاحبها، وربما يكون اللواء مكتوبا عليه هذا المقول، والغدرة اسم مرة، وهل هذا اللواء لكل من وقع منه الغدر؟ قليلا؟ أو كثيرا؟ عظمت الغدرة؟ أو حقرت؟ الظاهر أن التشهير لا يكون إلا بمن تعود ذلك وكثر منه، كما توحى عبارة الحديث « إذا عاهد غدر» أو كانت الغدرة عظيمة، تلحق آثارها الكثيرين، فهو في قوة غدرات، أما قوله في الرواية السابعة « يرفع له بقدر غدره » فالمراد منه أن التشهير ينتشر ويعلن بالدرجة التي وقع بها الغدر، لكن أصل التشهير لا يستحقه من وقع منه غدرة صغيرة.

(لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة) «من أمير عامة» بدون تنوين «أمير» وأمير العامة أمير الناس عامة، أى أمير الدولة وحاكمها، وفى رواية للبخارى قال ابن عمر «وإنا قد بايعنا هذا الرجل أى يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، وإنى لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال».

#### فقه الحديث

الغدر حرام باتفاق، سواء كان فى حق المسلم أو الذمى، وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بعنوان: باب إثم الغادر للبر والفاجر. قال الحافظ ابن حجر: أى سواء كان من برلفاجر أو لبر، أو من فاجر

وفى الحديث غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، ولأنه غير مضطر للغدر، لقدرته على الوفاء.

وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد فى ذم الإمام إذا غدر فى عهوده لرعيته، أو لمقاتلته أو للإمامة التى تقلدها، والتزم القيام بها، فمتى خان فيها، أو ترك الرفق فقد غدر بعهده، وقيل: المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام، فلا تخرج عليه، ولا تتعرض لمعصيته، لما يترتب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قال الحافظ ابن حجر: ولا أدرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك؟ اهـ وبخاصة أن الذى فهمه ابن عمر من الحديث - كما ذكرنا فى المباحث العربية - هـوغدر الرعية بعهدهم للإمام.

ويؤخذ من قوله «هذه غدرة فلان بن فلان » أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم، قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم.

وتمسك بهذا الحديث قوم، فقالوا بترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون - حكاه الباجي.

وفيه أن العقوبة يوم القيامة قد تكون بنقيض القصد، قاله ابن المنير أخذا من روايتنا السادسة، من لفظ «لواء عند السته» لأن عادة اللواء أن يكون عند الرأس، فنصب عند السفل، زيادة فى فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فتزداد بها فضيحته

واللَّه أعلم

# (٤٧١) باب جواز الخداع في الحرب

٣٩٨٧ - ١٧ عَنْ جَابِرٍ هَا اللهِ عَلَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ ﴿ الْحَـرُ بُ خَدْعَـةٌ ﴾ . ٣٩٨٠ - ٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَالَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ ﴿ الْحَرْبُ خَدْعَـةٌ » .

# المعنى العام

للحرب أساليبها وفنونها، وهي تعتمد في كثير من أحوالها على خداع كل طرف للطرف الآخر، فليس الفوز فيها للقوة دائما، بل كثيرا ما تكون الحيلة سبب النصر، وكثيرا ما يكون إخفاء الخطط والتظاهر بغير ما في العزم والتصميم سببا في الفوز، وقد كان صلى اللَّه عليه وسلم يبعث من يفت في عضد الأعداء وعزيمتهم، ويخوفهم من قوة المسلمين، وقد يكون في ذلك غير الصدق. ولو التزم المسلمون الصدق في أخبارهم حين الحرب مع الكفار، ولو التزم أبو بكر الصدق حين سأله الكفار عن الرسول ولا في الهجرة لساءت النتيجة على الإسلام، وقد نام على ملى الله مكان الرسول السلام وكانت أسماء رضى الله عنها ترعى أغنامها في طريق الغار خدعة، فالحرب خدعة، رخص الإسلام في هذا الخداع للصالح العام، ولدفع الضررا لأشد، ولجلب المصلحة الأعظم.

#### المباحث العربية

(الحرب خدعة) في «خدعة « ثلاث لغات مشهورات، اتفقوا على أن أفصحهن « خَدْعة: » بفتح الخاء وإسكان الدال. قال تعلب وغيره: وهي لغة النبي في والثانية بضم الخاء وإسكان الدال، وحكى المنذري لغة رابعة، بالفتح فيهما، وحكى مكى لغة خامسة والثالثة بضم الخاء وفتح الدال، وحكى المنذري لغة رابعة، بالفتح فيهما، وحكى مكى لغة خامسة كسر أوله مع إسكان الدال. أما فتح الخاء وإسكان الدال فعلى بناء المصدر، من وصف الفاعل باسم المصدر، أي إنها تخدع أهلها، أو من وصف المفعول باسم المصدر، كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير، أي مضروبه، وقال الخطابي: إنها على بناء اسم المرة، أي الحرب خدعة واحدة، وأي خدعة؟ فمن خدعته مرة صرعته، وأهلكته ولا عودة له، أو على معنى – إن كان للمسلمين – اخدعوا أعداءكم في الحرب، ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فالمعنى احذروا خداع الكفار ومكرهم، ولو كان خداعهم لمرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم، لما ينشأ عنهم من المفسدة، ولو قل.

<sup>(</sup>١٧)وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَزُهَيْرٍ قَالَ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَىا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ قَالَ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَىا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ قَالَ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَىا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ قَالَ عَمْرُو جَابِرًا : يَقُولُ قَالَ ..

<sup>(</sup>١٨)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَهْم أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ

وأما ضم الخاء وفتح الدال، فعلى صيغة المبالغة، أى كثيرة الخداع، كهمزة، ولمزة وأما ضم الخاء مع إسكان الدال فعلى المصدر.

وأما الفتح فيهما فهو جمع خادع، أي أهلها بهذه الصفة، وكأنه قال: أهل الحرب خادعون.

هذا. ويقال: خدعت الرجل أخدعه خدعا وخدعا وخديعة وخدعة إذا أظهرت له خلاف ما تخفى، ورجل خداع، وخدوع، وخدع، وخدعة، إذا كان خِبا، وقال ابن العربى: الخديعة فى الحرب تكون بالتورية، وتكون بالكمين، وتكون بخلف الوعد.

#### فقه الحديث

قال النووى: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فلا يحل. اهـ.

وفى الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب، وفيه الإشارة إلى استعمال الرأى في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.

ويجرنا هذا الحديث إلى حكم الكذب فى الحرب، وعند الترمذى من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث، تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب فى الحرب، وفى الإصلاح بين الناس »

وقد اختلف العلماء فى جواز الكذب فى هذه الثلاث؟ أو تقييده بالتلويح والتعريض، فقال النووى: الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب فى الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين، لحاجتهم إليه لضعفهم، وليس للعقل فى تحريمه ولا فى تحليله أثر إنما هو إلى الشرع.

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخى فقال: الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلا.

وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلاً. اهـ

وعندى أن الترخيص بالكذب فى هذه الأمور الثلاثة نصا، وفى غيرها قياسا إنما هو من قبيل احتمال أخف الضررين، واحتمال أخف الضررين واجب، أو مقدم ندبا على الأقل، ولا يقال حينئذ إن فعل الضرر الأقل مباح فى حد ذاته، وكذا الكذب فى الأمور الثلاثة ونحوها، لا نقول إن الكذب حلال وجائز فى حد ذاته، ولكنها تبيحه بالنسبة للضرر المترتب على عدمه. ومن غير هذه الثلاثة مثلا: لو أن مجرما قاتلا سفاكا يجرى وراء إنسان ليقتله ظلما، فرأيت هذا المظلوم يختبئ فى خندق، فسألك المجرم: هل رأيته؟ وأين هو؟ فهل تدل عليه ليقتله؟ أم تكذب؟ وهل تعاقب على الكذب حينئذ أو تثاب؟ الجواب واضح. والله أعلم

# (٤٧٢) باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

٣٩٨٩ - ٢٩ عَـنْ أَبِـي هُرَيْسرَةَ هُ النَّبِسيَّ النَّبِسيَّ فَـالَ «لا تَمَنَّسوْا لِقَـاءَ الْعَــدُوِّ فَـبإِذَا لَقِيتُمُوهُ مَا صَبْرُوا».

٠٩٩٠ - ٢٠ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ (٢٠) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِم، اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِم، اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُوِّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِم، فَاصْبِرُوا. فَقَالَ يَا «أَيُّهَا النَّاسُ لاتَتَمَنَّوْ القِيتُمُوهُم فَاصْبِرُوا. وَاعْلَمُوا أَلَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَامَ النَّبِي عَلَيْ وَقَالَ «اللَّهُمَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُونَا عَلَيْهِمْ».

٣٩٩١ - ٣٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى هَا اللَّهِ اللَّهِ عَلْى عَلْى الأَحْزَابِ، وَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ «اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ».

٣٩٩٢ - ٢٢ وفي رواية عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى هَا اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى هَا (٢٢ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «هَازَمَ الأَحْزَابِ» وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ «اللَّهُمَّ».

٣٩٩٣ - وفي رواية عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ «مُجْرِيَ السَّحَابِ».

٣٩٩٤ - ٢٣ عَنْ أَنَسٍ ﷺ (٢٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ «اللَّهُ سَمَّ إِنَّـكَ إِنْ تَشَـأَ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ».

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَّنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ (٢٠)حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَعِيلٌ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى

<sup>(</sup>٢٢)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِيُّ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي ّخالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى

 <sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا غَنِ ابْنَ عُييْنَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ
 (٣٣)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عَبَّدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنس

### المعنى العام

لم يشرع الجهاد وقتال الكفار لمجرد القتال والقتل، بل لنشر دين الله وتبليغ رسالة الإسلام، فإذا ما تحقق الهدف بدون قتال كان خيرا كبيرا، من هنا نهى عن تمنى لقاء العدو وقتاله، فإن وقع كان الأمر بالثبات والصبر، كما يقول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا السَّابِرِينَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [الأنفال: ٥٥ وما بعدها].

نعم. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وتحقيق الغاية بدون قتال، واسألوا الله العافية إذا وقع القتال، فإذا لقيتم عدوكم فاثبتوا، واصبروا على شدائد المعارك، مؤمنين بوعد ريكم، فقد تكفل للمجاهد بإحدى الحسنيين، إما السلامة والغنيمة، وإما الجنة، فالجنة تحت ظلل سيوف المجاهدين واذكروا الله كثيرا قبل المعارك، وفي شدتها، فقد كان رسول الله شي يستعين بالدعاء على النصر، وكان يقول: اللهم يا منزل القرآن لخيرى الدنيا والآخرة، يا مجرى السحاب والمطرنحن في حاجة إلى جريان رحمتك وفضلك ونصرك، ويا من هزمت الأحزاب وحدك يوم الخندق من غير قتال اهزم الكفار وزلزل أقدامهم في الميدان، وزلزل أحوالهم وأمورهم حتى لا يستقروا في دنياهم على حال.

#### المباحث العريية

(لا تمنوا لقاء العدو) بتاء واحدة وفتح النون المشددة، وأصله لا تتمنوا بتاءين، كما جاء في الرواية الثانية، والمراد من لقاء العدو مقاتلته.

(فإذا لقيتموهم فاصبروا) العدو يطلق على الواحد والجمع، وحين إطلاقه على الجمع يكون مفردا لفظا، جمعا معنى ،فيعود الضمير عليه مفردا ، باعتبار لفظه، وجمعا - كما هنا - باعتبار معناه، والمراد من الصبر تحمل الأذى والمجالدة، والثبات.

(عن أبى النصر، عن كتاب رجل من أسلم، من أصحاب النبى الله يقال له: عبد الله ابن أبى أوفى، فكتب إلى عمربن عبيد الله، وكان كاتباله، فى رواية الحرورية) أبو النضر، واسمه سالم، مولى عمربن عبيد الله وكان كاتباله، فى رواية البخارى «قال: كنت كاتباله، قال: كتب إليه عبد الله بن أبى أوفى، حين خرج إلى الحرورية، فقرأته، فإذا فيه ...الحديث. فأبو النضرلم يسمع من ابن أبى أوفى، وإنما قرأ كتابه، فقال بعضهم: إن الحديث حجة فى صحة رواية المكاتبة، وتعقب بأن شرط صحة الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه، وابن أبى أوفى لم يكتب إلى سالم، إنما كتب إلى عمربن عبيد الله ، فعلى هذا تكون رواية سالم

للحديث عن عبد الله بن أبى أوفى من صور الوجادة، ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله، بقراءة سالم الكتاب على عمر، لأنه كان كاتبه، فهو من صور قراءة التلميذ على الشيخ، المكتوب الموجه إلى الشيخ كأنه قال: عن عبد الله بن أبى أوفى أنه كتب إلى عمر، فيصير حينئذ من صور المكاتبة من عبد الله بن أبى أوفى إلى عمر، وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمى، وكان أميرا على حرب الضوارج، والحرورية طائفة من الضوارج، تنسب إلى حروراء، بلدة بقرب الكوفة، لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم، حين خالفوا عليا على هكان عندهم تشدد في الدين، حتى خرجوا عنه.

قال اللغويون: وهو من نوادر معدول النسب.

(كان في بعض أيامه) أي أيام غزواته.

(ينتظر) لا يبدأ القتال.

(حتى إذا مالت الشمس قام فيهم) أى فى أصحابه، وفى رواية للبخارى «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات» وعند أحمد أنه وعند أدن يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس » وعند ابن منصور «كان رسول الله وعند أوقات الشمس، ثم ينهض إلى عدوه » قال الحافظ ابن حجر: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به فى الأحزاب، فصار مظنة لذلك.

وقد أخرج الترمذى عن النعمان بن مقرن شي قال «غزوت مع النبى شي الله على النبى الشمس، فإذا الملع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها، ثم يقاتل، وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر، ويدعوالمؤمنون لجيوشهم في صلاتهم».

(واسألوا الله العافية) السلامة من المكروهات في البدن والمال والأهل والدنيا والآخرة، وخصت بالدعاء في هذا المقام لأن الحرب مجال الإصابات والابتلاء، وهل المراد بها هنا عدم لقاء العدو مع تحقيق الهدف؟ أم السلامة مع لقائه؟ الظاهر الأول.

(واعلموا أن الجنة تحت ظلل السيوف) الظلال جمع ظل، وإذا تدانسي الخصمان صاركل منهما تحت ظل سيف صاحبه، لحرصه على رفعه عليه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال... وعند الطبراني بإسناد صحيح «الجنة تحت الأبارقة» أي تحت السيوف البارقة شديدة اللمعان.

وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز، المشتمل على ضروب من البلاغة، مع الوجازة، وعذوبة اللفظ، فإنه أراد الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدو، واستعمال السيوف، والاجتماع حين الزحف، حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين.

وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد، وقال النووى: معناه تواب اللَّه عند الضرب بالسيوف في سبيل اللَّه، والسبب الموصل إلى الجنة ضرب السيوف في سبيل اللَّه.

(اللهم منزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهان عالى «منزل» بضم الميم وسكون النون من أنزل وهو يشير بإنزال الكتاب إلى قوله تعالى ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللّه بِأَيْدِيكُمْ اللّه التوبة: ١٤] ويشير بمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب حيث يحرك الريح السحاب بمشيئة اللّه، وحيث يستمر فى مكانه مع هبوب الريح بمشيئة اللّه، وحيث يستمر فى مكانه مع هبوب الريح بمشيئة اللّه، وحيث يمطر السحاب تارة، ولا يمطر أخرى، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين فى حركتهم فى القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدى الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم، حيث يكون قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم، حيث لايحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين، وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة فى غزوة الأحزاب وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن اللّه هو المنفرد بالفعل، قاله الحافظ ابن حجر.

(اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض) مفعول المشيئة محذوف، أى إن تشأ هزيمتنا، واستئصالنا لا تعبد من الإنس فى الأرض. لأننا الذين نعبدك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوك، وهذا الدعاء متضمن أيضا طلب النصر.

#### فقه الحديث

قال النووى: إنما نهى عن تمنى لقاء العدولما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق بالقوة، وهو نوع بغى، وقد ضمن اللَّه تعالى لمن بغى عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو، واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم.

وتأوله بعضهم على النهى عن التمنى فى صورة خاصة ،وهى إذا شك فى المصلحة فيه، وحصول ضرر منه، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة، فتمنيه لا ينهى عنه، والصحيح الأول، ولهذا تممه صلى اللّه عليه وسلم بقوله « واسألوا اللّه العافية ».

وقال ابن بطال: حكمة النهى أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق: لأن أعافى فأشكر، أحب إلى من أن ابتلى فأصبر، وأخرج سعيد ابن منصور مرسلا « لا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون، عسى أن تبتلوا بهم »

وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس، وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة، لم يؤمن أن يكون عند الوقوع، فيكره التمنى لذلك. اهـ

وفى الحديث حث على الصبر فى القتال، وهو آكد أركان القتال وآدابه، وقد جمعها اللَّه تعالى فى قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَلِهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرَبًاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٤٥ وَمَا بعدها].

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ۱ استدل بقوله « لاتمنوا لقاء العدو» على منع طلب المبارزة، وهو رأى الحسن البصرى، وكان على والله يقول: لا تدع إلى المبارزة، فإذا دعيت فأجب تنصر، لأن الداعى باغ.
- ٢- وفى الدعاء المذكور التنبيه على عظم النعم الثلاث فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهى الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية، وهى الرزق، وبهزيمة الأحراب حصل حفظ النعمتين، وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين، الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما.
- ٣- وفيه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، أى الدعاء عليهم بالهزيمة، وإن انهزموا لا يقرلهم قرار.
- ٤- وفي حديث ابن أبى أوفى صحة رواية المكاتبة، والعمل بها. قال الدارقطني: اتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة، وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه، ومنعت طائفة الرواية بها. قال النووي: وهذا غلط.
- ٥- قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين في الجنة، لكن على الإجمال، لا على التعيين.
- 7- عن قوله في الرواية الرابعة «اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض» قال النووى: فيه التسليم لقدر الله تعالى، والرد على غلاة القدرية، الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر تعالى الله عن قولهم وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد، وجاء أنه قاله يوم بدر، وهو المشهور في كتب السير والمغازي، ولا معارضة بينهما، فقاله في اليومين.

واللَّه أعلم

# (٤٧٣) باب قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

ه ٣٩٩- ٢٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَقْتُولَةً؛ وُجدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَقْتُولَةً؛ فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاء وَالصِّبْيَان.

٣٩٩٦ - ٢٥ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

٣٩٩٧ - ٢٦ عَنِ الصَّعْبِ بْسِنِ جَنَّامَةَ عَلَيْهُ (٢٦) قَسالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَسِ السَذَّرَادِيِّ مِسنَ الْمُشْركِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ «هُمْ مِنْهُمْ».

٣٩٩٨ - ٢٧ عَن الصَّعْبِ بْن جَنَّامَةَ صَلِّيهُ (٢٧) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيب فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ «هُمْ مِنْهُمْ».

٣٩٩٩ - ٢٨ عَن الصَّعْبِ بْسِنِ جَنَّامَةً ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن الصَّعْبِ بْسِنِ جَنَّامَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ «هُمْ مِنْ آبَائِهمْ».

# المعنى العام

من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقتل وسفك الدماء، فالإسلام دين المسالمة والسلم، لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله، ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين، فقتال المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس، وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام.

أبرز البراهين على ذلك نهى الرسول على عن قتل من لا يقاتل، فقد نهى عن قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون.

<sup>(</sup>٢٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ حَ وحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢٦)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو ِ النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَنْةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفَيَّانَ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن ابْن عَبَّاس عَن الصَّعْبِ بْن جَثَّامَةَ

<sup>(</sup>٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٌ أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الرَّرَاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

<sup>(</sup>٢٨)وحَدَّثَنِي مُُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْسنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُّ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبَ بْنِ جَثَّامَةَ

وقد رأى رسول اللَّه ﷺ امرأة مقتولة فى بعض غزواته، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فلم قتلت؟ ثم نهى عن قتل الصبيان والنساء. ورأى امرأة مقتولة، فقال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه. أركبتها على راحلتى خلفى، فأرادت قتلى ودفعتنى عن دابتى، فقتلتها. فعذره رسول اللَّه ﷺ وأمر بدفنها.

كما عذر المسلمين الذى يغيرون على البيوت ليلا، وفيها رجال ونساء وصبيان، لايستطيعون أن يميزوا الرجال عن غيرهم، إذا هم ضربوا بالسيف من يلاقونه، دون قصد النساء، ودون قصد الصبيان بالقتل، عذر المسلمين المقاتلين إذا هم قتلوا في هذه الحالة النساء والصبيان، فهؤلاء من هؤلاء، والأبناء من الآباء، يتبعونهم، ويتحملون وزرهم، فهم ثمرتهم، ونتيجة سعيهم، وشركاؤهم.

وهكذا رسم رسول اللَّه ﷺ طريق الشهامة والعيزة والكرامة، والرحمة بالضعيف، وعدم الاعتداء على المسالمين.

#### المباحث العربية

(سئل عن الذرارى من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم) قال النووى: هكذا هو فى أكثر نسخ بلادنا «سئل عن الذرارى» وفى رواية «عن أهل الدار من المشركين» ونقل القاضى هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم. قال: وهى الصواب، فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشىء، بل هى تصحيف، قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قال النووى: قلت: وليست باطلة كما ادعى القاضى، بل لها وجه، وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون، فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل؟ فقال: هم من آبائهم» أى لا بأس بذلك. والسائل هو الراوى، كما هو صريح فى الرواية الرابعة.

والذرارى بتشديد الياء وتخفيفها، لغتان، التشديد أفصح وأشهر، والمراد بالذرارى هنا النساء والصبيان، ومعنى «يبيتون» مبنى للمجهول، أى يغار عليهم ليلا، بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبى، يقال: بيت الشيء أى عمله ليلا، ودبره ليلا، قال تعالى ﴿بَيّتَ طَارُفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ﴾ [النساء: ٨١] ويقال: بيت القوم، أى أوقع بهم ليلا. فالمعنى:

سئل عن أهل الدار من المشركين يغير عليهم المسلمون ليلا وبغته فيصيبون، أى يقتلون من النساء والذرية، دون قصد النساء والذرية، يوضح هذا المعني الرواية الخامسة، ولفظها «لو أن خيلا أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ؟ أى قتلت من الذرية، قال: هم من آبائهم».

ومعنى «إنا نصيب في البيات» إنا نقتل في الإغارة ليلا من ذراري المشركين، فقال: «هم منهم» أي في الحكم في تلك الحالة.

#### فقه الحديث

قال النووى: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان، إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون.

وقال ابن بطال: اتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما فى استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم، إما بالرق، وإما بالفداء فيما يجوز أن يفادى به، وحكى الحازمى قولا بجواز قتل النساء والصبيان، على ظاهر حديث الصعب (وفيه «هم منهم» أى هم من آبائهم، أى لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم، فى الميراث وفى النكاح وفى القصاص والديات وغير ذلك) وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهى. قال الحافظ ابن حجر: وهو غريب.

وقال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل، وقصدت إليه، قال: وكذلك الصبي المراهق.

ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان، من حديث رباح، قال: «كنا مع رسول اللَّه ﷺ فىغزوة، فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل » فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.

وقال مالك والأوراعى: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال،حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

قال النووى: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأى قتلوا، وإلا ففيهم وفى الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح فى مذهب الشافعي قتلهم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١ حواز البيات، ومفاحأة الكفار بغتة ليلا.
- ٢- وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.
- ٣- أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ

- ثلاثـة مذاهـب. الصحيـح أنهـم فـى الجنـة ، والثـانى : هـم فـى النـار ، والثـالث : لا يجـزم فيـهم بشـىء.
- 3- جـواز قتـل النساء والصبيان فـى البيـات، إذا لـم يتمـيزوا. هـذا مذهـب الشـافعية ومذهـب مالك وأبـى حنيفـة.
- ٥- وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام، حتى يرد الخاص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي على عن قتل النساء والصبيان، فخص ذلك العموم.
  - ٦- واستدل به بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
- ٧- قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا، لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين، لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر، فمتى حصل اجتنب، وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة.

#### واللَّه أعلم

# (٤٧٤) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

٠٠٠ ٤ - ٢٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِير وَقَطَعَ وَهِي الْبُوَيْرَةُ. زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْسَنُ رُمْسِحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِسْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشرام].

٠٠٠١ - ٣٠ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

> وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ . . . حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ﴾ الآية.

٢٠٠٢ - ٣١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣١) قَالَ: حَسرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِسي النَّضِير.

# المعنى العام

على رأس ستة أشهر من وقعة بدر الكبرى كانت غزوة بنى النضير، وهم طائفة من اليهود، كانت منازلهم ونخلهم بضاحية المدينة، وقبل الغزوة ذهب إليهم رسول اللَّه ﷺ يستعينهم في دية رجلين، فخلا بعضهم ببعض، وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال، وكان جالسا إلى جانب جدار لهم، فقالوا: يعلو رجل على هذا البيت، فيلقى هذه الصخرة عليه، فيقتله، ويريحنا منه، فأتاه الخبر من السماء، فقام مظهرا أنه يقضى حاجة، وقال لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا إلى المدينة، فأمر المسلمين بحربهم، وخرج إليهم، فحاصرهم بعد أن تحصنوا بحصونهم، وكان ناس من المنافقين قد بعثوا إليهم أن اثبتوا، فإن قوتلتم قاتلنا معكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۞ لَئِنْ أُخْرجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَ رُونَ ﴾ [الحشر: ١١ وما بعدها]. ﴿وَظَنَّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ ﴾ وعندهم خزائن الزاد الذي يكفيهم شهورا، وأمامهم نخيلهم تضمن لهم رزقا طويلا، فلم يعبئوا بالحصار، فأمر

<sup>(</sup>٢٩)حَدَّثَيَا يَحْيَى بْنُ يَحِنَى وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحِ قَالا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِّيِّ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نافِع عَنْ اَبْنِ عُمَرَ (٣١)وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُشْمَانٌ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

رسول اللّه على أصحابه بقطع نخيلهم وتحريقها ﴿فَأَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: ٢] ويئسوا من صلاحية المقام في هذا المكان بعد ست ليال من الحصار نزلوا على الجلاء عن دورهم، على أن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح، فقاموا يخربون بيوتهم بأيديهم، يحملون منها ما يقدرون على حمله، حتى الأبواب والنوافذ والأخشاب حملوها، وهدموا ما استطاعوا هدمه من بيوتهم، وكان جلاؤهم إلى الشام، ونزلت فيهم سورة الحشر، وفيها قوله تعالى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِهِمُ سُورة الحشر، وفيها قوله تعالى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةَ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِهِمُ سُورة الحشر، وفيها قوله تعالى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة وَلَّ تَعالى ﴿هُوالَّاذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَهَا المُعْتَابُ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأُولُ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ [الحشر: ٢] وهان على أشراف قريش حلفائهم هذا التحريق وهذا الإخراج، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إنى برىء منك، وهكذا حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

# المباحث العربية

(حرق نخل بنى النضير وقطع) ضبطوه «حرق» بفتح الصاء وتشديد الراء، رياعى، والتضعيف للمعالجة والتكلف ويذل الجهد، أو للتكثير، والمخفف صحيح من حيث اللغة، يقال: حرقت النار الشيء والفاعل حارق، والمفعول محروق.

وبنو النضير - بفتح النون وكسر الضاد - قبيلة كبيرة من اليهود، وكانت منازلهم ونخلهم فى ضواحى المدينة، و«قطع» بتشديد الطاء وتخفيفها، معطوف على «حرق» وتنازعا كلمة «نخل» أى حرق وقطع نخل بنى النضير أى حرق بعضه، وقطع بعضه، وفى الرواية الثانية «قطع نخل بنى النضير وحرق».

(وهم البويرة) اسم للبقعة التى كان بها نخلهم، وهى مكان معروف بين المدينة وتيماء، وهى مل حهدة قبلة مسجد قباء إلى جهدة الغرب، والبويرة، أصلها البؤيرة تصغير بؤرة وهي الحفرة، خففت الهمزة.

(ما قطعتم من لينة أو تركتموها) اللينة المذكبورة في القرآن هي أنواع ثمر النخلة كلها، إلا العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل النخل، وقيل: كل الأشجار، للينها.

(وهان على سراة بنى لوى .. حريق بالبويرة مستطير) «سراة بنى لوى» بفتح السين وتخفيف الراء، أى أشراف بنى لوى ورؤسائهم، والمراد من بنى لوى قريشاً، وذلك أن قريشا كانوا يظاهرون كل من عادى النبى في وكانوا قد وعدوا بنى النضير المساعدة والنصرة، فلما وقع ببنى النضير ما وقع خذلتهم قريش، فقال حسان هذه الأبيات توبيخا لهم. ومعنى «مستطير» منتشر.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار، وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق والجمهور، وقال أبو بكرالصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعى فى رواية عنهم: لا يجوز اها أى مكروه، وما أشار إليه النووى عن أبى بكر الصديق والله هو وصيته لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك، وأجيب بأنه إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها للمسلمين، وأجاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى خلال القتال، كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف، ومثل التحريق والقطع التغريق ونحوه.

والتحقيق أن قطع أشجار الكفار أو تحريقها أو تغريقها، أو تهديم ديارهم أو تحريقها لا يصار إليه إلا إذا تعين وسيلة لهزيمتهم والغلبة عليهم.

واللَّه أعلم

# (٤٧٥) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

٣٠٠٤ - ٣٢ عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٣٧) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ الْمُنِيِّ مِن الأَنْبِيَاء، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مُلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ، وَلا آخَرُ قَدْ بَنِي بُنيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ، وَلا آخَرُ قَدْ بَنِي بُنيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلا آخَرُ قَدْ بَنِي بُنيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلا آخَرُ قَدْ اللهُ عَرَى غَنَمًا أَوْ حَلِفَاتٍ وَهُو مُنْتَظِرٌ ولادَهَا. قَالَ: فَعَزَا فَأَدْنِي لِلْقَرْيَةِ حِيسَ صَلاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِن ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَا أُمُورَةٌ وَأَنَا مَا مُورً اللَّهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَيَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَا مُورَةٌ وَأَنَا مَا مُورًا اللَّهُمَّ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَ اللّهُ عَلَيْهِ مَن كُلِّ قَيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيلِهِ. فَقَالَ فِيكُمْ عُلُولُ لَا يُعْرَولُ فَلْبَايعِنِي قَبِيلُتِكُ فَلَيْهِ مَن كُلِّ قَيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيلِهِ. فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ لَوْلَا فَلْيَبَاعِنِي قَبِيلُتُكَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَثْلُ وَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

# المعنى العام

كان من تقدم على الإسلام على ضربين، منهم من لم يؤذن له فى الجهاد، فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. فمن مضى قبلنا من الأمم لم تحل لهم الغنائم أصلا.

وفى الصحيح أن النبى على قال: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلى، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراً، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة ».

فحل الغنائم لهذه الأمة ثابت، ولها خاصة، فلم تحل الغنائم لأحد ممن كان قبلنا، ذلك لأن اللَّه تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا وحاجتنا إلى هذه الغنائم، فأحلها لنا، وجعلها لنا حلالا طيبا.

يؤكد هذا المعنى نبينا على، إذ يحكى لنا قصة نبى من الأنبياء، عزم على غزو قرية من القرى،

<sup>(</sup>٣٢)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن مَعْمَرٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنَـا عَبْـدُ الـرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام

فخطب فى قومه، يجهزهم للحرب، ويطلب منهم أن لا يخرج معه من هو مشغول بأمور دنياه، ولا يخرج معه للغزو إلا من كان قوى العزيمة، حازم الرأى، فلا يخرج معه من هو مرتبط بالنساء أو بالبناء أو بالمواشى. فغزا ووصل إلى الأعداء قبيل غروب الشمس، ولم يكن صلى العصر. كيف يقاتل؟ وكيف يصلى العصر؟ إن الوقت لا يسمح بالأمرين، فسأل الله تعالى أن يحبس الشمس عن المغيب حتى يقاتل، ثم يصلى العصر، فحبس الله الشمس، وانتصر النبى، وصلى العصر، وجمع الغنائم، وانتظر النار تأتى لتأكل الغنيمة، علامة على قبول الغزو، وجزاء الغزاة فجاءت النار، فلم تأكل الغنيمة، فدل على أن القربان غير مقبول لارتكاب معصية كبيرة، وكان معلوماً لهم أن من أكبر الكبائر السرقة من الغنائم، وكانت علامة الغال أن تلتصق يده بيد النبى في إذا وضع يده في يده، وبهذا استطاع النبي الغنائم، وكانت علامة الغال أن تعترفوا، وأن يعيدوا إلى المغانم ما سرقوه، فلما وضعوه مع بقية الغنيمة جاءت النار فأكلتها.

### المباحث العربية

(غزا نبى من الأنبياء) فيه مجاز المشارفة، أى أشرف على الغزو، وأراد الغزو، وهذا النبى هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم. وأخرجه أحمد من طريق صحيح عن أبى هريرة الله على قال: قال رسول الله على «إن الشمس لم تحبس لبشر، إلا ليوشع بن نون ليالى سار إلى بيت المقدس » وروى أن الشمس أخر طلوعها في الفجر لموسى عليه السلام، ولا تعارض بين الحديثين، فتأخير طلوع الشمس غير تأخير غروبها، ويوشع حبس له غروبها، وموسى حبس له طلوعها، الأمر كذلك بالنسبة لما روى من أن محمدًا على حبس له شروق الشمس أيضا، لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء والمعراج أنه رأى العير التي لهم، وأنها تقدم مع شروق الشمس، فدعا الله، فحبست الشمس حتى دخلت العير.

أما ما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر من أن النبى الشمس فتأخرت ساعة من النهار، فيجمع بينه وبين حديث أحمد بأن الحصر فى حديث أحمد محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا وبين حديث أحمد بأن الحصر فى خديث أنها تحبس بعد ذلك لنبينا وبي فقد روى الطحاوى والطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى فى الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على ركبة على في ففاتته صلاة العصر، فردت الشمس حتى صلى على في، ثم غربت. قال الحافظ ابن حجر: وقد أخطأ ابن الجوزى بإيراده هذا الحديث فى الموضوعات، وكذا ابن تيمية فى كتاب الرد على الروافض فى زعم وضعه.

أما ما حكى القاضى عياض: من أن الشمس ردت للنبى في يوم الخندق، لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها الله عليه حتى صلى العصر، فإن ثبت ما قال القاضى فهذه قصة أخرى، وجاء أيضا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام، ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس، في تفسير قوله تعالى ﴿رُدُّوهَا عَلَيّ ﴾ [ص: ٣٣] وأنه عليه السلام تشاغل بالخيل حتى غابت الشمس، فقال للملائكة الموكلين بالشمس ؛بإذن الله لهم: ردوها على، فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها.

(لا يتبعني رجل) أي لايخرج معى في جندي رجل صفته كذا وكذا.

(قد ملك بضع امرأة) بضم الباء، وسكون الضاد، أي فرج امرأة، أي عقد عليها بالزواج.

(وهو يريد أن يبنى بها، ولما يبن) أى وهويريد أن يدخل بها، ولما يدخل بها،و التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك، وفى التقييد بعدم الدخول يفيد أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك، فهناك فرق بين الأمرين، وإن كان بعد الدخول ريما استمر تعلق القلب بها، لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا.

(ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها) «سقفها» بضم السين والقاف، جمع سقف، وفى رواية البخارى «سقوفها» يقال: سقف، وجمعه سقوف، وأسقف، وسقف.

(ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو منتظر ولادها) الخلفات بفتح الخاء وكسر اللام جمع خلفة، وهى الحامل من النوق، وقد يطلق على غير النوق، و« أو» هنا للتنويع، ويحتمل أن تكون للشك، والمعتمد أنها للتنويع، ففى رواية أبى يعلى « ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات » و « ولادها » بكسر الواو، مصدر ولد ولادا، وولادة.

(قال: فغزا) معطوف على محذوف، أى فتبعه وخرج معه من هم على غير هذه الصفة، فغزا بهم.

(فأدنى للقرية حين صلاة العصر، أو قريبا من ذلك) فى رواية البخارى «فدنا من القرية » أى التى يقصدها بالغزو، وهى أريحا، قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ «فأدنى » بهمزة قطع، رياعى (متعد، ومفعوله محذوف، أى أدنى جيشه للقرية) أى قرب جموعه للقرية، حين صلاة العصر،اهـ وفى الكلام مضاف محذوف، أى حين انتهاء وقت صلاة العصر، ففى رواية سعيد بن المسيب «فلقى العدو عند غيبوبة الشمس » وعند الحاكم «أنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة فكادت الشمس أن تغرب، ويدخل الليل».

(فقال للشمس: أنت مأمورة، وأنا مأمور) الشمس مأمورة أمر تسخير، وهكذا أمر الجمادات وهو مأمور أمر تكليف، وهكذا أمر العقلاء. وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته، وأنه تلفظ بالكلام فعلا يخاطبها على احتمال أن الله تعالى يخلق فيها تمييزا وإدراكا، أو على استحضار وضعها وأنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق عادتها، ويحتمل أنه لم يتلفظ بالخطاب، وإنما قال ذلك واستحضره في نفسه، وهذا الثاني أولى، ففي رواية سعيد بن المسيب، «اللهم إنها مأمورة، وإني مأمور، فاحبسها على حتى تقضى بيني وبينهم، فحبسها الله عليه ».

(اللَّهم احبسها على شيئا) من الزمن، أى وقتا يسمح لى بالقتال والصلاة، فشيئا منصوب نصب المصدر، أى قدر ما تنقضى حاجتنا.

قال القاضى عياض: اختلف فى حبس الشمس هذا، فقيل: ردت على أدراجها، وقيل: وقفت وقيل: بطئت حركتها، وكل ذلك محتمل، والثالث أرجح.

(فحبست عليه، حتى فتح اللَّه عليه) في رواية أبي يعلى « فواقع القوم فظفر».

(فجمعوا ما غنموا) في رواية البخاري « فجمع الغنائم».

(فأقبلت النار لتأكله) في رواية البخاري « فجاءت - يعنى النار - لتأكلها » زاد في رواية سعيد بن المسيب « وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار، فتأكلها » وكانت هذه عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم، أن يجمعوها، فتجيء نار من السماء، فتأكلها، فيكون ذلك علامة لقبولها، وعدم الغلول، فلما جاءت في هذه المرة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولا.

(فأبت أن تطعمه) في رواية البخاري «فلم تطعمها» أي لم تذق لها طعما، مبالغة في عدم أكلها.

(فيكم غلول) في رواية البخاري «إن فيكم غلولا» والغلول بضم الغين السرقة من الغنيمة، أو الخيانة في المغنم، قال ابن قتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله في متاعه، أي يخفيه فيه، والخطاب في «فيكم» للجيش.

(فلصقت يد رجل بيده) أى لصقت يد مندوب قبيلة بيده.

(فقال: فيكم الغلول) الخطاب للقبيلة التي لصقت يد مندوبها بيده، أي في قبيلتك غلول.

(فلتبايعني قبيلتك) أي ليبايعني أفراد القبيلة رجلا رجلا، أو رجلين رجلين.

(فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة) فاعل «لصقت» ضمير يعود على يد النبي عليه السلام.

وفى رواية البخارى « فلزقت يد رجلين أو ثلاثة » أى بيد النبى عليه السلام، قال ابن المذير: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال، وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه، أو أنها يد ينبغى أن يضرب عليها، ويحبس صاحبها، حتى يؤدى الحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة.

(فقال: فيكم الغلول) في رواية سعيد بن المسيب « فقالا: أجل. غللنا ».

(فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب) في رواية البخاري « فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب ».

(فوضعوه في المال) أي فوضعوا مثل رأس البقرة في مال الغنيمة.

(وهو بالصعيد) الصعيد وجه الأرض، والموضع الواسع، والمعنى ومال الغنيمة بموضع واسع من الأرض.

(فطيبها لنا) أي فأحل الغنمية لنا، قال تعالى ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩].

#### فقه الحديث

#### ويؤخذ من هذا الحديث

- ١- فيه أن الأمور المهمة ينبغى ألا تفوض إلا إلى أولى الحزم، وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق
   القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت كمال بذل وسعه فيه.
- ٢- أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء، لأن من ملك بضع امرأة، ولم يدخل بها، أو دخل بها، وكان على قرب من ذلك، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة، وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا.
- ٣- وفيه أن من مضى كانوا يغزون، ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم، لكن لا يتصرفون فيها، بل يجمعونها، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها، وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل، ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول، وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده، فأحل لهم الغنيمة، وستر عليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول.

قال بعضهم: ودخل فى عموم أكل النار الغنيمة السبى، قال الحافظ ابن حجر: وفيه بعد، لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء، ويمكن أن يستثنوا من ذلك، ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم.

- ٤- وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها.
- ه- وأن أحكام الأنبياء، قد تكون بحسب الأمر الباطن، كما في هذه القصة، وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث « إنكم تختصمون إلى »
- ٦- استدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين. وتعقب بأن ذلك كان فى تلك الشريعة،
   وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة.

#### واللَّه أعلم

# (٤٧٦) باب الأنفال

٤٠٠٤ - ٣٣ عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ (٣٣) عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا. فَأَبَى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [الأنفال/ ١].

ه . ٠ ٤ - ٣٤ عَن مُصْعَبِ بْن سَعْدِ (٣٠) عَن أبيهِ ﴿ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ عِلَي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَّلْنِيهِ. فَقَالَ «ضَعْهُ» ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَي «ضَعْهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتَهُ» ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَفُلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «ضَعْهُ» فَقَامَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُلْنِيهِ أَوُجْعَلُ كَمَنْ لا غَنَاءَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ضَعْهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتُهُ» قَالَ: فَنَزَلَتْ هَــذِهِ الآيَةُ ﴿ يَسْلَأُلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾.

٢٠٠٦ - ٣٥ عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٥) قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ سَرِيَّةً وأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُ وا إبلا كَشِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفُّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

٧٠٠٧ - ٣٦ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِ مُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٨٠٠٨ - ٣٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٧) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ،

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن مُصْعَبِ

<sup>(</sup>٣٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِـمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَن

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣٦)وحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن نَافِعِ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٧)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر وَعَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَن عُبِّيْدِ اَللَّهِ بْن عُمَرَ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ – وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ َبْنُ حَرَّبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حُدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بهَذَا الإسْنَادِ. ِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كِامِلِ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِيَ عَدِيٍّ عَـن ابْـنِ عَـوْن قَـالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَريَّةٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَبا عَبْىدُ الـرَّزَّاق أَخْبَرَنَمَا ابْنُ جُرَيْج أُخْبَرَنِي مُوسَى حَ وَحَدَّثَنَا هَارُولُ بَنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلَّهُمْ عَن نَافِعِ بِهَذَا الإِسْــنَادِ

فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعِيرًا بَعِيرًا.

٩٠٠٩ - ٣٨ عَن سَالِمٍ (٣٨) عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ: نَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَلا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ (وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ).

٠٤٠١٠ – ٣٩ وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>(٣٩)</sup> قَـالَ: نَفَّـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ سَـرِيَّةً بنَحْو حَدِيثِ ابْن رَجَاء.

٢٠٠١ - ﴿ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى ال

# المعنى العام

أحل الله الغنيمة لهذه الأمة، كما سبق، وكانت السرايا التى خرجت قبل غزوة بدر تغنم فتقسم غنائمها بين أفرادها، وكانوا يختلفون، فجعل الله الغنيمة لرسول الله وشبق بقوله ويَسْأَلُونَكَ عَن الأَنْفَال قُل الأَنْفَال لِلهِ وَالرَّسُول الأَنفال: ١] أى لرسول الله، يصرفها حسبما يرى، ثم نزل قوله تعالى وَوَاعْلَمُوا أَنْما غَنِمْتُمْ مِن شَيْء فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل وَالمَنفال: ١٤] فأصبحت الغنائم تقسم أخماسا، أربعة أخماسها للمقاتلين لا يشاركهم فيها أحد، وخمسا لرسول الله وشي مفوض إلى رأيه، وكذلك الإمام من بعده، وقد حاول سعد بن أبى وقاص أن يهبه رسول الله وسي سيفا أعجبه فى الغنمية، ويبدو أنه حاول الاستئثار به قبل القسمة عن طريق همة الرسول والله وسل الذى له، فأعلق رسول الله وسلم المعالم فى ذلك، فأمره بإعادته إلى مكانه، فلما وصل كومة الغنيمة ليضعه فيها غلبته نفسه أن يحاول مع الرسول والمن مرة أخرى، فلما فوضعه، فلما نزل قوله تعالى ويسلم الله عليه وسلم بصوت فيه حدة، وقال له ضعه حيث أخرى، فلما فوضعه، فلما نزل قوله تعالى ويسلم وقد جعله الله لى، وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى وواعلكم في أنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول الله لى، وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى واعلكم واليعة أمن المنائفة والك سألتنيه، وليس لى ولا لك، وقد جعله الله لى، وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى واعلم أربعة أمن من شيء فأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَسُول... والاية، فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة أمن عَنْ مَنْ مَنْ فَيْمَةُمْ مِن شَيْء فَأَنَّ لِلْهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول... والله الله المن وصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة

<sup>(</sup>٣٨)وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣٩)وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ح وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا ابْنُّ وَهْبٍ كِلاهُمَا عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٠)وحَدَّثَنَا عُبْدُ ٱلْمَلِكَ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عَن عَبْدِاللَّهِ

أخماسها للمقاتلين، والخمس لرسول الله يصرفه في المواطن المذكورة في الآية وينفل منه ما شاء لمن شاء من المقاتلين، أو لبعض السرايا، كما حدث للسرية التي صحبها ابن عمر فقد غنموا إبلا كثيرة قيل: بلغت مائة وخمسين بعيرا، وكانوا عشرة، فكان نصيب الواحد من الأربعة أخماسها اثنى عشر بعيراً، ونفلهم رسول الله عنهما حميراً، ونفلهم رسول الله عنهما عجوراً عجوراً كبيراً مسنا.

### المباحث العربية

(الأنفال) جمع «نفل» كجمل وأجمال، ووتد وأوتاد، يقال: نفل الكريم فلانا بفتح الفاء إذا أعطاه نافلة من المعروف، ينفل - بضم الفاء، نفلا بسكونها ويقال: نفل القائد الجند أى جعل لهم ما غنموا. أو أعطاهم زيادة على نصيبهم الواجب لهم وهذا الثانى هو المقصود هنا، وتنفل المصلى صلى النوافل، والنافلة ما زاد على النصيب، أو مازاد على الحق، أو ما زاد على الفرض، وتطلق على الغنيمة والهبة، والغنيمة في الأصل هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، وأما الفيء فما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها.

(عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص.

(أحد أبى من الخمس سيفا) «الخمس» بضم الخاء والميم ما يؤخذ من الغنيمة، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام، فيعزل خمس منها لرسول الله على يصرف فى مصارف حددها قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل﴾ وسيأتى فى فقه الحديث متى فرض؟ وأوجه صرفه من بعده صلى الله عليه وسلم.

وفى الرواية الثانية « أصبت سيفا » أى أخذت سيفا من الغنيمة من الخمس الذى خصص لرسول الله عليه.

وفى رواية لمسلم فى كتاب فضائل سعد «أصاب رسول اللَّه ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، فأخذته... » الحديث.

(هب لى هذا) السيف «فأبى» فى الرواية الثانية «نفلنيه» بتشديد الفاء المكسورة، من نفل مشددة مفتوحة، ووضحت الرواية الثانية إباء النبى شي بقوله «ضعه» أى فى مكانه الذى أخذته منه «ثم قام» سعد، وأوضحت رواية مسلم فى كتاب فضائل الصحابة تردد سعد، فقالت «فأتيت به رسول الله شي فقلت: نفلنى هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته، فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى القبض» – أى المكان الذى قبضت وجمعت فيه الغنائم – «لامتنى نفسى» أى كيف أستجيب بهذه السهولة، ولا ألح فى طلبى من رسول الله شي «فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه. قال: فشد لى صوته: رده من حيث أخذته» زادت روايتنا الثانية الطلب مرة

تَالتَّة «نفلنيه أجعل كمن لا غناء له» بفتح الغين، أي لا كفاية له، أي أتجعلني يارسول اللَّه بدون سيف جيد؟ وبدون كفاية من السلاح؟ «فقال له النبي ﷺ: ضعه من حيث أخذته ».

(﴿يَسْأُلُونَكَ عَن الْأَنْفَالِ قُل الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأُطِيعُوا اللّه وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ [الأنفال: ١]) نزلت في بدر، قيل: إن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر، وفي قسمتها، فسألوا رسول اللّه وفوضت تقسم؟ وما الحكم فيها؟ أهو للمهاجرين؟ أم للأنصار؟ أم لهم جميعا؟ فنزلت هذه الآية وفوضت أمر الغنائم لرسول اللّه وأمرت المؤمنين بالتقوى واجتناب ما هم فيه من التشاجر والاختلاف، وأمرتهم بإصلاح البين والخصومات، وبطاعة رسول الله ويشي فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ليتحقق لهم وصف الإيمان الصحيح الكامل.

(نزلت في أربع آيات) لم يذكر في هذا الموضع من الأربع إلا هذه الواحدة، الأنفال، وقد ذكرت رواية مسلم في فضائل الصحابة بقية الأربع وفيها هذه، وفيها «حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا، حتى غشى عليها من الجهد، فقام ابن لها، يقال له: عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عزوجل في القرآن هذه الآية ﴿وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدِيهِ... وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي.. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٤ وما بعدها]. قال ومرضت، فأرسلت إلى رسول الله عَنِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٤ وما بعدها]. قال ومرضت، فأرسلت إلى رسول فالثلث؟ قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال: فأتيتهم في حش – والحش البستان – فإذا رأس جزور مشوى عندهم، وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس، فضريني والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس، فضريني به، فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله عَنِي فاخبرته، فأنزل الله عزوجل في - يعني نفسه، شأن الخمر فإنما المناخرة والمناخرة والمؤلمة وا

(أصبت سيفا فأتى به النبى على على على على على على على على على النبووى: هذا من تلوين الخطاب، وتقديره عن مصعب ابن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث، قال فيه: قال أبي: أصبت سيفا.اهـ.

أى كان النسق أن يقول مصعب: أصاب أبى سيفا فأتى به النبى النبى الخ، فيكون فاعل «قال» هو مصعب، أو أن يكون فاعل «قال» هو أبوه سعد، والنسق على هذا أن يقول: أصبت سيفا، فأتيت به النبى النبى الكلام، فقال: «نزلت في أربع آيات». ثم استأنف تفصيلها بقوله «أصبت سيفا» فالضمير ضمير المتكلم، والقائل سعد. أما «فأتى به النبى النبي فالضمير ضمير الغيبة والمتكلم مصعب. وفي هذا تلوين الضمائر، وهو مقبول حيث أمن اللبس.

(بعث النبى على سرية - وأنا فيهم - قبل نجد) قيل: كانت هذه السرية بعد غزوة الطائف، و«قبل» بكسر القاف وفتح الباء، أى جهتها. وفي الرواية الخامسة «بعث سرية إلى نجد، فخرجت

فيها» وفي الرواية الرابعة «بعث سرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر» والسرية قطعة من الجيش، تخرج وتعود إليه.

(فغنموا إبلا كثيرة) في الرواية الخامسة « فأصبنا إبلا وغنما ». ولا تعارض.

(فكانت سُهْمَانُهم اثنى عشر بعيرا) أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيراً بعيرا، هكذا بالشك فى الرواية الثالثة، وفى الرواية الرابعة والخامسة «اثنى عشر بعيرا» بدون شك ولم تبين الروايات فى مسلم من الذى أعطى السهام؟ ولا من الذى نفل؟ إلا الرواية الخامسة والسادسة فذكرتا أن الرسول هو الذى نفلهم.

لكن عند أبى داود « وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على النبى على فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، لكن ظاهر الرواية الرابعة أن الذى أعطى السهام ونفلهم أميرهم، وأن النبى هله «كان مقررا لذلك، مجيزا له، لأنه قال فيها » ولم يغيره النبى هله ورواية ابن إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير، والقسم من النبى هله ولهذا اختلف العلماء فى القسم والتنفيل. هل كانا جميعا من أمير الجيش؟ أو من النبى النبي الدهما من أحدهما؟ قال النووى: معناه أن أمير السرية نفلهم، فأجازه النبى النبى الله وارت نسبته لكل منهما.

والسهمان بضم السين السهام، جمع سهم، وهو النصيب، وفى كثير من الأصول « فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا » قال النووى: وهو صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألف، سواء كان مرفوعا أو منصوباً أو مجرورا، وهى لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت فى كلام العرب، ومنها قوله تعالى ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] ثم قال: والمعنى فكان سهم كل واحد منهم اثنى عشر بعيرا، وقيل: معناه أن سهام جميع الغانمين اثنا عشر بعيرا، وهو غلط. اهـ

قال ابن التين: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا، فخرج منها الخمس وهو ثلاثون، وقسم عليهم البقية، فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. اهـ.

(نفلنا رسول الله و نفلا سوى نصيبنا من الخمس) التقدير: نفلنا من الخمس الذى له، سوى نصيبنا من الغنيمة، فعند الطحاوى «نفل رسول الله و سرية بعثها قبل نجد، من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم».

**(فأصابني شارف)** الشارف من الدواب المسن، والمراد هنا بعير مسن.

(كان ينفل بعض من يبعث من السرايا) «ينفل» بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء المكسورة من نفّل المضعف.

(لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش) إذا خرج الجيش، فاستقلت قطعة منه بمهمة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع، لا يختلف الفقهاء في ذلك، ويكون التنفيل من الخمس، ولكن إذا

خرجت قطعة من الجيش المقيم في بلده فإن الجيش لا يشارك السرية في غنيمتها، كما حصل في سرية ابن عمر الواردة في الأحاديث السابقة.

(والخمس فى ذلك واجب كله) قال النووى: «كله» مجرور تأكيد لقوله «فى ذلك» وهذا تصريح بوجوب الخمس فى كل الغنائم. وهو إجماع.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلفوا فى محل النفل، هل هو من أصل الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أو من خمس الخمس؟ وهى ثلاثة أقوال للشافعى، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من خمس الخمس، وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون، والأصح عندنا أنه من أصل الغنيمة الحسن البصرى، والأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرون، وأجاز النخعى أن تنفل السرية جميع ما غنمت، دون باقى الجيش، وهو خلاف ما قاله العلماء كافة، قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد، دون الغنيمة جاز (سبق أن ذكرنا فى المباحث العربية أن هذا فى حالة ما إذا خرج الجيش كله، وانفصلت عنه سرية بمهمة، أما إذا خرجت السرية من جيش مقيم فى بلده فلها ما غنمت).

والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب، انفرد به. اه..

والظاهر أن إباء النبى على تنفيل السيف لسعد كان قبل أن يرخص له صلى الله عليه وسلم بالتنفيل وقبل نزول قوله تعالى ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَن الْأَنْفَالِ قُل الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ سواء قلنا: إن التنفيل من الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس، فقد ذكر النووى أنه روى فى تمام هذا الحديث أن النبى على قال لسعد بعد نزول الآية «خذ سيفك، فإنك سألتنيه وليس لى، ولا لك، وقد جعله الله لى، وجعلته لك».

قال الحافظ ابن حجر: قال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس، وقال الخطابى: أكثر ما روى من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة، والذى يقرب من حديث ابن عمر أنه كان من الخمس، لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم، فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم، فيبقى للنفل الخمس.اه.

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده ما رواه النسائى بإسناد حسن « أن النبى ﷺ قال: مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، وهو مردود عليكم ».

وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة، فأراد أن ينفلها مما غنمت، دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث.اهـ وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الشرط قال به الجمهور.

وقال الشافعى: لا يتحدد، بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة، ويدل له قوله تعالى ﴿قُلُ اللَّهُ وَالرَّسُول﴾ ففوض أمرها إليه.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- استدل بالرواية الأولى وبالآية على أن للإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه،
   فالآية محكمة عامة، وقيل: محكمة مخصوصة بأنفال السرايا، وبالخمس، أو خمس الخمس.
- ٢- وفي الحديث استحباب بعث السرايا. قال النووى: وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة، ولا يشاركها الجيش. اهـ وقيد مالك مشاركة الجيش للسرية في الغنيمة بأن يكون قريبا منها، يلحقها عونه وغوثه لو احتاجت.
  - ٣- وفي الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام.
  - ٤- واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها. وفيه نظر، لجواز أن يكون ذلك وقع اتفاقا.
- ٥- قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال.اهـ والأولى أن يقال: فيه أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص.
- ٦- من الرواية السابعة تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل وزعم أنه لا يجب فاغتربه بعض الناس. قال النووى: وهذا مخالف للإجماع.

واللَّه أعلم

# (٤٧٧) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

٤٠١٢ - ٤٠٠ مَن أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ (١٠) وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِسي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُسو قَتَادَةَ: وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

٣٠٠١ - ﴿ عَن أَبِي قَنَادَةً ﷺ اللهُ اللهِ عَن الْمُسْلِمِين عَد اللهِ عَلَى عَامَ حُنيْن فَلَمَّا الْتَقَيْنا كَانَت لِلْمُسْلِمِين جَو لَقَد قَالَ: فَرَأَيْت رَجُلا مِن الْمُسْلِمِين قَد عَلا رَجُلا مِن الْمُسْلِمِين، فَالْمُسْلِمِين بَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْت رَجُلا مِن الْمُسْلِمِين قَد عَلا رَجُلا مِن الْمُسْلِمِين، فَالسَّت وَرَائِهِ فَضَرَاتُ أَهُ عَلَى حَبْلِ عَتقِهِ، وَأَقْبُل عَلَى فَضَمَّتِي ضَمَّة وَجَدْت مِنْهَا رِيح الْمَوْت، ثُمَّ أَذْرَكَهُ الْمَوْت، فَأَرْسَلَنِي. فَلَحِقْت عُمَر بْن الْحَطَّاب، فَقَال: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْت أَمْرُ اللهِ عَلَى النَّاسَ رَجَعُوا. وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ هَمْ قَالَ فَلِك الْقَالِمَ عَلَيْهِ بَيْنَة فَلَك سَلَك مُ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ وَجُلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ وَمُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا لا يَعْمِلُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤٠١٤ - ٢٠ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢٠) أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ. حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا. تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ عُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ. حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا. تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ عُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ. حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا. فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ يَا عَسمٌ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. وَمَا

(٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِسي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَن أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِي قَتَادَةَ

<sup>(</sup>١٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَن أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ - وحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَن أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَسا قَسَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَديثَ.

<sup>(</sup>٤٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَمِيمِيُ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَـن أَبِيهِ عَـن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنُ الآخَرُ، وَأَيْتُهُ لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ. فَعَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ مِثْلَهَا. قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ : أَلا تَريَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلانِ عَنْهُ. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى مَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلانِ عَنْهُ. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى مَاحِبُكُمَا اللَّذِي تَسْأَلانِ عَنْهُ. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَصَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ هُمَا: أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ «أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ «كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ «هَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ «هَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ وَعَلَى إِلَى السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ «كِلاكُمَا قَتَلَهُ» وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ ابْنُ عَمْوو بُنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ).

٥٠١٥- ٣٠٠ من عَوْف بُسنِ مَالِكِ عَلَيْهُ الْوَلِيدِ، وَكَانْ وَالِيًا عَلَيْهِمْ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْعَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانْ وَالِيًا عَلَيْهِمْ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لِحَالِدِ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكُثَرْتُهُ عَوْفُ بُن مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لِحَالِدِ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: هَالْ أَنْجَزَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «ادْفَعُهُ إِلَيْهِ» فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِي فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَالْ أَنْجَزَتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ عِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَصَدَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاسْتُعْضِبَ. فَقَالَ «لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ. لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ. هَالْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِسِ؟ إِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُهُمْ كَمَشُلِ رَجُلِ السُتُرْعِيَ إِلِهُ أَوْ فَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُلِي مَا مَثَلُكُم وَمَثَلُهُمْ كَمَشُلِ رَجُلِ السُتُرْعِيَ إِلِيلا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُلِي مَا تَكَيْسَنَ سَعْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا وَمَثَلُهُمُ مُ كَمَشُلِ رَجُلِ السُتُرْعِيَ إِلِيلا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُلَيْ تَعْظِهُ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَ لِي عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَ لِي فَضَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوهُ وَتَرَكَتْ كَدُرَهُ. فَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَدُرُهُ عَلَيْهِمْ ».

٢٠١٦ - ٤٠٤ - ٤٠٤ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ ﷺ أَنْ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ، مَعَ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ، مَعَ زَيْدِ بْنِ عَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكُثَرُ ثُهُ.

٤٠١٧ - ٥٥ عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (٥٠) قَــالَ: غَزَوْنَـا مَـعَ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ هَــوَاذِنَ. فَبَيْنَـا نَحْـنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِن حَقَبِــهِ

صلى بييو على طوطو بين عايطو (٤٤)وحَدَّئَتِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَالُ بْنُ عَمْرٍو عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ جُبَـيْرِ بْـنِ نُفَـيْرٍ عَـن أَبِيـهِ عَـن عَوْفِ بْنَ مَالِكِ

<sup>(</sup>٤٣)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَـيْرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَوْف بْن مَالِكِ

<sup>(</sup>٤٥) حَدَّثَنَا ۚ أَهْيْرُ بُّنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةُ بِنُ الْأَكُوعِ سَلَمَةُ بِنُ الْأَكُوعِ

فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقُومِ. وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَدْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَأَنَحْتُهُ، فَلَمَّا وَشَكَ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَدْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَأَنَحْتُهُ، فَلَمَّا وَضَرَبْتُ مَ عَلَى الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ. ثُمَّ جَنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ رُكُبْتَهُ فِي الأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ. ثُمَّ جَنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ وَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالنَّاسُ، مَعَهُ فَقَالَ هَمَنْ وَقَالَ الرَّجُلَ؟» وَسِلاحُهُ. فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالنَّاسُ، مَعَهُ فَقَالَ هَمَنْ وَسَلاحُهُ. فَاللَّهُ أَجْمَعُ».

## المعنى العام

أحل اللَّه لرسوله محمد روالمسلمين المقاتلين غنائم الكفار، تشجيعا لهم على الجهاد، وإرهابا لمن حارب اللَّه ورسوله، فكانت تقسم أخماسا، أربعة أخماسها للمقاتلين. للراجل سهم، وللفارس سهمان، سهم له، وسهم لفرسه، وخمسها لرسول اللَّه على يصرفه في المصارف التي شرعها له اللَّه.

أما الفىء وهو الغنائم التى يمنحها الله للرسول بله بدون حرب من المسلمين، وبدون إيجاف خيل أو ركاب فهى إلى رسول الله بله يعطى منها من يشاء من المصارف التى ذكرها الله تعالى، وزيادة فى تشجيع المجاهدين للمسارعة إلى الجهاد والمخاطر والفداء شرع للقاتل الذى يقتل كافرا محاريا خرج لقتال المسلمين شرع للقاتل أن يأخذ سلبه، وما معه من سلاح أو خيل أو ناقة أو ثياب ثمينة أو ذهب أو فضة.

وكان لهذا التشريع أثره، وإن كان المسلم يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا، لكن المكافأة المالية ترغب فى العمل، وتدفع إليه، بحكم الطبيعة البشرية، وإن شئت فقل: إعطاء القاتل سلب القتيل نتيجة ومكافأة، وليس هدفا ودافعا للمؤمن الذى يبتغى بذلك الجهاد وجه الله.

هذا أبوقتادة، بعد أن وَلَىّ وَفَرَّ فى غنوة حنين مع الفارّين، ورجع مع الراجعين، رأى فارسا من المشركين يركب على رجل من المسلمين يقتله، فأسرع إليه، فضريه بالسيف على رقبته، فقتله، وبعد المعركة وانتصار المسلمين، وجمعهم لغنائم هوازن الكثيرة، سمع رسول الله على يقول: من قتل قتيلا وله شاهد يشهد له بأنه وحده الذى قتله فله سلبه، فقال أبوقتادة للجيش: من يشهد لى أننى القاتل للرجل الذى فعل كذا وكذا، فقال صحابى أن أشهد، وسلب هذا المقتول عندى، فأعطاه رسول الله على سلبه.

وذاك الصبى معاذ بن عمروبن الجموح يقتل أبا جهل فى غزوة بدر الكبرى، فيعطيه النبى الله سلبه.

وهذا اليمنى الحميرى يقتل مشركا في غزوة مؤتة، فيتوقف خالد بن الوليد قائد المعركة في

إعطائه سلب القتيل ويتدخل صديقه ورفيقه عوف بن مالك، ويذكر خالدا بقول رسول الله ويشهر من قتل قتيلا فله سلبه » ويطلب منه أن يسلمه سلبه ، فيستكثر خالد السلب، فيشكوه للنبى ويشهر فيأمر خالدا بأن يعطيه سلبه. وهذا سلمة بن الأكوع يقتل جاسوسا للمشركين، فيقضى رسول الله ويشهله بالسلب أجمع. فنعم التشريع من لدن حكيم عليم.

### المباحث العربية

- (عام حنين) أى لغزوة حنين، بعد شهر من فتح مكة، سنة ثمان من الهجرة، وحنين بضم الحاء مصغر، واد بين مكة والطائف، على بعد بضعة عشر ميلا من مكة، من جهة عرفات.
- (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أى فلما التقى المسلمون والمشركون، والجولة بفتح الجيم هزيمة غير مستقرة، يقال: جال القوم فى الحرب جولة، أى فروا تم كروا، قال النووى: وهذا إنما كان فى بعض الجيش، وأما رسول اللَّه عَلَيْ وطائفة معه فلم يولوا.اهـ وسيأتى بسط المعركة، وما وقع فيها فى غزة حنين.
- (فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) يعنى ظهر عليه وغلبه وكاد يقتله، فالعلو معنوى، أو صرعه وقعد عليه ليقتله، فالعلو مادى.
- (فاستدرت إليه) أى كان أبوقتادة موليا عن مكان المعركة، فرجع بوجهه نحوها ونحو الرجل المشرك.
- (فضريته على حبل عاتقه) العاتق ما بين العنق والكتف، وفي رواية البخاري « فضريته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع ».
- (فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووى: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت فالكلام كناية عن الشدة ويحتمل قاربت الموت. وفى رواية البخارى « فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ».
  - (ثم أدركه الموت فأرسلني) أى أطلقني، ولم يعد يمسكني.
- (فلحقت عمر بن الخطاب) معطوف على محذوف، ذكر في رواية البخاري، أي «ثم برك» فتحلل، ودفعته، ثم قتلته، وانهزم المسلمون، وولوا، ووليت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس».
- (فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله) فى روايتى البخارى أن السائل أبو قتادة، والجواب من عمر، ولفظ إحداهما « فلحقت عمر، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل » أى حكمه وقضاؤه، وروايتا البخارى أكثر قبولا.

- (ثم إن الناس رجعوا) في رواية للبخاري « ثم تراجعوا » وسيأتي في غزوة حنين كيف رجعوا.
- (وجلس رسول اللَّه ﷺ) معطوف على مطوى، أى وشدوا على المشركين، فهزموهم، وغنموا أموالهم.
- (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) بفتح السين واللام، وهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عن الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. وسيأتى الكلام عن البينة في فقه الحديث، والمراد بها الشهود.
- (من يشهد لى؟) أى بأنى قتلت قتيلا؟ صفته كذا؟ فى مكان كذا؟ فلم يجبه أحد، ففى بعض الروايات « فلم أر أحداً يشهد لى ».

### (فقصصت عليه القصة) أي والقوم يسمعون.

(فقال رجل من القوم) فى رواية للبخارى « فقال رجل من جلسائه » ذكر الواقدى أن اسمه أسود بن خزاعى، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن فى الرواية الصحيحة أن الذى أخذ السلب قرشى.

### (سلب ذلك القتيل عندى، فأرضه من حقه) في رواية « فأرضه مني »

(لاها الله إذا) «إذا» بالألف والتنوين، قال الحافظ ابن حجر: هكذا ضبطناه فى الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما. فأما «لاها» فقال الجوهرى «ها» للتنبيه، وحرف القسم محذوف، والأصل: لا والله. قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله. اهـ. وقد نقل الأئمة الاتفاق على جر لفظ الجلالة.

وأما «إذا » فتبتت فى جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرها، بكسر الألف، ثم ذال منونة، وأنكر ذلك الخطابى، وأهل اللغة، وقالوا: هو تغيير من الرواة، وصوابه «لاها الله ذا » بغير ألف فى أوله، والمعنى لا -والله - يكون ذا، أو وإن ذا يمينى وقسمى، أى لا والله. هذا ما أقسم به. وقد أطال الحافظ ابن حجر فى هذا اللفظ، فمن أراد الإطناب فيه فليرجع إليه.

(لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله أي لا يقصد رسول الله على إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة، يقاتل عن دين الله ورسوله، في أخذ حقه، ويعطيك بغير طيبة من نفسه، و « لا يعمد » ضبطوه بالياء والنون، وكذا قوله « فيعطيك » بالياء والنون.

(صدق. فأعطه إياه. فأعطاني) أي صدق القائل، والأمر في « فأعطه » للرجل الذي اعترف بأن السلب عنده. والمفعول الثاني في « فأعطاني » محذوف، أي فأعطاني السلب.

(فبعت الدرع) ذكر الواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب بن أبى بلتعه، وأن الثمن كان سبع أواق.

(فابتعت به مخرفا في بنى سلمة) أي فاشتريت به مخرفا، بفتح الميم والراء، ويجوز كسر الراء، أي بستانا، سمى بذلك لأنه يخترف منه الثمر، أي يجتنى، يقال: خرف الثمر خرفا، وخرافا جناه في الخريف، وقيل: المخرف السكة من النخل، تكون صفين، يخرف من أيهما شاء، وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة، وقال غيره: هي نخلات يسيرة، وأما المخرف بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمار، وقال القاضى: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد. أي مكان الخرف وجنى الثمار. وبنو سلمة بكسر اللام. قاله النووى. وهم بطن من الأنصار، وهم قوم أبى قتادة.

(فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام) هو بالثاء بعد الألف، أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله، وفي ملحق الرواية لم يذكر « في الإسلام ».

(كلا. لا يعطيه أصيبغ من قريش) قال القاضى: اختلف رواة كتاب مسلم فى هذا الحرف، أحدهما «أصيبغ» بالصاد والغين، والثانى «أضيبع» بالضاد والعين، وكذا اختلف فيه رواة البخارى فعلى الثانى هو تصغير ضبع على غير قياس، كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه، وشبهه بالضبيع، لضعف افتراسها، وما توصف به من العجز والحمق، وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه، وقيل: حقره وذمه بسواد لونه، وقيل: معناه أنه صاحب لون غير محمود، وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابى: الأصيبغ نوع من الطير، قال: ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف، يقال له: الصيبغا، أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلى الشمس منه أصفر.

(بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت) «بينا» هى «بين» الظرفية، أشبعت الفتحة، منصوب بمعنى المفاجأة فى «فإذا أنا بين غلامين» ويضاف إلى جملة، ويحتاج إلى جواب والمعنى فاجأنى وجودى بين غلامين وقت وقوفى فى صف القتال يوم غزوة بدر، ووقت نظرى يمينى وشمالى، والغلام من فوق البلوغ وهو الطار الشارب.

(حديثة أسنانهما) « حديثة » بالجر، صفة لغلامين، و « أسنانهما » بالرفع فاعل « حديثة ».

(تمنيت لوكنت بين أضلع منهما) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ «أضلع» بالضاد وبالعين، وكذا حكاه القاضى عن جميع نسخ صحيح مسلم، وهو الأصوب، قال: ووقع فى بعض روايات البخارى «أصلح» بالصاد والحاء، قال النووى: وكذا فى حاشية بعض نسخ صحيح مسلم، ولكن الأول أصح وأجود، مع أن الاثنين صحيحان، ولعله قالهما جميعا، ومعنى «أضلع» أقوى، أفعل من الضلاعة، وهى القوة.

(لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا) «سوادى سواده » بفتح

السين، أى لا يفارق شخصى شخصه وأصل الشخص يرى فى البعد سوادا، حتى يموت الأقرب الأعجل منا، أى حتى يموت أحدنا، وقيل: إن لفظ «الأعجل» تحريف، وإنما هو «الأعجز».

(فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل) أى فلم ألبث، يقال: نشب بعضهم فى بعض أى دخل وتعلق، أى لم أتعلق بشيء، ولم يخطر ببالى شيء بعد هذا القول حتى نظرت إلى أبى جهل.

(يزول في الناس) أى يضطرب ويتنقل في المواضع، ولا يستقر في المكان، والزوال القلق، وفي رواية للبخارى «يجول» بالجيم، وقال النووى: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا «يزول» بالزاى والواو، قال القاضى: ووقع عند بعضهم «يرفل» بالراء والفاء، والأول أظهر وأوجه، فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره.

(فابتدراه) أي سبقاه مسرعين.

(حتى قتلاه) وفى رواية «ضرباه حتى برد» أى حتى صار فى حالة من مات، وقيل حتى فتر وسكن، يقال: جد فى الأمر حتى برد، أى فتر، وفى رواية «حتى برك» أى سقط على الأرض.

(ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه) بأنهما قتلاه.

(أيكما قتله؟) لما أخبراه بأنهما قتلاه احتمل الأمر أن يكون القاتل أحدهما وأن الآخر مساعد، أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجان فسأل عن القاتل الحقيقي.

(فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) في رواية البخاري « أنا قتلته » اعتقادا من كل منهما أن ضربه هو الذي قتل.

(فقال: هل مسحتما سيفيكما) من الدم؟

(قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: كلاكما قتله) قال المهلب: نظر صلى الله عليه وسلم في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول، ليحكم للسيف الذي هو أبلغ في ذلك، وقيل: ليستدل بالسيفين على كيفية قتلهما، وأن أحدهما ضرب الرجل مثلا والآخر ضرب الرقبة، أو البطن أو الصدر، وأيا ما كان فالهدف من النظر في السيفين الوصول إلى القاتل الحقيقي. فماذا وجد؟ قيل: وجد السيفين متشابهين، وأن عمل كل من السيفين كعمل الآخر، فقال: كلاكما قتله، أما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لأحدهما فلأن الإمام مخير في السلب، يفعل فيه ما يشاء، هذا ما يقوله أصحاب مالك، قال الطحاوى: فيه دليل على أن السلب لا يجب للقاتل بالقتل، إذ لو وجب بذلك لقضى بالسلب لهما مناصفة، ولم يكن النبي في ينتزعه من أحدهما، فيدفعه إلى الآخر، لأن كل واحد منهما – على هذا – له فيه من الحق مثل ما لصاحبه.

وقيل: وجد السيفين متشابهين، فقال: كلاكما قتله، لكنه علم أن معاذ بن عمرو بن الجموح سبق

بالضرب، فصار فى حكم المثبت لجراحه، المثخن له، وجاءت الضرية الثانية، فاشتركا فى القتل، إلا أن الأول قتله وهو ممتنع، يمكن أن يدفع عن نفسه، أما الثانى فقتله وهو مثبت، فحكم بالسلب للأول، لأن القتل الشرعى الذى يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان، وإخراجه عن كونه ممتنعا.

وقيل: وجد سيف معاذ بن عمرو بن الجموح السيف القاتل، دون الآخر، فحكم له بالسلب، وقال: كلاكما قتله تطييبا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركة في قتله.

وقد جاء فى البخارى عن عبد الله بن مسعود الله أنه أتى أبا جهل، وبه رمق يوم بدر، فأخذ بلحيته، وقال: أنت أبو جهل؟ وفى رواية الطبرانى: أخزاك الله يا عدو الله. وروى الحاكم فى إكليله «مرابن مسعود على أبى جهل، فقال: الحمد الله الذى أعز الإسلام، فقال أبو جهل: تشتمنى يا رويعى هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك. فحذفه أبو جهل بسيفه، وقال: دونك هذا إذا. فأخذه عبد الله، فضريه حتى قتله. وعن الحاكم قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق، فوضعت رجلى على عنقه، فقال: لقد ارتقيت – يا رويع الغنم – مرتقى صعبا، قال: ثم احتززت رأسه، فجئت به رسول الله على الله الله الله المتناه الله الله الله الله الله المتناه الله المتناه الله المتناه الله الله الله الله الله المتناه الله الله المتناه الله الله الله المتناه الله المتناه الله المتناه الله الله الله المتناه الله المتناه الله المتناه الله المتناه الله الله المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه الله المتناه المتناه المتناه المتناه الله المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه الله المتناه المتناه المتناه الله المتناه الله المتناه المتناه

فهذه الروايات لا تعارض قوله فى روايتنا «كلاكما قتله » لأن معناه كلاكما جعله فى حالة من مات، ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح، فأطلق عليه القتل باعتبار ما سيئول إليه، وهذه الرواية وإن أثبتت الاشتراك فى إنهاء القتل لكن السلب ثبت للذى أثخنه كما سبق.

(والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) قال النووى: هكذا رواه البخارى ومسلم وجاء في صحيح البخاري أيضا أن الذي ضربه ابنا عفراء اهـ.

وعفراء أمه، بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة ابن سواد. هكذا قال محمد بن إسحق، وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد ابن مالك ابن النجار، وادعى القرطبى أن رواية «ابنا عفراء» وهم من الرواة، التبس عليهم معاذ ابن الجموح بمعاذ بن عفراء، وقال ابن الجوزى: ابن الجموح ليس من ولد عفراء، ومعاذ ابن عفراء ممن باشر قتل أبى جهل، ولعل الحديث «ابن عفراء» فغلط الرواى، فقال: ابنا عفراء، وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأم، أو يكون بينهما رضاع. والله أعلم.

(قتل رجل من حمير رجلا من العدو) في الرواية الرابعة يقول عوف بن مالك: «خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة، ورافقني مددى من اليمن » يعنى رافقني أثناء الغزوة رجل من المدد، أي الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم، والقاتل هو مرافق عوف، اليمنى الحميرى ففي رواية لأحمد قال عوف: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير، فأوى إلى رحلنا، ليس معه شيء إلا سيف، ليس معه سلاح غيره، فلقينا عدونا، وفيهم رجل من الروم على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة ذهبا، وسيف مثل ذلك، فجعل يحمل على القوم ويغرى بهم، فلم يزل ذلك المددى يحتال لذلك الرومي، حتى مر به، فاستقفاه، فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله.

وغزوة مؤتة - بضم الميم وسكون الهمزة - قال النووى: ويجوز ترك الهمز، كما فى نظائره، وهى قرية معروفة فى طرف الشام، عند الكرك. اهـ

قال ابن إسحق: وهى بالقرب من البلقاء، وقال غيره: هى على مرحلتين من بيت المقدس، وكانت فى جمادى من السنة الثامنة، على الصحيح، ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغسانى – وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبى وهي إلى صاحب بصرى، فجهن النبى وهي أيلهم جيشا فى ثلاثة آلاف، كان فيهم عوف بن مالك.

(فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم) أى فأراد الرجل الحميرى سلب المقتول، أى ما كان معه من سيف وسرج ومنطقة مذهبة وغير ذلك، فمنع خالد السلب عن الرجل، أو منع خالد الرجل من الاستيلاء على السلب كله، ففى رواية لأحمد « فلما فتح الله الفتح أقبل يسأل السلب، وقد شهد له الناس بأنه قاتله، فأعطاه خالد بعض سلبه، وأمسك سائره » وكان خالد واليا عليهم، يعنى كان خالد قائدا لهذا الجيش، وذلك لأن النبي أمر على الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » فقتل زيد، فأخذ الراية جعفر، فقتل الراية عبد الله بن رواحة، فقتل عبد الله بن رواحة، فأمر نفسه على الجيش خالد بن الوليد، وأمره الجيش واختاروه وارتضوه، فأخذ الراية ففتح الله به، وأوحى إلى رسول الله وهو بالمدينة ما حصل للجيش في الشام، فأخبر به أصحابه، وقال لهم: «أخذ الراية زيد، فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة، فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها الحين سمى خالد بن الوليد سيف الله.

(فأتى رسول الله على عوف بن مالك) وذلك بعد أن رجع الجيش، وفى حضور خالد بن الوليد. وفى رواية لأحمد: «فلما رجع الحميرى إلى رحل عوف ذكر ما جرى بينه وبين خالد، فقال له عوف: ارجع إليه، فليعطك ما بقى، فرجع إليه فأبى عليه، فمشى عوف حتى أتى خالدا، فقال: أما تعلم أن رسول الله على قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ قال خالد: استكثرته له. قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله على لأذكرن ذلك له، فلما قدم المدينة بعثه عوف، فاستعدى إلى النبى على فدعا خالدا، وعوف قاعد ».

(فمرخالد بعوف فجربردائه) أى فانصرفوا من عند رسول اللَّه ﷺ، فمرخالد بعوف فى مكان قريب من رسول اللَّه ﷺ، فجرعوف برداء خالد، أى يشدة وجذبه، تشفيا واستهتاراً واستهزاء.

(ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله يها ) أى هل أنجزت لك وعيدى لك بأن أشكوك إلى رسول الله يها ويتشفى فيه، إذ حكم الرسول لك بأن أشكوك إلى رسول الله يها والاستفهام توبيخى، يستهزئ به، ويتشفى فيه، إذ حكم الرسول يها وفى رواية لأحمد «ليجزى لك ما ذكرت لك من رسول الله يها أى ليكفيك موقف رسول الله منك ومحاسبته لك، وإرغامك على تنفيذ ما طلبته منك.

(فسمعه رسول الله على فاستغضب) أى فغضب، أى فصار مغضبا بسبب تشفى البعض فى البعض، وبسبب استهانة الرعية بالولاة، وكان قد سمع أن عوفا والحميرى أطلقا لسانهما فى خالد وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه.

(فقال: لا تعطه يا خالد) مرتين. أي لا تعط القاتل سلبه، مطلقا؟ أو مؤقتا؟ تنكيلا به، وعقوبة له.

(هـل أنتـم تـاركون لـى أمرائـى؟) يخاطب صلى اللَّه عليه وسلم عـوف بـن مـالك والحمـيري ومن يظاهرهما.

قال النووى فى بعض النسخ « هل أنتم تاركو لى أمرائى » بغير نون، وفى بعضها « تاركون » بالنون وهو الأصل، والأول صحيح أيضا، وهى لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم « لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا » اهـ

والاستفهام مراد منه الطلب، على سبيل العرض والتحضيض. أى اتركوا لى أمرائى، لاتنقصوا من كرامتهم، ولا تستهينوا بهم، فالاستهانة بهم استهانة بمن ولاهم، ووثق فى صلاحيتهم.

(إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما، فرعاها، ثم تحين سعيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه، فشريت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم) هذا تشبيه تمثيل، تشبيه هيئة بهيئة، ويعود إلى تشبيهات مفردة، فشبه الحاكم الأعلى براع، وشبه الرعية عوف بن مالك والحميرى وأضرابهما بإبله وغنمه، وشبه وشبه عناية الحاكم بشعبه برعاية إبله وغنمه أكلا وشربا على أحسن ما يستطيع، وشبه أعمال أمرائه بالماء صفوه وكدره، فمعاملة الأمراء حسنة لا تخلو من إساءة كبشر، وشبه معاملة الرعية للأمراء، واستفادتهم من محاسنهم، ثم تلمس أخطائهم والتشهير بهم بشرب الماء الصفو، وتحميل الماء صورة الكدر، وهكذا كانوا مع خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، أفاد منه المسلمون النصريوم مؤتة، وهاهم يشهرون به من أجل سلب قتيل.

ثم شبه الهيئة الحاصلة من المشبهات بالهيئة الحاصلة من المشبهات بها على سبيل التشبيه التمثيلي.

ومعنى «ثم تحين سقيها» أى اختار لها الوقت والموضع المناسب لشربها، عطشا وماء، ومعنى «فأوردها حوضا» أى جاء بها إلى بئر ماء عذب، عليه حوض لسقى الدواب، فرفع الماء من البئر، وملأ لها الحوض، ومعنى «فشرعت فيه» بفتح الراء، أى شربت منه، يقال: شرع الوارد شرعا إذا تناول الماء بفيه، والصفو في اللغة بفتح الصاد لاغير، وهو الخالص. قال النووى: فإذا ألحقوه الهاء، فقالوا: الصفوة كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة، ثلاث لغات.

ثم قال: ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور، فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة

بمقاساة الأمور، وجمع الأموال على وجوهها، وصرفها فى وجهها، وحفظ الرعية، والشفقة عليهم، والذب عنهم، وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقعت غلطة، أو عتب فى بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس.

- (غزونا مع رسول اللَّه ﷺ هوازن) «هوازن» قبيلة كبيرة من العرب، فيها عدة بطون، ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة... ابن مضر، وهم القوم الذين قاتلهم المسلمون في غزوة حنين.
- (فبينما نحن نتضحى) أى نتغذى، مأخوذ من الضحاء، بفتح الضاد، وهو الوقت الذى بعد امتداد النهار، وبعد الضحى، بضم الضاد. وفى رواية لأحمد «ورسول اللَّه ﷺ وأصحابه يتصبحون » أى يأكلون وجبة الصباح.
- (إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه) قريبا من المسلمين، وقد نزلوا منزلا يستريحون فى الطريق، قبل المعركة، ففى رواية لأحمد «نزل رسول اللَّه ﷺ منزلا، فجاء عين من المشركين » وفى رواية له «رجل شاب».
- (ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل) قال النووى: أما الطلق بفتح الطاء واللام، وهو العقال من جلد، وأما قوله «من حقبه » فهو بفتح الحاء والقاف، وهو حبل الشد على حقو البعير، قال القاضى: لم يرد هذا الحرف إلا بفتح القاف، قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها، أى مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته، وهي الرمادة في مؤخر القتب، ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود. «حقوه» وفسره مؤخره، قال القاضى: والأشبه عندى أن يكون «حقوه» في هذه الرواية «حجزته وخرامه» والحقو: معقد الإزار من الرجل، وبه سمى الإزار حقوا، ووقع في رواية «من جعبته» فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه، بأن علقه بجعبة سهامه، وأدخله فيها.اه.

والمقصود أن الرجل استخرج حبلا قيد به جمله، ففى رواية لأحمد « فانتزع شيئا من حقب البعير فقيد به البعير».

- (ثم تقدم يتغدى مع القوم) في رواية لأحمد «ثم جاء يمشى، حتى قعد معنا يتغدى » وفي رواية « فدعوه إلى طعامهم ».
- (وجعل ينظر) في القوم، يجمع في نفسه معلومات عن المسلمين عددا وظهرا وصحة وقوة وعتادا.
- (وفينا ضعفة، ورقة في الظهر، ويعضنا مشاة) قال النووي: «ضعفة» ضبطوه على وجهين.

الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين، أى حالة ضعف وهزال، قال القاضى: وهذا الوجه هو الصواب، والثانى بفتح العين، جمع ضعيف، وفى بعض النسخ « وفينا ضعف » بحذف الهاء. اه وفى رواية لأحمد « وعامتنا مشاة » وفى رواية « فنظر فى القوم فإذا ظهرهم فيه قلة، وأكثرهم مشاة ».

(إذ خرج يشتد) أى يعدو، أى يشتد فى سيره ويسرع، وفى رواية لأحمد « فلما رأى ضعفهم وقلة ظهرهم خرج إلى جمله » وفى رواية له « فلما طعم انسل » وفى رواية « فلما نظر إلى القوم خرج يعدو ».

(فأتى جمله، فأطلق قيده، ثم أناخه، وقعد عليه، فأثاره، فاشتد به الجمل) أى فحل عقال الجمل، فوقف الجمل، فأناخه، وركبه، وهيجه ليقوم ويجرى، فجرى به مسرعا. وفى رواية « فقال رسول الله على الرجل. اقتلوه » قال: فابتدر القوم. أى تسابقوا إلى اللحاق به.

(فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، وخرجت أشتد) الورقاء رمادية اللون، وفى رواية لأحمد «فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء» وفى رواية «على ناقة ورقاء، هى أمثل ظهر القوم، فاتبعته، وخرجت أعدو» وفى رواية «فاتبعته أعدو على رجلى» وفى رواية يقول إياس بن سلمة: «وكان أبى يسبق الفرس شدا فسبقهم إليه».

(فكنت عند ورك الناقة) أى ناقة الصحابي الذي يجرى خلف الرجل.

(ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل) جمل الجاسوس.

(ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته) أى شددت الخطام إلى أسفل، وطلبت منه أن ينخ، وفى رواية لأحمد «ثم أخذت بخطام الجمل، فقلت له أخ. أخ »

(فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت سيفى، فضريت رأس الرجل، فندر) أى فلما برك الجمل اخترطت سيفى - أى سللته من غمده - فضريت عنق الرجل، فندر رأسه، أى سقط منفصلا عن العنق.

(ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه) في رواية لأحمد «ثم جئت براحلته وما عليها أقودها».

(له سلبه أجمع) أي كله.

### فقه الحديث

يمكن حصر نقاط هذا الموضوع في خمس:

١- هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، أم لم يقل؟

٢- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا هو؟ أو المقتول؟

٣- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟

٤- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟

٥- وماذا يؤخذ من الأحاديث من الأحكام غير ما تقدم؟

#### وهذا هو التفصيل:

#### ١- هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، أم لم يقل؟

قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والثوري وأحمد وإسحق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش (من قتل قتيلا فله سلبه) أم لم يقل ذلك، قالوا: وما حدث من النبي وهم هو فتوى، وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف استحقاق السلب على قول أحد، وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل سلب القتيل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنمية، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقا من النبي وليس بفتوى ولا إخبار عام، قال النووى: وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي قلي قال هذا بعد الفراغ من القتال، واجتماع الغنائم اهد وهذا واضح من الرواية الأولى، ورسول الله والله على علم أبى جهل ولم يكن قد واجتماع الغنائم وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل، وكذا لم يقل رسول الله والله الله المعركة، وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل، وكذا لم يقل رسول الله الله المعركة وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل، وكذا لم يقل سلبه، لئلا ذلك وأعطى السلب لسلمة بن الأكوع. قال مالك: يكره للإمام أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، لئلا تضعف نيات المجاهدين، وعند الحنفية: لا كراهة له في ذلك.

#### ٢- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا؟ هو؟ أو المقتول؟.

ثم إن الشافعى يشترط فى استحقاق السلب أن يغزو بنفسه فى قتل كافر ممتنع، فى حال القتال، قال النووى: والأصح أن القاتل لوكان ممن له رضخ ولا سهم له، كالمرأة والصبى والعبد استحق السلب، وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعى والشاميون: لا يستحق السلب إلا فى قتيل قتله قبل الالتحام فى الحرب فأما من قتل فى التحام الحرب فلا يستحقه. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: استدل بعموم قوله «من قتل قتيلا فله سلبه» على دخول من لا يسهم له، وعن الشافعى فى قول، وبه قال مالك: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم، قال: لأنه إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى، وعورض بأن السهم علق على المظنة، والسلب يستحق للقاتل بالفعل، فهو أولى، وهذا هو الأصل. قال الحافظ: واستدل به على أن السلب للقاتل فى كل حال، حتى قال أبو تور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزما، وقال أحمد: لا يستحق إلا بالمبارزة، قال الحافظ: واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول، حتى ولوكان المقتول امرأة، وبه قال أبو تور وابن المنذر، وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة.

#### ٣- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟.

قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا (أى الشافعية) على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة، تشهد له بأنه قتله، والحجة فيه قوله فى الحديث (فى روايتنا الأولى) «له عليه بينة» فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل، وسياق أبى قتادة يشهد لذلك. اهـ قال النووى: وقال مالك والأوزاعى: يعطى بقوله بلا بينة، قالا: لأن النبى على أعطاه السلب فى هذا الحديث [روايتنا الأولى] بقول واحد،

ولم يحلفه قال الحافظ: وقع فى مغازى الواقدى أن أوس بن خولى شهد لأبى قتادة وعلى تقدير أنه لا يصح فيحمل على أن النبى علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة (فى الحديث) هنا الذى أقرله أن السلب عنده، فهو شاهد، والشاهد الثانى وجود السلب، فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله، ولذلك جعل لوثا فى باب القسامة.

وقيل: إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذى هو بيده، وهذا ضعيف، لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده، فيؤاخذ بإقراره، والمال هنا منسوب لجميع الجيش، ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به.

#### 3- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟.

وفى تخميس السلب أربعة أقوال: لا يخمس مطلقا- يخمس مطلقا- يخمس إذا كان كثيرا- الإمام بالخيار.

فالجمهور على أن القاتل يستحق السلب كله دون تخميس، قل السلب أو كثر، وهو قول ضعيف للشافعى، ويه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون وعن مكحول والثورى ومالك: يخمس مطلقا، وقد حكى عن الشافعى أيضا، وتمسكوا بعموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْء فَأَنَّ للَّه وقد حكى عن الشافعى أيضا، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا فله سلبه » فإنه خصص ذلك العموم، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل « من قتل قتيلا فله سلبه » إلا يوم حنين، قال مالك: لم يبلغنى ذلك غير حنين، وأجاب الشافعى وغيره بأن ذلك حفظ عن النبى في فى عدة مواطن، منها يوم بدر، فى حديث مقتل أبى جهل، فقد أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ومنها حديث حاطب بن أبى بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد، فسلم له رسول الله في سلبه، أخرجه البيهقى، ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤتة رجلا، فنفله النبى في درعه، ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة، كما فى روايتنا الثالثة، ومحاورة عوف بن مالك وخالد بن الوليد، ومنها حديث أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: «كانت صفية فى حصن حسان بن ثابت يوم الخندق » فذكر الحديث فى قصة قتلها اليهودى، وقولها لحسان «انزل فاسلبه، فقال: مالى بسلبه حاجة ».

وقال عمر بن الخطاب: يخمس إذا كثر، وبه قال إسحق وابن راهويه.

وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار، إن شاء خمس، وإلا فلا.

#### ٥- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

۱- من الحديث الأول من قوله «كانت للمسلمين جولة» تحاشى الصحابة ذكر رسول الله ويش فى الهزيمة، قال النووى: الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ويش لم يول هو وطائفة معه فى غزوة حنين، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: «أنهزم النبي ش ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم فى موطن من المواطن، بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم فى جميع المواطن.

- ٢-استدل بقول أبى بكر « لاها الله » أن هذه اللفظة تكون يمينا، قال الشافعية: إن نوى بها اليمين
   كانت يمينا، وإلا فلا، لأنها ليست متعارفة في الأيمان.
- ٣- في قول أبي بكر «إذن لا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه ورسوله » إلخ فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة النبي عليه واستدلاله لذلك، وتصديق النبي عليه في ذلك.
- 3- وفيه منقبة وفضيلة ظاهرة لأبى قتادة، فإن أبا بكر سماه أسدا من أسد اللَّه تعالى يقاتل عن اللَّه ورسوله، وصدقه النبي عَلَيُ بقوله «صدق».
  - ٥- ومن الرواية الثانية المبادرة إلى الخيرات، والاستباق إلى الفضائل.
    - ٦- والغضب لله ورسوله على.
- ٧- وينبغى أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر، أكبر مما فى النفوس،
   وأحق بذلك الأمر، كما جرى لهذبن الغلامين.
  - ٨- ومن الرواية الثالثة أن الأمير يجتهد وإن أخطأ.
  - ٩- وحماية الوالى من الانتقاص بدون وجه، والاستهزاء به وإن أخطأ.
- •١- وتعزير المخطئ، وعقابه بالحرمان من الخير، وقد يقال: إذا كان السلب حقا للقاتل، فكيف منعه رسول اللَّه ﷺ عنه؟ أجاب النووى: فقال: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك، لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ﷺ، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه.

الوجه الثانى: لعله استطاب قلب صاحب السلب، فتركه صاحبه باختياره، وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة فى إكرام الأمراء. اهـ والوجه الأول أحرى بالقبول، ويمكن أن يستدل بهذا على أن الإمام مخير فى السلب إن شاء أعطاه للقاتل، وإن شاء جعله غنيمة.

- ١١ وجواز القضاء في حالة الغضب، ونفوذه، وأن النهي في ذلك للتنزيه.
- ١٢ ومن الرواية الرابعة من قوله « فاستقبلني رسول اللَّه ﷺ والناس معه » استقبال السرايا.
  - ١٣ والثناء على من فعل جميلا.
- ١٤ وقتل الجاسوس الكافر الحربى إذا دخل بغير أمان، والظاهر أنه أوهم المسلمين أنه مُؤمَّن، له أمان، فلما قضى حاجته انطلق مسرعا، ففطن له أنه حربى دخل بغير أمان. قال النووى: وهو كذلك بإجماع المسلمين، وأما الجاسوس المعاهد، والذمى فقال مالك والأوزاعى: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.

وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعى والأوزاعى وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد، وقال القاضى عياض: قال كبار أصحابه: يقتل، وقال: واختلفوا فى تركه بالتوبة، قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل، وإلا عزر.

١٥- وفيه استحباب مجانسة الكلام، إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة.

واللَّه أعلم

# (٤٧٨) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري

٨٠٠٥ - ٢٠ عَن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَة (٢٠) حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكُو أَمُّرَةً وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكُو فَعَرَّسْنَا. ثُمَّ شَنَّ الْغَارِةُ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى. وَأَنْظُرُ إِلَى غُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَحَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأُوا السَّهُمَ، وقَقُوا، فَجَنْتُ بِهِمْ أَسَا بَعْمُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأُوا السَّهُمَ، وقَقُوا، فَجَنْتُ بِهِمْ أَسَا أَمُو فَيْنِ إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأُوا السَّهُمَ، وقَقُوا، فَجَنْتُ بِهِمْ أَبَا بَكُرٍ، فَنَقَلْنِي أَبُو بَكُو النَّقَا. فَقَلِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا أَحْسَنِ الْعَرَبِ. فَسُقُنُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكُرٍ، فَنَقَلْنِي أَبُو بَكُو النَّقَا. فَقَلِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا فَشَعْ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي السُّوقِ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ» فَقُلْتُ: يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الْعَدِ فِي كَثَمَّ فَتُ لَهَا وَاللَهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْمَوْلُولُ الْمَولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ مَنَ الْمُسَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُلْ مَكَةً الْفَارَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَلِمِينَ الْمَالُولُ الْسُولُ المَولُو المَكَّةُ الْمُؤْمِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمَعْلُ الْمُ اللَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ

# المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَن الْأَنْفَالِ قُل الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ بهذا فطم الله نفوس الجند المشرئبة إلى الغنائم، وبهذا التنفيل الذي منحه الله لرسوله، ومنحه رسول الله على لولاته وقادته تنافس المسلمون بعامة، والمجاهدون في سبيل الله بخاصة في وجوه الخير، والدفاع عن الإسلام، ومواجهة أعداء الدعوة بحزم وشجاعة وقوة.

وإذا كان للإمام حق التنفيل والإكرام والمكافأة فمن حسن خلقه - إذا احتاج إلى ما وهب لمصلحة أكبر- أن يطلب من الموهوب له أن يهبه صلى الله عليه وسلم ما حصل عليه، ومن حق الموهوب له فى مثل هذه الحالة أن يتمسك بما ملك وإن كان الأكرم له أن يبادر إلى إجابة رسول الله على عملا بقوله تعالى ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْ تَجِيبُوا لِللهِ وَلِلاّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقصة هذا الحديث تحكى هذا الموقف - سلمة بن الأكوع، البطل الشجاع، الفقير الذي لا يملك في الجهاد ما يحمله إلا ساقين مسرعتين، تسبقان الإبل، غزا مع أبي بكر الصديق عليه قبيلة فزارة،

<sup>(</sup>٤٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ

وقبل الهجوم طلب قائد الجيش أبو بكر من جنده الاستراحة آخر الليل على بعد ساعة من ماء القوم، فلما أشرق الصباح أمر بالهجوم على الأعداء، فقتل منهم من قتل وسبى من سبى، وهرب الباقون، ورأى سلمة جماعة من الأعداء يحاولون فى فرارهم اللجوء إلى شعاب الجبل، فأرسل سهما بينهم وبين الجبل، يوهمهم أن الجبل فى سيطرة المسلمين، فوقفوا رجالا ونساء وأطفالا. فقال لهم: استسلموا. من يرفع رأسه منكم فسأقطع رقبته، فاستسلموا، وساقهم سلمة إلى أبى بكر، فكافأه أبو بكر بابنة جميلة من أشراف القوم زيادة على سهمه من الغنيمة، وكان كثيرا ما يسهم له سهمان كالفارس الذى معه فرس، لأنه فى سرعته وشجاعته يعدل من معه فرس، فلما قدموا المدينة، وأخبر رسول الله على بما جرى طلب من سلمة أن يهبه الفتاة، ليفدى بها أناسا من المسلمين أسروا لدى قريش بمكة، فاعتذر سلمة بأنه أحبها ويصعب عليه التنازل عنها، وكان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أن سكت ولم يرغمه، بل لم يعنفه، بل لم يلمه وانصرف عنه، فلما قابله فى اليوم الثانى قال له: يا سلمة هب لى المرأة لأفدى بها جماعة من أسرى المسلمين، فهى عندك فتاة، وسأعوضك خيرا منها، لكنها عند قومها ذات قدر يفدى بها عدد من الرجال، فوهبها له سلمة ففدى بها ناسا من المسلمين.

### المباحث العربية

(عن إياس بن سلمة عن أبيه) سلمة بن الأكوع عليه.

(غزونا فزارة) وهي من غطفان.

(فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) قال النووى: هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم، وفي رواية بعضهم «بيننا وبين الماء ساعة » والصواب الأول.اهـ أى ذكر « فلما كان ».

(أمرنا أبوبكر فعرسنا) التعريس النزول آخر الليل، أي أمرنا بالتوقف عن المسير والاستراحة آخر الليل.

(ثم شن الغارة) أي فرقها، وبدأها.

(وأنظر إلى عنق من الناس) أى إلى جماعة من الناس، أى ورأيت جماعة من الرجال معهم النساء والأطفال، وهم من الأعداء يريدون أن يدخلوا الجبل، ليتفرقوا في شعابه، ويحتموا به.

(فيهم الذراري) أي مع هؤلاء الرجال النساء والأطفال.

(فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل) فلا أقدر عليهم.

(فرميت بسهم بينهم ويين الجبل) فتوقفوا وظنوا أن الجبل عليه رماة من المسلمين، فخافوا أن يتجهوا نحوه.

(فلما رأوا السهم وقفوا) خائفين مستسلمين.

(فجئت بهم أسوقهم) أمامي أسري.

(وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم) «القشع» بفتح القاف، وكسرها لغتان مشهورتان مع سكون الشين.

وفسره الراوى بالنطع، وهو صحيح. اهه أي عليها كساء من جلد مدبوغ.

(فنفلنى أبوبكرابنتها) «فنفلنى» بتشديد الفاء، والتنفيل إعطاء نافلية زائدة على الحق الواحب.

(وما كشفت لها ثويا) كناية عن عدم مواقعتها.

(فلقينى رسول الله على في السوق) أي في سوق المدينة.

(هب لى المرأة) التى نفلك أبو بكر إياها، وهي ابنة الفزارية.

(فقلت: يا رسول اللّه على واللّه لقد أعجبتنى) اعتذار عن عدم الإجابة إلى الهبة المطلوبة، لكن بأدب.

### فقه الحديث

الحديث ظاهر فى جواز تنفيل الإمام أو القائد بعض الرعية، أو أحد أفراد الجيش، تشجيعا وإكراما له على جهد فى الخير، قال النووى: وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها، ليعوض أهل الخمس عن حصتهم كما هو ظاهر فيما ترجم له من جواز فداء أسرى المسلمين.

وجواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عند الشافعية.

وجواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه، ليفادى به مسلما، أو يصرفه فى مصالح المسلمين، أو يتألف به من فى تألفه مصلحة، كما فعل صلى اللَّه عليه وسلم هنا وفى غنائم حنين.

وجوار قول الإنسان للآخر: للَّه أبوك، وللَّه درك.

ولهذا الحديث علاقة بباب الأنفال المذكور قبل باب.

### واللَّه أعلم

# (٤٧٩) باب حكم الفيء

٤٠١٩ - ٢٠ عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٤٠) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا. وَأَيَّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».

٠٤٠٦ - 4 عَن عُمَرَ عَلَيْهِ (٤٠ مَ عَلَى عَمَرَ عَلَيْهِ (٤٠ مَ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أَفْاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خَاصَّةً. فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ لَمُ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

النّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي يَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِ، مُفْطِيًا إِلَى رُمَالِهِ، مُتَكِنًا عَلَى وِسَادَةٍ حِينَ تَعَالَى النّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدَتُهُ فِي يَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْطِيًا إِلَى رُمَالِهِ، مُتَكِنًا عَلَى وِسَادَةٍ مِن أَهْمِ النّهَارُ فَقَالَ لِي: يَا مَالُ إِنّهُ قَدْ دَفَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِن قَرْمِكَ، وقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَصْحِ، فَخُدْهُ، فَاقْسِمْهُ يَفْهُمْ. قَالَ: فَجَاءَ يَرْفَا، فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا مَلُ لَكَ يَا مَالُ. قَالَ: فَجَاءَ يَرْفَا، فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا مَلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُنْمَانٌ وَعَبْلِ الرَّحْمَٰنِ بِيْ عَوْفٍ وَالزَّبْيرِ وَسَعْدٍ، فَقَالَ عَمَرُ: نَعَمْ. فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا مَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرَفِينِ فَي عُنْمَانٌ وَعَبْلِ الرَّحْمَٰنِ بِيْنِ عَوْفٍ وَالزَّبُيرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عَمْرُ: نَعَمْ. فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْصُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عَمْرُ: نَعَمْ وَالْمُومِنِينَ الْمُورِ الْحَائِنِ فَقَالَ عَمْرُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُورِ الْحَائِنِ فَقَالَ عَمْرُ: الْعُمْ اللّهُ عَلَى الْمَينَ الْمُورِ الْعَالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>· ﴿</sup>٤٧)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ ِ

<sup>(</sup>٤٨) عَنَاتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لاَبْنِ َ أَبِي شَيْبَةَ قَـالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرِو عِنِ الزُّهْرِيُّ عَن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ عَن عُمَرَ

<sup>ُ</sup> حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا شُفْيَاكٌ بْنُ عَيِّنَةَ عَن مَغْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٤٩)وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةٌ عَنَ مَالِكِ عَنْ الزُّهْرِيَّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ:

بَنِي النَّفِيرِ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِي هَذَا الْمَسالُ فَكَانُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَا خُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي أَسُووَ الْمَالِ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ ذَلِك؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ، أَتَعْلَمُان ذَلِك؟ قَالا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَ أَبُو بَكُرِ: قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ ال

٢٠ ٠ ٤ - ٥٠ عَن مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ (٥٠) قَالَ: أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِن قَوْمِكَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي مِنْهُ مَجْعَلَ مَال اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ.

٣٠ ٠ ٢٣ - ٥٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حِيسَنَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»؟.

٢٠٠٤ - ٣٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠) أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَذَكُ وَمَا بَقِي مِن خُمْسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ» وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِن صَدَقَةٍ رَسُولِ صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ» وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِن صَدَقَةٍ رَسُولِ

<sup>(</sup>٥٠)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَــالَ الآخَـرَانِ أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الـرَّزَاقِ أَخْبَرَنَـا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَن مَالِكِ بْن أَوْسِ

<sup>(</sup>١٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن عُرْوَةَ عَن عَاثِشَةَ (٢٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ

اللَّهِ عَلَى حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى، وَلأَعْمَلَ نَ فِيهَا بمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَبَى أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ؛ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَسى أبسي بَكْسرِ فِي ذَلِكَ. قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ. وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ. أَشْهُر فَلَمَّا تُونِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْسر. وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٍّ. وَكَانَ لِعَلِيٌّ مِنَ النَّاسِ وجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ. فَلَمَّا تُوفِّيتِ اسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وَجُوهَ النَّاسِ؛ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْر أَنِ انْتِنَا وَلا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ؛ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَــرُ لأَبــي بَكْــر وَاللَّــهِ لا تَدْخُــلْ عَلَيْهــمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، إِنِّي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْـر. فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْر فَضِيلَتك وَمَا أَعْطَاكَ اللَّـهُ وَلَـمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَسرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِن قَرَابَتِي. وَأَمَّا الَّـذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِن هَذِهِ الأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْر: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ صَلَةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأَنْ عَلِيٌّ وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّـذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلا إِنْكَارًا لِلَّـذِي فَضَّلَـهُ اللَّـهُ بِـهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الأَمْـر نَصِيبًا، فَاسْتُبدَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

٥٢٠٤- ٣٥ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٣) أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاتَهُمَا مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِن فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِن خَيْبَرَ. فَقَالَ لَهُمَا أَبُو مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِن فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِن خَيْبَرَ. فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُر: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِن حَقِّ أَبِي بَكُر وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ. ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكُر فَنَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ. فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ. النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَـالَ الآخَوَانِ أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَـا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ

٣٠٠١ - ٤٥ - ٤٥ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا (أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِمَّا اللَّهِ عَلَىٰ وَفَاةِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُورِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ «لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُورِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ (لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ سِبَّةً أَشْهُر. وَكَانَت فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِن خَيْبَرَ وَفَذَكِ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَالْمَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ اللَّ

٧٧ - ٤٠ - ٥٥ عَـن أَبِـي هُرَيْـرَةَ ﷺ (٥٥) أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ «لا يَقْتَسِـمُ وَرَثَتِـي دِينَـارًا. مَــا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَـائِي وَمَنُونَةِ عَـامِلِي فَهُـوَ صَدَقَةٌ».

٢٨ - ٤ - ٢٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٥٦) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ «لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَـةٌ».

## المعنى العام

أحل الله الغنيمة وأموال الكفار والمحاربين لرسوله والمسلمين، وإذا كانوا قد استباحوا دماء المسلمين، واستباح المسلمون دماءهم في ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم، وكانت الحروب في ديانات سابقة مشروعة، والغنائم مشروعة، لكنها لم تكن يملكها المجاهدون، أما في الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالا، فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه وما معه في مقاتلة بينه وبينه قبل المعركة، هو للمجاهد الذي قتل الكافر، ويسمى بالسلب، وما استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين، والخمس يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين، وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين ينفق منه على أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بني النضير إذ اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم على السلاح، وكذلك أهل فدك من اليهود، ونخيل وهبت لرسول الله على المدينة، كل ذلك حازه رسول عدا السلاح، وكذلك أهل فدك من اليهود، ونخيل وهبت لرسول الله على المدينة، كل ذلك حازه رسول

<sup>(</sup>٤٥)وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَــرْبٍ وَالْحَسَـنُ بْنُ عَلِمٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِح عَن اَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ

<sup>(</sup>٥٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرُيْرَةً - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الزَّنَادِ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوُهُ.

<sup>(</sup>٣٥)وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ بْنُ عَدِّيٌّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ْ عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ـ

اللَّه ﷺ، وكان ينفق منه على أهله، وعلى المحتاجين من المهاجرين ،وعلى الفقراء والمساكين واليتامي وابن السبيل، وتوفى رسول اللَّه ﷺ، وترك أعيان هذه الأموال.

فظنت فاطمة وزوجها على والعباس ونساء النبى وضي الله عنهن أن رقاب وأعيان هذه الأراضى وهذه النخيل كانت ملكا لرسول الله ويرث لفاطمة النصف ولنساء النبي الثمن وللعباس عمه الباقى، فطلبوا من أبى بكر أن يسلمهم ميراثهم، فقال لهم: سمعت رسول الله ويقول « لانورث، ما تركناه صدقة » وقال لهم: لكم عندى أن أنفق عليكم من هذه الممتلكات كما كان رسول الله ويغيل ولكن الأعيان وما زاد عن نفقاتكم ملك للدولة، يصرفها الحاكم في الوجوه التي كان رسول الله ويضع يصرفها فيها، وغضب بعضهم من أبى بكروقبل بعضهم حكم الله، وبعد عامين استخلف عمر الله والله العباس وعلى يستطلعان رأيه فيما ترك رسول الله وجدا رأيه من رأى أبى بكر، فطلبا منه أن يتوليا إدارة أرض بني النضير ونخيلهم، وكلاء عن الخليفة، على أن يصرفوها في الوجوه التي كان يصرفها فيها رسول الله وأبو بكر، فسلمها لهم دون قسمة، فاختلفا وتنازعا، وغلب على عمر مرة أخرى يختصمان، فأنبهما، وهددهما باستيلائه عليها، وانتزاعها منهما إن لم يتفقاعلى إدارتها، وإن عجزا على أن يصلحا ما بينهما، فقاما من عنده، وتركا الخصومة، وتنازل العباس لعلى أن أجمعين.

### المباحث العربية

(الفيء) الغنمية تنال بلا قتال، يقال: فاء فيئا رجع، وأفاء عليه الخير جلبه له، وأفاء عليه المال جعله فيئا له، دون مقابل.

(أيما قرية أتيتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها) «أيما» هي «أي »زيدت عليها «ما».

(وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هى لكم) قال القاضى: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى الفىء الذى لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، بل جلا عنه أهله، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أى حقهم من العطايا، كما يصرف الفىء، ويكون المراد بالقرية الثانية ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة، ويخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله «ثم هى لكم» أى باقيها.

(كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب) الإيجاف الإسراع، ولم يختلف العلماء فى أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله ركاب وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا.

وكان طوائف اليهود الثلاث، قريظة والنضيروقينقاع قد وادعهم النبي على أن لايحاريوه، ولا يمالئوا عليه عدوه، فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم صلى الله عليه وسلم، في

شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه، وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد اللَّه بن أبى، وكانوا حلفاءه، فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات، ثم نقض العهد بنو النضير، ثم نقضت قريظة.

وكانت غزوة بنى النضير على رأس ستة أشهر بعد وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله على ختى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل من الأمتعة والأموال، إلا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فيهدمونها، ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم إلى الشام، وكان النبي شي قبل بنى النضير يجعل له الرجل من صحابته نخلات يأكل منها، فلما جعل الله له مال بنى النضير كان يرد عليهم ما كانوا أعطوه، بل روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله على، وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم، فاختاروا الثاني، فكان يعطى من الفيء للمهاجرين المحتاجين.

(فكانت للنبى على خاصة) قال النووى: هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس فى الفئ.اه.. وسيأتى الكلام على ذلك فى فقه الحديث.

(فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أى يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان يضيق التقدير، فتنفد قبل انقضاء السنة لصرف كثير منها فى وجوه الخير، ولهذا توفى صلى اللَّه عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير، استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا.

(وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح) الكراع بضم الكاف الخيل، والكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن البقر والغنم مستدق الساق العارى من اللحم.

(مالك بن أوس) بن الحدثان بفتح الحاء والدال، قال الحافظ ابن حجر: أبوه صحابى، وأما هو فقد ذكر فى الصحابة، وقال ابن أبى حاتم وغيره: لا تصح له صحبه. قال الحافظ: لعله لم يدخل المدينة، إلا بعد موت النبى النبي الله فدخل أبوه وصحب، وتأخر هو مع إمكان ذلك.

(قال: أرسل إلى عمربن الخطاب) فى رواية البخارى «بينما أنا جالس فى أهلى حين متع النهار» بفتح الميم والتاء، أى علا وامتد، وقيل: هو ما قبل الزوال، وهذا معنى قوله فى روايتنا: فجئته حين تعالى النهار - «إذا رسول عمربن الخطاب، يأتينى، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، حتى أدخل على عمر» أى حتى دخلت على عمر، ففيه التعبير عن الماضى بالمضارع، استحضارا للصورة.

(فوجدته فى بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله) بضم الراء وكسرها، والكسر أكثر، وهو ما ينسج من سعف النخيل، والرمال كل ما نسج، وكان السرير قوائمه من الجريد، وحصيره من الخوص، والقصد من قوله «مفضيا إلى رماله» الإفادة بأنه لم يكن تحته فراش، والعادة على أن يكون على السرير فراش، ففى رواية البخارى «على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش».

- (متكئا على وسادة من أدم) بفتح الألف، والدال، والأديم الجلد المدبوغ، والأدمة بفتح الهمزة والدال باطن الجلد، وفي رواية البخاري « فسلمت عليه، ثم جلست »
- (فقال لى: يامال) أى يا مالك، منادى حذف منه آخره ترخيما، ويجوز فى اللام الكسر، على الأصل على لغة من ينتظر، والضم على لغة من لا ينتظر، أى على أنه صار اسما مستقلا، فيعرب إعراب المنادى المفرد، يبنى على الضم فى محل نصب.
- (إنه قد دف أهل أبيات من قومك) الدف المشى بسرعة، كأنهم جاءوا مسرعين، للضرالذى نزل بهم، وقيل: معناه السير اليسير، أى ورد جماعة من قومك شيئا بعد شيء، يسيرون قليلا قليلا، وفى رواية البخارى « إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات » وكأنهم قد أصابهم جدب فى بلادهم فانتجعوا إلى المدينة.
  - (وقد أمرت فيهم برضخ) بفتح الراء وسكون الضاد، وهو العطية غير الكثيرة، وغير المقدرة.
- (قلت: لو أمرت بهذا غيرى) «لو» للتمنى، أى أتمنى أن تأمر بهذا غيرى، ويحتمل أنها شرطية محذوفة الجواب. أى لكان خيرا. قال ذلك تحرجا من قبول أمانة قد يخطئ فيها.
- (قال: خذه يا مال) الظاهر أنه أخذه، لعزم عمر عليه ثانى مرة، وفى رواية البخارى « فاقبضه أيها المرء ».
- (قال: فجاء يرفا) بفتح الياء وإسكان الراء بعدها فاء ثم ألف غير مهموز، هكذا ذكره الجمهور، ومنهم من همزه، وهو حاجب عمر بن الخطاب، ففى رواية البخارى «قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا» وكان يرفا هذا من موالى عمر، أدرك الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية.
- (هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟) زاد في رواية «وطلحة» ونقص في رواية «عثمان بن عفان» والمراد هل تريد دخولهم فآذن لهم؟
  - (ثم جاء) يرفا مرة أخرى يستأذن عمر.
- (فقال: هل لك فى عباس وعلى) وفى رواية البخارى «هل لك فى على وعباس »؟ زاد فى رواية «يستأذنان »؟

قال النووى: قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف - أى إن لم ينصفنى من نفسه فهو كاذب، فليس فى ذلك اتهام ولا وصف بالكذب وغيره من الصفات المذكورة. وقال القاضى

عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس - أي لا يليق أن يصدر من العباس، وحاشا لعلى أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف، فضلا عن كلها، لسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي عليه، ولمن شهد له بها، ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة، رضى اللَّه عنهم أجمعين، ونفى كل رذيلة عنهم، وإذا أنسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها (الأولى أن نقول: نسبنا الخطأ إلى رواتها) وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته، تورعا عن إثبات مثل هذا [من الذين لم يذكروا هذا اللفظ الإمام البخاري] ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته، ولم نضف الوهم إلى رواته. فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وقال مالا يعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لوكان يفعل عن قصد، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين، والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص، فكل واحد محق في اعتقاده، ولابد من هذا التأويل، لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي المادفة، وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضى اللَّه عنهم، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام، مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره، مبالغة في الزجر، قال المازري: وكذلك قول عمر رها الكما جئتما أبا بكر، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف، ويتهم في قضاياه، فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. واللَّه أعلم.اهـ

وهذا الذى ذكره المازرى حسن بالنسبة لقول عمر وقيه ومقبول، فاختلاف وجهتى نظر بالنسبة لفهم حديث لا بأس به، لكن الأمر يختلف فى وصف أحد الخصمين الآخر بهذه الأوصاف فى قضية يعرفها الرأى العام، ويعرف الحق فيها من الباطل، فالمسألة ليست عندية، وإنما هناك حقيقة، أرض أو ثمرتها، واتفق على أن يتصرف فيها بأسلوب معين، فقد روى عن عائشة قالت: كانت هذه الصدقة بيد على، منعها عباسا، فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين ثم بيد على بن الحسين والحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله ابن الحسن، حتى ولى العباسيون فقبضوها، وزاد بعضهم أن إعراض العباس عنها كان فى خلافة عثمان، قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة، يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها فى أهل الحاجة من أهل المدينة. قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيرت الأمور، اهـ

وفى السنن لأبى داود « أرادا أن عمر يقسمها، لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وروى أنه قال لهما: « فأصلحا أمركما، وإلا لم يرجع – واللَّه – إليكما، فقاما وتركا الخصومة ».

(فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين. فاقض بينهم وأرحهم) في

رواية « فقال الزبير بن العوام: اقض بينهما » فالقائل واحد منهم، ونسب القول إلى جميعهم لموافقتهم له.

(قال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) أى يظن أوس أن العباس وعليا قدما هذا الرهط من كبراء القوم ليدخلوا على عمر قبلهم. فيحضروا القضية، ويتدخلوا في حلها.

(اتئدا) اسم فعل أمر، أى اصبرا وتمهلا حتى أشرح حالكما وحال ما جئتمانى من أجله، حتى يكون قضائى مبنيا على حيثيات الحكم، وفى رواية البخارى «تؤيدكم» وفى رواية «أيتد»

(أنشدكم باللُّه) الخطاب للقوم، أى أسألكم باللَّه، مأخوذ من النشيد، وهو رفع الصوت، يقال: أنشدتك ونشدتك باللَّه، ونشدتك اللَّه.

(لانورث) أي نحن معشر الأنبياء لانورث وقيل: يتحدث عن نفسه وسيأتي في فقه الحديث.

(ما تركنا صدقة) برفع صدقة، و«ما» موصول، والعائد في هذه الرواية محذوف، ذكر في خطابه للعباس وعلى «ما تركناه» وبعض جهلة الشيعة يصحفه، وفي رواية «ماتركناه فهو صدقة».

(ما أدرى هل قرأ الآية التى قبلها؟ أم لا؟) هذا كلام مالك بن أوس، وأنه يشك هل قرأ عمر الآية التى قبلها المشتملة على حكمة الخصوصية أولم يقرأها؟ وهى قوله تعالى ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْل وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّه يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْل وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّه يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَنْهُ وَلَا لَا عَلَى مَنْ يَسَالًا عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَنْ يَسْءَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ يَعْمَا أَوْمُ وَالِيةً مسلم.

(فقسم رسول الله على بينكم أموال بنى النضير) أى كان يوزع من ثمر نخل بنى النضير على أهله وأقاربه كل حسب حاجته، فيدخرلكل منهم قوت سنة، مع إضافة احتياط للنوائب، ثم يتصدق بجزء من الباقى، ويجعل جزءا لشراء السلاح والعدة والخيل والركاب للجهاد فى سبيل الله. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط المجاهدين فى هذه الغزوة شيئا من غنيمتها بصفتهم مجاهدين.

(فوالله ما استأثر عليكم) أي ما قدم نفسه عليكم في الانتفاع بهذه الأموال.

(ولا أخذها دونكم) في رواية البخاري « ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه - أي هذا المال - وبثها فيكم » أي واساكم بها حسب حاجتكم.

(حتى بقى هذا المال) متجددا كل عام، لهذه المصارف.

(فكان يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقى أسوة المال) أي

متأسيا بمال اللَّه، وفي الرواية الرابعة «يحبس قبوت أهله منه سنة، تبم يجعل ما بقي منه مجعل ما اللَّه عزوجل».

(فلما توفى رسول اللَّه ﷺ قال أبو بكر: أنا ولى رسول اللَّه ﷺ) فى رواية البخارى «ثم توفى اللَّه نبيه، فقال أبو بكر»

(فجئتما) أبا بكر

(فرأيتماه كاذبا...) أى فظننتماه.. والكلام هنا غيرالكلام فى «اقض بينى وبين هذا الكاذب...» لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل. أما هنا فهو تعبير من عمر عمر عمر عمل عنه على علنان، وقد يكون توهما، وقد يكون على التشبيه، أى حالكما كحال من يظن، وقد يكون منه ومنهما من قبيل الخواطر والوساوس التى لا يؤاخذ عليها، وليس فى ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكر وعمر، ومع ذلك كان الزهرى الراوى عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة، ويكنى عنها أخرى، وكذلك كان يفعل مالك. وهى محذوفة فى رواية البخارى.

(واللَّه يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) في رواية البخاري « فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول اللَّه ﷺ».

(ثم جئتنى أنت وهذا) الخطاب للعباس، والإشارة لعلى.

(وأنتما جميع وأمركما واحد، وفى ذلك المجتمعان على رأى واحد، وأمر واحد، وفى ذلك تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة.

(فقلتما: ادفعها إلينا) أى ادفع أرض بنى النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة التى كان رسول الله على يعمل فيها، أى نكون وكلاء عن أمير المؤمنين فى ذلك.

ولا إشكال فى هذه الرواية، لكن جاء فى رواية أن عمر قال: «جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك... فقلت لكما: إن رسول الله والله وال

وفى رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. منها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أبا بكر فهم فى الحديث فهما قد يفهم غيره عمر، على احتمال أن عموم قوله « لا نورث » مخصوص ببعض مايخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما فى ذلك. ومنها أن سؤال العباس لعمر نصيبه من ابن اخيه، ليقسم الأرض بينه وبين على، يقوم كل منها بالولاية على نصيبه، حيث حصل الخلاف على الولاية الشائعة بينهما. يؤيد هذا ما جاء عند أبى داود بلفظ « أرادا أن عمر يقسمها،

لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك، وأراد أن لا يقع عليها اسم التقسيم» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح، واستحسنوه.

(تسأله ميراثها) ولم يكن بقى من أولاده صلى الله عليه وسلم غيرها.

(مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر) قال القاضى عياض: صدقات النبى المذكورة فى هذه الأحاديث صارت إليه بثلاثة حقوق. أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودى عندإسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط فى بنى النضير، وكان يهوديا من بقايا بنى قينقاع، نازلاً ببنى النضير، وشهد أحدا، فقال: إن أصبت فأموالى لمحمد، يضعها حيث أراه الله، فقتل، وكانت أمواله فى بنى النضير) وما أعطى الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثانى حقه من الفىء من أرض بنى النضير، حين أجلاهم، فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقى منها صدقة رسول الله عليه وسلم الباقى بين بنى النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقى بين المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصا له، وكذلك ثلث أرض وادى القرى، أخذه فى الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيخ، والسلالم، أخذهما صلحا.

الثالث: سهمه من خمس خيبر، وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله على الله على الله على أهله خاصة، لاحق فيها لأحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات، محرمات التملك بعده.ا هـ.

(إنما يأكل آل محمد على في هذا المال) أي لهم النفقة منه، وليس لهم تملك رقبته.

(وإنى لا أغير شيئا من صدقة رسول الله على عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله على الله عليه وسلم رسول الله على حالها، اله المربة من بعده بقيت منافع ما كان يملك على حالها، ويقوم ولى الأمر مقام رسول الله على بتوزيعها.

(فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا) من أملاكه صلى الله عليه وسلم لا للتملك، ولا لتولى أمره، وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلى ،وإنما كان يعطيهم من ثمرته، فلما كان عمر فعل ما كان يفعل أبو بكر، غير أنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بنى النضير، كنظار وقف، يصرفان ثمرته على ما كانت عليه في عهد الرسول على أما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، ولم يدفعهما لأحد.

(فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك) «فى» هنا تعليلية، أى لذلك ولأجل ذلك وبسبب ذلك، ومعنى «وجدت» غضبت، يقال: وجد عليه - بفتح الجيم- يجد عليه - بكسرها، موجدة، أى غضب.

(فهجرته، لم تكلمه حتى توفيت) قال النووى: « فلم تكلمه » يعنى فى هذا الأمر، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة، أولم تضطر إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.اه.

وفى رواية البخارى « فغضبت فاطمة، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت » وسيأتى في فقه الحديث بقية لهذه المسألة.

(وعاشت بعد رسول اللَّه ﷺ ستة أشهر) هذا هو الصحيح المشهور، وقيل ثمانية أشهر، وقيل ثلاثة، وقيل شهرين، وقيل سبعين يوما، وعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة.

(وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة) « وجهة » بكسرالواو، وضمها، أى إقبال واتجاه وقصد.

(استنكر على وجوه الناس) أي انصرافهم عنه، وضعف إقبالهم عليه.

(فالتمس مصالحة أبى بكرومبايعته) هذا ظن عائشة -رضى الله عنها- فى دوافع على لمصالحة أبى بكررضى الله عنهما، وهو ظن يخالف ما صرح به فى الحديث، مما سنوضحه بعد، وإن أضفنا إليه دافعا قلنا: إن غضب فاطمة رضى الله عنها من أبى بكركان حائلا بينه وبين المصالحة، فلما توفيت زال الحائل، وخف غضب على رضى الله عنهم أجمعين.

(ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك) يقصد الخلافة، يقال: نفس الشيء على فلان، أي حسده ولم يره أهلاله «ننفس» بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء، وهو في الماضى بكسر الفاء.

(ولكنك استبددت بالأمر) يقال: استبد به إذا انفرد به، وكأن عليا الله كان يرى أنه لوجاهته ومكانته وفضيلته في نفسه وقريه من النبي الله لا يقضى الأمر بدون مشورته وحضوره.

(وكنا نحن نرى لنا حقا) في أن تطلب رأينا، وتحرص على مبايعتنا لك.

(لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتى) «أن أصل» المصدر المنسبك مبتدأ ثان، والتقدير: قرابة رسول الله ﷺ وصلى لها أحب إلى من وصلى لقرابتى.

(وأما الذى شجربينى وبينكم من هذه الأموال) يقصد طلب فاطمة رضى الله عنها ميراث أبيها يقال: شجر الأمربينهم، بفتح الجيم، يشجر بضمها، شجورا، إذا اضطرب وتنازعوا فيه.

قال تعالى ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

- (فإنى لم آل فيها عن الحق) أى لم أقصر فيها عن الحق، يقال: ألا بفتح الهمزة واللام يألو، ألوا بسكون اللام وفتح الهمزة، وألوا بضم الهمزة واللام وتشديد الواو، وأليا بضم الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء أى فتر وضعف وقصر، ومنه: لا آلوك نصحا، ولا آلو جهدا فى رعايتك.
- (موعدك العشية للبيعة) أمام الناس، والعشية والعشى من زوال الشمس إلى المغرب، أو من صلاة المغرب إلى العتمة، وصلاتا العشى الظهر والعصر، والعشاءان المغرب والعشاء.
- (رقى على المنبر) بفتح الراء وكسر القاف وفتح الياء، مضارعه يرقى بفتح الياء وسكون الراء وفتح القاء من باب علم يعلم.
  - (وذكر شأن على) أى ما جرى بينه وبينه من عتب.
- (ولكنا كنا نرى لنا فى الأمر نصيبا) فى الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم، وكان النسق أن يقال: ولكنه كان يرى.. إلخ، والمراد من «الأمر» أمر البيعة والتشاور فيها، وليس المراد الاشتراك فى الخلافة.
- (فكان المسلمون إلى على قريباً حين راجع الأمر المعروف) الأمر المعروف هو التصالح والبيعة، وراجع الأمر أى رجع إليه، والمعنى أصبح المسلمون قريبين إلى على، راضين عنه مقبلين عليه، مادحين فعله، حين رجع إلى الصف، والصلح والبيعة، وفي الرواية السابعة «حين قارب الأمر بالمعروف» أي حين دنا ودخل الأمر بالمعروف.
- (إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ) أى أن أميل عن الحق إلى الباطل، يقال: زاغ يزوغ زوغا وزوغانا، وزاغ يزيغ زيغا وزيوغا وزيغانا،أى مال عن القصد وعن الطريق الحق.
- (فأما صدقت بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس) تقصد أرض بنى النضير، وقد سبق إيضاحها.
- (كانتا لحقوقه التى تعروه) أى ما يعتريه وما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة، يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة.
  - (ونوائبه) جمع نائبة، وهي ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة.
- (فهما على ذلك إلى اليوم) الضمير لخيبر وفدك، وهذه الجملة من كلام الزهرى، أى إلى اليوم الذى حدث فيه الزهرى، لكن لما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رآه، فأقطعها مروان، وتأول أن الذى يختص بالنبى الله يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله.
- (لايقتسم ورثتى دينارا) التقييد بالدينار من باب التمثيل، والتنبيه على ما سواه، كما فى قوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥] وفى رواية «دينارا ولا درهما».

وسماهم ورثة له مع أنهم لا يرتونه باعتبار أنهم ورثته بالقوة، وإن كانوا غير ورثة له بالفعل. فهم ورثته لو كان يورث، والذى منعهم من الإرث الفعلى الدليل الشرعى، وهو قوله « لانورث » كالوارث القاتل لمورثه، هو وارث في الأصل وبالقوة، لكن منعه من الميراث الفعلى القتل.

وقوله « لا يقتسم » ورواية البخارى « لا تقتسم » بإسكان الميم على النهى، وبضمها على النفى، وهو الأشهر، قال النووى: وهو الصحيح، لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه، وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، معناه لا يقتسمون شيئا، لأنى لا أورث.اهـ

وتوضيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالاحتى يورث، فإرث من لا مال له غير ممكن، فلا يصح النهى عنه. ووجه بعضهم النهى بأنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا، فنهاهم عن قسمة ما يخلف، إن وقع أنه خلف.

(ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة) وفى رواية «إنما يأكل آل محمد من هذا المال» ونفقة نسائه صلى الله عليه وسلم تشمل الكسوة والسكنى، ولذلك اختصصن بمساكنهن كل واحدة فى مسكنها حياتها، لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، ولعظم حقهن فى بيت المال، لفضلهن وكونهن أ مهات المؤمنين. لكن لم يرث هذه البيوت ورثتهن.

والمراد من عامله صلى الله عليه وسلم هنا قيل: هو القائم على هذه الصدقات، والناظر فيها، وترجم البخارى لهذا الحديث فى كتاب الوقف بعنوان: باب نفقة القيم للوقف، ليستدل به على مشروعية أجرة العامل على الوقف، وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأنه عامل للنبى ونائب عنه فى أمته، وقيل: المراد من عامله هنا خادمه صلى الله عليه وسلم، وقيل: المراد به حافر قبره صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الأقوال.

وحاول السبكى الكبير أن يفرق بين النفقة والمؤونة، وعن سر التعبير بالنفقة فى جانب نسائه، والمؤونة فى جانب العامل، فقال: إن المؤونة فى اللغة القيام بالكفاية، والإنفاق بذل القوت، وهذا يقتضى أن النفقة دون المؤونة، فلنسائه القوت، أما العامل لما كان فى صورة الأجير احتاج إلى ما يكفيه. كذا قال، وفيه نظر، فقد كان الخلفاء يقدمون لأمهات المؤمنين ما يكفيهن وزيادة.

#### فقه الحديث

هناك اصطلاحات تكرر التفريق بينها:

الغنيمة - السلب - التنفيل - الخمس - الفيء.

فالغنيمة: ما استولى عليه المسلمون من أموال وممتلكات الكفار بعد معركة معهم، وحكمها الشرعى أن خمسها لرسول الله عليه، وأربعة أخماسها يقسم بين المجاهدين.

وأما السلب، فهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره إذا قتله مسلم قبل المعركة، وحكمه الشرعي أنه للمقاتل، وقد سبق الكلام فيه قريبا.

وأما التنفيل: فهو إعطاء القائد أحد المجاهدين شيئا نافلة وزيادة على سهمه مقابل عمل زائد فعله، وقد سبق قريبا أيضا.

وأما الخمس: فيراد به خمس الغنيمة، وهو عند الجمهور مفوض إلى الإمام ورأيه، بعد رسول الله على أهله وكان صلى الله عليه وسلم يجعله لنوائب المسلمين، وكان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهله وأقاربه، فقد طلبت منه ابنته فاطمة رضى الله عنها خادما من خمس إحدى الغنائم فمنعها، ولو كان لذوى القربى سهم معين لازم لما منع ابنته وأعز الناس عليه من أقاربه، وصرفه إلى غيرهم، فدل ذلك على أن خمس الغنيمة للإمام، يقسمه حيث يرى، وله أن يؤثر بعض مستحقيه على بعض، ويعطى الأوكد فالأوكد.

وبعضهم يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أقسام، للرسول على قسم، سواء حضر القتال أم لم يحضر، وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية، والأخماس الأربعة لمن جاء ذكرهم في الآية ذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل.

وأما الفىء، وهو موضوع أحاديثنا فهو الغنيمة التى يستولى عليها المسلمون دون قتال. والرواية الثانية ظاهرة فى أن الفىء خاص برسول الله على وأنه لا يخمس وهكذا يقول جمهور العلماء، أما الشافعى فيخمس الفىء، ويجعل منه أربعة أخمسه وخمس خمسه الباقى لرسول الله على فيكون له واحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويتأول هذا الحديث «كانت أموال بنى النضير» أى معظمها.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.اهـ

#### ويؤخذ من الأحاديث من الأحكام

- ١- أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله على الله وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا
   ركاب، ولم يختلف العلماء في ذلك.
- ٢- من قوله في الرواية الثانية « فكان ينفق على أهله نفقة سنة » وقوله في الرواية الثالثة « فكان رسول الله و يأخذ منه نفقة سنة » وقوله في الرواية الرابعة « يحبس قوت أهله منه سنة « جواز ادخار المسلم قوت سنة ، وجواز الادخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل. قال النووى: وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته، كما جرى للنبي و أما إذا أراد أن يشترى من السوق ويدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشترى مالا يضيق على المسلمين، كقوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقا.
- ٣- من قوله « و مابقى يجعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله » وجوب استعداد المسلمين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ودينهم. قال تعالى ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ ريَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

- ٤- من الرواية الثالثة من قول عمر: «يا مال» جواز ذكر الرجل وندائه باسمه من غير كنية، وإن كان
   عظيما، وكذلك من غير لقب، وبالترخيم، حيث لم يرد بذلك تنقيصه.
- ٥- ومن قوله «فوجدته في بيته» جواز احتجاب الوالى عن الرعية في وقت الحاجة إلى طعامه أو وضوئه أو راحته، أو نحو ذلك.
  - ٦- ومن قوله «جالسا على سرير» جواز الجلوس على مرتفع عن الأرض، من مقعد وسرير ونحوهما.
- ٧- ومن قوله « مفضيا إلى رماله، متكئا على وسادة من أدم » زهد عمر وتقشفه وهو الذى ملئت خزائنه
   بأموال كسرى وقيصر.
- ٨- ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينبغى أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم، وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف وأرفق بهم، وهم لا يأنفون أن ينقادوا له، وفي مثل ذلك سترلهم في أخذ العطاء، ولهذا قال الله تعالى ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إصلاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].
  - ٩- وفي اعتدار مالك جواز استعفاء المرء من الولاية.
    - ١٠ وسؤال الإمام ذلك برفق.
      - ١١- وجواز اتخاذ الحاجب.
- ۱۲ وفى حضور كبار الصحابة قضية العباس وعلى جواز استعانة الحاكم برأى أولى النهى، وتدخلهم في القضايا أمامه، حيث قالوا: « أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم ».
- ١٣ وجواز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمين، إذا كان عليما
   بها، ليبين وجه الحكمة في حكمه.
- ١٤ واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين، استشهاده بالحضور العدول، لتقوى حجته فى إقامة الحق، وقمع الخصم.
  - ١٥- واستحلافهم على ما يعرض من حقائق.
  - ١٦ واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم.
- ۱۷ ومن قوله « فقسم رسول الله على بينكم أموال بنى النضير ..إلخ. تذكير الخصوم بالمنة عليهم، حتى يسهل إنهاء الخصومة.
- ۱۸ من قوله صلى اللَّه عليه وسلم « لانورت » قال عمر الله عليه وسلم « يريد رسول اللَّه الله عليه الله عليه وسلم « نورث » للمتكلم خاصة، لا للجمع.
  - أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى اللَّه عليه وسلم، ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء.
- قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم، بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نوربث » فقد أنكره جماعة من الأئمة. قال: وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن » لكن

أخرجه النسائى بلفظ «إنا معاشر الأنبياء لا نورت» وهو كذلك فى مسند الحميدى عن محمد بن منصور عن ابن عيينة، وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى العلل. قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك – والله أعلم – أن الله بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم أن لايأخذوا على ذلك أجرا، فكانت الحكمة فى أن لا يورثوا، لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم، قال: وقوله تعالى ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، وكذا قول زكريا ﴿فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيّا ﴿ يَرَثُنِي وَيَرِثُ مِن آل يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٥، ٦] وقد حكى ابن عبدالبر أن للعلماء فى ذلك قولين، وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون، وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثون، وأن عدم الإرث من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل قول عمر «يريد نفسه» يؤيد اختصاصه بذك.

وقيل: الحكمة فى كونه لا يورث حسم المادة فى تمنى الوارث موت المورث من أجل المال، إذ يؤمن فى الورثة من يتمنى موته، فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم، فيهلك الظان، وينفر الناس عنه. وقيل: لكون النبى على كالأب لأمته، فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة.

۱۹- ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول في اليدين بذلك أبا بكر وعمر، في منعهما فاطمة رضى الله عنهم أجمعين من ميراثها من أبيها، فقرءوا الحديث أحيانا « لا يورث » بالياء، لا بالنون وقرءوا أحيانا « صدقة » بالنصب، وجعلوا « ما » نافية، أى لم نترك صدقة. قال الحافظ ابن حجر: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث « لانورث » بالنون، و« صدقة » بالرفع، وأن الكلام جملتان، و« ماتركنا » في موضع الرفع بالابتداء، و« صدقة » خبره، وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكراحتج بهذا الكلام على فاطمة رضى الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذي خلفه رسول الله عنها من الأراضي، وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ، ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة، ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالها، وهذا واضح لمن أنصف.اهـ

ويرد هذا الفهم الشيعى أنه لما صارت الخلافة إلى على الله لم يغيرها عن كونها صدقة، وقد احتج بهذا السفاح على الشيعى، فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل، معلق فى عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بينى وبين خصمى بهذا المصحف، فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر فى منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال نعم. قال: فعلى ظلمك؟ فسكت الرجل. فأغلظ له السفاح.

٢٠- من دفع عمر أرض بني النضير إلى العباس وعلى جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه.

٢١ - والتشريك بين الاثنين في ذلك، وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة.

٢٢ ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه، وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه، وقضى بمقتضاه، ولم يحتج إلى أخذه من غيره.

- ٢٣- واستدل بالحديث على أن النبى ﷺ كان لا يملك شيئا من الفىء ولا من خمس الغنيمة، إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه، وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية، وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه، وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدر حاجته، وكذلك القائم بالأمر بعده.
- 72- ومن الراوية السادسة يؤخذ من هجران فاطمة رضى اللَّه عنها أبا بكر أن الانقباض عن اللقاء والاجتماع ليس من الهجران المحرم، لأن شرطه أن يلتقيا، فيعرض هذا ويعرض هذا، ولم يؤثر أنهما التقيا، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبى بكر انشغلت بمرضها وحزنها على أبيها.
- ٢٥ ومن قول أبى بكر « وإنى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله على عن حالها التى كانت عليها في عهد رسول الله على « ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله على ».
- أخذ بعضهم أن سهم النبى على يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى على يصرفه له، وما بقى منه يصرف فى المصالح، وفى وجه: هو للإمام، وقال مالك والتورى: يجتهد فيه الإمام، وقال أحمد: يصرف فى الخيل والسلاح، وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوى القربى إلى التلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين، ومن الفىء إلى المصالح.
- ٢٦ ومن دفن على لفاطمة ليلا. قال النووى: فيه جواز الدفن ليلا، وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل،إذا لم يكن عذر.
- 7۷ ومن تأخر على رضي عن البيعة لأبى بكر أن تأخر وجيه من وجهاء القوم، أو من كبرائهم لا يمنع البيعة من الإتمام، ولا يقدح فيها، فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.
- ٨٧- وأن التأخير في مثل هذا لا يقدح في على النووي: وأما عدم القدح في على فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام، فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافا، ولا يشق العصا، وهكذا كان شأن على في الله المدة التي كانت قبل بيعته، إنه لم يظهر على أبي بكر خلافا، ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور، للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاعلى حضوره، فلم يجب عليه الحضور، لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر (في هذا نظر) وما نقل عنه قدح في البيعة، ولا مخالفة، ولكن بقى في نفسه عتب، فتأخر حضوره إلى أن زال العتب، وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء، وقر به من النبي في وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره، وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا، لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع، يترتب المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع، يترتب

عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبى على حتى عقدوا البيعة، لكونها كانت أهم الأمور، كيلا يقع نزاع فى مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. اهـ

وهذا توجيه سديد، فقد أمرنا بحسن الظن بالصحابة أجمعين، والدوافع البشرية وما يقع فى الصدور، وما يبعث على تصرف من التصرفات أمور يعلمها الله، وما جاء على لسان على شه فى كتب الشيعة من نقد البيعة لأبى بكر، والاعتراض عليها، وأحقيته لها، لا يعتد به. والله أعلم.

- 79- ومن قول على رضي الله الله المناه على المناه على المناه المناع المناه المناع المناه المنا
- ٣- ومن استجابة أبى بكرلهذا المطلب تواضع أبى بكر وسماحته، وحسن خلقه، ولين طبعه، وجميل فعله مع رعيته.
- 7۱ ومن طلب على من أبى بكر ألا يكون معه أحد جواز مثل ذلك حرصا على نجاح مهمة الصلح، فقد علم وعلموا شدة عمر، وجهره بما يرى أنه الحق، وحدته حين يرى أو يسمع مالايرضيه، ومجلس الصلح لا يخلو من نحو هذا، فخاف على أن ينتصر عمر لأبى بكر، فيتكلم بكلام يثير نفس على، ويوحش قلبه على أبى بكر، وكانت قلوبهم قد طابت عليه، وانشرحت له، فخاف أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها.
- ٣٢ ومن قول عمر لأبى بكر» واللَّه لا تدخل عليهم وحدك » حرص عمر على حماية الخليفة ووقايته مما يسىء إليه، ولو بكلمة. لأنه خاف أن يغلظوا لأبى بكر فى المعاتبة، اعتمادا على لينه وصبره عن الرد عن نفسه، ولو حضر عمر لأحجموا عن الإغلاظ.
- ٣٣ ومن تحنيث أبى بكر لعمر فى حلفه دليل على أن إبرار القسم، إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة، ولا تكون فيه مفسدة، وعلى هذا يحمل حديث الحث على إبرار القسم.
  - ٣٤ ومن مبايعة على لأبي بكر صحة خلافة أبي بكر، وانعقاد الإجماع عليها.
- ٣٥- ومن حديث أبى هريرة روايتنا التاسعة دلالة على صحة وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقار، لعموم قوله « ما تركت بعد نفقة نسائى ».
- 77- ومن عموم هذه الأحاديث وأن النبى النبى وما تركه صدقة، تخصيص السنة القرآن، فهذه الأحاديث تخصص قوله تعالى ويُوصِيكُم اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم اللَّهُ النساء: ١١] إما بعدم دخوله صلى اللَّه عليه وسلم في الخطاب، لما عرف من كثرة خصائصه، وإما بتخصيص الممتلكات التي تركها المتوفى فإذا ثبت أن المتوفى وقف شيئا قبل موته فإنه لا يدخل في الميراث، وإن كان مما ترك.

#### واللَّه أعلم

## (٤٨٠) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

٩ ٢ ٠ ٤ -  $\frac{20}{1}$  عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ٥٧ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَس سَهْمَيْن وَلِلرَّجُل سَهْمًا.

. ٢٠٠٠ - وفي رواية عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُر ْ فِي النَّفَلِ.

## المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠] فالخيل كانت عدة العرب في القتال، أو العدة الأساسية المهمة، ولذلك عطفت خاصة على عموم القوة في الآية الكريمة، وهي فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة والعزوالسؤدد ومن هنا رغب الإسلام أنصاره الأوائل في اقتناء الخيل، وقال الرسول الكريم «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ».

وزادهم ترغيبا فى اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس سهما، ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم، حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم، خمسها لرسول الله على وأربعة أخماسها للمقاتلين، فيحسب الفارس بثلاثة، ويحسب الراجل بواحد، ثم توزع أسهما، اللهم إلا إذا رأى الإمام أو القائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به، فيعطيه نافلة فوق سهمه، إما من الأجماس الأربعة، وإما من الخمس الذي للإمام.

هكذا كانت قسمة الغنائم في عهد الرسول رضي عهد الخلفاء الراشدين. رضى الله عنهم أجمعين.

### المباحث العربية

(قسم فى النفل للفرس سهمين) أى قسم فى الغنيمة، وقلنا فى باب الأنفال قريبا إن أصلها إعطاء النافلة والزيادة، وإنها تطلق على الغنمية كلها، وهى المرادة هنا، باعتبارها عطية من الله تعالى، زائدة على أجر المجاهدين، أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم.

<sup>(</sup>٥٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلاهُمَا عَن سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

والفرس واحد الخيل، الذكر والأنثى سواء، والجمع أفراس وفروس، والحصان الذكر منها، وأما البغل فهو ابن الفرس من الحمار، والبرذون بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال يطلق على غير العربى من الخيل والبغال، وسيأتى الخلاف في سهم هذه الحيوانات، واللام في «للفرس» للاختصاص، وفي الحقيقة السهمان لصاحب الفرس، ولكن لما كانا له بسبب الفرس أضيفا إليه.

(فائدة) قال العينى: كان للنبى النبى الله أربعة وعشرون فرسا، كل واحد منها كان مسمى باسم مخصوص، مثل السكب، والمرتجز، واللحيف، وكان له حمار يقال له: يعفور، وغيره، وكان له بغلة تسمى دلدل، وكانت له ناقة تسمى الخناء والسمراء، وغير ذلك، وكانت له ناقة تسمى القصوى، والأخرى العضباء، وغيرهما، وكانت له غنم، منها سبعة أعنز، كل واحدة منها مسماة باسم، وشاة تدعى عيثة. اها والسهم الجزء

وهل السهمان للفرس وحده غير سهم الفارس؟ أو للفرس مع الفارس؟ لكل منهما سهم؟ خلاف فقهى سيأتى في فقه الحديث.

(وللرجل سهما) هذا أعم من رواية البخارى، ولفظها «ولصاحبه سهما» فهى قاصرة على الفارس الذى معه فرس، وقد فسرها نافع بما يتفق ولفظ مسلم، بقوله: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم، قال النووى: هكذا هو فى أكثر الروايات «للرجل» وفى بعضها «للراجل» وهو المحارب ماشيا على رجليه.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فى سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، بهذا قال مالك والأوراعى والثورى والليث والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم لفرسه، وسهم له، وحجة الجمهور هذا الحديث، وهو صريح على رواية من روى «للفرس سهمين، وللرجل سهما» بغير ألف فى الرجل، وهى رواية الأكثرين، ومن روى «وللراجل» بالألف روايته محتملة، فيتعين حملها على موافقة الأولى، جمعا بين الروايتين قال: قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا فى غير هذه الرواية فى حديث ابن عمر هذا بلفظ: «أسهم رسول الله وللهم ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه ».اهـ

وفى الباب أحاديث كثيرة تؤيد الجمهور، منها ما رواه أبو داود عن أبى عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسول الله البيخ أربعة نفر، ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين » وما رواه النسائى من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده، قال: «ضرب رسول الله على عام خيبر للزبير أربعة أسهم، سهم للزبير، وسهم لذى القربى، لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير (رضى الله تعالى عنهم) وسهمين للفرس » وما رواه أحمد من حديث مالك بن أوس عن عمر وطلحة بن

عبيداللّه والزبير قالوا: «كان رسول اللّه على يسهم للفرس سهمين» وروى الدارقطنى من حديث أبى رهم، قال: «غزونا مع النبى على أنا وأخى، ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم، أربعة لفرسينا، وسهمين لنا» وروى الدارقطنى أيضاً من حديث أبى كبشة قال: «لما فتح رسول اللّه على قال: إنى جعلت للفرس سهمين، والفارس سهما، فمن أنقصهما أنقصه الله عزوجل» وروى أيضا من حديث ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال: «أسهم لى رسول الله على يوم بدر سهما، ولفرسى سهمين» وروى أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس «أن رسول اللّه على قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين» وروى أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبى صالح عن جابر قال: «شهدت مع رسول اللّه على غزاة، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما» وروى أيضا من حديث الواقدى عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبى خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبى على «فأسهم لفرسه سهمين» وله سهما».

أما أبو حنيفة فاحتج بما رواه الطبرانى عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس، فأسهم له النبى و سهمين، لفرسه سهم واحد، وله سهم وبما رواه الواقدى أيضا فى المغازى «قال الزبير: شهدت بنى قريظة فارسا، فضرب لى بسهم، ولفرسى بسهم» وبما رواه ابن مردويه فى تفسير سورة الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: «أصاب رسول الله و سبايا بنى المصطلق، فأخرج الخمس منها، ثم قسم بين المسلمين، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما» وبما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عمر «أن النبى و جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما». وقال أبو حنيفة: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.

قال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك، دون فقهاء الأمصار، وفي التوضيح: خالف أبوحنيفة عامة العلماء قديما وحديثًا، وخالفه أصحابه، فبقى وحده.

والتحقيق أن ما استند إليه أبو حنيفة من أحاديث كلها واهية، لا يخلو واحد منها من لين، وأما قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد، لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل، والفرس ما قام بما قام به إلا بالرجل، فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر، على أن الاعتماد في ذلك على الحديث. والله أعلم.

وهل كل دابة ركبت فى الحرب واستعين بها فى القتال يسهم لها ما يسهم للفرس؟ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلِهُ مَالك: يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله تعالى بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله واسم الخيل يقع على البرذون والهجين، وبقول مالك قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور، وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس، ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس العربى، وعند أبى داود فى المراسيل «أن رسول الله والله الهجين يوم خيبر، وعرب العربى سهمان، وللهجين سهم». وفى الأم للشافعى «أغارت الخيل، فأدركت العرب، وتأخرت البراذن، فقام ابن المنذر الوادعى فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك،

فأقره عمر الله عمال أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب. وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط، وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم، ولراكب البعير سهمان.

هذا. وما دامت المسألة قياسية على الفرس المنصوص عليه فيحسن أن يكون مرجع المساواة أو عدمها للإمام حسب الجهود والنتائج. واللَّه أعلم.

وهناك مسائل فرعية: منها: هل يسهم لأكثر من فرس لفارس واحد؟قال مالك والجمهور: لايسهم لأكثر من فرس، وقال الأوزاعي والثوري والليث وأحمد وأبو يوسف وإسحق: يسهم لفرسين.

ومنها: هل يسهم للفرس ولو لم تقاتل؟ قال مالك والشافعى والأوزاعى وأبو ثور: إذا كان المسلمون فى سفن، فلقوا العدو، فغنموا – ولم تتحرك الخيل – أنه يضرب للخيل التى معهم فى السفن بسهمها؟ وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها.

ومنها: هل يسهم لفرس يموت قبل القتال؟ قال مالك: يسهم له، وقال الشافعى وأبو ثور والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال، فلو مات الفرس فى الحرب استحق صاحبه، وإن مات صاحبه استمر استحقاقه، وهو للورثة، ومنها: لو باع فرسه فى موضع القتال، فكيف يسهم له؟ الظاهر استحقاق البائع مما غنموا قبل العقد، واستحقاق المشترى مما غنموا بعد العقد، وما اشتبه فيه يقسم بينهما، وقيل: يوقف حتى يصطلحا، وعن أبى حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرسا وقاتل عليه.

#### واللَّه أعلم

# (٤٨١) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

١٣٠٤ - ١٩٠٩ عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ أَلْكُ مَائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا. فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا. فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا. فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ إِنْ الْقِبْلَةِ مَا وَعَدْتِنِي. اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ أَنْ اللَّهُ مَذَهِ الْعِصَابَةَ مِن أَهْلِ الإِسْلامِ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ» فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَن مَنْكِبَيْهِ. فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. فَأَتَاهُ أَبُو بَكُو بَلُقُ اللَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. فَأَتَاهُ أَبُو بَكُ مِ أَلْفَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَلَا لَاللَهُ عَنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ بَاللَّهُ بَالْمَلائِكَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ بِالْمَلائِكَةُ فَا اللَّهُ بِالْمَلائِكَةِ.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَدَّتَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُسْرِكِينَ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُسهُ وَشُولً أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُسْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُسهُ وَشُولً وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. فَقَالَ «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِن مَدَدِ السَّمَاءِ التَّالِثَةِ» فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا أَسَرُوا الْأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْحَمِّ وَعُمَرَ «مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلاءِ الْأُسَارَى؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمُ وَالْعَشِيرَةِ. أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِلْيَةً فَتَكُولُ لَنَا قُوةً عَلَى الْكُفَّارِ. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ وَالْعَشِيرَةِ. أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِلاَيَةً فَتَكُولُ لَنَا قُوةً عَلَى الْكُفَّارِ. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ارَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ» قُلْتُ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى أَنْ تُمَكِّنَا فَنَصْرِبَ أَعْسَاقَهُمْ. فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِن عَقِيلٍ أَرَى اللَّهِ عَلَى أَرَى أَنْ تُمَكِّنَا فَنَصْرِبَ أَعْسَاقَهُمْ. فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِن عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنُقَهُ. فَإِنَّ هَوْلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفُرِ وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ. فَلَمَّا كَانٌ مِن الْغَلِم وَمَا قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكُرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانٍ. قُلْتُ ثَي يَوْلَ اللَّهِ أَلْ وَاللَّهِ أَلْكُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥٨) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ حِ وحَدَّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْـنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي

شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِن أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَرَضَ عَلَيً عَرَابُكُمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيً عَرَابُهُمْ أَذْنَى مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ هَوْكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا ﴾ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ هَوْكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال/٢٧-٢٩] فَأَحَلُ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.

## المعنى العام

هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، أخرجهم المشركون بثيابهم التي هي عليهم، لم يسمحوا لأحدهم أن يصحب مبالا أو متاعباً، أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فأذن اللُّه لهم في المدينة أن يتعرضوا لقوافيل المشركين أهل مكة القادمة من الشيام والمارة بالمدينة، ليعوضوا بعض أموالهم التي استولى عليها المشركون، وعلم رسول الله علي أن قافلة كبيرة، تضم عيرا كثيرة نحو ألف بعير، تحمل تجارة غالية، تقدر بخمسين ألف دىنار، على قيادتها أبو سفيان ومعه عمروبن العاص ومخرمة بن نوفيل، وآخرون يزيدون على أربعين رجلا، فطلب من المسلمين بالمدينة الخروج لاعتراض هذه القافلة، فخرج ثلاثمائة رجل ويضعة عشر رجلا، بما تيسر لهم من سلاح وركاب، وعلم أبو سفيان بخروج المسلمين، فغير طريقه إلى طريق الساحل، وأسرع المسير، وأرسل إلى أهل مكة أن يخرجوا للدفاع عن تجارتهم وأموالهم وحمايتها من المسلمين، فخرج من أهل مكة ما يزييد على الألف، مدجحين بما يملكون من سلاح. ووصل المسلمون إلى ماء بدر، ووصل مشركو مكة إلى ماء بدر، وأرسل أبو سفيان إليهم أن عودوا إلى مكة، فقد نجت العير، وأمنت تجارتكم، فأخذتهم العزة، وقالوا: لا واللَّه لانرجع حتى نلقن المسلمين درسيا، حتى لا بعودوا لمثيل منا فعلوا. واستشار رسيول اللُّه ﷺ أصحابه. قيال: إن اللُّه وعدني إحدى الطيائفتين. العير أو الحرب، وقيد أفلتيت العير، فماذا ترون في الصرب؟ وكانت العير بطبيعة الحال أحب إليهم، فإنها غير ذات شوكة، وهمي غنيمة كبرى، ولكن اللَّه أراد لهم الأخرى، وكان جواب المسلمين إيمانا صادقاً، وشجاعة نادرة، وعنزة وإباء، قال قائلهم: يا رسول الله امض لما أمرك الله. لعلك خرجت لأمر فأحدث اللَّه غيره، فامض لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أُنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. واللُّه لواستعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد. فسر رسول اللَّه عليه، وصف المسلمين للقتال. وطلبت المبارزة فخرج على للوليد، وخرج حمزة لشيبة بن ربيعة، وخرج عبيدة بن الصارث لعتبة ابن ربيعة، فقتـل الوليـد وشيبة وعتبـة، ثـم التحمـت الجيـوش، ووقـف رسـول اللَّـه علي مستقبل القبلـة، ورفـع يديه إلى السماء، وأخذ يدعو ربه ويستغيث، اللهم أنجزلى وعدك الذى وعدتنى، اللهم الفرمهم وانصرنا عليهم، اللهم إن هذه الجماعة هى التى تعبدك فى الأرض من بنى آدم. واستغرق صلى الله عليه وسلم فى الاستغاثة بصوت مرتفع، حتى سقط رداؤه عن كتفيه، فضمه أبو بكر فلا وأعاد عليه وسلم فى الاستغاثة بصوت المعركة عن هزيمة الله فلن يخذلك ربك فضمه أبو بكر فلا، وما هى إلا جولات وانجلت المعركة عن هزيمة المشركين وفرارهم مخلفين وراءهم سبعين قتيلا من كبرائهم، وسبعين أسيرا من ساداتهم، وسيق الأسرى إلى المسجد النبوى وربطوا فى سواريه، واستشار الرسول في فيهم. القتل؟ أو المن؟ أو الفداء؟ فأشار أبوبكر في بالفداء، وأشار عمر بالقتل، ودخل صلى الله عليه وسلم بيته يفكر، ثم خرج مرتاحا لرأى أبى بكر، فأخذ منهم الفداء وفى اليوم الثانى نزل عتاب الله لنبيه على أخذ الفداء، نزل الوحى الأمين مؤيدا لما قاله عمر رضى الله عنه، مؤاخذا على تنفيذ إشارة أبى بكر، فجلس في هو وصاحبه أبو بكريبكيان، وأنزل الله تعالى فما كان لِنبي أن يكون له أسرى حدر بكر، فجلس بكر، فجلس ألم أبى الأرض تُريدكون عَرض الدُّنيَا وَاللَّه يُريدُ الآخِرةَ الله ويمدد جاءهم من السماء، أسنرى حتَّى يُثْخِن في الأرض تُريدكون عَرض الدُّنيَا وَاللَّه يُريدُ الآخِرة إلا مِن عِنْدِ اللَّه العزين من الملائكة مردفين، فومَا النَّصْرُ إلا مِن عِنْدِ اللَّه الْعَزينِ الله عمران: ١٦٦].

### المباحث العربية

(لما كان يوم بدر) «لما» شرطية، و«كان» تامة بمعنى حصل ووقع ووجد، و«يوم» بالرفع فاعل، و«بدر» بئرلرجل يسمى بدربن الحارث كنانى، قال الشعبى، وقيل: سميت البئر بدرا لاستدارتها كالبدر، وقيل لصفائها ورؤية البدر فيها، وقيل: هى قرية عامرة، كانت سوقا بأرض العرب، ومجمعا من مجامعهم فى الجاهلية، وبها آبار ومياه عذبة، وعينان جاريتان عليهما الموز والنخل والعنب، تقع بين المدينة ومكة، على ثمانية وعشرين فرسخا من المدينة، وكان بهذا الوادى غزوة بدر الكبرى، قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة.

### (نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلا)

فى البخارى «كان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومائتين » وقال ابن إسحق: كان المهاجرون ثلاثة وثمانين، وكان من الأوس واحد وستون رجلا، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا، منهم رسول الله على، فكان جميعهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا، وقال ابن سعد: خرج رسول الله على في ثلاثمائة رجل وخمسة نفر، كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين، وسائرهم من الأنصار، وثمانية تخلفوا لعلة، ضرب رسول الله على بسهامهم وآجرهم، وهم عثمان بن عفان، تخلف على امرأته رقية، وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، بعثهما عليه الصلاة والسلام يتجسسان خبر العير، وأبولبابة خلفه رسول الله على المدينة، وعاصم بن عدى، خلفه على أهل العالية، والحارث

ابن حاطب رده من الروحاء إلى بنى عمرو بن عوف، لشىء بلغه عنهم، والحارث بن الصمة، كسر بالروحاء، وخوات بن جبير، كسر أيضا، فهؤلاء ثمانية، لا خلاف فيهم عندنا، وقيل غير ذلك، وحاول بعضهم الجمع بين هذه الأقوال بأن الذى زاد ضم إلى العدد من استصغر، ولم يؤذن له فى القتال يومئذ، كالبراء وابن عمر وأنس وجابر، وذكر بعضهم فى العدد سعد بن مالك الساعدى، والد سهل، وقد مات فى الطريق، واختلف فى سعد ابن عبادة، هل شهدها؟ أورد لحاجة.

(فجعل يهتف) بفتح الياء، وكسر التاء، بينهما هاء ساكنة، معناه يصيح ويستغيث باللَّه بالدعاء، وفي القرآن الكريم ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩] قال المفسرون: والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون، قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص من القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدونا، أغثنا يا غياث المستغيثين، وقال الزهري: إنه رسول اللَّه ﴿ والمسلمون معه، وظاهر حديثنا يدل على أنه رسول اللَّه ﴿ وعليه فالجمع في الآية للتعظيم.

(اللهم أنجزلى ما وعدتنى) يقال: نجز الشىء بفتح النون والجيم، ينجز بضم الجيم نجزا تم وقضى، لازم، ونجز الشىء متعد، أتمه وقضاه، وأنجز الشىء نجزه وقضاه، ومنه المثل: أنجز حر ما وعد، فألف « أنجزلى » ألف وصل أو قطع والذى وعده صلى اللَّه عليه وسلم هو ما جاء فى قوله تعالى ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ ﴾ [الأنفال: ٧]، أى العير أو النفير، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان الدعاء بإنجاز الوعد بالنصر.

(اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) قال النووى: ضبطوه «تهلك» بفتح الناء وضمها، فعلى الأول ترفع «العصابة» على أنها فاعل، وعلى الثانى تنصب، مفعول، و«العصابة» الجماعة.اهـ وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، فيستمر المشركون يعبدون غير اللَّه، فالمعنى لا تعبد في الأرض بهذه الشربعة.

(كفاك مناشدتك ريك) المناشدة السؤال، مأخوذ من النشيد، وهو رفع الصوت، يقال: نشد فلانا إذا قصده وسأله، ونشد فلانا بكذا ذكره به واستعطفه، يقال: نشدتك اللَّه، وبه ونشدتك الرحم، وبها، و«كفاك» هكذا هو وقع لبعضهم، ووقع لجماهير رواة مسلم. «كذاك» بالذال، وفي رواية البخاري «حسبك مناشدتك ربك» وكل بمعنى، وضبطوا «مناشدتك» بالرفع والنصب، وهو الأشهر، قال القاضى: من رفعه جعله فاعلا بكفاك، ومن نصبه فعلى المفعول، بما في حسبك وكفاك وكذاك من معنى الفعل من الكف.

(أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين) «أنى ممدكم» أى معينكم، والإمداد الإعانية، وقيل: المد في الشيء بعيد الشيء، وقيل: المد في الشيء والإمداد في الخير، و «مردفين» أى متتابعين، أى وراء كيل ملك ملك، وقيل: مردفين المؤمنين، أى جيائين

خلفهم، وقرئ « مردفين » بفتح الدال، أى مردفين بالمؤمنين، فيكون الملائكة فى المقدمة، أو جعلهم الله مردفين للمؤمنين، فيكون الملائكة فى مؤخرة الجيش.

والتنصيص على الألف هنا لا ينافى الثلاثة آلاف، الواردة فى قوله تعالى ﴿ وَلَقَدُ نُصَرَكُمْ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدّكُمْ رَيّكُمْ وَنَ يَكُمُ بِثَلَاثَ عَمَا الْمَلائِكَةِ مُنْ لَلْمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣، ١٢٤] ولا ينافى الخمسة آلاف الواردة فى قوله تعالى ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَيَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَيّكُمْ بِخَمْسَة آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥] لأن معنى «مردفين» يردفهم غيرهم ويتبعهم الوف أخر مثلهم. قال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بالألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف. ومعنى «مسومين» بفتح الواو، أى معلمين، قيل: كانت علامتهم الصوف الأبيض، وقيل: العهن الأحمر، وقيل: عمائم حمر، وقيل: عمائم سود، و «مسومين» بكسرالواو أى معلمين أنفسهم، أو معلمين خيولهم فى نواصيها.

(إذ سمع ضرية بالسوط فوقه) أي فوق المشرك الذي أمامه.

(وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم) أى وسمع صوت الفارس الضارب- وهو لا يراه - يقول لفرسه: أقدم يا حيزوم. قال النووى: «حيزوم» هو بحاء مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم زاى مضمومة ثم واو ثم ميم، قال القاضى: ووقع فى رواية «حيزون» بالنون، والصواب الأول، وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ وهو اسم فرس الملك، وهو منادى، بحذف حرف النداء، وأما «أقدم» فضبطوه بوجهين، أصحهما وأشهرهما - ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره - أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال، من الإقدام، قالوا: وهى كلمة زجر للفرس معلومة فى كلامهم، والثانى بضم الدال، ويهمزة وصل مضمومة، من التقدم.

(فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه) الخطم بالخاء الأثر على الأنف. يقال: خطمه بفتح الطاء يخطمه بكسرها، أى ضرب خطمه بسكونها، والخطم بسكون الطاء الأنف، ويقال: خطم أنفه، أى جعل عليه خطاما، والخطام الزمام، وما وضع على خطم الجمل، ليقاد به، والمعنى هنا أن المشرك الذى وقع بضرية من سوط الملك كان أنفه مجروحا، ووجهه مشقوقا، من أثر الضرية، أو من أثر شىء يشبه الضربة، و « خطم » بضم الخاء وكسر الطاء، مبنى للمجهول، و« أنفه » نائب فاعل.

(فاخضر ذلك أجمع) أى انقطع الأنف والوجه أجمع وتشوه كل منهما. يقال: اخضره أى قطعه واستأصله.

(ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟) بضم الهمزة، وعند أحمد والترمذى والحاكم «لما كان يوم بدر جىء بالأسارى، وفيهم العباس، فقال رسول اللَّه ﷺ: ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟

(هم بنوالعم والعشيرة) بالجر، أي وبنو العشيرة، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته،

وفى القرآن الكريم ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَيينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] والجمع عشائر، وفى رواية «يا رسول اللَّه ﷺ. قومك وأهلك، استبقهم، لعل اللَّه تَعالى أن يتوب عليهم ».

(ولكنى أرى أن تمكنا) بضم التاء وفتح الميم وتشديد الكاف المكسورة، أى تمكنا منهم ومن ضرب رقابهم، وفي رواية «يارسول اللَّه، كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك. قدمهم، فاضرب أعناقهم ».

(فتمكن عليا من عقيل) أخيه، ابن أبي طالب.

(وتمكنى من فلان – نسيبا لعمر – فأضرب عنقه) «فلان» كنى به الراوى عن اسم نطق به عمر، و «نسيبا» حال منه، وفى رواية أحمد «قريبا لعمر، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم اللَّه أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين».

(فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده » ليعود الضمير على الكفر، أو «وصناديدهم » ليعود الضمير الشديد، وكان الظاهر أن يقول « وصناديده » ليعود الضمير على الكفر، أو «وصناديدهم » ليعود الضمير على أئمة الكفر، قال النووى: والضمير في «صناديدها» يعود على « أئمة الكفر» أو مكة اهد وفي عوده على أئمة الكفر نظر، وفي عوده على مكة عود على مالم يسبق له ذكر، والأولى منه على هذا أن يعود على قريش، فصناديد قريش أشهر من صناديد مكة، ورواية أحمد « هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » فلعل اللفظ في روايتنا سهو من الناسخ.

وفى رواية أحمد والترمذى والحاكم «وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا، فدخل النبى ولم يرد عليهم شيئا، فقال أناس: يأخذ بقول عمر، وقال أناس: يأخذ بقول عمر، وقال أناس: يأخذ بقول عمد الله بن رواحة، فخرج رسول الله وقال فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب رجال، حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله سبحانه ليشد قلوب رجال فيه، حتى تكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام، قال فهمَنْ تَبعني فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ [إبراهيم: ٣٦]. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام - قال فإن تُعفر لهم فَإنّك مَفور لهم فَإنّك أنْتَ الْعزيز الْحَكِيمُ [المائدة: ١٨٨] ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، إذ قال فرريّنا اطمِسْ على أموالِهم واشدُدُ على قُلُويهم فَلا يُؤمنُوا حَتّى يَروا الْعَذَابَ موسى عليه السلام، إذ قال فرريّنا المعرم ثل نوح - عليه السلام - إذ قال فررب لا تَذرْعلَى الأرض مِن الكَافِرِينَ دَيّارًا في [نوح: ٢٦] ثم قال لأصحابه: أنتم عالة - أى فقراء محتاجون، فلا يفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق.

(فهوى رسول الله على ما قال أبوبكر، ولم يهو ما قلت) أى فنفذ إشارة أبى بكر، وفى رواية لأحمد «فأخذ منهم الفداء» و «هوى » بكسر الواو، أى أحب ذلك واستحسنه، يقال: هوى الشيء بكسر الواو، يهوى بفتح الواويهوى بكسرها فمعناه سقط. بكسر الواو، يهوى بفتحها، هوى، والهوى المحبة، أما هوى بفتح الواويهوى بكسرها فمعناه سقط. قال النووى: «ولم يهو ما قلت »، هكذا هو فى بعض النسخ «ولم يهو» وفى كثير منها «ولم يهوى» وهى لغة قليلة بإثبات حرف العلة مع الجازم، ومنه قراءة من قرأ ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِنُ [يوسف: ٩٠] بالياء، ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمى.

(أبكى للذى عرض على أصحابك) اللام للتعليل، وعائد الصلة محذوف، والتقدير: أبكى من أجل الذى عرضه على أصحابك. والمقصود من أصحابه أبو بكر ومن وافقه، رضى اللَّه عنهم، وفى رواية «أبكى على أصحابك»

(لقد عرض على عذا بهم أدنى من هذه الشجرة) أى لقد رأيت ما كان سيحل بهم من العذاب الدنيوى الذى كان قريب الوقوع بهم قرب هذه الشجرة، لولا كتاب من اللّه سبق إثباته فى اللوح المحفوظ، وهو أن لا يعذب قوما على فعل قبل أن يبين لهم حكمه أمرا أو نهيا، لمسهم العذاب العظيم.

(ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) أى ما صح وما استقام لنبى من الأنبياء أن يكون له أسرى حتى يبالغ فى القتل، ويكثر منه، حتى يذل الكفر، ويضعف حزبه، ويعز الإسلام، ويرفع أهله، وأصل معنى الثخانة الغلظ والكثافة فى الأجسام، ثم استعير هنا للمبالغة فى القتل والجراحة، لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالثخين الذى لا يسيل، وقرئ « يثخن » بفتح الثاء وتشديد الخاء المكسورة للمبالغة فى المقاتلة.

(تريدون عرض الدنيا، واللّه يريد الآخرة) وتوابها لكم.

(﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَذِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا ﴾ فأحل اللَّه الغنيمة لهم) روى أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسول اللَّه ﷺ أيديهم عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية، فالمراد «مما غنمتم» إما الفدية، وإما مطلق الغنائم والمقصود ما اندرج فيها من الفدية، وإلا فحل الغنائم قد علم سابقا من قوله سبحانه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عُنِمْتُمْ ﴾ إلخ أي لا أوا خذكم بم أخذتم من فداء، فكلوه أكلا حلالا طيبا.

### فقه الحديث

نزول الملائكة فى ساحة القتال يوم بدر ثابت بالقرآن الكريم والأحاديث الكثيرة البالغة حد الشهرة، فالقرآن الكريم يقول ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِن الْمَلائِكةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُويُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن بِالْفِ مِن الْمَلائِكةِ مُرْدِفِينَ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن عَنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْيطَ عَلَى قُلُويكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ إِذْ يُوحِي لِيُطَهّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ النَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَلَيْكُمْ مَعْكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَنَالُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ٩ ومابعدها].

ويقول: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَنِلَّةٌ فَاِتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَيُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلافٍ مِن الْمَلائِكَةِ مُنْزِلِينَ ۞ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن الْمَلائِكَةِ مُسْوَّمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُويُكُمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن الْمَلائِكَةِ مُسْوَّمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُويُكُمْ

به وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِينِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ ومابعدها] وحديثنا عن عمر بن الخطاب صريح في نزول الملائكة يوم بدر، والخلاف بين العلماء في قتال الملائكة مع المؤمنين أو عدم قتالهم.

والجمهور على أنهم قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر، ويستدلون بالآيات السابقة، ويفسرون ﴿فَاضْرِيُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ بأنه أمر من اللَّه للملائكة أن يضربوا رقاب الكافرين، ويقطعوا أصابعهم وأطرافهم.

وقول ابن عباس فى حديثنا «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد.. إلخ » ثم قول الأنصارى ما رأى من قتل المشرك وخطم أنفه، وتصديق النبى الله له، وقوله « ذلك من مدد السماء الثالثة » دليل على أنهم قاتلوا، وقد أخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبى داود المازنى قال: «بينما أنا أتبع رجلا من المشركين يوم بدر، فأهويت بسيفى إليه، فوقع رأسه قبل أن يصل سيفى إليه، فعرفت أنه قد قتله غيرى » فإن قيل: ما الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى وأله عن أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه وأجيب بأن ذلك وقع لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب التى أجراها الله تعالى فى عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع.

القول الثانى: أن الملائكة كانت مهمتها تثبيت المؤمنين ﴿فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهذا الفريق يجعل الخطاب في قوله تعالى ﴿فَاضْرِيُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقَ وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ﴾ للمؤمنين.

ومن حجته أن قدرة ملك واحد كفيلة بهزيمة المشركين، فلو كانت مهمتهم قتالا لكان ملك واحد كافيا، وقد وردت أحاديث في تثبيتهم المؤمنين، قيل: كان ذلك بظهورهم لهم في صورة بشرية يعرفونها، ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم، فقد أخرج البيهقي في الدلائل « أن الملك كان يأتي الرجل، في صورة الرجل يعرفه، فيقول: أبشروا. فإنهم ليسوا بشيء، والله معكم، كروا عليهم» وفي رواية «كان الملك يتشبه بالرجل، فيأتي ويقول: إنى سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لنكشفن، ويمشى بين الصفوف فيقول: أبشروا. فإن الله تعالى ناصركم».

وقيل: كان التثبيت بأشياء يلقونها فى قلوبهم، تصح بها عزائمهم، ويتأكد جدهم، وللملك قوة إلقاء الخير فى القلب، ويقال له الإلهام، كما أن للشيطان قوة إلقاء الشر، ويقال له الوسوسة وقيل: كان التثبيت بمجرد تكثير السواد. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- من مناشدة رسول الله ﷺ ربه بهذه الحالة استحباب استقبال القبلة في الدعاء.

٢- ورفع اليدين فيه.

٣- وأنه لابأس برفع الصوت في الدعاء، ليراه الناس، فيدعوا كما يدعو، أو تقوى بدعائه قلوبهم.

3- وأن الدعاء بشيء موثوق من حصوله مشروع، فقد كان اللَّه تعالى قد وعد نبيه و إحدى الطائفتين، إما العير وإما النصر، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، ومع ذلك استغاث وسأل إنجاز الوعد، مع ثقته في الإنجاز، كما قال له أبوبكر.

قال الخطابى: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكركان أوثق بربه من النبى على فى تلك الحال، بل الحامل للنبى على على ذلك شفقته على أصحابه، وتقوية قلوبهم، لأنها كانت أول معركة يشهدها فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال، لتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن دعاءه مستجاب، فلما قال له أبو بكرما قال كف عن ذلك، وعلم أنه استجيب له.اهـ

وقال غيره: كان رسول اللَّه ﷺ فى تلك الحالة فى مقام الخوف، وهو أكمل حالات القرب، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ، لأن وعده بالنصر لم يكن معينا لتلك الواقعة، وإنما كان مجملا. وهذا ليس بشيء، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم فى مناشدته «اللهم أنجز ما وعدتنى. اللهم آت ما وعدتنى والتوجيه الأول حسن.

واللَّه أعلم

# (٤٨٢) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

٣٢ - ٤ - ٥٩ عَـن أبي هُرَيْـرَةَ عَلَيْهُ (٥٩) قَـالَ: بَعَـثَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ خَيْـلا قِبَـلَ نَجْـدٍ. فَجَـاءَتْ برَجُل مِن بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَال سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَرَبَطُوهُ بسَاريَةٍ مِن سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ». فَقَالَ: عِنْسدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ قَالَ: مَا قُلْت لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ فِنْـهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَطْلِقُوا ثُمَامَـةَ» فَانْطَلَقَ إلَى نَخْـل قَريبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَما مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْض وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِن وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلُّهَا إِلَيَّ. وَاللَّهِ مَا كَانَ مِن دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِن دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ. وَاللَّهِ مَا كَانَ مِن بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِن بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبلادِ كُلَّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. وَلا وَاللَّهِ لا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٠ ٤ - أَ حَيْلًا لَهُ نَحْوَ اللَّهِ عَن أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهُ (٢٠) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ. فَحَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ «إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم».

<sup>(</sup>٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَن سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>ُ(</sup>٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ خَدَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُو ۗ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَلِمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنِّهُ سَمِعَ أَنِّهُ سَمِعَ أَنِّهُ سَمِعَ أَنِّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## المعنى العام

صورة مشرقة لسماحة الإسلام، وكرم رسوله الرحيم، وحسن معاملته، وعفوه عمن أساء، بل والإحسان إليه. صورة تبرزكيف انتشر هذا الدين الحنيف؟ وكيف دخل القلوب؟ وكيف أحبه وأحب تعاليمه من دخل فيه؟ صورة تلقم الحجر كل من يدعى أن الإسلام انتشر بالسيف، وأن الناس دخلوا فيه عن طريق الإرهاب.

في السنة السادسة من الهجرة، وفيما قبلها، وفيما بعدها، كان رسول اللَّه ﷺ برسل فرسانا مسلحين على خيلهم، يجوبون الصحاري حول المدينة، يؤمنونها من الأعداء، ويأتون بأخبار المتآمرين عليهم، ويحذرون ويخيفون من تسول له نفسه التحزب ضدهم، وفي طلعة من هذه الطلعات لقي الجنود رجلا، تبدو على ملامحه السيادة، قبضوا عليه، سألوه، عرفوا أنه سيد قبيلة بني حنيفة باليمامة، جهة نجد، بين اليمن ومكة، وكانت القبيلة كافرة، تعين الكافرين على قتال المسلمين، جاءوا به إلى المسجد النبوي أسيرا، وربطوه في عمود من أعمدته، وخرج إليه رسول الله على وهو يعرفه، إنه تمامة بن أُثال. قال له صلى اللَّه عليه وسلم: كيف حالك يا تمامة؟ ما تظن أني فاعل بك؟ قال: ما أظن إلا خيرا، فقد علمت العرب أنك تعفو وتغفر وتكرم، إن قتلتني فمن حقك، تقتل عدوا لك عنده ثأر، وإن تعف عنى وتنعم على وجدتني شاكرا مقدرا للمعروف، غير منكر لجميل، وإن أردت مالا فداء لي، فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله على، حتى كان اليوم الثاني. أعاد عليه السؤال، وأعاد ثمامة نفس الجواب، فتركه لليوم الثالث، فأعاد عليه نفس السؤال، وأعاد ثمامة نفس الجواب، وفي الأيام الثلاثة يقدم لتمامة أفضل مافي بيته صلى الله عليه وسلم من طعام وشراب. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في اليوم الثالث: أطلقوا ثمامة، حلوا وثاقه، وحرروه بذهب كيف شاء. بهذا دخل الإسلام قلب ثمامة، تحول بغضه لمحمد ﷺ حباله، وبغضه للإسلام عشقاله، وبغضه للمدينة اعتزازا بها، طلب أن يعتمر ثم يعود إلى بلده، فأذن له، وعلم أهل مكة بإسلامه، فأرادوا إبذاءه، فهددهم بمنع حنطة اليمامة عنهم، فأطلقوه، فلما وصل منع أهله أن يبيعوا الحنطة لأهل مكة،وقال: واللُّه لا آذن بحبه حنطة من اليمامة إلى أهل مكة حتى يأذن بها رسول الله عليه. فكتب أهل مكة إلى رسول الله عَلَيْ ، فتشفع صلى الله عليه وسلم لهم عند تمامة حتى باعهم. وبعد عامين أو يزيد، ذهب وفد بني حنيفة إلى رسول اللَّه ﷺ مسلمين مبايعين، بفضل حسن معاملة الإسلام، وسماحة رسوله الكريم.

### المباحث العربية

(بعث رسول اللَّه ﷺ خيلا) أي سرية وقطعة من الجيش على خيل، وفي الرواية الثانية «خيلاله»

(قبل نجد) أي جهة نجد، وفي الرواية الثانية «نحو أرض نجد»

(فجاءت برجل من بنى حنيفة) قال الحافظ ابن حجر: زعم سيف فى كتاب الزهد أن الذى أخذ ثمامة العباس بن عبد المطلب، وفيه نظر، لأن العباس إنما قدم على رسول الله شخص فى زمان فتح مكة، وقصة ثمامة تقتضى أنها كانت قبل ذلك، بحيث اعتمر ثمامة، ثم رجع إلى بلاده، ثم منعهم أن يميروا أهل مكة، ثم شكا أهل مكة إلى النبى شخص ذلك... « فكانت قصته قبل وفد بنى حنيفة بزمان، وكان وفد بنى حنيفة سنة تسع.

و»حنیفة » بن لجیم بن صعب بن علی بن بکربن وائل، قبیلة کبیرة شهیرة تنزل الیمامة، بین مکة والیمن،

(يقال له: ثمامة بن أثال) بضم الهمزة، مصروف، وهو ابن النعمان بن مسلمة الحنفى، وكان من فضلاء الصحابة.

(سيد أهل اليمامة) «سيد » بالرفع، صفة « تمامة ».

(فريطوه في سارية من سواري المسجد) النبوي بالمدينة، والسارية الأسطوانة والعمود. وكان مثل هذا الربط بديلا عن سجون اليوم.

(فخرج إليه رسول اللَّه ﷺ) أي خرج للصلاة في المسجد، فمربه.

(ماذا عندك يا ثمامة؟) أى ماذا استقرفى ذهنك وفى ظنك أن نفعله بك يا ثمامة؟ بعد عدائك لنا وللإسلام؟ وبعد أسرنا لك؟ و «ماذا » اسم استفهام مبتدأ، و«عندك » خبره، ويحتمل أن تكون «ما » استفهامية، و«ذا » موصولة، و«عندك » صلة، أى ماالذى استقرفى ظنك؟

(عندى - يا محمد - خير) جملة النداء لا محل لها من الإعراب معترضة بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر، أى استقرفى ذهنى ما هو خير واطمئنان، لأنك لست ممن يظلم، بل ممن يعفو ويحسن.

(إن تقتل تقتل ذا دم) «دم» بالدال المفتوحة والميم المخففة وهي رواية الأكثر، وفي رواية «ذم» بالذال بدل الدال، قال النووي: ومعنى رواية الأكثرين: إن تقتلني [كما في رواية البخاري وروايتنا الثانية] تقتل صاحب دم لدمه، أي تثار ممن لك عنده ثار، فتشفى نفسك بالثار منه، وهو مستحق لما يفعل به، وهوإن لم يقتل مسلما، لكنه كان لرئاسته وعظمته وسيادته يعتبر نفسه مسئولا عما فعله أهل اليمامة بالمسلمين، ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم فعلا – ولو لغير المسلمين فهو مطلوب، ويستحق القتل، وأما رواية «ذا ذم» بالذال المعجمة فمعناها ذا ذمة، وضعفها عياض، لأنها تقلب المعنى، لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله، قال النووى: ويمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول، والمراد بالذمة الحرمة في قومه.

(وإن تنعم تنعم على شاكر) ومقدر لجميلك وإنعامك، وقد قدمت هذه الجملة في اليوم الثاني،

والثالث على الجملة الأولى خلافا لليوم الأول، لأنه بالمقابلة الأولى ازداد اطمئنانا على عدم القتل، وأصبح الإنعام عنده أرجح الاحتمالات.

(حتى كان بعد الغد) هكذا هو في مسلم بعد اللقاء الأول، وبعد اللقاء الثاني «حتى كان من الغد» وهو مشكل والأولى عكسهما، كما في رواية البخاري.

(عندى ما قلت لك) رواية البخارى اقتصرت فى اليوم الثانى على قوله «ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر» واقتصرت فى اليوم الثالث على «عندى ما قلت لك» ووجهها الحافظ ابن حجر بقوله: هكذا اقتصر فى اليوم الثانى على أحد الشقين - كان حقه أن يقول: على شق من الثلاثة - وذلك وحذف الأمرين فى اليوم الثالث - وكان حقه أن يقول: وحذف الأمور الثلاثة فى اليوم الثالث - وذلك أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه، وأشفى الأمرين لصدر خصومه، وهو القتل، فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب الإنعام فى اليوم الثانى: فكأنه فى اليوم الأول رأى أمارات الغضب، فقدم ذكر القتل، فلما لم يقتله طمع فى العفو، فاقتصر عليه، فلما لم يعمل شيئا مما قال اقتصر فى اليوم الثالث على الإجمال، تفويضا إلى جميل خلقه صلى الله عليه وسلم.

وهذا الذى ذكره الحافظ – على الرغم من أنه عد شقين وأهمل الثالث – إن صلح مع رواية البخارى لا يصلح مع رواية مسلم، فالأولى أن نقول: إن بعض الرواة ذكر مالم يذكر الآخر، وهو في الأيام الثلاثة ردد بين الأمور الثلاثة ، وإن قدم الأول في اليوم الأول للعلة السابقة.

(أطلقوا ثمامة) فى رواية »قال: قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقتك » وفى رواية ابن إسحق « أنه لما كان فى الأسر جمعوا ما كان فى أهل النبى رواية النبى الله من من طعام ولبن، فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا، فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا، فتعجبوا، فقال النبى رواية الكافريأكل فى سبعة أمعاء، وإن المؤمن يأكل فى معى واحد ».

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد) قال النووى: هكذا هو فى البخارى ومسلم وغيرهما «نخل» بالخاء، وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء، فاغتسل منه، قال القاضى: قال بعضهم: صوابه «نجل» بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجارى، قلت: بل الصواب الأول، لأن الروايات صحت به، ولم يرو إلا هكذا، وهو صحيح، ولا يجوز العدول عنه.

(فبشره رسول الله عليه) يعنى بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله.

(فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: بلغنى أنه خرج معتمرا، فلما كان ببطن مكة لبى، فكان أول من دخل مكة يلبى، فأخذته قريش، فقالوا: لقد اجترأت علينا، وأرادوا قتله، فقال قائل منهم: دعوه، فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة، فتركوه.

(قال له قائل: أصبوت؟) قال النووى: هكذا هو فى الأصول « أصبوت »؟ وهى لغة والمشهور. « أصبأت » بالهمزة، وعلى الأول جاء قولهم: الصباة، كقاض وقضاة.

(فقال: لا. ولكنى أسلمت مع رسول الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله المناه الدين، لأن عبادة الأوثان ليست دينا، فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين، بل استحدثت دين الإسلام، وقوله «مع محمد» أى وافقته على دينه، فصرنا متصاحبين فى الإسلام، أنا بالابتداء، وهو بالاستدامة، وفى رواية ابن هشام «ولكن تبعت خير الدين، دين محمد»

(ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ين «ولا والله » فيه حذف تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم، ولا أرفق بكم، فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة، زاد ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى النبى النبي النه إنك تأمر بصلة الرحم؟ فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل إليهم.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من هذا الحديث

- ١- جواز ربط الأسير، وحبسه.
- ٢- وجواز إدخال الكافر المسجد، ومذهب الشافعى جوازه بإذن مسلم، سنواء كان كافرا، كتابيا أو غيره. غيره. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك: لا يجوز وقال أبو حنيفة: يجوز لكتابى دون غيره. قال النووى: ودليلنا على الجميع هذا الحديث، وأما قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة: ٢٨] فهو خاص بالحرم، ونحن نقول: لا يجوز إدخاله الحرم.
  - ٣- ويؤخذ من إطلاق تمامة جواز المن على الأسير. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
- ٤- وتعظيم أمر العفو عن المسىء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا فى ساعة واحدة، لما أسداه
   النبى على العفو والمن بغير مقابل.
  - ٥- وأن الإحسان يزيل البغض، ويتُبت الحب.
  - ٦- وأن الكافر إذا أراد عمل خير، ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير.
- ٧- ومن قوله « ما عندك يا ثمامة » فيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى، إذا كان فى ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه.
- ٨- وعن غسله شم إعلان إسلامه.قال الشافعية: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به شم يغتسل، قال النووى: ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسال منها أم

لا، وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب، وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه، وسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء، فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لم يجنب أصلا، ثم أسلم فالغسل مستحب له، وليس بواجب. هذا مذهبنا. ومذهب مالك وآخرين، وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل.

٩- وفي الحديث بعث السرايا إلى بلاد الكفار، وأسر من وجد منهم.

١٠- والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه.

واللَّه أعلم

# (٤٨٣) باب إجلاء اليهود من الحجاز

٣٤٠٤- ١٠ عن أبي هُرَيْرة ﷺ فَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُ «إعْلَمُوا أَنَّ مَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنِّي أُرِيدُ أَلْكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ. وَأَنِّي أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ. وَأَنِّي أُرِيدُ أَلْكُوا أَنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنِّي أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ». هَذِهِ الأَرْضِ. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».

٥٣٠ ٤ - ٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَنِي النَّضِيرِ. وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْ . فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَنِي النَّضِيرِ. وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا فَرَكُمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ. إِلا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَهُ وَدَ الْمَدِينَةِ كُلُهُمْ ، بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.

٣٦ - ٤ - ٣٦ عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ «لأُخْرِجَـنَّ الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لا أَدَعَ إلا مُسْـلِمًا».

## المعنى العام

اليهود في كل زمان شيمتهم الغدر، يعاهدون ولا يوفون، ويحلفون ويكذبون، ويتظاهرون في حالة الضعف بالمسالمة وهم يبيتون الخيانة، ولقد كانوا في المدينة وحولها شوكة في ظهر المسلمين

<sup>(</sup>٦٦)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٢)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَـا ابْـنُ جُرَيْجٍ عَـن مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حُدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَن مُوسَى بِهَذَا الإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْج أَكْثُرُ وَأَنَّتُهُ.

<sup>(</sup>٦٣)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الـوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخِطَّابِ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ ۚ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَّوْحُ بْنُ عَبَادَةً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ حَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَـنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلاَهُمَا عَن أَبِي الزَّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وجنوبهم، ومن الصعب على عاقل حكيم أن يأمن لعدو في داخل داره، وكيف يأمن كيِّس لتعبان يسكنه في فراشه.

لقد غدر اليهود برسول اللَّه ﷺ وبالمسلمين مرة ومرة، ونقضوا مواثيقهم من بعد عهدهم، وبدت البغضاء من أفواههم، وما تخفى صدورهم أكبر.

ولمانفد الصبر، وضاق بهم الصدر، ولم يعد لاحتمالهم مجال خيرهم رسول اللَّه ﷺ بين الإسلام وبين الجلاء، وترك البلاد، على أن لهم أن يبيعوا ما يملكون لمن شاءوا وكيف شاءوا.

مثل أعلى لمعاملة الأعداء المحاربين في حالة ضعفهم، إنهم بضع مئات من البشر الجبناء، أمام الآلاف من المؤمنين الأقوياء، من السهل قتلهم في قتال، ومن السهل أسرهم واغتنام أموالهم ونسائهم وأولادهم، ولكن أن تترك أرواحهم وأموالهم وذراريهم لهم؟ هذا منتهى الرحمة والمسالمة والإحسان.

#### المباحث العربية

(بينا نحن فى المسجد) «بينا» هى «بين» الظرفية، زيدت عليها الألف، وناصبها المفاجأة فى «إذ» والتقدير: فاجأنا خروج النبى عليه إلينا وقت وجودنا بالمسجد النبوى بالمدينة.

(انطلقوا إلى يهود) أي انطلقوا معى، و«يهود» ممنوع من الصرف.

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين هنا، والظاهر أنهم بقايا من اليهود، تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بنى قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم، لأنه كان قبل إسلام أبى هريرة، وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر، وقد أقر النبى على يهود خيبر على أن يعملوا فى الأرض، واستمروا إلى أن أجلاهم عمر، قال: ويحتمل - والله أعلم - أن يكون النبى بعد أن فتح خيبر سمح لمن كان قد بقى بالمدينة من اليهود بالاستمرار فيها، معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل فى أرض خيبر، ثم منعهم هنا فى هذا الحديث من سكنى المدينة أصلا.

وسياق كلام القرطبى فى شرح مسلم يقتضى أنه فهم أن المراد بهؤلاء اليهود بنو النضير، ولعل الذى أوهم ذلك أن مسلما أورد حديث ابن عمر فى إجلاء بنى النضير -روايتنا الثانية - عقب حديث أبى هريرة - روايتنا الأولى - فأوهم أن اليهود المذكورين فى حديث أبى هريرة هم بنو النضير، ولكن لا يصح، لتقدمه على مجىء أبى هريرة، وأبو هريرة يقول فى الحديث إنه كان مع النبى

وقصة بنى النضير كانت قبل بدر، أو كانت بعد بئر معونة، وعلى الحالين فهى قبل مجىء أبى هريرة، وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة، فإنهم لم يكونوا داخل المدينة، وإنهم إنما جاءهم النبى على ليستعين بهم فى دية رجلين، فأرادوا الغدر به، فرجع إلى المدينة، وأرسل إليهم يخيرهم بين الإسلام وبين الخروج، فأبوا، فحاصرهم، فرضوا بالجلاء، والرواية الثانية توضح ما كان من أمريهود

بنى قريظة، وتشير إلى أن المراد من اليهود هنا جماعة من الفرق المذكورة استمروا فى المدينة، معتمدين على الرضا، ثم منعهم النبي على هنا.

(فقام رسول اللّه ﷺ فناداهم) القيام هنا ليس عن جلوس، وإنما المراد به البدء والإنشاء، وفي رواية «فنادي».

- (فقال: يا معشريهود) المعشر كل جماعة أمرهم واحد، والجمع معاشر.
- (أسلموا تسلموا) من القتال والقتال والإجالاء والمعاداة. وفيه جناس حسن، لسهولة لفظه، وعدم تكلفه.
- (قسد بلغت يا أبا القاسم) كلمة مكر وخداع، ليوهموا بذلك أنهم قد سمعوا وسيطيعون، أي فاطمئن.
- (ذلك أريد. أسلموا تسلموا) أى ذلك الاعتراف بأنى بلغت، ولا عذر لكم هو الذى أريده وفى الكلام قصر طريقه تقديم المفعول على الفعل. أى لا أريد غير ذلك الاعتراف، لأمضى فيما يستتبعه.
  - (فقال لهم الثالثة) أي فقال لهم: أسلموا تسلموا للمرة الثالثة.
- (فقال: اعلموا أنما الأرض للَّه ورسوله) «اعلموا» جملة مستأنفة، في جواب سؤال مقدر، ناشئ عن الكلام السابق، كأنهم قالوا في جواب «أسلموا تسلموا » لم قلت هذا وكررته؟ فقال: اعلموا أنى أريد أن أجليكم، فإن أسلمتم سلمتم من ذلك، ومما هو أشق منه.

وفى رواية «أن الأرض لله ورسوله» قال الداودى «لله » افتتاح كلام - أى وتبرك غير مقصود، والأصل لرسول الله - حقيقة، لأنها مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. وقال غيره: إن المراد أن الحكم لله في ذلك ولرسوله، لكونه المبلغ عنه، والقائم بتنفيذ أوامره، فهي لله ورسوله ملكا وحكما.

- (وأنى أريد أن أجليكم من هذه الأرض) « أجليكم » بضم الهمزة وسكون الجيم، أى أخرجكم، وزنا و معنى، قال الهروى: جلى القوم عن مواطنهم، وأجلى القوم عن مواطنهم بمعنى واحد، الاسم الجلاء، والإجلاء.
- (فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه) أى فمن وجد منكم مقابل ممتلكاته شيئا فليبعها، فوجد من الوجدان أى من وجد مشتريا فليبع، وقيل: من الوجد، أى المحبة، لأن بعضهم يشق عليه فراق شىء مما يملك، مما لا يستطيع حمله وتحويله، فأذن لهم ببيعه.

عدوه، فكان أول من نقض العهد منهم بنو قينقاع، فحاربهم فى شوال، بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه، وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد الله بن أبى، وكانوا حلفاءه، فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات، ثم نقض العهد بنو النضير، فحاصرهم رسول الله ويشيء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وفى اليوم الثانى من حصاره لبنى النضير حاصر بنى قريظة، فعاهدوه، فأقرهم، ومن عليهم، فصاروا فى أمان وذمة، ثم واصل حصار بنى النضير، حتى نزلوا على الجلاء، وأن لهم ما حملت الإبل، إلا السلاح، فأجلاهم إلى الشام. ولما تحزبت قريش إلى غزوة الأحزاب مالأتهم قريظة وظاهروهم، ونقضوا العهد، فلما هزم الله الأحزاب أمر رسوله والمناهم على الخروج إلى بنى قريظة، فتحصنوا، فحاربهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتلتهم - وكانوا نحو ثمانمائة رجل، وبسبى نسائهم وذرياتهم، كما سيأتى فى الباب التالى.

(بنى قينقاع) «بنى » بالنصب، بدل من «يهود المدينة » وقينقاع بفتح القاف، ويقال بضم النون وفتحها وكسرها، ثلاث لغات مشهورات.

(لأخرجـن اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب) أى إن عشـت، وكانت هـذه الجملة بمثابة وصيـة، كما صرح بها وصيـة عند موتـه صلى اللَّه عليـه وسـلم، بلفـظ «أخرجـوا المشركين من جزيـرة العـرب».

وجزيرة العرب قيل: مكة والمدينة واليمن واليمامة، وعن ابن شهاب: جزيرة العرب المدينة، وعن الزبير في أخبار المدينة: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت، وحضرموت آخر اليمن، وقال الأصمعى: هي ما لم يبلغه ملك فارس، من أقصى عدن إلى أطراف الشام، وقال أبوعبيد: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا.

وسميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبها أوطانهم ومنازلهم. أما أرض الحجاز فهى ما يفصل بين نجد وتهامة.

(حتى لا أدع إلا مسلما) أى حتى لا أدع فى جزيرة العرب إلا مسلما. وكأنه عمم الكفار فى الحكم بعد تخصيص اليهود والنصاري.

#### فقه الحديث

ترجم البخارى لهذا الحديث بباب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون اللَّه تعالى إلا القليل منهم، ومع ذلك أمر بإخراجهم، فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى.

وقد أقر النبي ﷺ يهود خيبر، على أن يعملوا في الأرض، على أن يجليهم حين يريد، وقال: نقركم

بها على ذلك ما شئنا » ثم أوصى عند موته بإخراج اليهود والنصارى، فأجلى عمر يهود خيبر، وقد روى البخارى أن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - خرج إلى ما له فى خيبر، فاعتدى عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه - أى نقلت مفاصلهما - وليس للمسلمين هناك عدو غيرهم، فخطب عمر فى المسلمين، وقال: هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فأجلاهم وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- قال النووى: يؤخذ منه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد صار حربيا، وجرت عليه أحكام أهل
   الحرب، وللإمام سبى من أراد منهم، وله المن على من أراد.
- ٢- وأنه إذا من عليه، ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المن فيما مضى، لا فيما ستقبل.
- ٣- من قوله «فمن وجد منكم بما له شيئا فليبعه » استدل به على جواز بيع المكره، قال الحافظ ابن حجر: والحديث ببيع المضطر أشبه، فإن المكره على البيع هو الذى يحمل على بيع الشيء، شاء أو أبى، واليهود لولم يبيعوا لم يلزموا، ولكنهم شحوا فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها، كمن رهقه دين، فاضطر إلى بيع ماله، فيكون جائزا، ولو أكره عليه لم يجز
- 3- قال الطبرى: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم، كعمل الأرض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب، بل يلتحق بها ما كان على حكمها. وهذا باطل.
- ٥- قال النووى: أخذ بهذا الحديث مالك والشافعى وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب، وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، دون اليمن وغيره، مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه، وقال:

أما مجرد الدخول فقد قال العلماء: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام، وقال الشافعى وموافقوه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله فى خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعى وجماهير الفقهاء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم، إلا المسجد، وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وحجة الجماهير قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨].

٦- قال النووى: وفى هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام « أسلموا تسلموا » وهو من بديع الكلام
 وأنواع الفصاحة.

# (٤٨٤) باب جوازقتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

٧٣٠ ٤ - ٢٠٣٧ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَلَيْهُ (٢٠) قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَى سَعْدِ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ. فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَى سَعْدِ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ. فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلاَّ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلاَّ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلاَّ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

٣٨ - ٤ - أوفي رواية عَن شُعْبَةً () بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَـدْ حَكَمْتَ بِحُكْم الْمَلِكِ».

٣٩ - ٤٠٣٩ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٥) قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْلا يَوْمَ الْحَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِن قُرِيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، فَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ؛ يَعُودُهُ مِن قَرِيبٍ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَصَعَ السِّلاحَ، فَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ وَضَعْبَ السِّلاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، احْرُجُ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ وَضَعْبَ السِّلاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، احْرُجُ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «فَأَيْنَ؟» فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَحْكُمُ عَلَى حُكْمٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَحْكُمُ فَيهِمْ أَلْ اللَّهِ عَلَيْ أَحْكُمُ فَيهِمْ أَنْ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ.

٠٤٠ ٤ - ٢٠ عَن هِشَامٍ ٢٦٠ قَالَ: قَالَ أَبِي: فَأُخْبِرتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

<sup>(</sup>٢٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَـالَ أَبُـو بَكْـرِ حَدَّثَنَا غُنـْدَرٌ عَـن شُعْبَةَ وقَـالَ اللَّحَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهُّلِ بْنِ خَنيْفٍ قَـالَ سَمِعْتُ أَبَـا سَعِيدِ سَعِيدِ

<sup>(</sup>٠) وحَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَن شُعْبَةَ

<sup>(</sup>٣٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلاهْمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٦٦)وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ

٤٠٤١ - ٢٠٤٠ عن عَائِسَة رَضِي اللّه عَنْهَا (٢٠) أَنَّ سَعْدًا قَالَ: وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْسِبُوءِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبِ إِلَي أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِن قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلَيْ وَأَخْرَجُوهُ. اللّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِي مِن حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ. اللّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُوهُما وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِن لَبَتِهِ فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِن بَنِي غِفَارٍ إِلا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا اللّهِي يَأْتِينَا مِن قِبَلِكُمْ، فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا.

٢٤٠٤- <del>٢٨ و</del>عَن هِشَامٍ (٦٨) بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَانْفَجَرَ مِن لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

أَلا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ . . . فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ

لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَادٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ

تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْم حَامِيَةٌ تَفُـــورُ

وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ ... أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلا تَسِيرُوا

وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا .. كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ

٣٤٠٤- ٦٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ ظَهُ الْآ فَ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ وَأَنْ لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلا فِي بَنِي قُرِيْظَةَ» فَتَخَوَفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوا دُونَ بَنِي وَأَنْ لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلا فِي بَنِي قُرِيْظَةَ» فَتَخَوَفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ لا نُصَلِّي إِلا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنْفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْن.

# المعنى العام

لما انصرف النبي ﷺ هو وأصحابه من غزوة الأحزاب، راجعا إلى المدينة كان سعد بن معاذ سيد

<sup>(</sup>٦٧)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَن هِشَام أَخْبَرَنِي أَبِي عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٦٨)وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَن هِشَامِ

<sup>(</sup>٦٩)وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسَّمَاءَ عَن نَافِع عَن عَبْدِ اللَّهِ

الأوس قد أصيب فى الغزوة فى عرق فى ذراعه، فأمر رسول الله والله الله عليه عليه وسلم ذيارته النبوى، يعالج فيها، وهو قريب من منازل رسول الله الله الله الله عليه صلى الله عليه وسلم زيارته والاطمئنان عليه ورعايته.

ودخل صلى الله عليه وسلم بيته، فوضع سلاحه، وخلع ثياب الحرب، ودخل فاغتسل، وخرج من مغتسله ففوجئ بجبريل عليه السلام بلباس الحرب، على رأسه غبارها، رآه واقفا خارج البيت، فقام إليه رسول الله وزعا، فقال له جبريل: عذيرك من محارب. أى هات من يلتمس لك العذر فى سرعة تخلصك من آثار الحرب، والحرب لم تنته بعد، فأخذ رسول الله وضعت السلاح، ولم تضعه ملائكة جبريل معتذرا إليه، يسأل عن الخطب،قال له جبريل: عفا الله عنك، وضعت السلاح، ولم تضعه ملائكة الله، قم، فشد عليك سلاحك. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار إلى ديار بنى قريظة، إنهم الذين نقضوا العهد، وتمالئوا مع الأحزاب، فحان وقت عقابهم. هيا. فملائكة الله تسبقكم إليهم.

فأمر رسول اللَّه على بلالا أن ينادى فى الناس: يا خيل اللَّه اركبى. من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة، ومن لم يصل الظهر فلا يصل إلا فى بنى قريظة، ومن كان لم يصل العصر فلا يصلين وقته إلا فى بنى قريظة، وتسابق ثلاثة آلاف من المسلمين إلى بنى قريظة، وكادت الشمس تغرب وهم لم يصلوا بعد إلى ديار بنى قريظة وممتلكاتهم، فقال بعضهم: نؤخر صلاة العصر حتى نصل الديار ولو للعشاء، فقد نهينا عن صلاتها إلا فى بنى قريظة، وقال بعضهم: بل ننزل ونصلى العصر، فرسول اللَّه على لم يرد منا تأخير الصلاة، وإنما أراد الإسراع، ونفذ كل منهم ما رآه، وبلغ رسول اللَّه على ما فعلوا، فلم يعنف أحدا من الفريقين، فقد اجتهدوا، ولهم أجورهم.

وحاصر المسلمون بنى قريظة بضع عشرة ليلة، ولما اشتد بهم الحصار، وألقى اللَّه فى قلوبهم الرعب فكروا أن يقتلوا نساءهم وأولادهم، ثم يخرجوا مقاتلين مستقتلين، وتراجعوا عن الفكرة، وفضلوا النزول على حكم رسول اللَّه عَلَى احتمال أن يقبل جلاءهم عن البلاد، كما قبل جلاء بنى النضير، وكان بنو قينقاع قد حوصروا من قبل، وهم حلفاء الخزرج، فتشفع فيهم رئيس الخزرج عبدالله ابن أبى، فلم يخرجوا، فطلب الأوس وهم حلفاء بنى قريظة أن يشفعوا لهم، كما شفع الخزرج لحلفائهم، فقال لهم رسول اللَّه عَلَى: أترضون حكم رئيسكم سعد ابن معاذ فيهم؟ قالوا: نعم. وسئل بنو قريظة: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ قالوا: نعم.

فطلب رسول الله على حضور سعد من مسجد المدينة، فحملوه بجرحه على حمار، حتى وصل إلى مقام رسول الله وحوله الأنصار والمهاجرون، فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد، قوموا له إجلالا وإكراما وإعزازا لمقامه وجهاده، وقوموا له مهنئين على ما أنعم الله به عليه من أن يكون حكما بين رسول الله وبين أعدائه، قوموا له مساعدين على إنزاله عن الحمار، وتوصيله إلى مكانه، ونزل سعد، وجلس بجوار رسول الله وله مساعدين على إنزاله عن الحمار، وتوصيله الى مكانه، ونزل سعد، وجلس بجوار رسول الله وقد رضوا حكمك فيهم، ورضينا نحن حكمك فيهم، فبماذا تحكم عليهم؟ تذكر سعد خيانتهم المرة بعد المرة، وتذكر تآمرهم مع قريش والأحزاب، وتذكر عداءهم لله

ولرسوله وللمؤمنين، وتذكر أنهم لم يستسلموا حين توجه إليهم رسول اللَّه والمسلمون، ولم يطلبوا الصلح أو العفو أو الجلاء، بل نصبوا أنفسهم للقتال، وتحصنوا في حصونهم تذكر أنهم لو أن في مقدورهم قتل رسول اللَّه والمسلمين لما تأخروا طرفة عين، تذكر أن بقاءهم على الحياة خطر على المسلمين، وأن في استئصالهم إرهابا لعدو اللَّه وعدو المؤمنين تذكر كل ذلك، فقدمه على الحلف الذي كان بينه وبينهم، وألهمه اللَّه ما أراد، فقال: أحكم فيهم بأن يقتل رجالهم المقاتلون، وأن تسبى نساؤهم وأولادهم، وتغنم أموالهم للمسلمين. فقال له رسول اللَّه ويهم بحكم اللَّه فيهم من فوق سبع سموات، حكمك هذا موافق لما أوحى إلى به أنه حكم اللَّه فيهم، ألهمك اللَّه النطق بحكمه، وجعل الحق فيهم على لسانك.

شق لهم خندق فى الأرض، وضربت أعناقهم فيه، وكانوا نحو أربعمائة رجل أو أكثر ووزعت نساؤهم وأولادهم وأموالهم على جيش المسلمين.

وعاد سعد إلى خيمته، راضيا حامدا شاكرا، يفكر في مصير نفسه، إنه جريح معركة بين المسلمين والكفار، إن مات من جرحه مات شهيدا، لكنه يتمني أن يعيش ليجاهد في سبيل الله وليقاتل كفار قريش بصفة خاصة، فهم في اعتقاده أعتى أعداء الله ورسوله، فهم الذين آذوا رسول الله وليقاتل كفار قريش بصفة خاصة، من ديارهم وأموالهم، وهم الذين يهاجمون المسلمين في ديارهم بالمدينة، وهم الذين يؤلبون القبائل والأحزاب عليهم، فجهادهم أعظم جهاد. فماذ ا يتمنى سعد؟ وبماذا يدعو ربه؟ قال: اللهم إنى أظن أن قريشا يئست من النصر، وأنهم لن يقاتلوا المسلمين بعد الأحزاب. اللهم إن كان في قدرك أن حريا ستقوم بيننا وبينهم فأحيني حتى أقاتلهم، وأستشهد في معاركهم، وإن كان قدرك أن الحرب قد وضعت أوزارها بيننا وبينهم، وأنه لن يكون قتال يتوقع أن أستشهد فيه بيننا وبينهم فأفجر جراحتي، لأموت شهيد حرب قريش. وكان جرحه قد ورم، وسرى الورم من الذراع إلى الكتف إلى الصدر، فانفجر الجرح من أعلى الصدر وأسفل الرقبة، وجرى الدم على الأرض حتى دخل الخيمة المجاورة لخيمته بالمسجد، ولقى ربه شهيدا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

#### المباحث العربية

(نزل أهل قريطة على حكم سعد بن معاذ) بنو قريطة قبيلة من اليهود، كانوا يسكنون ضاحية قريبة من المدينة، وكانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب، نبى اللَّه عليه السلام، وهو محتمل، وكانوا قبيل إجلاء بنى النضير قد عاهدوا رسول اللَّه على ثم نقضوا العهد عند غزوة الأحزاب وظاهروا المشركين، فخرج إليهم رسول اللَّه عقب نصر اللَّه المسلمين في غزوة الأحزاب كما تبين الرواية الثالثة، وكان خروجه صلى اللَّه عليه وسلم إليهم لسبع بقين من ذى القعدة، وخرج إليهم في ثلاثة آلاف، فحاصرهم بضع عشرة ليلة، فأجهدهم الحصار، وقذف اللَّه في قلوبهم الرعب، فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنوا، أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين، أو يبغتوا المسلمين

ليلة السبت، فقالوا: لا نؤمن، ولا نستحل ليلة السبت، وأى عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا ؟ فأرسلوا إلى أبى لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاءه، فاستشاروه فى النزول على حكم رسول الله عليه، فأشار إلى حلقه - يعنى الذبح - ثم ندم، فتوجه إلى مسجد النبى على، فارتبط به، حتى تاب الله عليه.

وفى الرواية الثالثة «فنزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ، فرد رسول اللَّه ﷺ الحكم فيهم إلى سعد» وعند ابن إسحق قال: لما اشتد بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ فتواثب الأوس: فقالوا: يا رسول اللَّه قد فعلت في موالى الخزرج ما علمت - يريدون بنى قينقاع، حيث وهبهم لعبد اللَّه بن أبى، حيث كانوا حلفاءه، فأخرجهم من المدينة إلى أذرعات - فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ، وكانوا حلفاءه.

ولا تعارض، بل يجمع بأنهم نزلوا على حكمه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم رد الحكم إلى سعد، فقبلوا النزول على حكم سعد، فسبب رد الحكم إلى سعد على هذا سؤال الأوس.

(فأرسل رسول الله والله والله والله والله والله المواية الثالثة «أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش، يقال له: ابن العرقة » بفتح العين وكسر الراء، بعدها قاف، والعرقة أمه، وهو حبان بكسر الحاء وتشديد الباء بن قيس، من بنى معيص، بفتح الميم وكسر العين «رماه في الأكحل» بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الحاء، وهو عرق في وسط الذراع. قال الخليل: هو عرق الحياة، قيل: إذا قطع لم يرفأ الدم.

»فضرب عليه رسول اللَّه على خيمة في المسجد، يعوده من قريب» قال ابن إسحق: كان رسول اللَّه على جعل سعدا في خيمة رفيدة، وكانت امرأة تداوى الجرحي، فقال اجعلوه في خيمتها، لأعوده من قريب، فلما خرج إلى بنى قريظة وحاصرهم، وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد أرسل إليه، فظاهر كلام ابن إسحق أن سعدا استقدم من مسجد للنبى النبى الله المدينة، وقيل: استقدم من مسجد كان النبى الله عده للصلاة فيه، في ديار بنى قريظة أيام حصارهم، والأول هو الأوفق لما سيأتي.

(فأتاه على حمار) وعند ابن إسحق « فحملوه على حمار، ووطؤوا له، وكان جسيما » أى هيئوا له فراشا على الحمار مبالغة في راحته.

(قال رسول اللَّه ﷺ للأنصار: قوموا إلى سيدكم- أو خيركم) قيام تكريم وتشريف، أو قياما ليساعدوه على النزول، وسيأتى الكلام على القيام للتشريف في فقه الحديث، وهل المخاطبون بذلك الأنصار خاصة؟ أو هم وغيرهم؟

(ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك) أي قال لسعد: إن هؤلاء بني قريظة نزلوا على حكمك

ووافقناهم، فاحكم فيهم، وفي رواية «احكم فيهم يا سعد. قال: اللَّه ورسوله أحق بالحكم. قال: قد أمرك اللَّه تعالى أن تحكم فيهم »

(تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم) «تقتل « و«تسبى» بفتح التاء، مبنى للمعلوم والخطاب لرسول اللَّه ﷺ، أى تأمر بقتلهم. وفى الرواية الثالثة « أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم» قال النووى: الذرية تطلق على النساء والصبيان معا.اهـ وعليه فعطف النساء عليها فى هذه الرواية من قبيل عطف الخاص على العام، قال ابن إسحق: فخندق لهم خنادق فضريت أعناقهم، فجرى الدم فى الخنادق، وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين.

واختلف في عدتهم فيما بين أربعمائة وتسعمائة، على أساس عد أتباعهم أو عدم عدهم.

(قضيت بحكم الله عند الملك) بكسر اللام، أى حكم الله والشك من أحد الرواة فى أى اللفظين صدر عن رسول الله ووقع عند الكرماني بفتح اللام، وقرره بجبريل، لأنه الذى ينزل بالأحكام، وفى رواية «لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله، الذى حكم به من فوق سبع سموات» وفى رواية «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» جمع رقيع، وهو اسم من أسماء السماء، قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم، ومعناه أن الحكم نزل من فوق، ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذى يليق بجلاله.

(فلما رجع من الخندق وضع السلاح، فاغتسل، فأتاه جبريل، وهو ينفض رأسه من الغبار) وعند الطبرانى والبيهقى، أن عائشة قالت: سلم علينا رجل ونحن فى البيت، فقام رسول الله ونعا، فقمت فى إثره، فإذا بدحية الكلبى، فقال: «هذا جبريل» وفى رواية «يأمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة» وفى رواية «فكأنى برسول الله ويش يمسح الغبار عن وجه جبريل» وعند أحمد والطبرانى «فأتاه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار» إشارة إلى أن آثار غزوة الخندق ما زالت باقية على جبريل عليه السلام» وإلى أن المعركة لم تنته، وإلى أن الوقت لا يسمح بالاغتسال، بل يوجب الإسراع.

(وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج إليهم) عند ابن سعد « فقال له جبريل: عفا الله عنك، وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله » وفي رواية « قم فشد عليك سلاحك، فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا ».

(أن سعدا قال - وتحجر كلمه للبرء -...فقال) الكلم بفتح الكاف الجرح، وتحجر، أى يبس، والجملة حالية، أى قال هذا القول حالة قرب التئام جرحه وشفائه.

(أن ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك الله الأولى مخففة من التقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة «ليس أحد أحب» وجملة أن وخبرها سدت مسد مفعولى «تعلم» والتقدير: اللهم إنك تعلم أن الحال ليس جهاد في سبيلك أحب إلى من جهاد أحارب فيه قوما كذبوا رسولك.

(اللهم فإن كان...) الفاء عاطفة للجملة بعدها على الجملة قبلها. وإعادة «اللهم» لزيادة الاستعطاف.

(اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح: ولم يصب فى هذا الظن، لأنه قد وقعت حروب وغزوات بعد ذلك، فيحمل على أنه دعا بذلك، فلم تجب دعوته بعينها، وادخرله ما هو أفضل من ذلك، كما ورد فى حديث دعاء المؤمن، أو أن سعدا أراد بوضع الحرب أى فى تلك الغزوة الخاصة، لا فيما بعدها، قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن ظن سعد كان مصيبا، وأن دعاءه فى هذه القصة كان مجابا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين، فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز إلى العمرة، فصدوه عن دخول مكة، وكادت الحرب أن تقع بينه وبينهم، فلم تقع، كما قال الله تعالى وقعت الهدنة، واعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد، فتوجه إليهم فقعت الهدنة، واعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد، فتوجه إليهم غازيا، ففتحت مكة، فعلى هذا فالمراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب» أى أن يقصدونا محاربين.اه.

والذى يظهرلى أن توجيه الحافظ بن حجر بعيد، وفيه تعسف، فسعد كان يتمنى جهاد قريش ومحاربتهم وغلبتهم وإذلالهم، وأن يكون له فى ذلك إسهام، سواء أكانوا مهاجمين أو كانوا مهاجمين – بكسر الجيم وفتحها – وقصر تمنيه على كونهم مهاجمين –بكسر الجيم – لا يليق بسعد، ولا بتمنيه، فكون المسلم مدافعا فقط لا يليق بنشر الدعوة، ولا بأبطالها الأوائل، ثم إن وضع الحرب بين فريقين يشمل الهجوم والدفاع، ولا قرينة تخصصه بأحدهما، وهذا من حيث الظن، ولا ينقص المسلم أن يظن شيئا فلا يتحقق، أما دعاؤه فشيء آخر، ويبدو أنه قصد بدعائه أن يموت شهيدا مجاهدا لكفار قريش إما بحرب مقبلة، وإما بهذه الحرب، فأجاب الله دعاءه، فمات بسبب جرح ناتج عن إصابته في غزوة الخندق.

(فافجرها واجعل موتى فيها) أى فافجر الإصابة والجراحة، وكان الجرح قد ورم، وسرى الورم من الذراع إلى الصدر ثم إلى الرقبة.

(فانفجرت من لبته) بفتح اللام وتشديد الباء، وهى موضع القلادة من الصدر، أى كان انفجار الجراحة من نهاية اللورم، من اللبة، لا من الذراع، وفى رواية «فإذا لبته قد انفجرت من كلمه» وفى رواية الكشميهنى وروايتنا الخامسة «من لبته» قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف.

(فلم يرعهم - وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم) جملة «وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار» حالية، ومعنى «يرعهم» يفزعهم، والضمير فيها لأهل الخيمة، وكانت - على ما يقول ابن إسحق - لرفيدة الأسلمية، قال الحافظ: فيحتمل أن تكون لها زوج من بنى

غفار، اهـ. والاستثناء مفرغ من عموم الفاعل، والتقدير: فلم يفزعهم شيء إلا منظر فظيع والدم يجرى إليهم من الخيمة المجاورة.

#### (ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟) بكسر القاف وفتح الباء، أي من جهتكم؟

- (فإذا سعد جرحه يغذ دما) قال النووى: هكذا هو فى معظم الأصول المعتمدة «يغذ» بكسر الغين وتشديد الذال، ونقله القاضى عن جمهور الرواة، وفى بعضها «يغذو» بإسكان الغين وضم الذال، وكلاهما صحيح، ومعناه يسيل. يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه، وغذا يغذو سال اهـ
- (فما فعلت قريطة والنصير) قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ، وكذا حكاه القاضى عن المعظم، وفى بعضها «لما فعلت» باللام بدل الفاء، وقال: وهو الصواب والمعروف فى السيراهـ
- (تركتم قدركم لا شيء فيها .. وقدر القوم حامية تفور) الخطاب للأوس، ويوبخ به الشاعر جبل بن جوال التعلبي وكان حينتَذ كافرا، يوبخ سعد بن معاذ على حكمه بقتل مقاتلة بنى قريظة، وهذا البيت مثل يضرب لعدم الناصر، فكأن الأوس بهذا الحكم فرغوا قدرهم من الطعام، بفقدهم لبنى قريظة حلفائهم، وكانوا بهم أقوياء، وأشار بعض القوم إلى الخزرج الذين تقووا بحلفائهم بنى قينقاع، حيث تشفعوا لهم عند النبى على فأبقاهم.
- (وقد قال الكريم أبو حباب .. أقيموا قينقاع ولا تسيروا) يمدح عبد اللَّه بن أبى، وهو أبو حباب رئيس الخزرج، حيث شفع لبنى قينقاع فأقاموا.
- (وقد كانوا ببلدتهم ثقالا .. كما ثقلت بميطان الصخور) الكلام عن بنى قريظة، وأنهم كانوا فى بلادهم بسبب كثرة مالهم أقوياء راسخين رسوخ الصخر فى جبل ميطان المعروف فى أرض الحجاز، فى ديار بنى مزينة، وميطان بفتح الميم على المشهور، وحكى بكسرها.
- (ألا يصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة) «ألا» أصلها «أن» المفسرة، دخلت على «لا» الناهية.

قال النووى: هكذا رواه مسلم «لايصلين أحد الظهر» ورواه البخارى فى باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا، قال: قال رسول الله في لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة، فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، وقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلى، ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبى في أنها يعنف واحدا منهم» ويجمع بين الروايتين فى كونها الظهر أو العصر باحتمال أن هذا النهى كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم، دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا فى بنى قريظة، وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة (ويبعد هذا الاحتمال أن النداء صدر مرات بلفظ واحد من شخص واحد، وهذا الاحتمال يحتاج نداءين مختلفين) كما يبعده اتحاد مخرج الحديث، لأنه عند الشيخين بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه، فيبعد أن يكون كل من رجال الإسناد قد حدث به على الوجهين،

إذ لوكان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين، ولم يوجد ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ثم تأكد عندى أن الاختلاف المذكور من حفظ بعض رواته، فإن لفظ البخارى مخالف للفظ مسلم، كما سبق، فالذى يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه حدث البخارى على هذا اللفظ، وحدث مسلما والآخرين بلفظ آخر – فتغيير اللفظ على هذا من شيخ الشيخين، والنهى كان عن وقت واحد – أو أن البخارى كتبه من حفظه، ولم يراع اللفظ، كما عرف من مذهبه فى تجويز ذلك، بخلاف مسلم، فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، وإنما لم أجوزعكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه بخلاف البخارى – فتغييراللفظ على هذا من البخارى، والنهى كان عن وقت واحد، وهو الظهر – قال الحافظ: وهذا كله من حيث حديث ابن عمر، أما بالنظر إلى حديث غيره، فالاحتمالان المتقدمان فى كونه قال الظهر لطائفة، والعصر لطائفة متجه، فيحتمل أن تكون رواية الظهر هى التى سمعها ابن عمر، ورواية العصر هى التى سمعها كعب بن مالك وعائشة.اهـ

قال النووى: ويحتمل أنه قيل للجميع: لاتصلوا الظهرولا العصر إلا فى بنى قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهرإلا فى بنى قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة.

# فقه الحديث

#### يؤخذ من الروايات الثلاث الأولى

- ١- جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا
   الخوارج، فإنهم أنكروا على « على » التحكيم، وأقام الحجة عليهم.
- ٢- وجواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر،
   وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين.
  - ٣- وإذا حكم بالشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام، ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم.
     قاله النووى.
- 3- وفى قوله « قوموا إلى سيدكم » فى الرواية الأولى إكرام أهل الفضل، وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. قال النووى: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قياما طول جلوسه.
- قال النووى: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح فى النهى عنه شىء صريح، وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه فى جزء، وأجبت فيه عما توهم النهى عنه.اهـ.
  - ٥- قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين.

٦- ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه،

٧- قال الخطابى: فيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل ؛ والإمام العادل، والمتعلم للعالم مستحب،
 وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات.

قال الحافظ ابن حجر: وقد منع من ذلك قوم، واحتجوا بحديث أبى أمامة، قال «خرج علينا النبى على الله عنه عصا، فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض» وأجاب عنه الطبرى بأنه حديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف.

واحتجوا أيضا بحديث عبد اللَّه بن بريدة: أن أباه دخل على معاوية، فأخبره أن النبى على قال: « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار » وأجاب عنه الطبرى بأن هذا الخبر إنما فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك، لا نهى من يقوم له إكراما له، وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه، كما يقام بين يدى ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهى الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.

واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائى عن عائشة «كان رسول اللَّه ﷺ إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه ».

وذكر البخارى في الأدب المفرد حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وفيه « فقام إلى طلحة ابن عبيد اللَّه يهرول ».

قال الحافظ ابن حجر: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلس، ولو كان فى شغل نفسه، فإنه سئل عن المرأة تبالغ فى إكرام زوجها، فتلقاه، وتنزع ثيابه، وتقف حتى يجلس؟ فقال: أما التلقى فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة.

وقد أنكره عمر بن عبد العزيز.

وقد أطال الحافظ ابن حجر في عرض وجهتي نظر الفريقين في موضوع النزاع، فقال:

نقل المنذرى عن بعض من منع ذلك مطلقا أنه رد على قصة سعد هذه بأن النبى النبى المرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار، لكونه كان مريضا، ويستأنس لهذا بما فى مسند عائشة عند أحمد بلفظ «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» قال الحافظ: وسنده حسن، وهذه الزيادة تخدش الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه.

واحتج النووى بحديث سعد، ونقل عن البخارى ومسلم وأبى داود أنهم احتجوا، به ولفظ مسلم: لا أعلم فى قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبدالله ابن الحاج، فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل فى أفعال القرب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله، وأمر به من حضر من كبار الصحابة، فلما لم يأمر به ولا فعله، ولافعلوه دل ذلك

على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزلوه عن دابته، لما كان فيه من المرض، ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها، فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين، وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع، ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من التحكيم والرضا بما يحكم به، والقيام لأجل التهنئة مشروع أيضا.

وأجاب ابن الحاج على احتجاج النووى بقيام طلحة لكعب بن مالك بأن طلحة إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولذلك لم يحتج به البخارى للقيام، وإنما أورده فى المصافحة، ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به، فلم ينقل أن النبى على قام له، ولا أمر به، ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة، بخلاف السلام، فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع، لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك ما هو مندوب، ولايظن بهم ذلك.

وأجاب ابن الحاج عن احتجاج النووى بقيام النبى الله في الفاطمة، باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه، إكراما لها، لا على وجه القيام المنازع فيه، ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها، فكانت إرادة إجلاسها في موضعه مستلزمة لقيامه.

واحتج النووى أيضا بما أخرجه أبو داود «أن النبى و كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه، فجلس عليه، ثم أقبلت أمه، فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر، ثم جاء أخوه من الرضاعة، فقام فأجلسه بين يديه » واعترضه ابن الحاج بأن هذا القيام لوكان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ، وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء، أو في المجلس.

واحتج النووى أيضا بما أخرجه مالك فى قصة عكرمة بن أبى جهل، أنه لما فر إلى اليمن يوم الفتح، ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة، مسلما فلما رآه النبى وشب إليه فرحا، وما عليه رداء، واحتج أيضا بقيام النبى والمعفر لما قدم من الحبشة، فقال: ما أدرى بأيهما أنا أسر: بقدوم جعفر؟ أو بفتح خيبر؟

وبحديث عائشة «قدم زيد بن حارثة المدينة، والنبى رضي الله على الله على الباب، فقام إليه، فاعتنقه وقبله » وأجاب ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع.

واحتج النووى بعمومات تنزيل الناس منازلهم، وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير، واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل فى العمومات المذكورة، لكن محل النزاع قد ثبت النهى عنه، فيخص من العمومات.

إذا أفرطوا فى تعظيمه، فكره قيامهم له لهذا المعنى، كما قال « لا تطرونى » ولم يكره قيام بعضهم لبعض، فإنه قد قام لبعضهم، وقاموا لغيره بحضرته، فلم ينكر عليهم، بل أقره، وأمر به، ثانيهما أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء مالا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام، فلم يكن فى القيام مقصود. ورد عليه ابن الحاج بما لا يسمح له المقام.

وقال الغزالى: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره، قال الصافظ: وهـ و تفصيل حسن.

وعن الوليد بن رشد: أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرا وتعاظما على القائمين إليه، والثانى مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبيه بالجبابرة، والرابع مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها. والله أعلم.

٨- قال الخطابي: في الحديث جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل.

٩- وفي الحديث تحكيم الأفضل من هو مفضول.

-١٠ وجواز الاجتهاد في زمن النبي على والمسألة خلافية في أصول الفقه، والمختار الجواز، سواء كان بحضور النبي الله أم لا، واستبعد المانعون وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، لكن لا يضر ذلك، لأنه بالتقرير يصير قطعيا.

١١- ومن ضرب الخيمة في المسجد لسعد جواز النوم في المسجد.

١٢ - وجواز مكث المريض فيه، وإن كان جريحا.

١٣- واتخاذ المسجد مكانا لعلاج الجرحي.

١٤ ومن دعاء سعد بجعل موته في الجراحة جواز تمنى الشهادة، وهو مخصوص من عموم النهى عن تمنى الموت، وقيل: هذا ليس من تمنى الموت المنهى عنه، لأن المنهى عنه تمنى الموت لضر أصابه ونزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا.

١٥- ومن الرواية السادسة مدى اهتمام الصحابة بالصلاة في وقتها.

١٦- ومن عدم تعنيف النبي ﷺ لأحد من الفريقين أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وسعه في الاجتهاد.

١٧ - وأنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية.

١٨ - ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه.

19- قال السهيلى: وفيه أنه لا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان، وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد. قال: والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام، لا أعيان. قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب. اهد فكل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب.

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب فى القطعيات واحد، وخالف الجاحظ والعنبرى. وأما ما لا قطع فيه قال الجمهور أيضا: المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعى وقرره، ونقل عن الأشعرى، أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما فى نفس الأمر فهو مخطئ، وله أحر واحد.

وحديث «إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها » هذا الحديث يدل على أن المجتهد قد يخطئ، وليس كل مجتهد مصيبا، غاية الأمر أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر.

قال الحافظ ابن حجر: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب، على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه. قال: وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت، ترجيحا للنهى الثانى على النهى الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب، بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد صلوا العصر بعد ما غريت الشمس لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بنى قريظة.اهـ

ونعود إلى قولهم: كل مجتهد مصيب. مصيب ماذا؟ هل مصيب عين الواقع المراد للمتكلم؟ أو مصيب في حكم الشرع، مأمور بالعمل بما أدى إليه اجتهاده؟ ونزيد الأمر وضوحا على قصتنا. لو أن رسول الله على قصد من نهيه « لايصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة » تأخير صلاة الظهر فعلا لمن لم يصلها إلى أن يصليها في ممتلكات بنى قريظة كان الذين أخروها مصيبين الواقع المقصود، والذين صلوا في الطريق مخطئين الواقع المقصود، وإن كانوا معذورين، لا يعنفون. فمصيب الواقع هنا واحد ولا شك ولو أن رسول الله شي قصد من نهيه الحث على الإسراع، ولم يرد أصلا تأخير صلاة من لم يصل، كان المصلون في الطريق مصيبين الواقع المراد إذا أسرعوا المسير، وكان المؤخرون للصلاة مخطئين الواقع المراد، غاية الأمر أننا لم نعرف المصيب من المخطئ، لأن الذبي شي لم يعلن عن قصده ومراده من النهى، ولو أنه أبان عن مقصوده لتحدد الفريق المصيب من الفريق المضيب من الفريق المخطئ، أما لو كان قصده صلى الله عليه وسلم كلا من الأمرين

وإباحة كل من الأمرين لمن شاء فكلا الفريقين مصيب للواقع المراد. وفى جميع الحالات الكل مصيب فى حكم الشرع له أجره، مصيب عين الحقيقة له أجران عند اللَّه، ومخطئ عين الحقيقة له أجرواحد.

وقد حاول ابن القيم ترجيح رأى الذين صلوا في الطريق، على أساس أنهم حازوا الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، لا سيما في صلاة العصر.

قال: فاجتهاد الذين صلوا أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى.

٢٠ واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر، وفيه نظر، لأن التأخير هنا
 بطلب من الشارع، وما يقصده ابن حبان التأخير بدون طلب من الشارع وبدون عذر.

۲۱ واستدل به بعضهم على أن الذى يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك، لأن الذين لم يصلوا فى الطريق حتى خرج وقتها صلوها بعد ذلك، روى أنهم صلوها فى وقت العشاء، وروى أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس. وفى هذا الاستدلال نظر، لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه، والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل.

77- استدل به بعضهم على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف، وادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما صلوها وهم على الدواب، واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافى مقصود الإسراع في الوصول، فصلوا ركبانا ليجمعوا بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإسراع، لأنهم لو صلوا نزولا لكانوا تاركين لما أمروا به من الإسراع، ولا يظن بهم ذلك مع ثقوب أفهامهم.

وفى هذا الاستدلال نظر لأن دعوى أنهم صلوا ركبانا تحتاج إلى دليل، ولم يرد صريحا فى شىء من طرق هذه القصة أنهم صلوا ركبانا.

٢٣ - قال النووي: في الحديث دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى.

واللُّه أعلم

# (٤٨٥) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

٤٤ - ١- ٢٠ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ١٠ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِن مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ. وَكَانَ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ. فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامِ، وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ. وَكَانَتْ أَمُّ أَنَس ابْن مَالِكٍ وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لأَنَس لأُمِّهِ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَس رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ ابْن زَيْدٍ. قَالَ ابْن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَـسُ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِن قِتَال أَهْل خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَسائِحَهُم الَّتِسِي كَسانُوا مَنحُوهُمْ مِسن ثِمَسارهِمْ. قَسالَ: فَسرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِن حَائِطِهِ. قَالَ ابْسنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِن شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ. فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا تُوفِّي أَبُوهُ، فَكَسانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَقَهَا. ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. ثُمَّ تُونُفِّيتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

٥٤٠٤ - ٧١ عَن أَنَس ﷺ (٧١) أَنَّ رَجُلا، وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّحَلاتِ مِن أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ. وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَ انِيهِنَّ. فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا» وَتَقُولُ كَلا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ. فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِن عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ.

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ (٧١)حَدَّثِنَا أَبُوِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لابْسنِ أَبِسي

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَن أَبِيهِ عَن أَنَس

## المعنى العام

هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم، تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم، وهاجروا خفية من كفار قريش، متسربلين بجنح الظلام أخرجوا من ديارهم، فوصلوا المدينة وهم ليس فى أيديهم مال يتعيشون منه نزلوا على الأنصار نزول الضيف على صاحب البيت، والأنصار فى المدينة يملكون البيوت والمزارع والحدائق والأشجار والأرض والمياه والإبل والبقر والغنم والخيل والقمح والشعير والتمر والكساء والغطاء والذهب والفضة والنساء.

لم يكن بد من التكافل الاجتماعي، فآخي رسول الله على بين المهاجرين والأنصار، وربط أخوة إسلامية وتكافلية بين رجل من هنا ورجل من هناك وكان الأنصار - بحق - كراما، أحبوا من هاجر إليهم، ولم يحفظوا في صدورهم حقدا أو غلا أو كرها أو تبرما بسبب ما يعطونه للمهاجرين، بل عرضوا عليهم نصف ما يملكون عن طيب خاطر، بل كانوا يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان الأنصاري يقول لأخيه المهاجر: انظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت فتزوجها.

وكان المهاجرون كرام النفوس، أعزة يأبون الضيم والذل، يأبون أن يكونوا عالة وكَلاً على غيرهم، فقبلوا أن يعملوا في أرض الأنصار وأشجارهم في مقابل نسبة من ثمارهم، لكن هذا لم يرفع من قيمة المهاجرين ليعيشوا على قدم المساواة مع الأنصار، فمازال هؤلاء عمالا، وأولئك ملاكا، ومازال هؤلاء ممنوحين، وأولئك مانحين، فلما حانت الفرصة، وأفاء الله على رسوله من الغنائم ما أفاء، وفي ظل التفويض الذي منحه الله له أن يصرف هذا الفيء كيف شاء عرض على الأنصار – بعد غنائم خيبر أن يختاروا أحد الأمرين:

إما أن يشترك الأنصار والمهاجرون في عطائه صلى الله عليه وسلم من فيء خيبر، على أن يظل المهاجرون مشاركين للأنصار في أموالهم على ما هم عليه، وإما أن يخص بهذا الفيء المهاجرين، دون الأنصار، على أن يرد المهاجرون للأنصار عطاياهم ومنائحهم، فاختاروا أن ترد لهم منائحهم، فردها المهاجرون حتى أم أنس التي كانت قد وهبت رسول الله ويش ثمار نخلات من نخلها استردت هبتها، وعاد إليها ثمارها، وعادت العزة والكرامة، وتكافؤ الفرص بين المهاجرين والأنصار، مع شكر الأنصار، والاعتراف بفضلهم وقوة إيمانهم، وسماحة أخلاقهم، رضى الله عنهم أجمعين.

#### المباحث العربية

(لما قدم المهاجرون من مكة المدينة) يقال: قدم البلد - بكسر الدال، يقدم بفتحها - إذا دخلها، فهو قادم، فالجار والمجرور مقدم على المفعول، والأصل: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة.

(قدموا وليس بأيديهم شيء) أي ليس معهم شيء من مال، لأنهم أخرجوا من ديارهم

وأموالهم، وينسب خلو الإنسان من المال إلى خلو اليد، كما ينسب الكسب إليها. فيقال: هذا ما كسبت أيديهم، لأن أكثر الأفعال وأقواها تقع بها، فالكلام كناية عن الخلو من الأملاك والأموال، وجملة «وليس بأيديهم شيء» حالية.

(وكان الأنصار أهل الأرض والعقار) بالمدينة، والمراد بالعقار هذا النخل، كذا قال النووى: قال الزجاج: العقار كل ما له أصل، وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار اهـ

وهو بفتح العين، ولما كانت القصة هنا عن النخل حمل عليه العقار، وهو كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار، ولا مانع من إرادة المعنى الأصلى، من قبيل عطف العام على الخاص.

(فقاسمهم الأنصار) الضمير للمهاجرين، و«الأنصار» بالرفع فاعل، أى قاسم الأنصار المهاجرين يقال: قاسم فلان فلانا إذا أخذ كل منهما قسمه، والمقصود المقاسمة فى ثمر النخل، فقد روى البخارى أن الأنصار قالوا للنبى على الله عليه وسلم بيننا وبين إخواننا النخيل» - أى الأرض والنخيل تملكا - قال صلى الله عليه وسلم: «لا» لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج الأنصار شيئا من أملاكهم، فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين، امتثال ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم من عدم المشاركة فى الأرض وأصل النخيل، ومواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين، فعرضوا المقاسمة فى الثمار، مقابل مساعدة المهاجرين للأنصار بالعمل فى أرضهم بالسقى والرعاية، وهذه هى المساقاة عند الفقهاء.

وهذا لم يكن عاما للمهاجرين، فقد اعتذر بعضهم عن عدم قبول المواساة، وقبل بعضهم أصول أملاك الأنصار، وزعم الداودى وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا "قاسمهم الأنصار" أى حالفوهم، أى جعله من القسم، بفتح القاف وفتح السين، لا من القسم بسكون السين، وهو بعيد.

(على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة) المؤنة بضم الميم وسكون الهمزة، والمؤونة بفتح الميم القوت، والمراد منه هنا تكاليف رعاية النخل، أى المقاسمة في الثمر على أساس أن أعطى – أي يعطى – الأنصار المهاجرين نصف ثمار نخيلهم كل عام، مقابل أن يقوم المهاجرون مقام الأنصار في سقى النخيل ورعايتها. فضمير الفاعل في «أعطوهم» للأنصار، وفي «يكفونهم» للمهاجرين.

(وكانت أم أنس بن مالك – وهى تدعى أم سليم، وكانت أم عبداللَّه بن أبى طلحة، كان أخاً لأنس لأمه – وكانت أعطت أم أنس رسول اللَّه عناقا لها) الظاهر أن هذا الكلام من كلام الزهرى الراوى عن أنس، وفيه استطرادات، والأصل: وكانت أم أنس قد أعطت رسول اللَّه عناقا لها، أى نخلا حاملا ثمرا، كانت تملكه، وأم أنس هى أم عبد اللَّه بن أبى طلحة، فهو وأنس أخوان لأم، واسمها أم سليم.

وإذا لم يكن هذا الكلام من كلام الزهرى، وكان من كلام أنس حمل على التجريد، كأن أنسا جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه، والأصل أن يقول: وكانت أمى قد أعطت .. إلخ.

والعذاق بكسر العين جمع عذق بفتح العين وسكون الذال، كحبل وحبال، والعذق النخلة إذا كان حملها موجودا، والمراد أنها وهبت له ثمرها.

(فأعطاها رسول اللَّه ﷺ أم أيمن مولاته) أى فأعطى رسول اللَّه ﷺ العذاق وثمر النخل الذى منحته له أم أنس إلى أم أيمن، وذلك قبل زمن رد المنائح، قال النووى: وهو محمول على أن أم أنس أعطته صلى اللَّه عليه وسلم الثمرة يفعل فيها ما شاء، من أكله بنفسه وعياله وضيفه، وإيثاره بذلك من يشاء، فلهذا آثر بها أم أيمن، ولو كانت أم أنس أباحت الثمرة له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء، فإنه يتصرف فيه كيف شاء.

(لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم) «خيبر» مدينة كبيرة، ذات حصون ومزارع على بعد نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة إلى جهة الشام وكانت الغزوة في المحرم وصفر سنة سبع من الهجرة على الصحيح، وغنم المسلمون منها مغانم كثيرة، حتى قال بعضهم: ما شبعنا من التمرحتي فتحنا خيبر، غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط.

فخير النبى الأنصار بين أن يقتسموا الغنائم مع المهاجرين، وبين أن يعطيها المهاجرين، مقابل أن يتركوا لهم منائحهم، فاختاروا عودة منائحهم إليهم، فقد روى الحاكم فى الإكليل «قال النبى النبي الأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله على، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى فى منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم، فاختاروا الثانى » وعائد الصلة فى قوله « منائحهم التى كانوا منحوهم » محذوف، تقديره: التى كانوا منحوهم إياها من ثمارهم. و« منائح » جمع منيحة والمنيحة والمنحة العطية.

(فرد رسول الله على إلى أمى عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه) فى الرواية الثانية زيادة تفصيل، ففيها «وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى أن أهلى أعطوه أو بعضه » يحتمل أن يكون من سبيل التجريد، والأصل ما كان أهلى أعطوه والمراد بأهله أمه «وكان النبى قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبى أن أعطانيهن » أى أمر بإعطائي إياها، وردها إلى أمى «فجاءت أم أيمن » فعلمت بالأمر بإعادة العذاق إلينا «فجعلت الثوب في عنقى » أى شدت ثوبه من عنقه «وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن » أى ورسول الله شي يرى ويسمع «فقال نبى الله تي يا أم أيمن. أتركيه، ولك كذا وكذا » كناية عن نخلات مماثلة عرضها في مكان آخر «وتقول: كلا » لا أرضى بديلا «والذى لا إله إلا هو، فجعل يقول: كذا » أى يعرض عليها مضاعفا «حتى أعطاها عشرة أمثاله » أى أمثال العذق «أو قريبا من عشرة أمثاله » وفي معظم النسخ «والله لا يعطيكاهن » قال

النووى: وهو صحيح، كأنه أشبع فتحة الكاف، فتولدت منها ألف، وفي بعض النسخ « واللَّه ما نعطاكهن » وفي بعضها « لا نعطيكهن ».

وقوله « مكانهن من حائطه » هكذا هوفى رواية مسلم، وفى رواية للبخارى « مكانهن من خالصه » أى من خالص ماله، قال ابن التين: المعنى واحد، لأن حائطه صار له خالصا.

(وكان من شأن أم أيمن – أم أسامة بن زيد – أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب [أى خادمة له] وكانت من الحبشة) قال النووى: هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن – أم أسامة بن زيد – حبشية، وكذا قال الواقدى وغيره، ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبى الحبشة، أصحاب الفيل، وقيل إنها لم تكن حبشية، وإنما الحبشية امرأة أخرى، واسم أم أيمن التى هى أم أسامة بركة، كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشى، صحابى، استشهد يوم خيبر قاله الشافعى وغيره.

(فلما ولدت آمنة رسول اللَّه ﷺ -بعد ما توفى أبوه - فكانت أم أيمن تحضنه، حتى كبر رسول اللَّه ﷺ) جواب «لما» محذوف، تقديره: فلما ولدت آمنة رسول اللَّه ﷺ بعد ماتوفى أبوه انتقل ملكها إلى رسول اللَّه ﷺ، فكانت تحضنه إلخ، وكان رسول اللَّه ﷺ يقول: «بركة أمى بعد أمى».

(ثم أنكحها زيد بن حارثة) فولدت له أسامة، وكان أسود أفطس، توفى آخر أيام معاوية، سنة ثمان أو تسع وخمسين، ومات النبي وهو ابن عشرين سنة.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- قال النووى: فيه فضيلة ظاهرة للأنصار، في مواساتهم وإيثارهم، وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله، وأخلاقهم الجميلة، ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى هوالذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهمْ [الحشر: ٩].
- ٢- وفيه فضيلة للمهاجرين، حيث لم تطب نفوسهم أن يقبلوا منيحة خالصة بدون مقابل، وكرهوا أن
   يكونوا كَلاً على غيرهم.
- ٣- فى قوله «رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم» دليل على أن هذه المنائح كانت منائح ثمار، وليست تمليكا لرقاب النخل، إذ لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع فى الهبة بعد القبض لا يجوز، وإباحة الثمر يجوز الرجوع فيها.

- ٤- في إعطاء أم أيمن منيحة أم أنس تكريم لها، وتقدير لدورها في تربيته هي واعتراف وشكر لجميلها. وكذا في تعويضها، والزيادة فيه حتى رضيت.
- ٥- استطابة قلب من تعلقت نفسه بشيء قبل أخذ هذا الشيء، وإنما رفضت أم أيمن تسليم المنيحة لمعطيها لتعلق نفسها بها تعلقا يصعب عليها التسليم بسهولة، قال النووى: لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة. اها وأقول: ومع ذلك لم يكن لها أن تتوقف عن تنفيذ الأمر الصادر إليها من الرسول رفي فالظاهر أن هذا التوقف منها كان على سبيل الإدلال والطمع في كرمه، والرغبة في الحصول على زيادة خيره وعطائه، وقد تحقق لها بهذا الإدلال ما أرادت.
  - ٦- في الحديث منقبة وفضيلة ظاهرة لأم أيمن رضي اللَّه عنها.
    - ٧- وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة، دون الرقبة.
      - ٨- وفيه فرط جوده وكرمه وحلمه علا.
- ٩- وفيه حرص الإسلام على العزة والكرامة ورفع الهامة، لتخليص المهاجرين من عطاء الأنصار، ومن
   عملهم في أرضهم.

واللَّه أعلم

# (٤٨٦) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

٢٤٠٤٦ - ٧٢ عَسن عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ مُغَفَّلِ ﷺ (٧٢) قَسالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِسن شَسحْمٍ يَسوْمَ خَيْسَبَرَ. قَالَ: فَالْتَوَمَّ أَصَدًا مِسن هَذَا شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا.

٧٤٠٤ - ٧٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ وَلَّهُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْرَ. فَوَتَبْتُ مِنْهُ. خَيْرَ. فَوَتَبْتُ مِنْهُ.

٤٠٤٨ - - وفي رواية عَن شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «جِرَابٌ مِن شَحْمٍ» وَلَمْ يَذْكُر «الطَّعَامَ».

### المعنى العام

الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها من أكبر الكبائر، ورد فيه وعيد شديد في القرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١] وحذر منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان شراكا، خيطا يربط به النعل، لكن الضرورات - كما يقول الأصوليون - تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

الجائع شديد الجوع يجد طعاما ملكا للكفار في دار الحرب يحصل عليه بطريق ما كغنيمة، هل ينتظر حتى يحوزه الجيش، ويقسمه الإمام كغنيمة؟ أو يسد منه جوعته؟ وفي ذلك بلا شك إذن عام من الإمام، وكذا لو كانت دابته جائعة، وحصل على علف لها في دار الحرب أيطعمها لتقوي على حمله؟ أو ينتظر حتى تقسم الغنائم؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل، مقاتل من جنود الله في غزوة خيبر، وقد حاصروا حصنا من حصونها، وطال بهم انتظار الفتح، ونفدت أزوادهم، فأكلوا لحوم الحمر الأهلية، وأكلوا النباتات الأرضية، حتى البصل والثوم، وحتى مص النوى، وفي هذه المجاعة يتبرع ساكن أو ساكنة من القصر المحاصر بكيس من جلد، يملؤه طعاما ويلقيه على جند الإسلام، فيثب ويقفز عبد الله بن المغفل فيلتقطه، ويسارع فيلتقم لقمة منه، ويراه جامع الغنيمة، فيحاول فيثنب ويلانفت الرجلان وراءهما فإذا النبي على متسما، وهو يقول لجامع الغنيمة، اتركه. ويقول

<sup>(</sup>٧٣)حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَالُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلال عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ (٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ قَالَ سَمِغَتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَفَّلٍ – وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

لعبد اللَّه: هو لك. ويخجل عبد اللَّه لما أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول ﷺ، وكان ينبغى أن يكون على غير هذا، وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضى اللَّه عنه.

#### المباحث العربية

(أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسر الجيم وفتحها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر، وهو وعاء من جلد، يحفظ فيه الزاد ونحوه، والجمع أجرية، وجرب بضم الجيم وسكون الراء، وفي الرواية الثانية « رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر» وعند البخارى « كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم » وعند أحمد « دلى جراب من شحم يوم خيبر» وكانت قد أصابت المسلمين مجاعة أيام الحصار.

(قال: فالتزمته) أى فتعلقت به فأخذته، وفي الرواية الثانية « فوثبت لأخذه » أي فأخذته.

وعند البخارى « فنزوت لآخذه » أى وثبت مسرعاً يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاى، ونزوا بضم النون والزاى وتشديد الواو، ونزوانا بفتح النون والزاى والواو، وثب.

وعند ابن وهب أن صاحب المغانم، كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى أخذ منه الجراب، فقال النبي النبي «خل بينه وبين جرابه»

(قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه ﷺ مبتسما) في الرواية الثانية «فاستحييت منه» فلعله استحيا من وثبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة، وفي الرواية الأولى «فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا» فريما كان قد قالها بصوت مرتفع، فسمعها رسول اللَّه ﷺ، فاستحيا من قوله هذه العبارة، وزاد أبو داود الطيالسي في آخره «فقال: هولك».

#### فقه الحديث

ترجم البخارى لهذا الحديث بباب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب، قال الحافظ ابن حجر: أى ما يصيب المجاهد من الطعام فى أرض الحرب، هل يجب تخميسه فى الغانمين؟ أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهى مسألة خلاف، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت، وما يصلح به القوت، وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف الدواب، سواء كان قبل القسمة أو بعدها، بإذن الإمام، وبغير إذنه، والمعنى فيه: أن الطعام يعز فى دار الحرب، فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر فى هذا، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبى الله ما يدل على رضاه، لقوله «مبتسما» ويؤيد هذا ما فى بعض الروايات من قوله «هولك»] قال: والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولولم تكن الضرورة ناجزة، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم، ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم فى حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته، ولا يستعمله بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته، ولا يستعمله

فى غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب، لئلا يعرضه للهلاك، قال: وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم، فيركبها، حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم » وذكر فى الثوب مثل ذلك، وهو حديث أخرجه أبو داود والطحاوى، ونقل عن أبى يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، عنده دابته وثوبه، بخلاف ما ليس له ثوب ولا دابة. وقال الزهرى: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام، وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك، فليقتصر عليه، وأما العلف فهو فى معناه، وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل، كما يجوز أخذ الطعام، وقيده الشافعى بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

وقال القاضى: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين، ما دام المسلمون فى دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم، وجمهورهم على أنه لايجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شىء منه فى دار الحرب ولا غيرها.

وفى هذا الحديث: دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود، وإن كانت شحومها محرمة عليهم، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماهير العلماء، وقال الشافعى وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها، وقال مالك: هى مكروهة، وقال بعض أصحاب أحمد: هى محرمة، وحكى هذا أيضا عن مالك، واحتج الشافعى والجمهور بقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴿ [المائدة: ٥] قال المفسرون: المراد به الذبائح، ولم يستثن منها شيئا، لا لحما ولا شحما ولا غيره.

وفيه حل ذبائع أهل الكتاب، وهو مجمع عليه، ولم يخالف إلا الشيعة، قال النووى: ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها، سواء سموا اللَّه تعالى عليها أم لا، وقال قوم: لايحل إلا أن يسموا اللَّه تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا، وبه قال حماهير العلماء.

وفيه ما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم من توقير النبى الله عنهم من توقير النبى الله ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة.

# (٤٨٧) باب كتب النبى ﷺ إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفاريدعوهم إلى الإسلام

٤٠٤٩ - ٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧٤) أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِن فِيهِ إِلَى فِيهِ. قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْم إذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقُلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّوم. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَــةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ به. فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. فَقَالَ: هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِن قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرِ مِن قُرَيْسش، فَدَخَلْسَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلُسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَسِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْنِهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي. ثُمَّ دَعَا بتَرْجُمَانِهِ. فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَن الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَسِيٌّ فَإِنْ كَذَبَيِسِ فَكَذَّبُوهُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللَّهِ لَوْلا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَوْجُمَانِهِ: سَـلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: وَمَنْ يَتَّبعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَـلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَن دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدْري مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِن كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَــذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَن حَسَبِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ؛ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَن أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ. فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُسنْ لِيَهِ عَ الْكَذِب عَلَى النَّـاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْـذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ هَـلْ يَرْتَـدُّ أَحَـدٌ مِنْهُمْ عَن دِينِـهِ بَعْـدَ أَنْ يَدْخُلَـهُ

<sup>(</sup>٧٤)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

سَخْطَةً لَـهُ. فَزَعَمْتَ أَنْ لا. وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَـةَ الْقُلُـوبِ. وَسَأَلَتُكَ هَـلْ يَزيــدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ. فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ سِجَالا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ. فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَغْدِرُ. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَعْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ. فَزَعَمْتَ أَنْ لا. فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ. فَزَعَمْتَ أَنْ لا. فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْل قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ بِمَ يَسَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّـهُ نَسِيٌّ، وَقَـدْ كُنْـتُ أَعْلَمُ أَنَّـهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَن قَدَمَيْهِ. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَىَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيهِ «بسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم مِن مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَريسِيِّينَ وَهِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابُسا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّـوْا فَقُولُـوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾»[آل عمران/ ٦٤]. فَلَمَّا فَرَغَ مِن قِراءَةِ الْكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكُثُرَ اللَّغْطُ، وَأَمَرَ بنَا فَأُخْرِجْنَا. قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِبًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإسْلامَ.

٥٠ - - وفي رواية عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ، مَشَى مِن حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاهُ اللَّهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» وَقَالَ «إِثْمَ الْيُرِيسِيِّينَ». وَقَالَ «بِدَاعِيَةِ الإِسْلامِ».

١٥٠٤ - ٧٥ عَن أَنَسٍ عَلَيْهُ (٥٠) أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَـرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَـن صَـالِحٍ عَن ابْن شِهَابٍ

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَنِي َيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسِ - وحَدَّثَناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء عَن سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

٢٠٥٢ -- وفي رواية عَن أنس بُنِ مَالِكٍ هُنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلُ وَلَيْسَ بالنَّجَاشِيِّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلُ وَلَيْسَ بالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيُّ.

## المعنى العام

فى أوائل سبع من الهجرة كتب النبى على كتبا إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر يدعوهم فى هذه الكتب إلى اللَّه تعالى وإلى الإسلام.

كتب إلى كسرى ملك الفرس، فمزق الكتاب، فقال رضي حين بلغه ذلك: مزق الله ملكه كما مزق كتابي.

وكتب إلى هوذة بن على حاكم اليمامة، والمنذر بن ساوى حاكم هجر، وجيفر وعباد ابنى الجلندى بعمان، وابن أبى شمر الغساني، وإلى مسيلمة، وإلى المقوقس.

يقول أبو سفيان: في أوائل سريان الهدنة بين قريش وبين محمد والمنصوص عليها في صلح الحديبية، انطلقت على رأس نفر من قريش إلى الشام تجارا، وبينما نحن في سوق الشام نتاجر إذ هجم علينا شرطة هرقل. أنتم من مكة؟ قلنا نعم. أنتم من قريش؟ قلنا: نعم. أنتم تعرفون محمد بن عبد الله الذي يدعى أنه نبي؟ قلنا:نعم. قالوا: هيا معنا إلى هرقل، وساقونا جميعا، نحوا من ثلاثين رجلا، قلنا لهم ما الخبر؟ قالوا: إن هرقل جاءه كتاب من محمد الذي يدعى أنه نبي، سلمه إليه حاكم بصرى، إحدى مدن مملكة هرقل، بعد أن سلمه إياه عربي مسلم يدعى دحية الكلبي، ليوصله إلى هرقل، فلما قرأ هرقل كتاب محمد والله قال: إن هذا كتاب خطير، يهتم به كل الاهتمام، ثم جمع حاشيته وخواصه، وقال لهم: هل هنا في الشام، في حمص هذه عاصمة ملكي أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. إن الكثيرين منهم في سوق المدينة. فنادي رئيس شرطته، وبلهجة الحزم والشدة قال له: قلب المدينة ظهرا لبطن حتى تأتيني برجل أو رجال من قوم هذا الذي يدعى أنه نبي،

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

بحثنا عنكم حتى وجدناكم. فهيا إلى القصر، فلما علم بوصولنا دعانا إلى مجلسه، فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس فى مجلس ملكه، وعليه التاج المرصع باللؤلؤ والجواهر، وحوله عظماء الروم، وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان، وبين يديه حراس مدججون بالسلاح، منظرهم يثير الرعب والرهبة، فأمر بنا أن نجلس أمامه بين يديه، فجلسنا على فراش الأرض فدعا بترجمانه، وطلب منه أن يسألنا: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمى. قال: اقترب. وأجلسونى وحدى بين يديه، وأجلسوا أصحابى خلفى عند ظهرى. يا لهذا الداهية؟ إنه يخص الأقرب نسبا بالأسئلة، لأنه الأكثر اطلاعا على أموره، ظاهرا وباطنا، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه، يا لهذا الداهية؟ أنه أجلسه وحده بين يديه، وأجلس أصحابه خلفه لئلا يستحيوا منه إذ يكذبونه إن كذب، لأن المواجهة بالتكذيب، وبتكذيب السيد الكبير صعبة محرجة، فكونهم خلفه يجعل تكذيبهم له أهون عليه.

ثم قال لترجمانه: قبل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذى يدعى أنه نبى، والسؤال فى الحقيقة موجه إليكم جميعا، فإن كذبنى فكذبوه، وإن أخطأ فصوبوه، وأصدقونى القول، ولا تخفوا على شيئا من الأمر. يقول أبو سفيان: وكنت فى داخلى أتمنى أن أسيء إلى محمد ولو كذبا، ولكنى كنت أخاف أن يمسك على قومى كذبا، فأظل فى نظرهم بعد عودتنا كذابا، والكذب عند العرب لا يليق بكرام الرجال فضلا عن رؤسائهم، إننى لا أضاف من أصحابى أن يكذبونى أمام هرقل، فأنا واثق من عدم تكذيبهم لى لوكذبت، لمقامى عندهم ولاشتراكهم معى فى عداوة محمد والله في رفقائى كذبا. وسألنى هرقل:

هذا الذي يزعم أنه نبي. كيف حسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم؟ ومن ذوى الأصل فيكم؟

قال أبو سفيان قلت: هو صاحب حسب كبير فينا.

سأل هرقل عن طريق الترجمان: هل كان من آبائه ملك؟ قال أبوسفيان: لا. لم يكن من آبائه من ملك.

سأل هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أجاب أبو سفيان: لا.

سال هرقل: ومن الذين يتبعونه؟ أشراف الناس؟ أم ضعفاؤهم؟ أجاب أبو سفيان: بل ضعفاؤهم.

سأل هرقل: أيزيدون؟ أم ينقصون؟ أجاب أبو سفيان: بل يزيدون.

سأل هرقل: هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ ساخطا عليه بعد أن يدخله؟ أجاب أبو سفيان: لا.

سأل هرقل: هل قاتلتموه؟ أجاب أبو سفيان: نعم.

سأل هرقل: كيف كان قتالكم إياه ؟ يغلبكم ؟ أم تغلبونه؟ أجاب أبو سفيان: تارة يغلبنا وتارة

نغلبه، فالحرب بيننا وبينه نوبا، نوبة له، ونوبة لنا. غلبنا مرة يوم بدر، وأنا غائب، وغزوته في بيته، فبقرنا البطون، وجدعنا الآذان.

سأل هرقل: فهل يغدر بكم إذا عاهد؟ قال أبو سفيان: لا. وأراد أبو سفيان أن ينال من محمد ﷺ فلم يجد إلا أن يشكك في وفائه بالعهد ،فقال: وبيننا وبينه عهد، لا ندري أيغدر بنا؟ أم يفي؟.

سأل هرقل: هل ادعى أحد منكم قبله مثل ما يدعى؟ قال: لا.

وهنا بدأ هرقل يعلن لهم هدفه من الأسئلة واستنتاجاته من الإجابات، فقال:

سألتك عن حسبه؟ فقلت: إنه فينا ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أفضل أنساب قومها.

وسألتك هل كان فى آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك جاز أن يكون طالبا ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه. الأشراف أم الضعفاء؟ فقلت: الضعفاء.

وهكذا أتباع الرسل، لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون، فيسرعون للانقياد واتباع الحق. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقلت: لا. فعرفت أنه ما كان ليترك الكذب على الناس، ثم يكذب على اللَّه. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه الجديد ساخطاً عليه بعد أن يدخله؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالط غشاء القلوب لا يزول عنه. وسألتك هل قاتلتموه؟ وكيف كانت نتيجة قتالكم إباه؟ فقلت: إن الصرب بينكم وبينه سجالا، وهكذا الرسل يبتلون بالهزيمة، ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر بكم؟ فقلت: لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك: هل قال هذا القول أحد معاصر قبله؟ فقلت: لا. قلت: لوقال هذا القول أحد قبله قلت: رجل يأتم بغيره ويقول ما يقولون. ثم سألتك. بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام والعفة. وكذلك الرسل. ولقد كنت أعلم أن نبيا سيرسل في آخر الزمان، لكنى كنت أتوقعه من بني إسرائيل وليس منكم، أما اليوم فقد ظهر أنه من العرب، لقد كنت أقرأ أوصافه التي ذكرت، ففي التوراة نحو ما سمعت من علامات النبوة، إن يكن ما قلته حقا فه و النبي الذي سيملك أتباعه مكان قدمي وملكى، ولو كنت أستطيع أن أصل إليه ماشيا لفعلت، ولغسلت بيدى رجليه، خضوعا له وتبركا به، ولكنى أخاف من قومي أن يقتلوني، لقد كان لى صديق قسيس أسقف أظهر إسلامه، وألقى ثيابه التي كانت عليه، ولبس ثيابا بيضا، وخرج على الروم، فدعاهم إلى الإسلام، وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه، فضربوه حتى قتلوه، إنني أخافهم، ولولا ذلك لتكلفت المشي إليه، ثم دعا بكتاب رسول اللَّه ﷺ، فقرأه القارئ وترجمه الترجمان وسمعه بالعربية أبو سفيان، فسمع: بسم اللَّه الرحمـن الرحيم من محمد رسنول اللَّه إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى «أما بعد» فإنى أدعوك بدعوة الإسلام. أسلم تسلم في الدنيا والآخرة. أسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين، مرة على إيمانك بعيسي، ومرة على إيمانك بمحمد عليهما الصلاة والسلام فإن توليت ورفضت ولم تسلم فإنما عليك إثمك وإثم أتباعك الذين يقتدون بك ويتبعونك في دينك، ثم ختم الكتاب بالآية الكريمة ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاء بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْيَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمرانً: ٦٤]. ثم طوى الكتاب وبمظاهر التكريم حفظه، وظهر عليه الميل نحو الإيمان، فكثر اللغط فى المجلس وارتفعت الأصوات باستنكار الكتاب واستنكار ما فيه، فأمر هرقل بإخراج أبى سفيان وأصحابه فخرجوا، فقال أبو سفيان لأصحابه لما خلا بهم. إن أمر محمد سيعظم، إن هرقل يخاف محمدا، قال أبو سفيان: ودخلنى الخوف من محمد، وأيقنت أنه لا محالة ظاهر وغالب، حتى أدخل الله فى قلبى الإسلام، فأسلمت عام الفتح، بعد هذه الحادثة بسنتين.

هذا ما كان مع أبى سفيان، وأما ما كان من شأن هرقل فقد غزا جيش كسرى بلاده، ثم انهزم الفرس فمشى هرقل على قدميه من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى، وهو مازال فى داخله يعالج أمر الإيمان بمحمد يه ويجاهد أن يؤمن ويعلن إسلامه مع الاحتفاظ بعرشه وملكه، إنه كان يتمنى أن يسلم قومه الروم بل حاول أن يدعوهم إلى ذلك صريحا، فقد روى البخارى أنه دعا زعماء الروم وعظماءهم إلى قصره، وأغلق عليهم أبوابه، ثم طلع عليهم من شرفة عالية، فقال لهم: يا معشر الروم. هل لكم فى الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم؟ بايعوا هذا النبى. فحاصوا حيصة حمر الوحش، واتجهوا إلى الأبواب، نفورا من هذه الدعوة، ورفضا لها، فوجدوا الأبواب مغلقة، فأعادهم هرقل، وهدأ من روعهم وغضبهم، وقال لهم: إنى قلت لكم ما قلت لأمتحن مدى تمسككم بدينكم، فشكرا لكم على شدة تمسككم به، فقد رأيت منكم ماسرنى، فسجدوا له، ورضوا عنه.

واستمر هرقل مظاهرا الروم، وأعد جيوشه ووجهها لحروب المسلمين.

#### المباحث العربية

(أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه) هذا من أبى سفيان من قبيل التحمل كافرا، والأداء مسلما، وهذا جائز، ولا شيء فيه، لأن العبرة أن يكون الراوى لأداء ما تحمل وهو عاقل.

وقوله «من فيه إلى فيه» قصد به التحقق من السماع، والتوثيق بالرواية، كقولهم سمعته أذناى ووعاه قلبى، وهو أيضا يرفع إيهام الواسطة، بين التلميذ والشيخ، وكان حقه أن يقول: من فيه إلى أذنى. أى من فم أبى سفيان إلى أذن ابن عباس، لكنه آثر المشاكلة لظهور المراد، وهذا نوع بليغ من البديع.

 وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام، مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملتنى بضاعة »

(فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله الله الله الله الله المول الله الله المول ا

»وهرقل» هو ملك الروم، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، هذا هو المشهور، وحكى بكسر الهاء، وإسكان الراء وكسر القاف، وهو اسم علم لهذا الملك، ولقبه قيصر، وكذا كل ملك من ملوك الروم يقال له: قيصر، كما يلقب ملك الفرس كسرى.

(وكان دحية الكلبى جاء به) من رسول اللَّه ره و « دحيه » بكسر الدال، وحكى فتحها، لغتان، ويقال: إن معناه الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبى، صحابى جليل، كان أحسن الناس وجها، وأسلم قديما، ومات فى خلافة معاوية.

(فدفعه إلى عظيم بصرى) أى أميرها، و «بصرى» بضم الباء وسكون الصاد، والقصر، مدينة ذات قلاع وأعمال، بين المدينة ودمشق، قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجان وهي مدينة حوران.

(فقال هرقل) لحاشيته وخواصه: هذا كتاب لم أسمع بمثله.

(هل هنا) في الشام.

(أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟) وعند ابن إسحق «فقال هرقل لصاحب شرطته: قلب الشام ظهرا لبطن، حتى تأتى برجل من قوم هذا، أسأله عن شأنه. قال أبو سفيان: فوالله إنى وأصحابى بغزة إذ هجم علينا، فساقنا جميعا».

(فدعيت فى نفر من قريش) الفاء فصيحة، أفصحت عن جمل محذوفة، أى فبحثوا، فوجدونا، فأخبروه فدعانا. قيل: كانوا ثلاثين رجلا، وقيل كانوا نحوا من عشرين رجلا، وسمى منهم المغيرة بن شعبة.

(فدخلنا على هرقل) عند البخارى «فدعاهم فى مجلسه» أى دعاهم حالة كونه فى مجلسه «وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه» وعند البخارى فى الجهاد «فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس فى مجلس ملكه، وعليه التاج» وعند ابن السكن «فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان».

(فأجلسنا بين يديه) أي أمامه.

(فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟) الظاهر أن هذا السؤال وجه إليهم عن طريق ترجمان آخر غير الذي سيدعى. وإنما سأل عن الأقرب نسبا لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه، بخلاف الأقرب، وفي رواية البخاري « أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل »؟ بالباء بدل « من » على تضمين « أقرب » معنى « أوصل » والزعم يستعمل كثيرا في المكذوب والمشكوك فيه، وقد يستعمل بمعنى القول، ويأتى في المستيقن، كما في حديث « زعم جبريل ».

(قال أبوسفيان: فقلت: أنا) وفى رواية البخارى «قلت: أنا أقربهم نسبا» وفى رواية ابن السكن «فقالوا: هذا أقربنا به نسبا، هوابن عمه أخى أبيه » وعند البخارى «قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمى » «قال أبو سفيان: ولم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيرى ».

وعبد مناف الأب الرابع للنبى ﷺ، وكذا لأبى سفيان، فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ففى كونه ابن عمه تجوز، وفى رواية ابن السكن «هو ابن عم أخى أبيه » نظر.

(فأجلسوني بين يديه) أي قربوني منه، وقدموني على أصحابي.

(وأجلسوا أصحابى خلفى) عند البخارى «فقال: أدنوه منى، وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره» أى لئا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كنذب، فكونهم خلفه يجعل تكذيبهم له أهون عليهم.

(ثم دعا بترجمانه) بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى، قال النووى: والتاء فيه أصلية، وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة.

(فقال له: قل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبى) أى إن السؤال فى ظاهره سيتوجه إلى أبى سفيان، ولكنه فى الحقيقة موجه إليكم جميعا.

(فإن كذبنى فكذبوه) «كذبنى» بتخفيف الذال، أى إن نقل إلى كذبا فقولوا له: كذبت وأصدقونى القول.

(وايم الله) اسم وضع للقسم، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين، وهو مبتدأ خبره محذوف، أى وايم الله قسمى.

(لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت) «يؤثر» بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الثاء، مبنى للمجهول، يقال: أثرالحديث بفتح الألف والثاء، نقله ورواه عن غيره، يأثر بضم الثاء، أثرا، بسكونها، وأثارة، والمعنى هنا لولا مخافة أن ينقل عنى رفقتى إلى قومى أنى كذبت، ويتحدثون بذلك عنى فى بلادى لكذبت عليه، لبغضى إياه، ومحبتى تنقيصه، وفى رواية البخارى «فوالله لولا الحياء

(كيف حسبه فيكم؟) المراد من الحسب - بفتح الحاء والسين - النسب، وذلك أنهم كانوا يعدون مناقب الآباء وشرفهم حين التفاخر بهم، أي ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم؟ أم لا؟.

(هو فينا ذو حسب) التنوين في « حسب » للتعظيم، وليس للتحقير، كما ظن بعض الشارحين.

(فهل كان من آبائه ملك)؟ وفى رواية «فهل كان من آبائه من ملك » بزيادة «من » حرف جر، بكسر الميم، قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم، «فهل كان من آبائه ملك » ووقع فى صحيح البخارى «فهل كان فى آبائه من ملك » وروى هذا اللفظ بكسر الميم و «ملك » بفتح الميم وكسر اللام، وروى بفتح ميم «من » و «ملك » بفتح الميم واللام، فعل ماض، والمعنى فى الكل واحد.

(فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟) أى هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس؟ ولم يقل: هل عهدتم عليه الكذب؟ مبالغة فى صدقه، لأن إقرارهم بنفى التهمة بالكذب أدل على إقرارهم بصدقه من نفى الكذب، فالتهمة بالكذب قد تكون مع وقوع الكذب غالبا، ومع عدم وقوعه، فإذا انتفت انتفى العلم بكذبه من باب أولى.

وقوله «قبل أن يقول ما قال» من دعوى الرسالة لمحة ذكاء من هرقل، لأنه علم أنهم لم يتبعوه، فهم لم يصدقوه.

(ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟) يعنى بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب فيهم، وقيل: إن المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف، حتى لا يكون كاذبا في مثل أبى بكر وعمر ممن أسلم قبل هذا السؤال، وفي رواية البخاري « فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم »؟ وفي رواية « أيتبعه أشراف الناس »؟.

(قلت: بل ضعفاؤهم) في رواية ابن إسحق « تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد » وهو محمول على الأكثر الأغلب.

(قلت: لا. بل يزيدون) « لا » رد للنقصان، أى لا ينقصون، فلما كان المحتمل: لا يزيدون ولا ينقصون، أضرب واستدرك بقوله: بل يزيدون.

- (هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟) « سخطة » بفتح السين وحكى بضمها، والسخط كراهة الشيء، وعدم الرضا به، وأخرج بهذا القيد من ارتد مكرها أو لرغبة فى حظ نفسانى أو غيره، كما وقع لعبيد الله بن جحش بالحبشة.
- (تكون الحرب بيننا وبينه سجالا) بكسر السين، أى نوبا -بضم النون وفتح الواو، جمع نوبة أى نوبة لنا، ونوبة له، والسجل الدلو الملآى، فكأنه شبه المحاربين بالمستقين، يستقى هذا دلوا، وهذا دلوا، أى يكون لكل واحد منا سجل.
- (يصيب منا ونصيب منه) في رواية البخارى: «ينال منا وننال منه» يشير بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد، وفي رواية «قال أبو سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب،ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون، وجدع الآذان»، وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد، إذ قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال.
  - (فهل يغدر؟) بكسر الدال، والغدر عدم الوفاء.
- (قلت: لا. ونحن منه فى مدة، لا ندرى ما هوصانع فيها) يعنى ونحن معه فى مدة الهدنة والصلح الذى جرى بالحديبية، ويلمح بذلك إلى أنه يخشى غدره فى هذه الهدنة، لأن أتباع أبى سفيان وحلفاءه من شيمتهم الغدر الذى يفتح الباب لمحمد على أن يرد هذا الغدر بغدر.
- وجاء في رواية « إلا أن يغدر في هدنته هذه، فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر».
- (قال: فوالله ما أمكننى من كلمة، أدخل فيها شيئا غير هذه) أى لم أتمكن في أثناء حديثى مع هرقل من كلمة أنتقصه فيها وبها إلا هذه الكلمة، ووجه الانتقاص بها أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يحتمل وقوع ذلك منه. ولما كان هذا الأمر غيبا أمن أبو سفيان أن ينسب إليه أصحابه الكذب فيها، ولهذا أوردها بالتردد، ولهذا لم يعرج عليها هرقل. ففى رواية ابن إسحق: قال أبو سفيان: فوالله ما التفت إليها منى.
  - (فهل قال هذا القول أحد قبله؟) ممن عاصره وأمكنه الأخذ عنه؟
- (وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) يعنى فى أفضل أنسابهم وأشرفها، قيل: الحكمة فى ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل، وأقرب إلى انقياد الناس له، والظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده فى الكتب السابقة.
- (بل ضعفاؤهم .وهم أتباع الرسل) لكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون، فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق.
- (وكذلك الإيمان، إذا خالط بشاشة القلوب) أي وكذلك أمر الإيمان وشأنه، إذا خالط

انشراح الصدور تمكن منها، وعند ابن إسحق « وكذلك حلاوة الإيمان، لا تدخل قلبا فتخرج منه » وأصل البشاشة اللطف بالإنسان عند قدومه، وإظهار السرور برؤيته، يقال: بَشَّ به، وتبشش به، فهو بش، وبشاش، أي تهلل وضحك إليه.

وكذلك الإيمان يدخل نوره في القلب، فيظل في زيادة بسبب التعمق والترقى في تشاريعه، حتى يتم، قال تعالى ﴿وَيَأْنِي اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ [التوبة: ٣٢].

و»بشاشة القلوب» روى هكذا بنصب «بشاشة» وجر «القلوب» على الإضافة، وروى فى البخارى بلفظ «بشاشته» بالهاء ورفع بشاشة، ونصب «القلوب» أى إذا خالطت بشاشته ونوره وشرحه القلوب.

(وكذلك الرسل، تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة) أى يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم فى طاعة الله، وفى النهاية يكون النصر لهم ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١].

(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا شيئا من القبائح، لكن من طلب الدنيا لم يبال بالغدر وغيره.

(رجل ائتم بقول قبله » وفي رواية البخاري « رجل يأتسى بقول قبله » وفي رواية « رجل تأسى بقول قبله » وفي رواية « رجل تأسى بقول قبل قبله » وفي رواية « يتأسى ».

(بم يأمركم؟) في رواية البخاري «بماذا يأمركم»؟

(يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف) قال النووى: أما الصلة فالمراد منها صلة الأرحام، وكل ما أمر الله به أن يوصل، وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة، وأما العفاف فهو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، قال صاحب المحكم: العفة الكف عما لا يحل و لايجمل من قول أو فعل، يقال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف، ورجل عف وعفيف، والأنثى عفيفة، وجمع العفيف أعفة وأعفاء.اهـ

وفى رواية البخارى « ويأمرنا بالصلاة والصدق » وفى رواية له « بالصلاة والصدقة » بدل « الصدق » ورجحها بعضهم لرواية « الزكاة » واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى الشرع، ويرجحها أيضا أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى، قال الحافظ ابن حجر: وليس الأمر بالصدق ممتنعا، فقد جاء فى رواية أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة، وقد كانا من مألوف عقلائهم، وقد ثبت الصدق والصدقة معا فى رواية للبخارى فى الجهاد، ولفظها « بالصلاة والصدق والصدقة ».

وقد جاء فى رواية البخارى « ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » فذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآخر.

قال المازنى: هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبى بعينه، لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. وقيل: هذا الذى قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة، ففى التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة.

(ولو أنى أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه) قال النووى: هكذا هو فى مسلم، ووقع فى البخارى «لتجشمت لقاءه» وهو أصح فى المعنى، ومعناه لتكلفت الوصول إليه، وارتكبت المشقة فى ذلك، ولكن أخاف أن أقتطع دونه، ولا عذر له فى هذا، لأنه قد عرف صدق النبى وإنها شح فى الملك، ورغب فى الرياسة، فآثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرحا به فى رواية البخارى، ولفظها «ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشى، ومازالت عنه الرياسة ».اهـ

(ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه) اختلف فى قول هرقل ما قال: هل آمن؟ وهل استمر على إيمانه أم لا؟ أو لم يؤمن أصلا؟ وسيأتى فى فقه الحديث.

(ثم دعا بكتاب رسول اللَّه ﷺ فقرأه) في رواية البخاري «ثم دعا بكتاب رسول اللَّه ﷺ الذي بعث به دعا بكتاب رسول اللَّه ﷺ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه [عظيم بصرى] إلى هرقل، فقرأه » أي دعا هرقل من وكل إليه أمر الكتاب قبل هذه الجلسة، فقرأه الترجمان.

(عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الأمير، قيل: لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه أكرمه للتأليف بلفظ «عظيم الروم».

(سلام على من اتبع الهدى) في البخاري في الاستئذان «السلام» بالتعريف.

(أما بعد) «أما» في معنى «مهما يكن من شيء» وهي هنا مستأنفة، ليست لتفصيل ما قبلها، وقد ترد لتفصيل ماقبلها بما يذكر بعدها، وقال الكرماني: هي هنا للتفصيل، وتقديره: أما الابتداء فهو اسم الله، وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله... إلخ. كذا قال. اهد و« بعد » ظرف مبنى على الضم، وكان الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة، فلما قطعت عن الإضافة بنيت على الضم.

(فإنى أدعوك بدعاية الإسلام) « دعاية » بكسر الدال، من قولك دعا يدعو دعاية، نحو شكا يشكو شكاية، وفى ملحق الرواية « بداعية الإسلام » أى بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. والباء فى « بداعية الإسلام » بمعنى إلى.

(أسلم تسلم) فيه جناس الاشتقاق، وهو نوع من البديع، غاية في البلاغة.

(وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين) قيل: «أسلم» الأولى للدخول في الإسلام، و«أسلم» الثانية

للدوام عليه. وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه، ثم آمن بمحمد رضي ويحتمل أن يكون تضعيف الأجرله من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه.

(وإن توليت) أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، وحقيقة التولى إنما هي بالوجه، ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء، استعارة تبعية.

(فإن عليك إثم الأريسيين) جمع أريسى، وهو منسوب إلى أريس، بوزن فعيل، وقد تقلب همزته ياء، كما فى ملحق الرواية الأولى، قال ابن سيدة: الأريس الأكار، أى الفلاح وقيل: الأريس هو الأمير، وأنكر ابن فارس أن تكون الكلمة عربية، وقد جاء فى رواية «إثم الأكارين» زاد فى هذه الرواية «يعنى الحراثين» وفى رواية مرسلة «إثم الفلاحين» والمراد بالفلاحين الفلاحون فى مملكته. قال الخطابى: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر، قال الحافظ ابن حجر: وفى الكلام حذف، دل المعنى عليه، وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين، لأنه الذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى، وهذا يعد من مفهوم الموافقة، وقال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين الزراعيين خاصة، بل المراد بهم جميع أهل مملكته، وقيل المراد بالأريسيين اليهود والنصارى أتباع عبد الله بن أريس، الذى تنسب إليه الأروسيين الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة، ويأمرونهم بها.

قال النووى: «الأريسيين» هكذا وقع فى الرواية الأولى، وهو الأشهر فى روايات الحديث، وفى كتب أهل اللغة، وعلى هذا اختلف فى ضبطه على أوجه: أحدها بياءين بعد السين، والثانى بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث بكسر الهمزة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين.

(﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا ﴾) الآية الكريمة بدون الواو، قال الحافظ ابن حجر: وهكذا وقع بإثبات الواو في أوله، وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة في رواية الأصيلي وأبي ذر، وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على قوله «أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك ولأتباعك: يا أهل الكتاب، ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان، لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب فذكره، وكذا الآية، وكأنه قال فيه: كان فيه كذا وكذا، وكان فيه: يا أهل الكتاب، فالواو من كلامه، لامن نفس الكتاب، وقيل: إن النبي على كتب ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه لفظها لما نزلت، والسبب في هذا . أن هذه الآية في قصة وفد نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود، سنة تسع، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ست، وجوز بعضهم نزول الآية مرتين، وهو بعيد اهـ

(فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، وكثر اللغط) «اللغط» بفتح الغين وإسكانها الأصوات المختلفة المتداخلة، وهو الصخب واختلاط الأصوات في المخاصمة، وفي رواية

البخارى « فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات » وزاد فى رواية « فلا أدرى ما قالوا » والضمير في « فرغ » يعود على هرقل باعتباره الآمر.

(وأمربنا فأخرجنا) «أمر» بفتح الهمزة والميم، وضمير الفاعل لهرقل، وفى رواية البخارى «فأخرجنا» بالبناء للمجهول فى الروايتين.

(فقلت لأصحابى حين خرجنا) في رواية البخاري «حين أخرجنا» زاد في رواية «حين خلوت بهم».

(لقد أمر أمرابن أبى كبشة) «أمر» الأولى بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة، فعل ماض معناه عظم، يقال: أمر الشيء يأمر، من باب سمع يسمع، أمرا، وإمارة، كثر ونما، فهو أمر، بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة، فالمعنى لقد عظم أمر ابن أبى كبشة يعنى محمداً هي قال النووى وغيره: قيل أبو كبشة أحد أجداد النبى هي وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض دون النسب المشهور، إذا لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم، وقال أبو قتيبة وكثيرون: أبو كبشة جد النبي المشهور، إذا لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم، وقال أبو قتيبة وكثيرون: أبو كبشة جد النبي السمة أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة ابن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب: إن الأوقص يكنى أبا كبشة. وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر، لأن أم عبد المطلب سلمي بنت عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، المجتبي جماعة من أجداد النبي أن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، الكن ذكر ابن حبيب في وقيل: هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العزى السعدي، قيل: إنه أسلم وكانت له بنت المجتبي جماعة من أجداد النبي أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته صلى الله عليه وسلم، وقيل أبو كبشة برجل من خزاعة كان يعبد الشعري، وهو كوكب في السماء، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها، وشبهوا النبي به، لمخالفتهم إياه في دينهم. قال بعضهم: ولم يريدوا انتقاصه بذلك، بل أرادوا مجرد التشبيه.

(إنه ليخافه ملك بنى الأصفر) « ملك » بفتح الميم وكسر اللام، وبنو الأصفر هم الروم، وهم فى الأصل بيض، لكن يقال: إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد، فقيل له: الأصفر، وقيل: لقبوا بالأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم فى وقت، فوطئ نساءهم، فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة، وبياض الروم، والأول أشبه بالصواب.

والجملة مستأنفة استئنافا تعليليا، كأنه قيل: لم عظم أمرابن أبى كبشة؟ فقيل: إنه ليخافه والضمير في «إنه » بكسر الهمزة لرسول الله على وجملة «يخافه ملك بنى الأصفر» خبر إن.

(فما زلت موقنا بأمر رسول الله على الإسلام) أى فمنذ ذلك الحين وأنا موقن بأن محمدا نبى، وبأنه سيظهر دينه وينتشر، حتى أدخل الله على طاعته

وإعلان ما فى قلبى وأسلمت، وليس معنى ذلك أنه كان مؤمنا إيمانا شرعيا باطنا وانقيادا باطنا، بل كان هذا اليقين مع الرفض والعناد، كشأن اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم كفروا وجحدوا وعادوه.

وقيل: المراد اليقين بظهوره وغلبته على من حوله، وليس اليقين بالنبوة، وفى رواية الطبرانى « فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت » والغاية داخلة، فهذا اليقين قد استمر، ولم يرتفع.

(وكان قيصر لما كشف الله عنه جنوب فارس مشى من حمص إلى إيلياء، شكرا لما أبلاه الله) «قيصر» لقب هرقل، كما سبق. وإيلياء هو بيت المقدس، بهمزة مكسورة بعدها ياء، ثم لام مكسورة، بعدها ياء مفتوحة، ثم ألف، ثم همزة، وحكى فيها القصر، ويقال لها: إلياء بدون الياء الأولى وسكون اللام، وبالمد والهمزة. قيل معناه بيت الله. و«حمص» مدينة معروفة كانت عاصمة ملك هرقل، ومعنى «شكرا لما أبلاه الله» أى شكرا لما أنعم الله به عليه من هزيمة الفرس، وعودة الأمن إلى بلاده، والنعمة ابتلاء، والنقمة ابتلاء، وكان كسرى قد غزا جيشه بلاد هرقل، فخربوا كثيرا من بلاده، ثم أراد كسرى أن يغير قائد الحملة، وعزم على قتله، فعلم القائد، فتآمر القائد مع هرقل على كسرى، وانهزم بجيشه أمام جنود هرقل، فمشى هرقل على قدميه من حمص إلى بيت المقدس، زاد ابن إسحق أنه كان يبسط له البسط، وتوضع عليها الرياحين فيمشى عليها.

(أن النبى ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصروإلى النجاشى وإلى كل جبار) قال النووى: «كسرى» بفتح الكاف وكسرها، وهو لقب لكل ملك من ملوك الفرس، و «قيصر» لقب لكل من ملك الروم، و«النجاشى» لكل من ملك الحبشة، و«خاقان» لكل من ملك الترك، و«فرعون» لكل من ملك القبط، و«العزيز» لكل من ملك مصر، «وتبع» لكل من ملك حميراهـ

وأهل السير يختلفون فى تاريخ هذه الكتب، فقيل: سنة سبع فى زمن الهدنة، منصرفه من الحديبية، وقيل: سنة تسع، لما رجع من تبوك، وقيل: إن الكتب تكررت.

والمراد بكل جبار بعض الحكام، ذكر منهم الطبرانى أنه صلى الله عليه وسلم بعث بكتبه سليط ابن عمرو إلى هوذة بن على باليمامة، والعلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى بهجر، وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد بن الجلندى بعمان، وشجاع بن وهب إلى ابن أبى شمر الغسانى، فرجعوا جميعا قبل وفاة النبى على غير عمرو بن العاص، وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبى أمية وجريرا إلى ذي الكلاع والسائب إلى مسيلمة، وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس.

(وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى النجاشى الذى صلى عليه النبى الذى صلى عليه النبى الله أسلم، وهو الذى آوى المهاجرين إلى الحبشة، ورد وفد كفار قريش خائبين، وهو الذى زوج رسول الله المعافرية أم حبيبة، وقد كاتبه رسول الله الله الله الكن المقصود هنا النجاشى الذى ولى بعده، وكان كافرا. وكاتبه صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وقيل: قبيل مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم.

## فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- جواز تحمل الكافر للحديث على أن يكون مسلما حين الأداء.
- ٢- من قوله « من فيه إلى فيه » دقة الصحابة في الرواية، والتصريح بما يؤكد التوثيق والاتصال.
  - ٣- جواز مكاتبة الكفار، ودعاؤهم إلى الإسلام.
- 3- دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، قال النووى: وهذا الدعاء واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. هذا مذهبنا، وفيه خلاف للسلف حكاه المازرى والقاضى على ثلاثة مذاهب:
  - أحدها: يجب الإندار مطلقا، قاله مالك وغيره وهو ضعيف.
    - والثاني: لا يجب مطلقا، وهذا أضعف منه، أو باطل.
  - والتالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب. وهذا هو الصحيح. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه.
    - ٥- من أسئلة هرقل يتبين ذكاؤه وحكمته ودقته وسعة علمه.
- ٦- من قول أبى سفيان: لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت قبح الكذب فى الجاهلية، كما هو قبيح فى الإسلام.
- ٧- من كتاب رسول اللَّه ﷺ إلى هرقل استحباب تصدير الكتاب بـ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) وإن كان المبعوث إليه كافرا. قال النووى: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أجذم» فالمراد بحمد اللَّه فيه ذكر اللَّه تعالى» وقد بدأ ﷺ هذا الكتاب ببسم اللَّه، دون الحمد للَّه، وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات العظام.
- ٨- وأنه يجوز للمسافر إلى أرض العدو أن يصحب معه الآية والآيتين ونحوهما، وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أى بكماله، أو بجملة من سوره وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه فى أيدى الكفار، وأغرب ابن بطال، فادعى أن ذلك نسخ بالنهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحتاج هذا القول إلى إثبات التاريخ.
- ٩- وأنه يجوز للمُحْدِث والكافر مس آية أو آيات يسيرة منفصلة عن القرآن، وقيل: في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين، وفي الاستدلال بذلك من هذه القصة نظر، فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيفيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك، كالإبلاغ والإنذار، كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه.

- ١٠- وأن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكتاب بنفسه، فيقول: من فلان بن فلان إلى فلان. وهذه مسألة مختلف فيها، قال الإمام أبو جعفر في كتابه (صناعة الكتاب) قال: أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا، قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء، لأنه إجماع الصحابة، قال: وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان، قال: ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه، فيقول في التصدير والعنوان: إلى فلان من فلان، ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية، فبدأ باسم معاوية وعن محمد ابن الحنفية أنه لا بأس بذلك، قال: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه: إلى فلان، و لايكتب لفلان، لأنه إليه، لا له، إلا على سبيل المجاز. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين.
- ۱۲ واستحباب البلاغة والإيجان، وتحرى الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم « أسلم تسلم » في نهاية من الاختصار، وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعانى، مع ما فيه من بديع التجنيس، وشموله لسلامته من خزى الدنيا بالحرب والسبى والقتل وأخذ الديار والأموال، ومن عذاب الآخرة.
- ۱۳ ومن قوله « يؤتك اللَّه أجرك مرتين » أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا الله أمن به، فله أجران، وفى الحديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم أدرك النبى شخ فآمن به واتبعه، وعبد مملوك أدى حق اللَّه وحق مواليه، فله أجران، ورجل كانت له أمة، فغذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، فأعتقها، وتزوجها، فله أجران ».
- ١٤ البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة، أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله وان توليت فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ومن هذا المعنى قوله تعالى ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ الْقُالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ اللهُمْ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ اللهُ مَا اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ وَلَا تَزِرُ وَارْرَةٌ وَلْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: ١٨] لأن وزر الاثم لايتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب، والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله، وجهة تسببه.
  - ١٥- واستحباب « أما بعد » في الخطب والمكاتبات.
- ١٦- ومن قوله «سلام على من اتبع الهدى» جواز مثله مع الكفار، ولا يقال: إن الكافر لايبدأ بالسلام،

فإنه ليس المراد هنا التحية، وإنما المعنى سلم من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده ﴿أَنَّ الْعُذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: ٤٨] حين قال موسى عليه السلام ﴿وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧] وكذلك جاء في هذا الكتاب «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » فمحصل المقام أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، لأنه ليس ممن اتبع الهدى، فلم يسلم عليه.

مع أن المسألة خلافية، فمذهب الشافعى وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف. قال النووى: وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة فى النهى عن ذلك، وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك.

١٧ - وفي الحديث العمل بالكتاب.

١٨ - وفيه العمل بخبر الواحد.

۱۹- أخذ بعضهم من قول هرقل «ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية البخارى «فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية الطبرانى «أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم» أن هرقل أقر بنبوة محمد وأنه وآمن، وأنه لم يصرح بالإيمان خوفا على نفسه من القتل، وهكذا أطلق صاحب الاستيعاب، فقال: إن هرقل آمن. قال الحافظ ابن حجر: أمر هرقل فى الإيمان عند كثير من الناس مشتبه، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا.

والجمهور على أن هرقل آثر ملكه على الإيمان، واستمر على الضلال، فقد حارب المسلمين فى غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بنحو السنتين، وفى السير أن رسول الله ولا كتب إليه من تبوك يدعوه إلى الإسلام، وأنه قارب الإجابة ولم يجب، مما يدل على أنه استمر على الكفر، أما قول بعضهم: يحتمل أنه كان يضمر الإيمان، ويفعل هذه المعاصى، مراعاة لملكه، وخوفا من أن يقتله قومه، فهذا القول مستبعد.

ففى مسند أحمد أنه كتب إلى النبى على من تبوك: إنى مسلم. فقال النبى على: «كذب، بل هو على نصرانيته » وفي رواية أبي عبيد في كتاب الأموال «كذب عدو الله، ليس بمسلم ».

فالتحقيق: أنه أظهر بهذه القرائن التصديق، لكنه لم يستمر عليه، ولم يعمل بمقتضاه، بل شح بملكه، وآثر الفانية على الباقبة، وقد سبق في المعنى العام نبذة عن آخر شأن هرقل، تؤكد ما ذهبنا إليه، وهي مستقاة من الروايات.

ثم قال الحافظ ابن حجر: واختلف الإخباريون. هل هرقل هذا هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبى بكر وعمر؟ أو ابنه؟ والأظهر أنه هو اهـ

واللُّه أعلم

## (٤٨٨) باب غزوة حنين

٣٠٠٥ - ٢٠ عن عبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكَفَّارُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفَق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَرْكُونُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ. قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذَ بِلِجَامِ بَعْلَةٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفَق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفَق رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِعَ الْمَعْمَلِةِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِعِ اللَّهِ عَلَى السَّمُونَةِ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَانَ عَطْفَقَهُمْ حِينَ سَمِعُوا اللَّهِ عَلَى مَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ عَالَنَ فَوَاللَّهِ لَكَانَ عَطْفَقَهُمْ حِينَ سَمِعُوا اللَّهِ عَلَى مَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ عَالَنَ فَوَاللَّهِ لَكَانَ عَطْفَقَهُمْ حِينَ سَمِعُوا اللَّهِ عَلَى مَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَة عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلْفَقَهُمْ وَيَى الْمَعْلِقِ الْمُعْرَفِي عَلْفَقَ الْمَعْمَلِةِ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْتِي: أَيْنَ أَصْرَونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَلُولُ اللَّهِ عَلَى مَعْتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالْكُونَ عَلَى الْمُعْرَفِي الْمَعْرَبِ بْنِ الْحَرْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ وَلَا لَكُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْتَلُوا وَالْكُفَّا إِلَى الْمَعْرُونَ وَمِ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى مَنْ الْحَرْرَجِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمَلِولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْمَعْرُونَ وَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَى الْولِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْوَالِمُ الْمُعْمَى الْوَالِلُهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْوَالِلُ الْمُعْمَا الْ

٤٥٠٤ - ٧٧ وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧٧) بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرُوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «حَتَّى هَزَمَهُمُ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ» قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعْلَتِهِ.

٥٥٠٥ - ٧٨ عَن أَبِي إِسْحَقَ (٢٨) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّالُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفًا وُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلِح أَوْ كَثِيرُ سِلاحٍ، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرِ

(٧٨)حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَن أَبِي إِسْحَقَ

<sup>(</sup>٧٦)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَوْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَشِيرُ بْنُ عَبَّاسِ ابْن عَبْد الْمُطَلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ

<sup>(</sup>٧٧)وحَدُّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَن عَبْدِ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي غَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عَيْنَيَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَن أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ جُنَيْنٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. غَيْرٍ أَنَّ جَدِيثَ يُونِسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتْمُ.

فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ، وَقَالَ:

## «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ . . أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

ثُمَّ صَفَّهُمْ.

٢٥٠٤ - ٣٩ عَن أَبِي إِسْحَقَ (٢٩) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَى مَا وَلَى، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِسن هَوَازِنَ، وَهُمَ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُم بِرِشْقٍ مِسن نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِسن جَرادٍ، فَانْكَ شَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ، فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ:

# «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ .. أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ» قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرُ الْبَالْسُ نَتَّقِي بِهِ. وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

٧٠ ٥٠ - ﴿ عَن أَبِي إِسْحَقَ ( ( ) قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِن قَيْسٍ أَفَرَرُتُمْ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَفِرَّ. وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً. وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبُلُونَا بِالسِّهَم، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبُلُونَا بِالسِّهَم، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْعَنَائِمِ الْمَارِثِ آخِذٌ بلِجَامِهَا، وَهُو يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ .. أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ».

٨٠٥٨ - ٨٠٥ - ٨٠ عَن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ (١٨) حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، فَتَوَارَى عَنِّي، فَمَا وَرَيْتُ مَا صَنَعَ. وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِن ثَنِيَّةٍ أُحْرَى، فَالْتَقُوْا هُممْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِ

<sup>(</sup>٧٩)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ (٨٠)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لابْنِ الْمُشَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ – وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَأَبُو بَكُر بْنُ خَلادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَن سُفِيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُ مِن حَدِيثِهِمْ وَهَوُلاءِ أَتَمُّ حَدِيثًا. (٨١)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ

بِالأُخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُنْهَزِمًا وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «لَقَدْ رَأَى ابْنُ الأَكْوَعِ فَزَعًا» فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَعْلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِن تُرابٍ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلا مَلاً عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَوَلَّوا مُدْبِرِينَ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ. وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

## المعنى العام

جيش كثير العدد حقا، لكنه يهاجم قوما أدرى بشعابهم ووديانهم، وهو لايعرف طبيعة أرضهم، يهاجم قوماً سيستميتون في الدفاع عن وطنهم وأرضهم وشرفهم وكبريائهم وأولادهم ونسائهم، وهم مع ذلك يجيدون القتال ورمى النبال، والكروالفر، والهجوم والخديعة، وقد تحصنوا في وديانهم ومنعطفات جبالهم، قوم صفوا نفوسهم كالبنيان، الفرسان ثم المشاة ثم النساء ثم الأطفال ثم النعم والشياه، ونزل المسلمون إلى الوديان المجهولة في عماية الغلس، ومع ذلك التقوا بالكفار وقاتلوهم، وأزالوهم عن مواقعهم، وحسبوا أن المعركة قد انتهت فانكبوا على الغنائم يجمعون الإبل والشاة والنساء والذراري، فجأة كانت الخديعة التي أعدها الكفار وهوازن، فاستقبلوا المسلمين بنبال كأسراب الجراد، كثيرة متتالية، كلها تصيب، لاتكاد نبل تخطئ إصابة، أصابت المفاجأة المسلمين

بالهول والذهول والفزع والارتباك والتفكك، فولوا الأدبار منهزمين، واتجهوا فرارا إلى الشعاب المختلفة متناثرين، ورأى رسول الله والله الموقف وهو على بغلته البيضاء فنادى بصوت مرتفع: ياللمهاجرين؟ فسمع الرد من بعيد: لبيك يارسول الله، نحن معك. نادى: يا معشر الأنصار، فسمع الإجابة المتناثرة من بعيد: لبيك يارسول الله نحن معك. قال: ياعباس - وهو يمسك رأس بغلته: ياعباس، ناد أصحاب الشجرة. شجرة الرضوان، الذين بايعوا الله ورسوله على الجهاد حتى النصر، فنادى: ياأصحاب الشجرة، فكانت الإجابة: يالبيك. يالبيك، وكاد الكفار يحيطون بالنبى الله يش وابن عمه الحارث بن عبد المطلب يشارك عمه العباس في قيادة بغلة الرسول الله ورسول الله يش يدفعها إلى الأمام نحو الكفار، وهو يقول:

#### أنا النبي لا كذب ن أنا ابن عبد المطلب.

والعباس والحارث يكفونها عن الإقدام، خوف على رسول اللّه وسمع نداء كل مجموعة لأفرادها. الأنصار ينادون الأنصار، والمهاجرون ينادون المهاجرين والأوس ينادون الأوس، والخسرج ينادون الخسارين، وحمى المتفرقون، وعاد الفارون المنهزمون، وكر المسلمون على قتال الكافرين، وحمى الوطيس، واشتد البأس، فنزل رسول اللّه وعن عن المسلمون على قتال الكافرين، وحمى الوطيس، واشتد البأس، فنزل رسول اللّه وجوه بغلته، وأخذ شيئا من حصى الأرض وترابها، ورماها نحو الأعداء، وقال: شاهت وجوه الكفار، ثم دعا ربه، وطلب نصره: اللّهم أنزل نصرك الذي وعدتني، فما هي إلا جولة قصيرة حتى انهزم الكافرون، وولوا الأدبار، واستولى المسلمون على الغنائم الكثيرة التي لم يسبق لهم مثلها، وقسمها رسول اللّه وسيول اللهاج المجاهدين من المهاجرين والمؤلفة قلوبهم، وبعد أيام جاءت هوازن مسلمين، يرجون استعادة أموالهم ونسائهم وذراريهم، فأعاد رسول اللّه أيام جاءت هوازن مسلمين، يرجون استعادة أموالهم ونسائهم فذاريهم، فأعاد رسول اللّه مناه تُوهم منه عنه المنولة وَصَاقت عَلَيْكُم الأرضُ بما رَحُبَت ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزاء سَكِينَة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُومنِينَ وَأُنزلَ جُذُوبًا لَمْ تَرُوها وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزاء النّه إلا المورين المورين المورين المؤين وما وعَذَب الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزاء اللهم سَكِينَة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤمنِينَ وَأُنزلَ جُذُوبًا لَمْ تَرُوها وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزاء النوبة وما الله ومابعدها].

### المباحث العربية

(حنين) بضم الحاء وفتح النون، مصغر، واد إلى جنب ذى المجان، بين مكة والطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، من جهة عرفات، قيل: سمى باسم حنين بن قابئة بن مهلائيل، وهو مصروف، كما جاء فى القرآن الكريم.

(شهدت مع رسول اللَّه ﷺ يوم حنين) أي شهدت وقعة وغزوة حنين.

(فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله على) المراد من الملازمة المصاحبة المتصلة، على الهيئة التي سيذكرها، فقوله « فلم نفارقه » تأكيد، وأبو سفيان هذا

ابن عم النبى رضي الله عنوة حنين، فكان فيمن ثبت. وهو في طريقه إلى فتح مكة. فأسلم وحسن إسلامه، وخرج إلى غزوة حنين، فكان فيمن ثبت.

(ورسول الله على بغلة له بيضاء) في الرواية الخامسة يصف سلمة بن الأكوع بغلة رسول الله على بالشهباء، أي التي يخالط بياضها سواد. قال النووي: قال العلماء: لا يعرف له صلى الله عليه وسلم بغلة سواها، وهي التي يقال لها دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن دلدل أهداها له المقوقس. قال القطب الحلبي: يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين، إن ثبت أنها كانت صحبته اهد وهذا الذي قاله القطب بعيد جدا، وما قاله النووي لاغرابة فيه، والأشهب إذا كثر بياضه قيل عنه أبيض، فلا تعارض، والذي أوقع في هذا اللبس أن بغلته صلى الله عليه وسلم اشتهرت باسم الشهباء.

(أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى) «نفاثة» بنون مضمومة، ثم فاء، ثم ألف، ثم ثاء مثلثة، قال القاضى: واختلفوا فى إسلامه، فقال الطبرى: أسلم وعمّر عمرا طويلا، وقال غيره: لم يسلم. قال النووى: وفى صحيح البخارى أن الذى أهداها له ملك أيلة، واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحق: يحنة بن رونة، وفى ملحق الرواية الأولى «فروة بن نعامة» بالنون والعين والألف والميم. والأول هو الصحيح المعروف.

(فلما التقى المسلمون والكفارولى المسلمون مدبرين) ظاهره أن المسلمين ولوا الأدبار بمجرد اللقاء، وليس كذلك، فقد وضحت الرواية الرابعة أن المسلمين حملوا على الكفار حتى انكشف الكفار، فأكب المسلمون على الغنائم، فاستقبلوا بسهام لا قبل لهم بها، فولوا.

(فطفق رسول الله ﷺ يركض بغلته قبل الكفار) «قبل» بكسر القاف وفتح الباء، أي جهة الكفار، والركض العدو مسرعا.

(وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللّه ﷺ، أكفها، إرادة أن لاتسرع) أى أمنعها من العدو نحو الكفار، خوفا على رسول اللّه ﷺ.

(وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله الركاب لسرج الدابة ما توضع فيه رجل الراكب، وهما ركابان، والمراد أخذه وإمساكه بأحدهما، حماية وتكريما لرسول الله الله المراد أخذه وإمساكه بأحدهما، حماية وتكريما لرسول الله الله المراد أخذه وإمساكه بأده مصلك اللجام، وفي الثالثة «يقود به بغلته» وفي الرواية الرابعة «وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ بلجامها» وعند البخاري «وإن أبا سفيان آخذ بزمامها» وهو الحبل الذي يربط في رأس الدابة، وفيه « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامها، فلما ركضها النبي اللهام المشركين خشى العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفها، وأخذ أبو سفيان بالركاب، وترك اللجام إجلالا له، لأنه عمه.اهـ وظاهر هذا الجمع أن العباس في البداية كان آخذا بالركاب، أو لم يكن آخذا

بشىء، مما لا يتفق وعبارة الرواية الأولى، ففيها أن الركض بدأ والعباس ممسك باللجام وأبو سفيان ممسك بالركاب، فالأولى أن يقال: إن أبا سفيان لما خشى تغلب البغلة على عمه ساعده فى كفها، فشاركه فى الإمساك بالزمام، وترك الركاب، والرواية الثانية والثالثة والرابعة تصرح بأن النبى رئل عن البغلة وأبو سفيان ممسك بالزمام، فإمساكه باللجام كان آخرا، وليس أولا.

- (أي عباس) «أي» حرف نداء، أي ياعباس.
- (ناد أصحاب السمرة) بفتح السين وضم الميم، في كتب اللغة: السمر بفتح السين وضم الميم ضرب من شجر الطلح، والطلح شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل، ويطلق على المون، والمراد هذا الأول، واحدته سمرة، والمقصود الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، والمعنى: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية.
- (وكان رجلاً صيتاً) الصيت: بفتح الصاد وتشديد الياء المكسورة شديد الصوت قويه وعاليه. والجملة لامحل لها من الإعراب معترضة.
- (فواللَّه لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها) يقال: عطف يعطف بفتح الطاء في الماضى وكسرها في المضارع، إذا مال وتحول، وحمل وكر. والعطفة الكرة، ووجه الشبه هنا سرعة الميل والعودة والكر.
- (يالبيك. يالبيك) أى إجابة لك بعد إجابة، والنداء هنا معناه يا إجابة هذا وقتك فاحضرى وأعلني عن نفسك.
- (فاقتتلوا والكفار) قال النووى: هكذا هو في النسخ، وهو بنصب الكفار، أى مع الكفار مفعول معه.
- (والدعوة في الأنصار. يقولون: يامعشر الأنصار. يامعشر الأنصار) يقال: دعا فلانا أي صاح به وناداه.

والمعنى: ودعا الأنصار بعضهم بعضا، واستغاث بعضهم ببعض، وصرخ بعضهم فى بعض بالكر والقتال.

- (ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج، يا بنى الحارث بن الخزرج) يقال: قصر الشيء على الشيء أي رده إليه، لم يجاوز به إلى غيره، والمعنى أن الاستغاثة والمناداة انتقلت إلى الخزرج خاصة، بعد أن توجهت للأنصار عامة. أي ثم توجهت إلى الفرق بعضها إلى بعض، حتى نادى الأفراد بعضهم بعضا.
- (فنظر رسول اللَّه ﷺ وهو على بغلته، كالمتطاول عليها إلى قتالهم) يقال: تطاول أي تمدد قائما لينظر إلى بعيد، وجملة «وهو على بغلته» حال، وشبه جملة

«كالمتطاول عليها» حال متداخلة من جملة الحال الأولى. والمعنى فرأى القتال شديدا، ورأى أصحابه في شدة.

(فقال رسول اللَّه عَلَيْ هذا، حين حمى الوطيس) بفتح الواو وكسر الطاء، قال الأكثرون: هو شبه التنور، يوقد فيه حتى يحمى، ويضرب مثلا لشدة الحرب، التى يشبه حرها حره، وقال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه، وقال الأصمعى: هى حجارة مدورة، إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، فيقال: الآن حمى الوطيس، وقيل: هو الضرب فى الحرب، وقيل: هو الحرب الذى يطيس الناس، أى يدقهم. قالوا: هذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه، الذى لم يسمع من أحد قبل النبى على والإشارة فى «هذا » للفعل والقول الآتيين. أى أخذ الحصيات وقال: انهزموا ورب محمد حين حمى الوطيس.

(قال: ثم أخذ رسول الله وحيات، فرمى بهن وجوه الكفار) فى الرواية الخامسة «فلما غشوا رسول الله و نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم» يقال: غشى فلان فلانا، بكسر الشين وفتح الياء، أى غطاه وحواه، والمراد هنا: لما قرب المشركون من رسول الله وكادوا يحيطون به ويمن معه، والقتال مستعربين المشركين وبين أصحابه الذين كروا بعد فرارهم، ورأى رسول الله الله الوقت نزل عن بغلته، ليأخذ التراب والحصى، ويدعو ويرمى بها فى وجوه القوم، ثم يعود فيركب بغلته، فعند أحمد وأبى داود والترمذى «ثم اقتحم عن فرسه، فأخذ كفا من تراب» وللجمع بين رواية «الحصى» ورواية «التراب» قال العلماء: يحتمل أنه أخذ قبضة من حصى، وقبضة من تراب، فرمى بهذا مرة، وبهذا مرة، ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة، مخلوطة من حصى وتراب، ولأحمد والحاكم من حديث ابن مسعود «فقال: ناولنى كفا من تراب، فضرب به وجوههم» وعند البزار من حديث ابن عباس «أن علياً ناول النبى التراب، فرمى به فى وجوه المشركين يوم حنين» ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه في قال أولا التراب، فرمى به نوله، فرماهم ثم نزل عن البغلة، فأخذ بيده، فرماهم أيضا، ويحتمل أن الحصى كان فى إحدى المرتين، وكان التراب فى الأخرى.

(ثم قال: انهزموا. ورب محمد) «انهزموا» فعل ماض، لفظا، مضارع معنى، بفتح الزاى، إخبار عن أنهم سينهزمون إن شاء اللَّه أخذا من وعد اللَّه له، وثقته بربه صلى اللَّه عليه وسلم، ولهذا أقسم برب محمد، وبرب الكعبة مرتين في ملحق الرواية، وفي الرواية الثانية «فنزل، فاستنصر» أي دعا بالنصر

» وقال: أنا النبي لاكذب . . أنا ابن عبد المطلب » وفي الرواية التالتة.

«فنزل ودعا واستنصر، وهو يقول: أنا النبى لاكذب: أنا ابن عبد المطلب. اللّهم نزل نصرك » وفى الرواية الخامسة « فقال: شاهت الوجوه » أى قبحت وجوه الكفار.

(قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى) من الشدة والقسوة، وكأن هذا النظر وقع ساعة الدعاء وساعة أخذ الحصى، قبل أن يصل التراب وجوه القوم.

(فواللُّه ما هو إلا أن رماهم بحصياته) ضمير «هو» للحال والشأن.

(فمازلت أرى حدهم كليلا، وأمرهم مدبرا) الحد هو الشدة والقوة، والكليل الضعيف، أى ما هو إلا أن دعا ورش الحصيات فى وجوه الكفارحتى رأيت قوتهم ضعفا، وإقبالهم إدبارا، حتى هزمهم الله، ورأيت النبى على يركض خلفهم على بغلته. وفى الرواية الخامسة «فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل».

(يا أبا عمارة) كنية البراء.

(أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. والله ما ولى رسول الله هي، ولكنه خرج شبان أصحابه، وأخفاؤهم حسرا، ليس عليهم سلاح، أو كثير سلاح) قال النووى: هذا الجواب الذى أجاب به البراء هي من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام: أفررتم كلكم؟ فيقتضى أن النبى وافقهم فى ذلك، فقال البراء: لا. ما فررسول الله هي، ولكن جماعة الصحابة جرى لهم كذا وكذا. و«شبان» بضم الشين وتشديد الباء جمع شاب، و«الأخفاء» بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الفاء جمع خفيف، والمراد بهم المسارعون المستعجلون، ورويت هذه الكلمة «وجفاؤهم» بالجيم، وفسرت بسرعانهم قالوا: تشبيها بجفاء السيل، وهو غثاؤه. قال القاضى: إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من أهل مكة، ومن انضم إليهم ممن لم يستعدوا، وإنما خرج وا للغنمية، من النساء والصبيان ومن فى قلبه مرض، فشبهوا بغثاء السيل. ومعنى «حسرا» بضم الحاء وتشديد السين والمفتوحة، أى بغير دروع، جمع حاسر، وهو من لا درع عليه، وقد فسره بقوله «ليس عليهم سلاح، أو كثير سلاح» وفى كتب اللغة: حسر بفتح السين يحسر بضمها، حسورا انكشف، والحاسر من الجنود من لادرع له ولامغفر، ومن الرجال من لاغطاء على رأسه، ومن النساء المكشوفة الرأس والذراعين، والتى ألقت عنها ثيابها. والجمع حسر وحواسر.

(فلقوا قوما رماة، لايكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وينى نصر) «جمع هوازن» بالنصب بدل من «قوما».

(فرشقوهم رشقا) التنوين في «رشقا» للتكثير والتعظيم، والرشق رمى السهام، يقال: رشقه و أرشقه، ثلاثي ورباعي، والثلاثي أشهر وأفصح. وفي الرواية الثالثة «فرموهم برشق من نبل، كأنها رجل من جراد فانكشفوا » والرشق بكسر وسكون الشين الشوط من الرمي، وما يرمي به أو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، وأما الرشق بفتح الراء فهذا المصدر، والنبل بفتح النون وسكون الباء. السهام، والمعنى فرموهم بمجموعة من السهام دفعة واحدة شبيهة بأرجل الجراد في التجمع والتتابع، «فانكشفوا » أي انهزموا، وفارقوا مواضعهم وكشفوها.

(كنا إذا احمر البأس نتقى به) أى نجعل النبى الشال الذا وقاية، أى نحتمى به، واحمرار البأس كناية عن شدة الحرب، واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها عادة، أو لاستعار الحرب

واشتعالها، كاحمرار الحجر، والبأس الشدة في الحرب، أو الحرب، أو العذاب الشديد، والبأساء المشقة والحرب الداهية.

وأنا النبى لاكذب .. أنا ابن عبد المطلب) قال النووى: قال القاضى عياض: قال المازرى: أنكر بعض الناس كون الرجزشعرا، لوقوعه من النبى واحتج به على فساد فوما علمناه الشعروما يَثْبَغِي لَهُ [يس: ٦٩] وهذا مذهب الأخفش، واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر، وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى، يقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد: إنها شعر، ولا صاحبها شاعر، وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون، كقوله تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦] وقوله تعالى ﴿نَصْرٌ اللَّه وَقَدْحٌ قَرِيب ﴾ [الصف: ١٦] ولاشك أن هذا لايسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم يقصد تقفيته وجعله شعرا، قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول، فأوقعه ذلك في أن يقصد تقفيته وجعله شعرا، قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول، فأوقعه ذلك في أن مع أن الرواية «الكذب» بفتح الباء، حرصا منه على أن يفسد الروى، فيستغني عن الاعتذار مع أن الرواية بالإسكان. قال النووى: لكن قال الإمام أبوالقاسم على ابن جعفربن على منه ما أن الرواية بالإسكان. قال النووى: لكن قال الإمام أبوالقاسم على ابن جعفربن على منه ما الخفش، وهو شيخ الصناعة بعد الخليل، أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر، كقول النبي على الله مولانا ولامولى لكم "وقوله صلى الله عليه وسلم «هل أنت إلا أصبع دميت "؟ النبي على سبيل الله ما لقيت "وقوله صلى الله عليه وسلم «هل أنت إلا أصبع دميت "؟

#### «أنا النبي لاكذب ن أنا ابن عبد المطلب»

وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذى زعمه الأخفش وغيره غلط بين، وذلك لأن الشاعر إنما سمى شاعرا لوجوه، منها أنه شعر القول وقصده وأراده، واهتدى إليه، وأتى به كلاما موزونا، على طريقة العرب مقفى، فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا، ولايكون قائله شاعرا، بدليل أنه لو قال كلاماً موزوناً على طريقة العرب، وقصد الشعر، أو أراده، ولم يقفه، لم يسم شاعرا، ولم يسم نلك الكلام شعرا، بإجماع العلماء والشعراء، وكذا لوقفاه، وقصد به الشعر، ولكن لم يأت به موزوناً لم يكن شعرا، وكذا لو أتى به موزوناً مقفى، ولكن لم يقصد به الشعر، لايكون شعرا، ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى، غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه، ولا يسمى شعراً، وإذا تفقد ذلك وجد كثيراً في كلام الناس، فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة، وهي القصد وغيره مما سبق، والنبي الشطور الرجز شعر إذا توفرت له الشروط المذكورة، لكن هذا القول من موزونا. هـ وحاصل هذا الرد أن مشطور الرجز شعر إذا توفرت له الشروط المذكورة، لكن هذا القول من الرسول الموزونايس شعراً عدم توفر شروط الشعر، لا لأن مشطور الرجز ليس شعراً.

ومعنى «أنا النبي لاكذب» أي أنا النبي حقا، فلاأفر، ولكن أثبت.

(تقدمت فأعلو ثنية) أى فعلوت ثنية، ولكنه عبر عن الماضى بالمضارع لاستحضار الصورة. والثنية بفتح الثاء وكسر النون وفتح انياء مشددة مفتوحة، وبكسر الثاء وسكون النون وفتح انياء مخففة الطريق في الجبل.

(فأرميه بسهم) أي فرميته بسهم.

(ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى) غيرالتي توارى فيها الرجل، وغيرالمتوقعة.

(فأرجع منهزما، وعلى بردتان، متزرا بإحداهما، مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزارى فجمعتهما جميعا) أى فرجعت ووليت منهزما، والبردة كساء مخطط، يلتحف به، والإزار توب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يقال: ائتزر واتزر لبس الإزار، والرداء الثوب يستر النصف الأعلى من البدن، ويقال: ارتدى الرداء وبالرداء لبسه، ومعنى «استطلق إزارى» أى انحل وتحرر من قيده، من شدة الخوف والعَدُو، ومعنى «فجمعتهما جميعا» أى جمعت إزارى على ردائى، وجعلتهما رداءين مع ارتخائهما بحيث يستران العورة، ومثل هذا المنظر الذى لا يؤتزر فيه، ولا يسترالإزار نصف الساق مظهر من مظاهر الهلع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم «لقد رأى ابن الأكوع فزعا».

(وقسم رسول اللَّه ﷺ غنائمهم بين المسلمين) أي من انهزم وفر، ثم عاد، ومن ثبت ولم يفر.

وكانت الغنائم كثيرة، كانت الإبل أربعة وعشرين ألفا، والغنم أربعين ألف شاة، والأنفس ستة آلاف نفس من النساء والأطفال، وكان رسول الله على قد أمر بجمع الغنائم هذه، وحبسها بالجعرانة حتى يرجع من حصار الطائف، فلما رجع من الطائف قسمها في المهاجرين والمؤلفة قلوبهم والطلقاء الذين مَنَّ عليهم يوم الفتح، ولم يعط الأنصار منها شيئا، ولم يمض وقت طويل والمسلمون بالجعرانة حتى أسلمت هوازن وجاء وفدها يطلب إعادة الغنائم، فخيرهم رسول اللَّه على بين الأموال وبين السبى، فاختاروا السبى، وسيأتى مزيد لذلك في فقه الحديث.

### فقه الحديث

يقول الطبرى: الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية العود، وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة. اهم ويقول الحافظ ابن حجر: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة قلوبهم أن العدو كانوا ضعفهم في العدد، وأكثر من ذلك.

وقد وردت روایات فی المنهزمین والتائبین، والمعلوم أن جیش المسلمین کان یزید علی عشرة آلاف، وقد روی الترمذی من حدیث ابن عمر بإسناد حسن أنه لم یبق مع الرسول رسول من الله بن الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت علیه من عدد من ثبت یوم حنین، وروی أحمد والحاكم عن عبد الله بن

مسعود «قال:كنت مع النبى على يوم حنين، فولى عنه الناس، وتبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا، ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة » فابن عمر نفى أن يكونوا مائة، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين، فلا تعارض.

وأما ما ذكره النووى أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحق فى حديثه أنه ثبت معه العباس، وابنه الفضل، وعلى، وأبو سفيان بن الحارث، وأخوه ربيعة، وأسامة بن زيد، وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، فهؤلاء تسعة، وقد تقدم ذكر ابن مسعود، فهؤلاء عشرة، فلعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع، فعد فى من لم ينهزم.اهـ

وفى سبب هزيمة المسلمين تذكر الرواية الثانية سببا من جانب المسلمين، وهو استهتارهم بهوان وإعجابهم بكثرتهم، حتى أثر عن بعضهم قوله »لن نغلب اليوم عن قلة » واشتمال جيشهم على مؤلفة قلوبهم، وشبان متسرعين لم يجربوا القتال، خرجوا دون سلاح، وسببا من جانب المشركين، وهو أنهم قوم رماة، لايكادون يسقط لهم سهم دون إصابة، وذكرت الرواية الرابعة سببا آخر، وهو تعجل المسلمين إلى الغنيمة، وانكبابهم عليها بمجرد الفوز في الجولة الأولى، فوقعوا في الخديعة، وفي الشرك الذي نصبه لهم المشركون، وذكرت رواية أنس عند مسلم سببا آخر، فقال أنس «افتتحنا مكة، ثم إنا غزونا حنينا، قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، صف الخيل، ثم المقاتلة، ثم النساء من وراء ذلك، ثم الغنم، ثم النعم» وذكر ابن إسحق من حديث جابر وغيره في سبب انكشاف المسلمين أمرا آخر، وهو «أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين، فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي، وأقبل النبي شي وأصحابه، حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح » وعن وقائع هذه الغزوة ونتائجها دوي البخاري مجموعة من الأحاديث، نذكر منها:

1- عن أنس شه قال: «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع النبى شه عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا عنه، حتى بقى وحده، فنادى يومئذ نداءين، لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه، فقال: يامعشر الأنصار قالوا: لبيك يارسول الله. أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره، فقال: يامعشر الأنصار قالوا: لبيك يارسول الله أبشر، نحن معك، و هو على بغلة بيضاء فنزل، فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئاً، فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا، فبلغه ذلك، فجمعهم في قبة، فقال: يامعشر الأنصار. ماحديث بلغنى عنكم؟ فسكتوا. فقال: يامعشر الأنصار، أد يامعشر الأنصار، ماحديث بلغنى عنكم؟ فسكتوا. فقال: يامعشر بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبى شه لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا، لأخذت شعب الأنصار»

٢- وفي رواية عنه ﷺ قال: »لما كان يوم حنين التقى هوازن، ومع النبي ﷺ عشرة آلاف والطلقاء،
 فأدبروا. قال: يامعشر الأنصار، قالوا: لبيك يارسول الله وسعديك. لبيك نحن بين يديك، فنزل النبي

ﷺ فقال: أنا عبد اللَّه ورسوله. فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين، ولم يعط الأنصار شيئا، فقالوا ..، فدعاهم، فأدخلهم فى قبة، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون برسول اللَّه ﷺ؟ ».

ه- وعن عبد الله بن مسعود رضي قال: «لما كان يوم حنين آثر النبى رضي الله بن مسعود رضية قال: «لما كان يوم حنين آثر النبى رحم الله القسمة وجه من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا فقال رجل من الأنصار: ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت: لأخبرن رسول الله رسي الله وقال: رحم الله موسى، قد أوذى بأكثر من هذا فصبر».

7- وعن عبدالله بن زيد بن عاصم الله قال: لما أفاء الله على رسوله الله يوم حنين قسم في الناس، في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمَن أن قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله [ عليه ؟] قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمَن أقال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا [في بعض الروايات «لوشئتم لقلتم، فصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فواسيناك»

٧- وعن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله على قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم وفى المغازى «ثم انصرف رسول الله على من الطائف إلى الجعرانة، وبها سبى هوازن، وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين، فيهم تسعة نفر من أشرافهم، فأسلموا، وبايعوا، ثم كلموه، فقالوا: يارسول الله، إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، [وهن مخازى

الأقوام] « فقال »: [سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم] » معى من ترون، وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إجدى الطائفتين، إما السبى، وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرهم رسول الله شخ بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله شخ عير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله شخ فى المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفى الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يارسول الله. فقال رسول الله شخ :إنا لاندرى من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، منكم وجعوا إلى رسول الله شخ فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا ».

وفى رواية « فمن أحب منكم أن يعطى غير مكره فليفعل، ومن كره أن يعطى فعلى فداؤهم، فأعطى الناس ما بأيديهم، إلا قليلا من الناس سألوا الفداء »

وفى رواية «فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول اللَّه ﷺ - وقالت الأنصار كذلك، وقال الأقرع ابن حابس: أما أناوبنو تميم فلا، وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس ابن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ، من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض - الفريضة من الدواب المسنة - من أول فيء نصيبه، فردوا إلى الناس نساءهم ».

#### ويؤخذ من الحديث

١- من موقف العباس وأبى سفيان عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد، وذب بعضهم عن بعض.

٢- قيل فى إهداء فروة بن نفاتة البغلة لرسول الله وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية، قبول هدية الكافر. قال النووى: فإن قيل: هذا مع الحديث الآخر «هدايا العمال غلول» ومع حديث ابن اللتبية، عامل الصدقات، وفى الحديث الآخر «أنه رد بعض هدايا المشركين، وقال: إنا لا نقبل زيد المشركين » أى رفدهم، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضى: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية، وقال الجمهور: لا نسخ، بل سبب القبول أن النبى شخم مخصوص بالفىء الحاصل بلا قتال، بخلاف غيره، فقبل النبى شمن طمع فى إسلامه وتأليفه، مصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه ولم يكن فى قبولها مصلحة، لأن الهدية توجب المحبة والمودة، وأما غير النبى شمن العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه، عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين، فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم، وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهى غنيمة قال القاضى: وهذا قول الأوزاعى ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب وبعض أهل العلم، وقال آخرون هى للإمام خالصة، قاله أبو يوسف وأشهب وسحنون، وقال الطبرى: إنما رد النبي شمن هدايا المشركين ما علم أنه أهدى يوسف وأشهب وسحنون، وقال الطبرى: إنما رد النبي شمن هدايا المشركين ما علم أنه أهدى

له فى خاصة نفسه، وقبل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ، قال: وحكم الأئمة إجراؤها مجرى مال الكفار، من الفىء أو الغنيمة، بحسب اختلاف الحال، وهذا معنى «هدايا العمال غلول» أى إذا خصوا بها أنفسهم، لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفىء والغنيمة. قال القاضى: وقيل: إنما قبل النبى شي هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام، فلا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم» لايقبل زيد المشركين » وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم، بخلاف المشركين عبدة الأوثان.

قال النووى: وقال أصحابنا: متى أخذ القاضى أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديها، فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال. واللَّه أعلم.

٣-ومن ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفرس مظنة الاستعداد للفرار والتولى، قال النووى: فركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة - وهى أضعف من الفرس - فى موطن الحرب، وعند اشتداد الناس، هو النهاية فى الشجاعة والثبات، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار، وأخذ بأسباب ذلك، كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات، وإنما فعل النبى النبى الله عداً، وإلا فقد كانت له أفراس معروفة.

3-ومن ثباته صلى الله عليه وسلم شجاعته فى الحروب والشدائد، ففى هذا الحديث أنه كان يركض بغلته نحو الكفار، وقد فر الناس، وأنه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة فى الثبات والشجاعة والصبر - وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين، وقد أخبر البراء فى هذا الحديث أن الشجاع من الصحابة هو الذى يحاذى برسول الله عليه وسلم كثيرة.

٥- ومن موقفه هذا صلى الله عليه وسلم جواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله، ولا يقال: كان النبي النبي متيقنا للنصر، لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حق، لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته، وليس هو في اليقين مثل النبي الله، وقد استشهد في تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن.

٦- وفي الحديث معجزة الحصي.

٧- وفي جواب البراء حسن الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب.

٨- وفيه ذم الإعجاب.

9- ومن قوله «أنا ابن عبد المطلب» جواز الانتساب إلى الآباء، ولو ماتوا فى الجاهلية، والنهى عن ذلك محمول على ماهو خارج الحرب. قال النووى: فإن قيل: كيف قال النبى النبي أنا ابن عبد الطلب؟ فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك؟ مع أن الافتخار فى حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد الله توفى

شابا في حياة أبيه عبد المطلب، قبل اشتهار عبد الله، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثير من الناس يدعون النبي ابن عبد المطلب، ينسبونه إلى جده لشهرته، ومنه حديث ضمام بن تعلبة في قوله «أيكم ابن عبدالمطلب»؟ وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي أنه وأنه سيظهر، وسيكون شأنه عظيما، فأراد النبي تذكيرهم بذلك، وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لابد من ظهوره على الأعداء، وأن العاقبة له، لتقوى نفوسهم، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب، لم يول مع من ولى، وعرفهم موضعه، ليرجع إليه الراجعون.اهـ

١٠- وجواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلان، وأنا ابن فلان، ومنه قول سلمة بن الأكوع، وقول على وجواز قول الإنسان في الحرب: أنا الذي سمتنى أمى حيدرة. وأشباه ذلك. قال النووى: وقد صرح بجوازه علماء السلف، قالوا: وإنما يكره ذلك على وجه الافتخار، كفعل الجاهلية.

١١ – وفيه حوان الرحن والشعر.

١٢ – والدعاء عند الحرب.

١٣-ومن نفى البراء لهزيمة النبى على قال النووى: لم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم انهزم فى موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لايجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه.

١٤ وفيه شجاعة الصحابة وجهادهم في سبيل الله، واستجابتهم لنداء الإسلام واعتزازهم بمواقفهم المشهورة.

واللَّه أعلم

## (٤٨٩) باب غزوة الطائف

٩٠٥٥ - ٢٠٩ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﷺ قَالَ: حَمَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَالُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَصَابَهُمْ جَراحٌ» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَ لَهُ مَا عَبَهُمْ ذَلِكَ.

## المعنى العام

نصرالله رسوله وكان معهم في عزوة حنين على هوازن، وعجل له غنيمة كبيرة من هزيمتهم، وكان معهم في حنين بنو نضر بقيادة مالك بن عوف النضري، وهم من سكان أعمال الطائف، فلما انهزموا في حنين فر مالك بن عوف وأتباعه نحو الطائف، ولما كانت القيادة الحكيمة تقضى بتتبع فلول الجيش المنهزم قبل أن تتجمع أو تكيد، رأى رسول الله والله الله المنهزم قبل أن يتجمع أو تكيد، بأى رسول الله المعارانة في طريق الطائف، حتى يعود من غزوه، وكان غنائم حنين على المجاهدين، بل جمعها في الجعرانة في طريق الطائف، حتى يعود من غزوه، وكان أهل الطائف قد حسبوا لهذا اليوم حسابا، فجمعوا في حصونهم ما يكفيهم سنة، وكانت حصونهم منيعة، ذات أسوار عالية قوية، لم يؤثر الحصار فيهم، أو لم يرغمهم على الاستسلام، بل كانوا في موقف المهاجم، جيش المسلمين في العراء، وهم في قلاع وطواب وشرفات، يصيدون ولا يصادون، وهم قوم رماة، أهل قوة وشكيمة وحضارة، كانوا يحمون قطعة الحديد في النار، ويقذفونها على جند المسلمين، وكانت نبالهم تصيد المسلمين من أعلاهم، ولاتصل نبال المسلمين إليهم.

فلما يئس رسول اللَّه ﷺ من هزيمتهم، واعتبر حصارهم درسا كافيا، وهو يرجو أن يسلموا طلب من أصحابه العودة، فعز عليهم أن يحاصروا هذه المدة، ثم يعودوا دون فتح، فأبدوا الأسمى والأسف للعودة، وقالوا: يعز علينا أن نرجع دون أن نفتح، ونحن في عزة وقوة ونشوة انتصار على هوازن.

فقال لهم صلى اللَّه عليه وسلم: إذن استمروا في القتال، وفي الصباح بدءوا مناوشة أهل الطائف، فأصابهم أهل الطائف بما آلمهم وأوجعهم، فأعاد عليهم صلى اللَّه عليه وسلم طلب الرجوع، فرضوا به وسروا، فتبسم صلى اللَّه عليه وسلم لاقتناعهم بإشارته بعد أن جربوا غيرها تجرية مريرة.

### المباحث العربية

(عن عبد اللَّه بن عمرو) قال النووى: هكذا هو في نسخ صحيح مسلم «عن عبد اللَّه بن عمرو»

<sup>(</sup>٨٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَن سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَــةَ عَن عَمْرٍو أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

بفتح العين، وهو ابن عمرو بن العاص، قال القاضى: كذا هو فى رواية الجلودى وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان قال: وقال القاضى الشهيد أبو على: صوابه «ابن عمرين الخطاب» كذا ذكره البخارى، وكذا صوبه الدار قطنى، وذكر ابن أبى شيبة الحديث فى مسنده عن سفيان، فقال: عبد الله بن عمرو ابن العاص، ثم قال: إن ابن عقبة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضى عياض، وقد ذكر خلف الواسطى هذا الحديث فى كتاب الأطراف فى مسند ابن عمر، ثم فى مسند ابن عمرو، وأضافه فى الموضعين إلى البخارى ومسلم جميعا، وأنكروا هذا على خلف، وذكره أبو مسعود الدمشقى فى الأطراف عن ابن عمر ابن الخطاب، وأسنده إلى البخارى ومسلم: وذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند ابن عمر، ثم قال: هكذا أخرجه البخارى ومسلم فى كتب الأدب عن الجمع بين الصحيحين فى مسند ابن عمر، ثم قال: هكذا أخرجه البخارى ومسلم فى كتب الأدب عن عيينة، وأخرجه هو ومسلم جميعا فى المغازى عن ابن عمرو بن العاص، قال: والحديث من حديث ابن عيينة، وقد اختلف فيه عليه، فمنهم من رواه عنه هكذا، ومنهم من رواه بالشك، قال الحميدى: قال أبو بكر البرقانى: الأصح ابن عمر بن الخطاب. قال: وكذا أخرجه ابن مسعود فى مسند ابن عمر بن الخطاب، قال الحميدى: وليس لأبى العباس هذا فى مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف فيه، وقد ذكره النسائى فى سننه فى كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط.

(حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف) الطائف بلد كبير مشهور، كثير الأعناب والنخيل، على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق.

سار النبى على اليها بعد منصرفه من حنين، وحبس الغنائم بالجعرانة، وكان مالك بن عوف النضرى قائد هوازن، لما انهزم دخل الطائف، وكان له حصن قبل الطائف، على أميال منها، فمر به النبى على وهو سائر إلى الطائف، فأمر بهدمه.

قال أهل المغازى: وصل رسول اللَّه ﷺ إلى الطائف في شوال سنة ثمان، وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة.

واستمر الحصار مدة، قيل: أربعين يوما، وقيل: عشرين يوما، وقيل: بضع عشرة ليلة.

(فلم ينل منهم شيئا) أى فلم يفتحه، ولم يهزم أهله، لأنهم كانوا قد أعدوا فى حصونهم ما يكفيهم لحصار سنة، وكانوا يرمون على المسلمين من الأسوار قطع الحديد المحماة، ورموهم بالنبل، فأصابوا قوما، ولما أوذى المسلمون منهم قالوا: يارسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا، واستشار نوفل بن معاوية الديلى، فى شأنهم، فقال: هم ثعلب فى جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك.

(فقال: إنا قافلون إن شاء اللَّه) أي راجعون إلى الجعرانة غدا إن شاء اللَّه.

(قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه؟) في رواية البخاري «فثقل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه »؟ أي لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم.

(فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: اغدوا على القتال) أى فلما رأى أنهم لم يعجبهم الرأى أمرهم بالقتال، أى اذهبوا غدوة للقتال، والغدوة والغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وقد يراد بالأمر «اغدوا» أى اذهبوا وانطلقوا، بقطع النظر عن زمانه.

(فغدوا عليه) أى استمروا على الحصار مع المناوشة بالنبال، فكانت سهامهم لاتصل إلى من على السور وكانوا تحت سهام ثقيف.

(فأصابهم جراح) التنكير للتكثير، أي جراح كثيرة شديدة.

(فضحك رسول اللَّه ﷺ) لأنه لما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينتذ، فقد تبين لهم تصويب القول الأول، والإعلان عن الرجوع، وفي رواية « فتبسم صلى اللَّه عليه وسلم »

## فقه الحديث

#### يوخذ من الحديث

- ١- أن النبي ﷺ كان قائدا حكيما.
- ٢- وأنه كان رحيما بأصحابه عزيزاً عليه عنتهم، وصدق اللّه العظيم إذ يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].
  - ٣- ترك المخالف للرأى الحكيم حتى يلمس بنفسه صحته، ولو كانت النتيجة الكي.
    - ٤- نتيجة مخالفة إشارة رسول الله ﷺ.
- ٥- التبسم عند الإعجاب، وبيان صحة الرأى، لتنبيه المخالف إلى ما كان ينبغى، لاشماتة فيه وفيما أصابه.

## (٤٩٠) باب غزوة بدر

قَكُلُّم أَبُو بَكُو فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ تَكُلُّم عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَقَامَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ وَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيطَهَا الْبَحْرَ لأَحَطْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا. أَكْبَادَهَا إِلَى بَرِ لِهِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِم وَوَيَا فُرَيْشٍ وَفِيهِمْ عُلَامٌ أَسُودُ لِنِنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَدُوهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَن أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمَ بِالِي عِلْمَ بِالْمِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو لَكُونُ وَمُعْرَابِهِ، فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمَ بِالِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو لَهُ عَن أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمَ بِاللّهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَن أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمَ بِاللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو مَعْمَلُ وَعُتْبُهُ وَشَيْنَةُ وَأَمَيَّةُ بُنُ حَلَى فَا أَنْ أَنْ أَخْدُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَن أَبِي سُفْيَانَ عَلْمَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُنْسَةُ وَشَيْنَةً وَشَيْنَةً وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالَ هَذَا لَولَاهُ فَقَالَ مَا لَي يَعْمُ لِمُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَعْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقُلْكُ عَلَى اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَولَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلْهُ اللّهُ

# المعنى العام

أوذى المسلمون بمكة على أيدى جبابرة قريش إيذاء لا يحتمله بشر، فهاجر بعضهم إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى المدينة، فرارا بدينهم، وكان من يخرج منهم يترك وطنه وبيته وأملاكه وأمواله، ويخرج سرا، أو بحجة التجارة أو الزيارة، بل كان صناديد قريش يشترطون على من يأذنوا له بالهجرة أن يتنازل عن ممتلكاته ومامعه من مال، فيخرج بالثياب التي على جسده، حتى وصفهم الله في مهجرهم بالفقراء، وجعلهم من مستحقى الصدقة، وإن كانوا قبل ذلك بمكة من الأغنياء، فقال تعالى همجرهم بالفقراء، وجعلهم من مستحقى الصدقة، وإن كانوا قبل ذلك بمكة من الأغنياء، فقال تعالى فَمُا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْل الْقُرَى فَلِلَّ سُولُ وَلِذِي الْقُرْيَى وَالْيُتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبيل كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ فَ اللَّهُ وَنَ مُفَل لا مِن اللَّه وَرَسُولُهُ أُولُؤكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٧ وما بعدها].

ماذا يحق شرعا وقانونا وعقلا لهؤلاء الذين اغتصبت أموالهم إذا قويت شوكتهم؟ واستطاعوا أن يستردوا شيئا من أموالهم المنهوبة من أيدى من نهبوهم؟ هذا ما كان منهم. كانت قريش تجارا

<sup>(</sup>٨٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن أَنس

يرتحلون في تجارتهم إلى الشام، فيمرون بقرب المدينة، فعلم المسلمون بالمدينة أن أبا سفيان في ثلاثين رجلا من قريش يقودون قافلة تجارية من مكة إلى الشام، فخرجوا ليتعرضوا لها في غزوة عرفت بغزوة العشيرة، ولم يكن النبي على معهم، ففاتتهم، فترقبوا رجوعها، وأوحى الله إلى نبيه أن يخرج إلى هذه القافلة، ووعده أن يغنم إحدى الطائفتين، إما عير هذه القافلة وأموالها، وإما غنيمة أموال قريش الذين يخرجون لحربه، فاستنفر النبي المصابه، فخرجوا في ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا، نيفا على الستين رجلا من المهاجرين، ونيفا وأربعين ومائتين من الأنصار، حتى وصلوا ماء يعرف ببدر، قريب من طريق القافلة، وترصدوها. كان أبو سفيان قائد القافلة يتجسس الأخبار، ويتوقع من النبي الشي ومن المسلمين أن يتعرضوا له، وبلغه أن النبي الستنفر أصحابه، يقصد القافلة، فأرسل رجلا من قافلته يدعى ضمضما إلى قريش بمكة، يحرضهم على المجيء، لحفظ أموالهم، ويحذرهم المسلمين، فاستنفرهم ضمضم، فخرجوا في ألف راكب مسلح، ومعهم مائة فرس، واشتد حذر أبي سفيان، فغير الطريق المعتاد المرتقب، وأخذ طريق الساحل، وأسرع في السير، حتى فات موقع المسلمين، فلما أمن أرسل من يلقى قريشا يأمرهم بالرجوع. لكن أبا جهل زعيم المستنفرين أقسم أن لا يرجع مكة حتى يلقن المسلمين درسا، ويحتل الماء الذي ينزلون عنده، ويشرب بنفسه من ماء بدر.

ووصلت عيون المسلمين بأخبار المشركين، وبعددهم وعددهم، فقال النبي على الصحابه: أشيروا علىّ أيها الناس. إن اللَّه وعدني إحدى الطائفتين. غنيمة العير، أو غنيمة الحرب، وقد أفلتت العير، واستعدت قريش للحرب، وهاهم على مرمى جيشنا. فهل ننسحب ونرجع؟ أونتبت ونقاتل؟ وأجابه أبو بكر، فأحسن الجواب. امض يارسول اللَّه إلى ما أمرك اللَّه، فنحن معك. عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك، أرواحنا ملك لله ورسوله، فلم يعقب رسول اللَّه ﷺ على كلام أبى بكر، فهو لم يكن يقصده بالسؤال، وصرف بصره عنه إلى جهة أخرى، وتكلم عمر فأحسن بمثل كلام أبى بكر، فلم يعقب رسول الله على كلامه، فهو لم يكن يقصد المهاجرين أصلا، وصرف بصره ناحية زعماء الأنصار، إنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فما موقفهم من طلبه العدو؟ وقتالهم له؟ وفهم الأنصار قصده، فقال زعيمهم سعد بن معاذ: كأنك تريدنا بارسول اللَّه؟ امض بارسول اللَّه لما أمرت به، فنحن معك، فواللَّه لئن أمرتنا أن نخوض بخيلنا هذا البحر لخضناه معك، ماتخلف منا أحد، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد خيولنا إلى أبعد مكان تقصده لفعلنا، ماتخلف منا أحد، ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، ولعلك - يارسول اللَّه - خرجت لأمر فأحدث اللَّه غيره، فامض لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فسر النبي را وتكلم المقداد ابن الأسود بمثل ذلك، فأشرق وجهه صلى اللَّه عليه وسلم، وقرر القتال وصف الصفوف. إنه يعلم أن أصحابه كانوا يتمنون العير، غير ذي الشوكة، ولكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين. ولقد صف المشركون صفوفهم وخيلهم في مواجهة المسلمين وأخذ أبوجهل يصول ويجول ويتبختربين

صفوفهم، وطلب المشركون المبارزة، وخرج من بين صفوفهم عتبة ابن ربيعة، ينادى من يبارزنى من المسلمين؟ وتبعه ابنه الوليد ينادى نفس النداء، وتبعه أخوه شيبة بن ربيعة ينادى كذلك، فبرزلهم ثلاثة من شباب الأنصار، فقال لهم عتبة: لاحاجة لنا فيكم، إنما أردنا بنى عمنا. فقال رسول الله على قم ياحمزة، قم ياعليّ، قم ياعبيدة، فأقبل حمزة إلى عتبة فقتله، وأقبل على إلى شيبة فقتله، وتبادل عبيدة والوليد الضربات، فأتخن كل منهما الآخر، فمال حمزة وعلى على الوليد فقتلاه، واحتملا عبيدة، وتلاحمت الصفوف، وحمى الوطيس، والقوتان غير متكافئتين، ولكن نصر الله نزل من السماء، فأنزل الله ماء قليلا على المسلمين لينشطهم ويثبت به أقدامهم على الرمال، وأنزل ملائكة مددا، إجابة لاستغاثة رسول الله على المسلمين لينشطهم ويثبت به أقدامهم على الرمال، وأنزل ملائكة مددا، إجابة أنشدك ما وعدتنى. اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض، حتى وقع رداؤه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، فقال: يانبي الله، كفاك مناشدتك المناشدة الحامية شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فاستقرت نفسه صلى الله عليه وسلم المناشدة الحامية شفقته صلى الله عليه وسلم ويولون الدبر، وانهزم المشركون وفروا، تاركين وراءهم لما رأى من نزول الملائكة، وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وانهزم المشركون وفروا، تاركين وراءهم سبعين من القتلى، وسبعين من الرجال الأسرى، وغنم المسلمون الإبل والشاة والأموال، وكان على مسبعين من القتلى، وسبعين من الرجال الأسرى، وغنم المسلمون الإبل والشاة والأموال، وكان على رأس القتلى أبو جهل زعيم العصابة المشركة.

وأنزل اللَّه تعالى ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَيُّكُمْ بِتَلاثَةِ آلافَ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزِلِينَ۞ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَـأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ۚ إِلا بُسْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُويُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيز الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ [آل عمران: 1٢٣ - ١٢٧] وأنزلَ ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيَنَ۞ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَ الْمُجْرِمُ وَنَ۞ إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِن الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مَنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّزَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَان وَلِيَرْيطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَ ةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُ وَا الَّذِينَ آمَنُواَ سَأُلْقِي فِي قُلُوبَ ِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّواۚ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِي يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ۞ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَكِذِ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيئْسَ الْمَصِيَرُ۞ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۖ عَلِيمٌ [الأنفال: ٧-١٧].

### المباحث العربية

- (بدر) قرية مشهورة، بقرب ينبع والصفراء والجار والجحفة، وهو موسم من مواسم العرب، ومجمع من مجامعهم فى الجاهلية، وبها آبار ومياه، على نحو خمسمائة ميل من المدينة. قيل: سميت باسم بدر بن الحارث، وقيل: باسم بئر بها، لصفائه واستدارته.
- (أن رسول الله ﷺ شاور) مفعوله محذوف، أى شاور أصحابه، أبا بكر وعمر وغيرهما، أو نزل منزلة اللازم، فلم يقصد له مفعول، أى حدثت منه المشاورة، كأن قال: ماذا نفعل أيها الناس ؟ وهذا هو الظاهر.
- (فتكلم أبوبكر) وأبدى رأيه فى الموقف، يقاتلون ؟ أو يرجعون ؟ وعند ابن إسحق أن هذه المشاورة كانت بعد أن وصل النبى والسفيان نجا بمن معه، فاستشار الناس، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر كذلك.
  - (فأعرض عنه) أي لم يعلق على كلامه لأنه لم يكن يقصده، بل كان يقصد الأنصار.
- (فقام سعد بن عبادة) كذا في مسلم «سعد بن عبادة » وكذا عند ابن أبي شيبة، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا، وإن كان يعد فيهم، لكونه ممن ضرب له بسهمه، والمحفوظ أن هذا الكلام لسعد بن معاذ، كذا ذكره موسى بن عقبة، وغيره من كتاب السير، وزادوا « فقال رسول اللَّه ﷺ: أشيروا عليَّ. فعرفوا أنه يريد الأنصار، لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده، فكان يتخوف أن لا يوافقوه على القتال، فقال له سعد بن معاذ: امض يارسول الله لما أمرت به، فنحن معك، لئن سرت حتى تأتى برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولانكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكنا نقول: اذهب أنت وريك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، ولعلك - يارسول اللُّه - خرجت لأمر فأحدث اللَّه غيره، فأمض لما شئت، وصل حبال من شئت، وأقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت » والمحفوظ أيضا أن المقداد ابن الأسود قال هذا القول، فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي قال: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا - لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به، أتى النبي على وهو يدعو على المشركين، فقال: لانقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكنا نقاتل عن يمينك، وعن شمالك، وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه، وسره » قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن النبي استشارهم في غزوة بدر مرتين، الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان، وذلك بين في رواية مسلم، ولفظه « أن النبي ﷺ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان » والثانية كانت بعد أن خرج، ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب.اهـ
- (فقال: إيانا [معشرالأنصار] تريد يارسول الله؟) وعلم من أسارير رسول الله على أن نعم فقال:

(والذى نفسى بيده. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها) «نخيضها» بضم النون وكسر الخاء يعنى الخيل، يعنى نجعلها تخوض البحر، وتخترقه لجعلناها كذلك.

(ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا) قال النووى: أما «برك» فهو بفتح الباء وسكون الراء، هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين. قال القاضى عياض: قال بعض أهل اللغة: صوابه كسر الراء. قال النووى: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لاغير، واتفق الجميع على أن الراء ساكنة، إلا ما حكى القاضى عن الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحها، وهذا غريب ضعيف.

وأما «الغماد» فبكسر الغين وضمها، لغتان مشهورتان، لكن الكسر أفصح، وهو المشهور فى روايات المحدثين، والضم هو المشهور فى كتب اللغة. وهو موضع من وراء مكة. بخمس ليال، بناحية الساحل، وقيل: بلدتان، وقيل: موضع بأقاصى هجر، وقيل: برك الغماد، وسعفات هجر، كناية، تقال فيما تباعد. أى من غير قصد حقيقة الأمكنة.

(فندب رسول اللَّه ﷺ الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا) أى دعاهم إلى الخروج للقاء العير، وهذا ظاهر في أن المشاورة كانت بالمدينة.

(ووردت عليهم روايا قريش) الروايا من الإبل الحوامل للماء، واحدتها راوية، فالمراد مرت بهم إبل قريش التي يستقون عليها، وتروى القوم، والمراد الروايا ورعاتها.

(وفيهم غلام أسود) أى وفى رعاتها ومرافقيها غلام أسود.

(مالى علم بأبى سفيان) هذه حقيقة الغلام، فهو لا يعلم عن أبى سفيان وقافلته شيئا، وإنما هو مع قريش الذين خرجوا من مكة، ونزلوا بدرا، لحرب رسول الله على الله الله الله على الله ع

(ولكن هذا أبوجهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس) أى هؤلاء الذين أعرفهم وهم الذين أستقى لهم في طائفة كبيرة من قريش، إن أبا سفيان أرسل إلى قريش: أن أدركوا أموالكم مع أبى سفيان، فقد عرض لها محمد، فاستنفر أبو جهل الناس، وغير أبو سفيان الطريق، فنجا بالعير، لكن أبا جهل وعصابته أبوا إلا أن يواجهوا محمدا في بدر.

(فلما رأى ذلك انصرف) عن الصلاة بالتسليم بعد أن أكملها مخففة.

(لتضريبوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم) قال النووى: هكذا وقع فى النسخ «تضريبوه ». و«تتركوه » بغير نون [وكان الأصل أن يقول: تضربونه وتتركونه] وهى لغة، تحذف النون بغير نصب ولا جزم.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ههنا) أي فكان ﷺ يشير بيده إلى أماكن مصارع زعماء قريش فيما صار ميدان المعركة. وممن

ذكرهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وأبو جهل بن هشام، وكان يدعو عليهم بمكة.

(فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول اللَّه ﷺ) أى فما بعد مصرع أحدهم عن موضع إشارة يده صلى اللَّه عليه وسلم. يقال: ماط عنى، ميطا، وميطانا، وأماط، أى تنحى وبعد وذهب، ومنه إماطة الأذى عن الطريق، أى تنحيته.

### فقه الحديث

ذكر البخاري تحت غزوة بدر مجموعة من الأحاديث. منها:

تحت باب ذكر النبي على من يقتل ببدر « عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مربمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله على انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظرلي ساعة خلوة، لعلى أن أطوف البيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: ياأبا صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبوجهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا، وقد آويتم الصباة [جمع صابي، وهو الذي ينتقل من دين إلى دين] وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما واللَّه لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد - ورفع صوته عليه - أما واللَّه لنَّن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه. طريقك على المدينة [أي مايقاريها ويحاذيها في طريق الشام] فقال له أمية: لا ترفع صوتك ياسعد على أبى الحكم، سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فواللَّه لقد سمعت رسول اللَّه ﷺ بقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة ؟ قال: لاأدرى، ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، فلما رجع أمية إلى أهله قال: باأم صفوان. ألم ترى ما قال لي سعد ؟ قالت: وماذا قال لك ؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدرى فقال أمية: واللَّه لا أخرج من مكة، فلما كان يوم بدر استنفر أبوجهل الناس. قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبوجهل، فقال: باأباصفوان. إنك متى براك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به أبوجهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: ياأباصفوان. وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريي؟ قال: ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، فلم يزل حتى قتله الله عزوجل ببدر».

قيل: قتله ابن إساف، وقيل: قتله رجل من بنى مازن من الأنصار، وقال ابن هشام: اشترك فى قتله معاذ ابن عفراء وخارجة بن زيد، وخبيب. وذكر الحاكم أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف، ويقال: قتله بلال، وأما ابنه على بن أمية فقتله عمار.

وذكر البخارى هنا أيضا حديث قتل أبى جهل، وسيذكره مسلم بعد ستة أبواب وسبق حديث ابنى عفراء بخصوصه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل، قبل خمسة عشر بابا ».

وذكر حديث شهود الملائكة بدراً، وقد ذكره مسلم قبل عشرة أبوا ب.

وذكر حديث أبى طلحة «أن نبى اللَّه ﷺ أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا فى طوى من أطواء بدر [أى فى بئر مهمل] خبيث مخبث، وبعد ثلاث قام يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان. ويافلان ابن فلان. أيسركم أنكم أطعتم اللَّه ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يارسول اللَّه، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفس محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ».

وذكر أحاديث في فضل من شهد بدرا، وأحاديث للبدريين، وأخيرا ذكر أسماء البدريين مرتبة على حروف المعجم. فمن أراد البسط فليراجع.

### ويؤخذ من الحديث

- ١- استشارة الأصحاب وأهل الرأى والخبرة.
- ٢- ومن انصرافه من الصلاة قال النووي: فيه استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض أمر في أثنائها.
- ٣- ومن ضرب الغلام جوار ضرب الكافر الذي لاعهد له وإن كان أسيرا. قاله النووي. والأظهر أن فيه جواز الضرب لإظهار الحقيقة، إذا ظُن إخفاؤها. هذا على أساس أن النبي الشرية أقر ذلك.
- 3- وفى الحديث معجزتان من أعلام النبوة. إحداهما إخباره صلى اللَّه عليه وسلم بمصرع جبابرتهم، فلم يتعد أحد مصرعه. الثانية إخباره صلى اللَّه عليه وسلم بأن الغلام الذى كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه، ويكذب إذا ضربوه، وكان كذلك في نفس الأمر.
  - ٥- فيه منقبة عظيمة لسعد بن عبادة، وجهاده لرفعة راية الإسلام.
  - ٦- ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من شغل أوقاته بالصلاة النافلة، حتى في وقت الشدة.

واللَّه أعلم

# (٤٩١) باب فتح مكة

٢٠٦١ - \* \* عَسن أبسى هُرَيْسرَةَ عَلَيْهُ ( ١٨ ) قَسالَ: وَفَسدَتْ وُفُسودٌ إلَسي مُعَاوِيَسةَ وَذَلِسكَ فِسي رَمَضَانَ. فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْض الطَّعَامَ. فَكَانَ أَبُو هُرَيْسِرَةَ مِمَّا يُكْشِرُ أَنْ يَدْعُونَا إلَسي رَحْلِهِ. فَقُلْتُ: أَلا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي. فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ. ثُمَّ لَقِيتُ أَبَ الْمُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَوْتُهُمْ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلا أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِن حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً. فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنِّبَتِيْنِ، وَبَعَتْ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرِي، وَبَعَتْ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسِّر، فَــأَخَذُوا بَطْــنَ الْــوَادِي وَرَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ فِــى كَتِيبَــةٍ. قَــالَ: فَنَظَــرَ فَرَآنِــي فَقَــالَ «أَبُــو هُرَيْسرَةَ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَسا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسالَ «لا يَسأْتِينِي إلا أَنْصَسارِيٌّ» زَادَ غَسيْرُ شَسيبَانَ، فَقَالَ «اهْتِفْ لِي بالأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ. وَوَبَّشَتْ قُرَيْسَ ٌ أُوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا نُقَدِّمُ هَـؤُلاء، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُـئِلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَسرَوْنَ إِلَسى أَوْبَاشِ قُرَيْسِشِ وَأَتْبَاعِهِمْ» ثُسمَّ قَسالَ بِيَدَيْسِهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْسرَى ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِى بالصَّفَا» قَالُ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُ لَ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَ لُهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْراء قُرَيْسِ لا قُرَيْسِ بَعْدَ الْيَوْمِ. ثُمَّ قَسالَ «مَسِنْ دَخَسلَ دَارَ أَبِسي سُفْيَانَ فَهُ وَ آمِنٌ» فَقَالَتِ الأَنْصَارُ بَعْضُهُ م لِبَعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَــةٌ بِعَشِــيرَتِهِ. قَــالَ أَبُــو هُرَيْـرَةَ. وَجَــاءَ الْوَحْـــيُ وَكَــانَ إذَا جَــاءَ الْوَحْــيُ لا يَخْفَـــي عَلَيْنَـــا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ. فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْمَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ» قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «قُلْتُم أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ» قَالُوا: قَدْ كَانْ ذَاكَ. قَالَ «كَلا إنّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إلَى اللَّهِ وَإلَيْكُمِ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إنَّ اللَّهَ وَرَسُسولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُـمْ» قَالَ: فَاقْبَلَ النَّاسُ إلَى دَار أبسي سُنفيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ. قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلِ إِلَى الْحَجَسِ

<sup>(</sup>٨٤)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن رَبَاحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَهِ إِلَى جَنْهِ الْبَيْسَةِ كَالُوا يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: وَفِي يَهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي قَوْسٌ وَهُو آخِذ بِسِيةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَهِ، وَقِي يَهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي قَوْسٌ وَهُو آخِذ بِسِيةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَهِ، أَتَى جَعَلَ يَطُعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ ﴿ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَ قَ الْبُاطِلُ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِن طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْسَةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْسَةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدُعُونَ .

٨٠ - ٤٠ - ٥٠٩ وفي رواية عَن سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٥٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ: وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى «احْصُدُوهُمْ حَصْدًا». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالُوا: قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلا إِنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

٨٦٠ ع- ٨٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ (٨٦) قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانْ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَكَانَ كُلُّ رَجُل مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لأصْحَابهِ. فَكَانَتْ نَوْبَتِسي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْسرَةَ الْيَوْمُ نَوْبَتِي، فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا. فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ يَوْمَ الْفَتْح، فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيــدِ عَلَــى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْن الْوَادِي، فَقَالَ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ» فَدَعَوْتُهُـمْ فَجَاءُوا يُهَرُولُونَ. فَقَالَ «يَا مَعْشَـرَ الأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُم غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُم م حَصْدًا» وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ «مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا» قَالَ: فَمَا أشرف يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلا أَنَاهُوهُ. قَالَ: وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّفَا، وَجَاءَتِ الأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بالصَّفَا. فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَسوْمِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ. وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُـوَ آمِنٌ. وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَـدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَـةٌ بعَشِـيرَتِهِ وَرَغْبَــةٌ فِي قَرْيَتِهِ. وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْـهُ رَأْفَـةٌ بعَشِـيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ. ألا فَمَا اسْمِي إذًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْـدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، هَـاجَرْتُ إلَـي اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إلا ضِنَّا باللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ».

<sup>(</sup>٨٥)وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

<sup>(</sup>٨٦) حَدَّثَنِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الْدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ - زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ وحَدَّثَنَاهَ حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهْمَا عَن عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ

٤٠٦٤ -  $\frac{\sqrt{4}}{7}$  عَـن عَبْـدِ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ: دَخَـلَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّـةَ وَحَـوْلَ الْكَعْبَـةِ ثَـلاثُ مِائَسةٍ وَسِتُونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَـدِهِ وَيَقُولُ «﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَـانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء/ ٨١] ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَـا يُعِيـدُ﴾ [سبأ/ ٤٩]. زَادَ ابْـنُ أَبِـي عُمَرَ يَـوْمَ الْفَتْح.

٥٤٠٦٥ - وفي رواية عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ زَهُوقًا ﴾. وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَسةَ الأُخْرَى. وَقَالَ بَدَلَ «نُصُبًا» «صَنَمًا».

٨٦٠ ع - 4 مَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَن أَبِيهِ هَالُهُ مُلِيعٍ عَن أَبِيهِ هَالُهُ مُطِيعٍ عَن أَبِيهِ هَالُهُ مُلِيعٍ عَن أَبِيهِ هَالُهُ عَن أَبِيهِ هَالُهُ عَن النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِي عَنْ أَبِيهِ مَكْةً لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَـبْرًا بَعْدَ هَـذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٠٦٧ - ٥٩ في رواية عَن زَكَرِيَّاءَ (٩٩) بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَـالَ: وَلَـمْ يَكُـنْ أَسْلَمَ أَحَـدٌ مِـن عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَـيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَـمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُطِيعًا.

# المعنى العام

فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة خرج رسول الله وقع بينهم المدينة قاصدا العمرة، فصدهم المشركون عن الوصول إلى البيت، عند الحديبية، ووقع بينهم الصلح المشهور، وفيه أن يرجع من عامه هذا، على أن يدخل مكة فى العام المقبل، وفيه [من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله وعهده فليدخل، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش فليدخل] فدخلت بنو بكر بن عبد مناة فى عهد قريش، ودخلت خزاعة فى عهد الرسول ، وكان بين بكر وخزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية، فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية من بنى بكر، حتى بيت خزاعة، على ماء لهم، يقال له الوثير، فأصاب منهم رجلا يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة، فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم، ولم يتركوا القتال، وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح والطعام، وقاتل بعضهم معهم ليلا فى خفية، وانتصرت بنو بكر على خزاعة، فجاء وفد خزاعة يستنصر بالمسلمين وبرسول الله ، فكتب رسول الله الله الله الى إلى قريش أنهم نقضوا العهد، وخيرهم بين ثلاث، أن يودوا قتيل خزاعة، وبين أن يبرءوا من حلف بكر، وبين أن ينبذ إليهم على السواء، فقالوا: لانودى ولا نبرأ، ولكننا ننبذ إليه سواء، فخرج إليهم رسول الله في فى عشرة الاف من أصحابه على رأس ثمان سنين ونصف السنة من الهجرة على الأصح، ولما علم بذلك أبو

<sup>(</sup>٨٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَـةَ عَـنِ ابْـنِ أَبِـي نجيح عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي مَعْمَر عَن عَبْدِ اللّهِ

<sup>–َ</sup> وَحُدثنا حَسَنَ بَنَ عَلَىَ الحَلُوَّانِي وَعَبَد بن حَمَيْد كلاهما عن عَبَد الرزاق. أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح. (٨٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَن أَبِيهِ (٨٩)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

سفيان زعيم قريش، وتأكد أن قريشا لاقبل لها بالمسلمين، خرج إلى رسول اللَّه ﷺ عند مرالظهران يطلب منه الأمان لقريش، وأسلم، فقال رسول اللَّه عليه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ودخلت القوات المسلمة مكة، خالد بن الوليد على الميمنة والزبير بن العوام على الميسرة، وأبو عبيدة بن الجراح على الساقة ونهاهم رسول الله على عن القتال، وكانت قريش قد جمعت من حولها جموعا من أوباش القبائل وغوغائهم، واستعدت لحرب المسلمين، فلما وقع الأمان لأبي سفيان لم يلتزم به الغوغ ائيون، وتعرضوا لقتال المسلمين ودخل الناس دورهم ودار أبي سفيان، فأشار النبي ﷺ للأنصار: أن احصدوهم حصدا، فحصدوا منهم أربعة وعشرين رجلا وفر الباقون وأوقف رسول اللَّه ﷺ إراقة الدماء بعد أن شكى إليه أبو سفيان وقال له أبيدت قريش، وأعلن الأمان لقريش، أمانا على الأوراح، وأمانا على الممتلكات، لاأسرى ولاغنائم ولاقتل، وهذا أسلوب لم يعهده الأنصار في حروبهم السابقة، فقال بعضهم لبعض: إن النبي على بحكم بشريته أخذته الرقة والرأفة بأهله، فاتخذ هذا القرار، ونخشى أن تأخذه عاطفة الوطن وحبه لمكة أن يقيم بها، وينصرف عنا، وعن ديارنا، وأوحى إلى النبي عَلَيْ بما قالوا. فدعاهم، فسألهم، فأقروا، واعتذروا بأن هذا الكلام صدر منهم لشدة حرصهم عليه وعلى جواره، فصدقهم وقبل عذرهم وطمأنهم بأنه عبد اللَّه ورسوله لايصدر إلا عن الوحى، ولا ينفذ إلا ما أمره الله به، وقد أمره ربه أن تكون حياته بالمدينة مع الأنصار، فلا يفسد هجرته، وأن يكون مماته بالمدينة، بين الأنصار، ففرحوا بهذا النبأ، وبكوا لشدة فرحتهم بحيارتهم لرسول اللَّه ﷺ.

ثم أخذ رسول اللَّه وطيقه إلى المسجد الحرام، وإلى الكعبة، والمسلمون من حوله، فدخل المسجد، واتجه نحو الحجر الأسود فاستلمه، وطاف حول الكعبة، وحطم الأصنام التى كانت في المسجد وعددها ثلاثمائة وستون صنما، حطم بعضها بقوس كان فى يده، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر بتحطيم باقيها، ثم دعا حاجب الكعبة وأمين مفتاحها عثمان بن طلحة، فأخذ منه المفتاح ففتحها ودخلها، وصلى بداخلها، ومكت فيها ماشاء اللَّه، ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وقال: «خذها - أى المفاتيح - خالدة مخلدة إنى لم أدفعها إليكم، ولكن اللَّه دفعها إليكم، ولكن اللَّه دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم فظلوا خزنة الكعبة، وحافظي مفتاحها هم وورثتهم حتى اليوم.

فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا، فارتقى ربوته، ونظر إلى الكعبة وأخذ يحمد الله ويتنى عليه بما هو أهله، ويدعوه بما شاء من الدعاء.

تم أعلن صلى اللَّه عليه وسلم قرار ربه « لايقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ».

»إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ولله فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب».

ومكث صلى اللَّه عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً، وعاد إلى المدينة، وهو يقرأ في

صلاته ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

### المباحث العربية

(وفدت وفود إلى معاوية) يقال: وفد على القوم وإليهم، بفتح الفاء، يفد بكسرها، وفدا ووفودا ووفودا ووفادة. قدم. وقائل ذلك عبد الله بن رباح. ولما كان حديث رسول الله والله والله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن رباح قال: وفدت وفود ... إلخ وفى الرواية الثانية « وفدنا إلى معاوية بن أبى سفيان، وفينا أبو هريرة .. »

(فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام) في الرواية الثانية «فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه »

(فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله) أى كان أبو هريرة من الأشخاص الذين يدعوننا بكثرة إلى منازلهم ورحالهم، ويعنى هذا أن بعضهم كان مقلا، وبعضهم كان مكثرا،

(فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلى؟) أى قلت فى نفسى، أو لأهلى، أحضها على أن تفعل.

(ثم لقيت أبا هريرة من العشى) أى آخرالنهار.

(فقلت: الدعوة عندى الليلة، فقال: سبقتنى؟) على الاستفهام، وفى الرواية الثانية: « فقلت: يا أبا هريرة اليوم نوبتى ».

(فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟) أى أعرض عليكم أن أعلمكم وأخبركم، وفى الكلام طى، أوضحته الرواية الثانية، وفيها « فجاءوا إلى المنزل، ولم يدرك طعامنا – يقال: أدرك التمر أى نضج، أى لم ينضج طعامنا – فقلت: يا أبا هريرة: لو حدثتنا عن رسول الله على حدثتنا عن رسول الله على المناب طعامنا؟ فقال.. ».

(أقبل رسول الله على حتى قدم مكة) أى أقبل من المدينة فى أول رمضان بعد ثمان سنوات ونصف السنة من الهجرة، ليفتح مكة، وسار بأصحابه، حتى قارب مكة.

(فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، ويعث خالدا على المجنبة الأخرى، ويعث أبا عبيدة على المجنبة الأخرى، ويعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادى) في الرواية الثانية « فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة ويطن الوادى » والمجنبة بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون، من الجيش جناحه، وهما مجنبتان، بينهما القلب.

و« الحسر » بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة الذين لا دروع عليهم، ولا مغافر.

وعند ابن إسحق وموسى بن عقبة أن رسول اللَّه ﷺ بعث الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء، من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون، ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار، في مقدمة رسول اللَّه ﷺ.

«والبياذقة» الرجالة، قال النووى: قالوا: فارسى معرب، وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك، ومن يتصرف فى أموره، وقيل: سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم. وقال: هكذا الرواية فى هذا الحرف هذا، وفى غير مسلم أيضا، قال القاضى: هكذا روايتنا فيه، ووقع فى بعض الروايات «الساقة» وهم الذين يكونون آخر العسكر، وقد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجاله وساقة، ورواه بعضهم «الشارفة» وفسروه بالذين يشرفون على مكة، قال القاضى: وهذا ليس بشيء، لأنهم أخذوا فى بطن الوادى، والبياذقة هنا هم الحسر فى الرواية الأولى، وهم رجالة لا دروع عليهم. اهـ.

ومعنى « أخذوا بطن الوادى » أى جعلوا طريقهم فى بطن الوادى.

(اهتف لى بالأنصارقال: فأطافوا به) أى ادعهم إلى.

(لا يأتينى إلا أنصارى) قال النووى: إنما خصهم لثقته بهم، ورفعا لمراتبهم، وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم. اهـ وفى الرواية الثانية « ادع لى الأنصار، فدعوتهم، فجاءوا يهرولون » وأحاطوا به، يقال: أطاف به أو عليه، وطاف، وأطاف به ألمَّ به، وقاريه وأحاط به.

(وويشت قريش أوياشالها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا) يقال: وبش فلان للحرب، بتشديد الباء المفتوحة، أي جمع جموعا من قبائل شتى، والوبش بسكون الباء واحد الأوباش من الناس، وهم الأخلاط والسفلة. والمعنى أن قريشا كانت قد جمعت جموعا من قبائل شتى، وقدموهم للحرب في المقدمة، على أساس أنهم إن انتصروا واستفادوا شاركتهم قريش، وإن قتلوا كانوا وحدهم طعمة لنيران الحرب، واستسلمت قريش سليمة دون إصابة.

(ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟) في الرواية الثانية «يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم».

(ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافونى بالصفا) فى الرواية الثانية «انظروا - إذا لقيتموهم غدا - أى الأوباش والأتباع - أن تحصدوهم حصدا، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: موعدكم الصفا» «احصدوهم» بضم الصاد وكسرها، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أشار بيديه إشارة القتل والاستئصال والحصد، فوضع شماله أسفل يمينه فأخفاها، ومرر يمينه عليها ذهابا وجيئة، ثم أكد هذه الإشارة بالتعبير والكلام. وقوله «موعدكم الصفا» قال

النووى: يعنى قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادى وأخذ هو صلى الله عليه وسلم ومن معه أعلى مكة.

(فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا – من الأوياش – إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا) من اللوم أو المنع، وفي الرواية الثانية « فما أشرف يومئذ لهم أحد » أي فما ظهر من الأوياش للمسلمين أحد « إلا أناموه » قال النووي: أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه، فوقع على الأرض، أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم، يقال: نامت الريح إذا سكنت، وضريه حتى سكن، أي مات، ونامت الشاة وغيرها ماتت، قال الفراء: النائمة الميتة. هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنوة، ومن قال: فتحت صلحا يقول « أناموه » ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل.

(أبيحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم) قال النووى: كذا فى هذه الرواية «أبيحت» وفى الرواية الثانية «أبيدت» وهما متقاربتان، أى استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم بمعنى جماعتهم، ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه السواد الأعظم.اهـ

(ثم قال: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن) فى الرواية الثانية «قال أبو سفيان: قال رسول الله على من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن».

وظاهرها أن النبي على قال ذلك لأبى سفيان، وأن أبا سفيان أعلنها للناس.

(أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته، ورأفة بعشيرته) أى رغبة فى الإقامة فى مكة.قال النووى: معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبى رغبة الله بكة، وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة، والمقام فيها دائما، ويرحل عنهم، ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم. فقالوا ما قالوا.اهـ

وعبروا عنه صلى الله عليه وسلم بالرجل، دون النبوة والرسالة إشارة إلى أن هذا من طبع الناس، لا يلام عليه.

(وجاء الوحى... فلما انقضى الوحى قال) ظاهر فى أن النبى على علم مقالتهم عن طريق الوحى، لا عن طريق الصحابة.

(قال: كلا) يحتمل أن تكون بمعنى «حقا» أى حقا أدركتنى رغبة فى قريتى، ورأفة فى عشيرتى، ولكنى لا أصدر فى سلوكياتى عن الرغبات الشخصية، والعواطف البشرية، ويحتمل أن تكون بمعنى النفى، أى لم تدركنى رغبة فى الإقامة بقريتى، لأنى هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها، ولا أرغب فى الرجوع عن هجرتى، ولم تدركنى رأفة فى عشيرتى، ولكنه الإسلام. القتل ليس بقصد القتل وللقتل، وقد انتهى الهدف منه، وفى الرواية الثانية «ألا.فما اسمى إذن؟ -ثلاث مرات-؟ أنا محمد عبد الله ورسوله » والمقصود من الاسم ما تبعه من العبودية لله والرسالة التى لا يصدر فعله إلا عنها.

(إنى عبد الله ورسوله) قال النووى: يحتمل وجهين. أحدهما: إنى رسول الله حقا، فيأتينى الوحى، وأخبر بالمغيبات، كهذه القضية وشبهها، فتقوا بما أقول لكم، وأخبركم به فىجميع الأحوال، والآخر لا تفتتنوا بإخبارى إياكم بالمغيبات، وتطرونى كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام، فإنى عبد الله ورسوله.اهـ

وهكذا ربط النووي هذه الجملة بنزول الوحى وربطناها نحن بالقضية المثارة. واللَّه أعلم.

(المحيا محياكم والممات مماتكم) أى مكان حياتى مكان حياتكم، ومكان مماتى مكان مماتكم، أى أنا ملازم لكم، لا أحيا إلا عندكم، ولا أموت إلا عندكم.

(فأقبلوا إليه يبكون) الإقبال هنا معنوى، فهم معه مقبلون عليه، ويحتمل أنهم تحركوا نحوه حبا وانعطافا والتصاقا، وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم، وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحى منه.

(واللَّه ما قلنا الذي قلنا إلا الضن باللَّه ويرسوله) «الضن» بكسر الضاد وفتحها الشح والبخل الشديد، يقال: ضن به عليه ضِنا وضِنا وضنانه، و«الضن» هنا مستثنى من عموم العلل، أي ما قلنا الذي قلنا لعلة من العلل، وبدافع من الدوافع إلا لعلة الضن بك أن تفارقنا، ويحظى بك غيرنا، وإلا بدافع الحرص عليك وعلى مصاحبتك، ودوامك عندنا، لنستفيد منك، ونتبرك بك.

(إن اللَّه ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم) أى يصدقانكم فى اعتذاركم، ويقبلان عذركم. يقال: عذره فيما صنع - بفتح العين والذال- يعذره - بكسر الذال - رفع عنه اللوم فيه.

(وأقبل رسول الله ﷺ حتى أقبل إلى الحجر) الأسود أى أقبل نحو البيت، واستمرحتى واجه الحجر فأقبل إليه.

(فاستلمه) أي لمسه بالقبلة أو اليد أو كلتاهما.

(وهو أخذ بسية القوس) « سية القوس » بكسر السين وفتح الياء مخففة المنعطف من طرفى القوس. وللقوس سيتان، والقوس آلة على هيئة هلال، ترمى بها السهام، تذكر وتؤنث.

(جعل يطعنه في عينه) أى شرع، و« يطعنه » قال النووى: بضم العين على المشهور، ويجوز فتحها في لغة، قال: وهذا الطعن قصد به الإذلال للأصنام ولعابديها، وإظهار كونها لا تضر ولاتنفع، ولا تدفع عن نفسها.

( ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَرُهُقَ الْبَاطِلُ ﴾ في الرواية الثانية ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا ﴾ الآية (٨١) من سورة الإسراء، ومعناها جاء الإسلام والدين الثابت الراسخ، وزال الشرك، واضمحل الكفر وتسويلات الشيطان، من زهقت نفسه إذا خرجت من الأسف، إن الباطل كائنا ما كان مضمحل غير ثابت، وزاد في الرواية الثانية ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ الآية (٤٩ من سورة سبأ) والمعنى: جاء

الإسلام والتوحيد، أما الكفر والشرك فلا يفيد شيئا، ف«ما» فى «وما يبدئ الباطل» نافية، والجملة حالية، أى الباطل والشرك لا يبدأ شيئا، ولا يعيد شيئا، كناية عن عدم الأثر، كما يقال: لا يأكل ولا يشرب، ولا يقدم ولا يؤخر.

(وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا) فى رواية البخارى « دخل النبى النبى على مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب » والنصب بضم النون والصاد، وقد تسكن الصاد، وهى واحدة الأنصاب، وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى، ووقع فى رواية ابن أبى شيبة وفى ملحق روايتنا الثالثة « صنما » بدل « نصبا » ويطلق النصب ويراد به الحجارة التى كانوا يذبحون عليها للأصنام، وليست مرادة هنا، إنما قد يراد فى قوله تعالى ﴿وَمَا ذُبحَ عَلَى النّصُب﴾.

زاد عند الفاكهى وصححه ابن حبان « فيسقط الصنم ولا يمسه » وفى رواية له وللطبرانى « فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه، مع أنها كانت ثابتة فى الأرض »

(لايقتل قرشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة) قال النووى: قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، و لا يرتد أحد منهم، كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم اهـ

وحاصل هذا الإخبار بأنهم لا يأتون مستقبلا ما يستحقون عليه القتل صبرا، ويحتمل أن المراد منح قريش خصوصية عدم إباحة قتلهم صبرا، حتى إن أتوا ما يستحقون عليه القتل صبرا، فيقتلون بغير هذه الهيئة والقتل صبرا هو الحبس حتى الموت.

(ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع) أى لم يكن أحد ممن اسمه العاص فى قريش غير مطيع، قال النووى: قال القاضى عياض: «عصاة» هنا جمع العاص من أسماء الأعلام، لا من الصفات، أى ما أسلم ممن كان اسمه العاص، مثل العاص بن وائل السهمى والعاص بن هشام أبو البخترى، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية، والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومى. (وليس المراد الصفة فى «عصاة قريش» فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى).

(كان اسمه العاص، فسماه رسول اللَّه ﷺ مطيعا) قيل لم يلتزم هذا فى كل من أسلم ممن اسمه العاص، فقد ترك أبا جندل بن سهيل بن عمر، وكان اسمه العاص. قيل: ويحتمل أنه ترك التغيير لأبى جندل لأنه غلبت عليه كنيته، وجهل اسمه، واللَّه أعلم.

### فقه الحديث

اختلف العلماء فى فتح مكة. هل فتحت عنوة؟ أو فتحت صلحا، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عنوة، وقال الشافعى: فتحت صلحا، وادعى المازنى أن الشافعى انفرد بهذا القول.

واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه:

أ- « أبيدت خضراء قريش »

ب- « من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا.

ج- « فما أشرف لهم أحد إلا أناموه » « فماشاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا ».

د- وفيه الأمر بالقتال «انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا ».

هـ وفيه وقوع القتال من خالد بن الوليد، وقتله من قتل منهم.

كما استدلوا بحديث أم هانئ - رضى الله عنها - حين أجارت رجلين، أراد على الله عنها منها منها النبى الله على على الله عنها على الله عنها ويخفى ذلك على على على الله على يريد قتل منها ويخلى دخلا في الأمان؟ وما حاجتهما حينئذ إلى إجارة أم هانئ ماداما في الأمان العام؟

كما استدلوا بقوله صلى اللُّه عليه وسلم « أحلت ساعة من نهار».

أما الشافعى فيستدل على أنها فتحت صلحا، وأن تأمينها صدر من النبى ولأبى سفيان والعباس وحكيم، فعند موسى بن عقبة فى المغازى « أن أبا سفيان وحكيم قالا: يا رسول الله، ادع الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها؟ أآمنون هم؟ قال: من كف يده، وأغلق داره فهو آمن. قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقوا، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن» ودار أبى سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، وفى ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فكانت مكة مأمونة، ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرضوا للقتال، أو استثنوا من الأمان فلا يلزم منهم أنها فتحت عنوة، فقد يكون التأمين، ولا يضره أن أوباشهم لم يلتزموا كف أيديهم، فقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه، المذكور كانوا آمنين، ولا يضره أن أوباشهم لم يلتزموا كف أيديهم، فقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه، فقاتلهم، حتى قتلهم وهزمهم، يؤيد ذلك أن رسول الله في قال لأصحابه «ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقال: هم بدءونا بالقتال، فلم يكن له بد من أن يقاتل، ثم قال لخالد: لم قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ فقال: هم بدءونا بالقتال: ووضعوا فينا السلاح، وقدكففت يدى ما استطعت، فقال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير». وقد ذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلا، وقيل: مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا.

ويستدل الشافعى أيضا بأن دور مكة لم تقسم، وأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن تقسيم الدور غير لازم للفتح عنوة، فقد تفتح البلد عنوة،ويمن

على أهلها، ويترك لهم دورهم وغنائمهم، لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله حرما سواء العاكف فيه والباد.

ويستدل الشافعى أيضا بما ثبت بلا خلاف من أنه لم يجرفيها قسم غنيمة، ولا سبى من أهلها ممن باشر القتال أحد، فعند أبى داود عن جابر في سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئا؟ قال: لا.

وجنحت طائفة، منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوة، لما وقع من قصة خالد بن الوليد، قال الحافظ ابن حجر: والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها كانت معاملة من دخل فى الأمان.والله أعلم.

ويجرنا الكلام عن دور مكة عن دار الرسول الله التي هاجر منها، وَلِمَ لَمْ ينزل فيها صلى الله عليه وسلم؟ وأجاب عن ذلك الخطابي، فقال: إنما لم ينزل النبي الله فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة، فلم يرأن يرجع في شيء تركه لله تعالى، وقد عقب عليه الحافظ ابن حجر: بأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها، لا مجرد نزوله في داريملكها، إذا أقام المدة المأذون له فيها، وهي أيام النسك، وثلاثة أيام بعده.

وأجاب عن السؤال بأن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ابناه، ولم يرت جعفر ولا على شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبى على النبى على النبى على النبى على النبى على عند أبى طالب بعد موت جده عبد المطلب، فلما مات أبو طالب، ثم وقعت الهجرة، ولم يسلم طالب، وتأخر إسلام عقيل، استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر، وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها، واختلف في تقرير النبي على عقيلا على داره صلى الله عليه وسلم وعلى ماكان يملكه بمكه، فقيل: ترك ذلك تفضلا عليه، وقيل استمالة له وتأليفا، وقيل: تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم.

وقد روى البخاري في باب فتح مكة أحاديث لم يذكرها مسلم هنا. منها:

من حاطب بن أبى بلتعة - إلى ناس بمكة من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله رفي وفى رواية أن لفظ الكتاب «أما بعد فإن رسول الله شي أذن فى الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم. فانظروا لأنفسكم وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد والسلام.

وعند بعض أهل المغازى أن لفظ الكتاب: «يا معشر قريش فإن رسول اللَّه ﷺ جاءكم بجيش كالليل، يسير كالسيل، فواللَّه لو جاءكم وحده لنصره اللَّه، وأنجز له وعده. فانظروا لأنفسكم والسلام.

فقال رسول الله على: ياحاطب. ما هذا؟ قال: يا رسول الله على لا تعجل على، إنى كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات، يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا، يحمون قرابتى، ولم أفعله ارتدادا عن دينى، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله على: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله على دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

٢- عن هشام عن أبيه شه قال: «لما سار الرسول شه عام الفتح، فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، يلتمسون الخبر عن رسول الله شه فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران، كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقاء: نيران بنى عمرو، فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك.

٣- وعن ابن عباس ﷺ «أن رسول اللَّه ﷺ لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما من الأزلام، فقال النبى ﷺ: قاتلهم اللَّه. لقد علموا ما استقسموا بها قط. ثم دخل البيت فكبر فى نواحى البيت ».

٤- عن عبد اللَّه بن عمر - رضى اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه ﷺ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على

راحلته، مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة، من الحجبة، حتى أناخ فى المسجد، فأمره أن يأتى بمفتاح البيت، فدخل رسول اللَّه ﷺ، ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج ».

٥- عن ابن عباس - رضى اللَّه عنهما - قال: «أقام النبى ﷺ بمكة تسعة عشريوما يصلى ركعتين » أي بقصر الصلاة.

7- عن مجاهد «أن رسول اللَّه عَلَيْ قام يوم الفتح، فقال: إن اللَّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهى حرام بحرام اللَّه إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأحد بعدى، ولم تحل لى قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخريا رسول اللَّه. فإنه لابد منه للقين والبيوت. فسكت، ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال.

هذا وللحديث علاقة بأحاديث ذكرت في كتاب الحج، فلتراجع.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ۱- من قوله « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » أخذ الشافعى وموافقوه أن دور مكة مملوكة، يصح بيعها وإجارتها، لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضى الملك، وما سوى ذلك مجان
  - ٢- وفيه تأليف لأبى سفيان، وإظهار لشرفه.
  - ٣- من موقف الأنصار يتبين مدى حبهم لرسول اللَّه ﷺ.
  - ٤- من إخباره صلى اللَّه عليه وسلم الأنصار بما قالوا، دون أن يبلغه أحد معجزة لرسول اللَّه ﷺ.
- ٥- فى إقباله صلى اللَّه عليه وسلم إلى الحجر ثم إلى الطواف الابتداء بالطواف فى أول دخول مكة، سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو غير محرم، وكان النبى و دخلها فى هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك.
- 7- استدل به على أن من دخل مكة لحرب فله دخولها حلالا. قال النووى: وأما قول القاضى عياض: [أجمع العلماء على تخصيص النبى الله بندلك، ولم يختلفوا فى أن من دخلها بعده لحرب أو بغى أنه لا يحل له دخولها حلالا] فليس كما نقل، بل مذهب الشافعي، وأصحابه وآخرين أنه يجوز حلالا للمحارب بلا خلاف، وكذا لمن خاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره، وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإحرام، والثاني لا يجون
  - ٧- من قراءته صلى اللَّه عليه وسلم للآيتين استحباب قراءتهما عند إزالة المنكر.
- ٨- من صنع بعضهم لبعض الطعام عن طريق النوبات دليل على استحباب اشتراك
   المسافرين في الأكل، واستعمالهم مكارم الأخلاق، وليس هذا من باب المعاوضة حتى

- يشترط فيه المساواة فى الطعام، وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق.
  - ٩- من قوله « فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا...إلخ » استحباب الاجتماع على الطعام.
    - ١٠- وجواز دعاء المدعوين إلى الطعام قبل إداركه.
- ۱۱- واستحباب حديثهم فى حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال النبى على وأصحابه وغزواتهم ونحوها، مما لا إثم فيه، ولا يتولد ونحوها، مما لا إثم فيه، ولا يتولد منه فى العادة ضرر فى دين ولا فى دنيا، ولا أذى لأحد، لتسهل بذلك مدة الانتظار، ولا يضجروا و لا ينشغل بعض مع بعض فى غيبة أو نحوها من الكلام المذموم.
- ١٧- أنه يستحب إذا كان فى الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث، فإن لم يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث، كما كان النبى على يبتديهم بالحديث، من غير طلب منهم.
  - ١٣- استحباب الأسماء الحسنة، وتغيير الأسماء غير الحسنة.

واللَّه أعلم

# (٤٩٢) باب صلح الحديبية

٩٠٠٥- ٩٠٠ - ٩٠٠ عن الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ الصُّلْحَ بَيْنَ النّبِيِّ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ «هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَقَالُوا: لا يَكْتُب رَسُولُ اللّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ إِعْلِي «امْحُه» فَقَالَ: تَكُتُب رَسُولُ اللّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْ إِعْلِي «امْحُه» فَقَالَ: مَا أَنَا بِالّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ النّبِي عَلَيْ بِيدِهِ. قَالَ: وَكَانَ فِيمَا الشّتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلاثًا، وَلا يَدْخُلُهَا بِسِلاحٍ إِلا جُلُبّانَ السّلاحِ؟ قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: وَمَا جُلُبّانُ السّلاحِ؟ قَلْتُ الْفَرَابُ وَمَا فِيهِ.

٩١٠ع- ٩١- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِي الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ كُتَبَ عَلَيْهِ اللهِ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ هَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَكُنْ فِي الْحَدِيثِ «هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ».

٠٠٠ ٤ - ٣ عَنِ الْبَوَاءِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ النّبِي عَنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْسِلُ مَكَّةً عَلَى الْلَهِ اللهِ عَلْهَا وَلا يَدْخُلَهَا إِلا بِجُلُبُانِ السّلاحِ السّيْفِ وَقِرَابِهِ، وَلا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِن أَهْلِهَا، وَلا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ. قَالَ لِعَلِيِّ «اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْم مَعَهُ مِن أَهْلِهَا، وَلا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ. قَالَ لِعَلِيِّ «اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَا بِسْم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنْكُ رَسُولُ اللّهِ تَابَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ. فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا. فَقَالَ عَلِيّ: لَا وَاللّهِ لا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «أَرنِي مَكَانَهَا» فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا. وَكَتَب «ابْنُ عَبْدِ اللّهِ لا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «أَرنِي مَكَانَهَا» فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا. وَكَتَب شَوْطِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ فَأَوْا لِعَلِيّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِن شَرْطِ عَبْدِ اللّهِ فَأَوْا لِعَلِيّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِن شَرْطِ عَبْدِ اللّهِ فَأَوْا لِعَلِيّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِن شَرْطِ مَا اللّهِ فَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٧١ - ٤ - ٣ عَـن أنسس ﷺ (٩٣ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِي عَلَيْ فِيهِمْ سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرٍو. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِعَلِي «اكْتُبْ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِي مَا النَّبِيُ عَلِي لِعَلِي «اكْتُبْ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِي مَا

<sup>(</sup>٩٠)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْعَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩١) حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر َ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

<sup>(</sup>٣) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَن عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسُ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسُ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسُ أَخْبَرَنَا وَكُلُونُسُ أَخْبَرَنَا وَكُونُسُ أَخْبَرَنَا وَكُونُسُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٩٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن أَنسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُ مَّ. فَقَالَ اكْتُبْ «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ لاَتَبْعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُب اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ. رَسُولِ اللَّهِ لاَتَبْعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُب اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اكْتُب «مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْ أَنْ مَن جَاءَ مِنْكُمْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ «نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَحْرَجًا».

٣٠٠٧٣ - ٣٩ عَن شَقِيقٍ (٥٥) قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفِّينَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَرَدَدْتُهُ. وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلا أَمْرَكُمْ هَذَا. لَمْ يَذْكُر ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَطُّ.

٤٠٧٤ - وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا «إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا».

٥٧٠ ٤- ٩٦ عَن أَبِي وَائِلٍ ٩٦٥) قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْفٍ بِصِفِّينَ يَقُولُ: اتَّهِمُ وا رَأْيكُمْ

<sup>﴿</sup>٩٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ سِيَاهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ عَن أَبِي وَائِل

سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَن أَبِي وَائِلَ (٩٥)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيَّبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن شَقِيقٍ – وحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَن جَرِيرٍ حَ وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ (٩٦)وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن أَبِي وَائِلٍ

عَلَى دِينِكُمْ، فَلَقَــدْ رَأَيْتُنِي يَـوْمَ أَبِي جَنْـدَلٍ وَلَـوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْـرَ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ. مَـا فَتَحْنَـا مِنْـهُ فِي خُصْم إلا انْفَجَـرَ عَلَيْنَـا مِنْـهُ خُصْـمٌ.

٧٦ - ٧٦ - ٧٦ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ اللهَ عَظِيمًا ﴾ [الفتح الآيات ١-٥] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ لَكَ اللَّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح الآيات ١-٥] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اَيَةٌ هِي آَكِةٌ هِي أَحَبُ إِلَي مِنَ الدُنْيَا جَمِيعًا.

## المعنى العام

بعد حروب بين المسلمين، وبين كفار قريش فى بدر وأحد والخندق، وبعد أن زاد مسلمو المدينة على ألف وخمسمائة مسلم، رأى رسول الله ولله على منامه أنه والمسلمين يدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالكعبة، ويسعون بين الصفا والمروة. ورؤيته صلى الله عليه وسلم حق وصدق. أصبح فأخبر أصحابه، ففرحوا، وبخاصة المهاجرون الذين يحنون إلى وطنهم العزيز، ونادى صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج إلى العمرة، فمن شاء وعنده هدى إلى الكعبة فليعده، وفى مطلع ذى العقدة سنة ست من الهجرة ساق النبى والمسلمون هديهم، وساروا نحو مكة، وهم قريبون من ألف وأربعمائة مسلم، الهجرة ساق النبى والمسلمون هديهم، وساروا نحو مكة، وهم قريبون من ألف وأربعمائة مسلم، النسك، وقلدوا هديهم وأشعروه، قلدوا الإبل والبقر والغنم بحبل مفتول من صوف مصبوغ وعلموا النسك، وقلدوا هديهم وأشعروه، قلدوا الإبل والبقر والغنم بحبل مفتول من صوف مصبوغ وعلموا صفحة عنق الإبل والبقر بكية نار، علامة على أنه هدى، موهوب لأهل الحرم، له حرمة وقدسية لا يعتدى عليه، ولا يستغل فى منافع الحرث والسقى، وبعضهم كساه بالحبرة أو الحرير أو القباطى أو

ساروا متجهين إلى مكة، بعد أن أحرموا للعمرة من ذى الحليفة، ساروا يهللون ويكبرون ويلبون، وقد أرسل رسول الله على عينا يسبق المسلمين، يستطلع لهم سلامة الطريق، وجاء النذير يخبر أن قريشا أرسلت كتيبة قوامها مائتا فارس بقيادة خالد بن الوليد ليصدوا المسلمين قبل وصولهم، وقد جمعوا له الجموع من القبائل المحيطة بمكة، ليمنعوه من دخولها، فغير طريقه عن طريق خالد بن الوليد ووصل إلى الحديبية عند ما يعرف بالتنعيم. ونزل المسلمون عند مائها، وأرسلوا عثمان بن عفان يخبر قريشاً أنهم ما جاءوا محاربين، وإضاحاءوا معتمرين، وأصرت قريش على منعهم من الوصول إلى المسجد الحرام،

<sup>(</sup>٩٧)وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَنَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ – وحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَصِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَن قَنَادَةَ عَن أَنسِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَن قَنَادَةَ عَن أَنسِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةً.

واحتجزوا عثمان ﷺ، وتراسلوا مع رسول اللَّه ﷺ يفاوضونه، وفي هذه الأثناء أشيع أن الكفار قتلوا عثمان، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، بايع المسلمون رسول اللَّه عليه على القتال وعدم الفرار، حتى النصر أو الاستشهاد، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَـن الْمُؤْمِنِيـنَ إِذْ يُبَـايِعُونَكَ تَحْـتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا فِـي قُلُويهــمْ فَـأَنْزلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهـمْ وَأَثَـابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨] وبعد تعدد الوساطات وظهور كَندب إشاعة مقتل عثمان انتهت المفاوضات إلى صلح الحديبية يمثل قريشاً فيه سهيل بن عمرو ويمثل المسلمين رسول الله وقد تعنت ممثل قريش في نصوص الصلح شكلا وموضوعاً، فمن حيث الشكل لم يقبل عبارة « محمد رسول اللَّه » وأصر على ذكر الاسم واسم الأب فقط، ولم يقبل بسم اللَّه الرحمن الرحيم وأصر على ذكر باسمك اللَّهم، ووافقه صلى اللَّه عليه وسلم، ومن حيث الموضوع كانت النصوص في ظاهرها إجمافاً للمسلمين، فكانت تنص على أن يرجع محمد وأصحابه دون الوصول إلى المسجد الحرام، على أن يعودوا في العام القابل بدون سلاح، فتترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام، يعتمرون فيها ويخرجون، على أن لا يخرج معهم أحد من أهل مكة وإن كان مسلما ما لم يقدم معهم، وأن من أراد ممن جاء معهم أن يبقى بمكة خلى بينه وبين البقاء، ومن جاء إلى المسلمين مسلما من أهل مكة ردوه إلى أهله بمكة، ومن جاء كفار مكة ممن كان قد أسلم لا برده الكفار إلى المسلمين، وأن توضع الحرب بين قريش وبيين المسلمين سنوات فيأمن الناس على أموالهم ودمائهم. لم يقبل المسلمون هذه النصوص، وقبلها رسول اللُّه ﷺ، وكيف يقبلون الضيم حسب مفهومهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ شهد على الوثيقة أبو بكر وعمر وعثمان، ولو استطاعوا أن يردوها لردوها شأن مشاعر جميع المسلمين.

لقد أمرهم رسول اللَّه على بعد إتمام الصلح أن يقوموا إلى الهدى فينحروه، وإلى رأسهم فيحلقوها للتحلل من الإحصار في العمرة، ليعودوا بعد ذلك إلى المدينة، ولم يتحرك منهم أحد لتنفيذ الأمر، فدخل صلى اللَّه عليه وسلم مغضباً على زوجته أم سلمة، يقول لها: كاد المسلمون يهلكون. آمرهم بالأمر فلا يستجيبون؟ قالت: هُوَّن عليك يا رسول اللَّه، واقبل عذرهم، فقد دخلهم من الهم والغم من هذا الصلح ما دخلهم. ثم قالت: أو تحب أن يفعلوا ما أمرتهم؟ قال: نعم. قالت: اخرج إليهم، فلا تكلم هذا الصلح ما دخلهم. وادع حالقك يحلق شعرك، فإنك إن تفعل يئسوا من نسخ الحكم ومن التغيير، ولم يجدوا بدا من الامتثال، فاقتنع رسول الله على برأيها، فقام بتنفيذه، فنفذ المسلمون. وأذن فيهم بالرحيل إلى المدينة، فرحلوا وفي نفوسهم انكساروذلة وتحسروهم وغم، وأنزل اللَّه على رسوله فيم الطريق ﴿إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيئُ لَي لَيْغُورَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتُم نَعْمَتَهُ عَلَى المُرقِينِ لِيَرْدَا دُوا إِيمَانَهم وَلِلَّه جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُ لِينْ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَيْدُنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا حَدِيمًا اللَّهُ عَلَى والمَالَّة عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا حَدِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا حَدِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى مَن فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى مَن فَلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَ

#### المباحث العربية

(الحديبية) قال النووى: فيها لغتان، تخفيف الياء، وهو الأفصح، والتشديد.اهـ

قال المحب الطبرى: الحديبية قرية قريبة من مكة، أكثرها في الحرم. وقيل: هي بئر سمى المكان بها، وقيل: شجرة حدباء صغرت، وسمى المكان بها. والمكان معروف، وبه مسجد التنعيم.

وكان خروجه صلى اللُّه عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين، مستهل ذي القعدة سنة ست من الهجرة، خرج يسوق الهدى، قاصداً العمرة، يريد زيارة البيت، لا يريد قتالا، ومعه ألف وأربعمائية من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفية [بيار علي] قلد الهدى وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا من خزاعة، بدعي « ناحية » وقيل: بسر، بأتيه بخبر قريش، وسار النبي ﷺ حتى بلغ غدير الأشطاط، قريبا من عسفان، فأتاه عينه، فقال له: إن قريشاً جمعوا جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك، وصادُّوك عن البيت، ومانعوك. فقال صلى اللُّه عليه وسلم: أشيروا أيها الناس على. أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم-يقصد ذرارى أهل غدير الأشطاط الذين تجمعوا مع قريش لحرب رسول اللَّه على - والذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان اللَّه عزوجل قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محرومين؟ قبال أبو يكر: با رسول اللُّه، خرجت عنامدا لهذا البيت، لا تريد قتبل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قبال: امضوا على اسم اللُّه. وسيار صلى اللَّه عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم - قريبًا من رابغ والجحفة، بين مكة والمدينة-فقال لأصحابه: إن خالد بن الوليد، في مائتي فارس، فيهم عكرمة بن أبي جهل، يعسكرون قريباً منا، كطليع لجيش قريش، فمن الخبير بالطرق، بخرجنا على طريق غير طريقهم؟ قال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله ونزل عن دابته، فسلك بهم طريقاً وعراً، أفضى بهم إلى أرض سهلة، وما شعر بهم خالد، حتى رأى غباراً من بعيد، فانطلق يركض نذيراً لقريش. وسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريبا من الحديبية، فبركت ناقته، فقال الناس: تعبت القصواء أو غضبت من السير، فقال النبي ﷺ: واحرنت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده. لا يسألونني- كفار قريش- خطة، يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها، ثم زجر الناقة فوثبت، حتى نزل بأقصى الحديبية على ماء قليل، وشكى العطش إلى رسول اللَّه ﷺ، فنزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر، فمازال يجيش لهم بالماء حتى ارتووا وفاض ماؤهم، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر من قومه، من خزاعة، وكانوا موضع نصح رسول الله على، فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى، نزلوا على مياه الحديبية، ومعهم نوات الألبان من الإبل، ليتزودوا بلبنها، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا أضعفتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاءوا جعلت بيني وبينهم مدة دون حرب، ويخلوا بيني وبيـن النـاس، فـإذا ظهـرت فـإن شـاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقيد استجموا واستراحوا، وإن هم أبوا فوالذي نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا، حتى تنفصل رأسى عن جسدى، ولينفذن اللَّه أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قبال النبي عَلَيْ، فقيام عروة بين مستعود، فقيال: أي قيوم. الستم بالوالد؟ قيالوا: بلي. قال أولست بالولد؟ قالوا: بلي. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما تراجعوا وامتنعوا جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني؟ قالوا: بلي. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها، ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه، فجعل يكلم النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد. أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإنى واللَّه لا أرى وجوها، وإنى لأرى أشوابا من الناس - أي أخلاطا شتى، سيفرون ويدعوك وكأني بهم لوقد لقيت قريشاً قد أسلموك، فتؤخذ أسيراً، فأي شيء أشد عليك من هذا؟ فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات [اللات طاغية عروة التي كان بعبدها، والبظر -بفتح الباء وسكون الظاء، قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، وكانت عادة العرب الشتم بهذا، لكن بلفظ الأم بدل اللات] أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده. لولا بد كانت لك عندي، لم أحزك عليها لأحبتك، قال: وجعل يكلم النبي ﷺ، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحية النبي ﷺ، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ، ومعه السيف والمغفر، وقد لبس لأمته، ليشتفي من عروة، لأنه عمه. فلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخريدك عن لحية رسول اللُّه عَلَيْ، فرفع عروة رأسه، فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر. ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم- فقال النبي ﷺ: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينيه، فرأى أنهم يبتدرون أمره، ويقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يرفعون فيه النظر إجلالا له وتعظيماً، فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم واللُّه لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واللُّه ما رأيت مليكاً قط، يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمـد [ﷺ]: هـذا فـلان، وهـو من قوم يعظمون البُدْن، فابعثوها له [مقلدة مشعرة هديا، لا للقتال] فبعثت له، واستقبله المسلمون يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان اللُّه. ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم، يقال له: مِكْرزبن حفص، فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبى على: هذا مكرن وهو رجل فاجر، وجعل يكلم النبى على وكان رسول الله على أحب أن يبعث إلى قريش رجلا، يخبرهم بأنه إنما جاء معتمراً، فبعث عثمان، وأمره أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح القريب، فتوجه عثمان، وأجاره أبان بن سعيد بن العاص، وبعثت قريش سهيل بن عمرو ليعقد عنهم صلحاً مع محمد على فحاء، وكانت قصة الحديث الذي نحن بصدد شرحه.

فلما انتهوا من كتابة الصلح بلغ المسلمين أن عثمان قتل، فاحتفظوا بسهيل رهينة، وبايعوا رسول الله والله على تحت الشجرة، على القتال، وعلى أن لا يفروا، فبلغهم بعد ذلك أن الخبر باطل، ورجع عثمان.

### (كتب على بن أبى طالب الصلح بين النبى ركان المشركين يوم الحديبية،

فكتب) «كتب» الأولى فيها مجاز المشارفة، ليصح ترتيب وتعقيب «كتب» الثانية عليها، أى أشرف على الكتابة فكتب، كما نقول: توضأ فغسل... » وخطب فقال كذا وكذا، ونحوه فى الرواية الثانية «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية – أى من المشركين – كتب على كتابا » على أن الكتاب هو الصلح.

وقد جاء عند عمر بن شيبة «أن كاتب الصلح هو محمد بن مسلمة، قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط على، كما هو في الصحيح، ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل ابن عمرو.

(هذا ما كاتب عليه محمد رسول اللّه على المسركين. أو أهل مكة. وفي الرواية والتقدير: هذا ما كاتب عليه محمد رسول اللّه على المسركين. أو أهل مكة. وفي الرواية الثالثة «هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللّه» أي أهل مكة، قال النووي: قال العلماء: معنى «قاضي» هنا «فاصل وأمضى أمره» ومنه: قضى القاضي، أي فصل الحكم وأمضاه، ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة، وعمرة القضية، وعمرة القضاء، وكله من هذا، وغلطوا من قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها، لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار، وقيل غير ذلك، وسيأتي مزيد لهذا في فقه الحديث.

(فقالوا: لا تكتب « رسول الله ») القائل واحد، وهو سهيل بن عمرو، كما هو واضح من الرواية الرابعة فقد كان مبعوث قريش إلى رسول الله ويفيل ليعقد بينه وبينهم الصلح نائبا عنهم، فنسب الصلح والقول إليهم، لرضاهم به، وتفويضهم إياه، وفي الرواية الثالثة « صالحه أهل مكة » وفي الرواية الرابعة « أن قريشاً صالحوا النبي شي وفيهم سهيل بن عمرو» وذكر ابن إسحق أن قريشاً بعثت للصلح بديل بن ورقاء مع سهيل بن عمرو، ولكن مضى قريباً نقلا عن رواية البخارى أن بديل بن ورقاء كان رسول قريش في نفر من خزاعة في المراسلات والمفاوضات السابقة على الصلح، لكن يحتمل أنه عاد مرة ثانية مع سهيل.

وعند البخارى « فقال النبى ﷺ « واللَّه إنى لرسول اللَّه وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبداللَّه ».

وروايتنا الأولى لم تذكر الاعتراض الأول، الذى ذكرته الرواية الرابعة، وهو الاعتراض على «بسم الله الرحمن الرحيم» وقول سهيل «أما اسم الله. فما ندرى: ما بسم الله الرحمن الرحيم» وفى الكلام حذف، حذف فيه جواب «أما» أى أما اسم الله فنعلمه ونسلم به، وأما الرحمن الرحيم فما ندرى ما معناهما.

والظاهر أن علياً على الله الم يكن كتب ابتداء «بسم الله الرحمن الرحيم» حتى يتعرض لمحوها، كما في «رسول الله على الرغم من الاعتراض. الاعتراض ابتداء، فكتبها على الرغم من الاعتراض.

(لو نعلم أنك رسول اللَّه لم نقاتلك) في الرواية الثالثة « فلو نعلم أنك رسول اللَّه تابعناك » وفي رواية البخاري « ما صددناك عن البيت وما قاتلناك ».

(امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي على وفي الرواية الثالثة «فأمر عليا أن يمحاها» قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ «بالذي أمحاه» وهي لغة في «أمحوه». اهـ وفي لسان العرب: محا الشيء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا أذهب أثره، وطيئء تقول: محيته محيا ومحوا.

(وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة، فيقيموا بها ثلاثاً) الظاهر أن ضمير «اشترطوا» لقريش أهل مكة، والمعنى: كان فيما اشترط المشركون أن يدخل المسلمون مكة، فيقيموا بها ثلاثا – أى ثلاث ليال بأيامها، وهذا الشرط وإن كان للمسلمين لا عليهم، فإن توابعه، أو تضييقه بهذه المدة تجعله عليهم لا لهم.

وضمير الإفراد في «ولا يدخلها بسلاح» مراد به هو ومن معه، لأنهم أتباعه، ومثله في الرواية الثالثة «أن يدخلها، فيقيم بها ثلاثا».. فأقام... فليخرج... فخرج».

(ولا يدخلها بسلاح، إلا جلبان السلاح) قال القاضى: ضبطناه بضم الجيم واللام وتشديد الباء، قال: وكذا رواه الأكثرون، وصوبه ابن قتيبة وغيره، ورواه بعضهم بإسكان اللام، وكذا ذكره الهروى وصوبه، وهو ألطف من الجراب، يكون من الجلد، يوضع فيه السيف مغمداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في رحله، اهـ وقد فسره الراوى أبو إسحاق في ملحق الرواية الأولى بالقراب وما فيه، وفي الرواية الثانية «السيف وقرابه» أي في قرابه.

(لما أحصر النبي على عند البيت) العندية على التساهل والتسامح، أو هي مقولة بالتشكيك

إذ هى أمر نسبى، ففى المسافات البعيدة لها معنى غير المسافاة القريبة، فقد يقال: بلد كذا عند بلد كذا وبينهما أميال، والمراد هنا بالحديبية.

وقال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا « أحصر عند البيت » وكذا نقله القاضى عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن فى روايته « عن البيت » وهو الوجه.

وعن كلمة الإحصار قال النخعي والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والخوف.

وقال كثيرون من الصحابة وغيرهم: الإحصار كل حابس حبس الحاج، من عدو ومرض، وغير ذلك. وأخرج الشافعي عن ابن عباس: لا حصر إلا من حبسه عدو.

والمشهور عن أكثر أهل اللغة: أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر، وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد، يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف.

(ولا يخرج بأحد معه من أهلها) أي إذا أراد مسلم بمكة أن يخرج مع محمد ﷺ وهو خارج، ولم يكن جاء معه، فلا يجوز لمحمد ﷺ أن يخرج به، ولا أن يدافع عن مصاحبته.

بل في الرواية الرابعة « من جاءكم منا رددتموه علينا ».

(ولا يمنع أحداً يمكت بها ممن كان معه) أى لا يمنع مسلماً أن يرتد عن الإسلام، ويمكت بمكة ممن جاء معه، بل فى الرواية الرابعة « من جاء منكم لم نرده عليكم » وفى ذلك بسط لحماية الكفار لمن رغب فى الإسلام.

(فلما أن كان يوم الثالث) قال النووى: هكذا هو فى النسخ كلها، بإضافة «يوم» إلى «الثالث» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومذهب الكوفيين جوازه، ومذهب البصريين تقدير محذوف، أي يوم الزمان الثالث.

(فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم) الظاهر أن هذا القول من المسلمين وقع بعد كتابة الصلح، وأن هذا كان من الصحابة استغرابا وتعجبا وتبرما، فبين الرسول على موافقته على هذا الشرط، فقال:

(إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله فرجا ومخرجا) أى من ارتد عن الإسلام، وذهب إليهم فهو شر أبعده الله عنا، ومن جاءنا مسلما فرددناه لن يضره ردنا، لأن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وفى رواية البخارى «كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى ردنه إلىنا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبى شي وفى رواية أخرى للبخارى «فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده » ويمشى مشيا بطيئا بسبب قيده، وكان أبوه سهيل قد حبسه وأوثقه، ومنعه من الهجرة، وعذبه بسبب إسلامه، فأفلت من سجنه

- وقد خرج من أسفل مكة، وتنكب الطريق، وركب الحيال، حتى هبط على المسلمين ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، ففرح به المسلمون، وتلقوه، وعند ابن إسحق « فقام سهيل بن عمرو إلى أبي حندل، فضرب وجهه وأخذ بلبيه ». « فقال سهيل: هذا –بامحمد– أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى، فقال النبي ﷺ: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا، قال النبي ﷺ: فأحزه لي » أي امض لي فعلى فيه، فلا أرده إليك، واستثنه من العقد «قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: يلي فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديداً في الله » زاد ابن إسحق فقال رسول الله ﷺ» يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن اللَّه جاعل لك فرجا ومخرجا » وفي رواية « فوتب عمر مع أبي جندل، يمشى إلى جنبه، ويقول: اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب، وأخذ بدني قائمة سيفه من أبي جندل، بلوح له أن بأخذه، بقول عمر: رجوت أن يأخذه مني، فيضرب به أباه، فضن الرجل بأبيه. وأعيد أبو جندل في أسر أبيه، وجاء إلى المدينة مسلم قريشي يدعى أبا بصير، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالا: العهد الذي جعلت لنا؟ فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، وقال له: إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال: يا رسول اللَّه، أتردني للمشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسب، فإن اللَّه جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية « فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعه السيف » يحرضه على قتلهما « فخرجاً به، حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا، يأكلون من تمر معهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: إنى لأرى سيفك جيدا. أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضريه به حتى قتله، وفر الآخر حتى أتى المدينة، وجاء أبو بصير إلى النبي ﷺ، فعرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وانفلت من مشركي مكة أبو جندل، فلحق بأبي بصير، فكونا عصابة من مسلمي مكة المضطهدين قيل: بلغت ثلاثمائة رجل، ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوا وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ: نناشدك اللّه والرحم. من خرج منا إليك فهو حلال لك، فكتب رسول الله ﷺ إلى أبى بصير، فقدم الكتاب وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله ﷺ في يده، فدفنه أبو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجداً، وقدم أبو جندل وممن معه إلى المدينة.

(فأراه مكانها، فمحاها، وكتب: ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام) هكذا فى الرواية الثالثة، وفيها طى واختصار، والمقصود أن هذا الكلام لم يقع فى عام صلح الحديبية وإنما وقع فى السنة الثانية، وهى عمرة القضاء، وكانوا شارطوا النبى في فى عام الحديبية أن يرجعوا دون دخول الحرم، وأن يجيئوا العام المقبل، فتترك لهم قريش مكة، فيعتمرون، ولا يقيمون فيها أكثر من ثلاثة أيام، فجاء فى العام المقبل، فأقام إلى أواخر اليوم الثالث، فحذف، واستغنى عن ذكره بكونه معلوماً، وقد جاء مبينا فى روايات أخرى.

(قام سهیل بن حنیف یوم صفین) أى یوم حرب صفین بین على ومعاویة رضى اللّه عنهما، وقال هذا القول حین ظهر من أصحاب على الله عنهما،

(فقال: يا أيها الناس. اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله على يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا) فى الرواية السادسة «أيها الناس. اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتنى يوم أبى جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لرددته » يوم أبى جندل يوم الحديبية، يوم الصلح، وقد سبق بيانه قريباً، وإنما نسبه إلى أبى جندل لأنه لم يكن فى هذا اليوم على المسلمين أشد من قصته، والمراد باتهام الرأى عدم الإسراع فى اتخاذ القرار، والتروى فيه، والاتجاه به نصو الصلح بدلا من رفضه، فالصلح خير، ويرجى بعده الخير، وإن كان ظاهره أحيانا تأنف منه النفوس الأبية، كما حصل فى صلح الحديبية، فقد كانت نفوسنا تأباه، وكان رأينا القتال.

(واللَّه ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمرقط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا) وضع السيوف على العواتق كناية عن حملها، وهي عادة تتدلى من علاقة معلقة بالكتف. والمعنى ما حملنا سيوفنا لمعركة ما إلا كنا نعرف هدفنا، ونتبين طريقنا، إلا هذا الأمر الذي نحن فيه، فقد عمى علينا الحق، واختلط بالباطل، فلم نعد ندرى. هل القتال حق أو لا؟ » أسهلن » بفتح الهمزة وسكون السين وفتح الهاء وسكون اللام ونون النسوة، أي يسرن وكشفن وأدت بنا إلى أمر واضح، فالضمير للسيوف مجازا.

وفى ملحق الرواية السادسة « ولو استطيع أن أرد أمر رسول اللَّه ﷺ » بحذف جواب « لو » المذكور فى أصل الرواية، وحذف جواب « لو » للعلم به كثير، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

(ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم) قال النووى: الضمير في «منه» عائد إلى قوله «اتهموا رأيكم» ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح عود الضمير إلى غير ما ذكرناه، وأما قوله «ما فتحنا منه خصما» فكذا هو في مسلم. قال القاضى؛ وهو غلط أو تغيير، وصوابه: ما سددنا منه خصماً، وكذا هو في رواية البخارى «ما سددنا» وبه يستقيم المعنى، ويتقابل «سددنا» بقوله «إلا انفجر» وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج، وانصباب ما فيه بانفجاره.اهـ

وفي ملحق الرواية السادسة « إلى أمر يفظعنا » أي يشق علينا ونخافه ».

(ففيم نعطى الدنية فى ديننا؟) «الدنية» بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة النقيصة والحالة الناقصة.

(فنزل القرآن على رسول الله ﷺ بالفتح) أي بسورة الفتح، أي صدرها.

(فأقرأه إياه) يقال: أقرأ فلانا السورة، أى جعله يقرؤها، والمعنى قرأها عليه وسمعها منه، والضمير في «إياه» للقرآن، ويطلق على جزئه وكله.

والمراد بالفتح في السورة صلح الحديبية.

(أو فتح هو؟) الهمزة للاستفهام، والواو عاطفة على محذوف، والتقدير: أنسعد بالصلح؟ وفتح هو؟ قال رسول الله على: نعم. أي لما فيه من الفوائد التي سنتعرض لها.

(وهم يخالطهم الحزم والكآبة، وقد نحر الهدى بالحديبية) يقال: كتَب كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن. وحديث البخارى يرسم هذه الصورة، فيقول «قال عمر لأبى بكر: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت، ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه، ومطوف به. فلما فرغ رسول الله على من قضية الكتاب قال رسول الله على الأصحابه: قوموا، فانحروا، ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقى من الناس ».

وفى رواية ابن إسحق «فقال لها: ألا ترين إلى الناس؟ إنى آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا » «فقالت: يا رسول الله، إنهم قد دخلهم أمر عظيم، مما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح، ورجوعهم بغير فتح » «ثم قالت: يا نبى الله، أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج، فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » وعند ابن إسحق «ثم انصرف رسول الله عليه قافلا، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح.

### فقه الحديث

اشتملت رواياتنا على بندين فقط من بنود صلح الحديبية. البند الأول أن يرجع المسلمون هذا العام، بدون عمرة، وأن يرخص لهم بالعمرة في العام القادم لمدة ثلاثة أيام بدون سلاح، ونص هذا البند عند ابن إسحق:

ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل مكة علينا، وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك - أى خرجنا نحن من مكة إلى الجبال، وتركناها لك- فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثلاثًا، معك سلاح الراكب - أى المسافر، وليس المحارب- السيوف في القرب.

البند الثاني: من أوى إلى المسلمين من أهل مكة يرده المسلمون إلى الكفار، ومن أوى إلى الكفار من المسلمين لا يرده الكفار للمسلمين. وقريب منه ما جاء فى روايتنا الثالثة بلفظ «ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدًا، يمكت بها ممن كان معه » ولفظه عند البخارى « أن لا يأتيك منا أحد – وإن كان على دينك – إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه » وفى لفظ للبخارى « وعلى أنه لا يأتيك منا رجل – وإن كان على دينك – إلا رددته إلينا » ولفظه عند ابن إسحق « أنه من أتى محمدًا من قريش، بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن يتبع محمدًا لم يردوه عليه ».

واختلف العلماء: هل كان هذا البند يشمل النساء؟ أو لا يشمل النساء؟ فظاهر بعض الروايات يعم الرجال والنساء، وبعضها خصه بالرجال.

وقد روى البخارى عن المسور بن مخرمة قال: «وجاءت المؤمنات مهاجرات» أى بعد الصلح «وكانت أم كلتوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى رسول الله على يومئذ وهى عاتق أى شابة لم تدرك، وقيل شابة أدركت ولم تتزوج بعد - فجاء أهلها يسألون النبى النبى أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتُ فَامُتُحنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ نَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجعُوهُنَّ إلَى المناع المناع أَنْ الله المناء فالآية توضيح لنص الصلح، وتحديد للمراد من النص العام «أحد» و«من» واعتماد لقيد «رجل» في بعض الروايات، ومن قال إن النص يشمل النساء قال: إن الآية ناسخة لشق البند المذكور.

واختلف العلماء كذلك. هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلماً ممن عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم. على ما دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير، وقيل: لا، وأن الذى وقع فى القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث «أنا برىء من مسلم بين مشركين» وهو قول الحنفية، وعند الشافعية تفصيل بين العاقل، والمجنون والصبى، فلا يردان، وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب.

وهناك بنود أخرى في الصلح، لم تتناولها رواياتنا. منها:

1- ما جاء فى رواية ابن إسحق من أن الصلح نص على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين. وفى مغازى ابن عائذ أنه كان سنتين. قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأن الذى قاله ابن إسحق هى المدة التى وقع الصلح عليها، والذى ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة التى انتهى إليها أمر الصلح فيها، حتى وقع نقضه على يد قريش، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الذى وقع فى كامل ابن عدى ومستدرك الحاكم والأوسط للطبرانى من حديث ابن عمر، من أن مدة الصلح كانت أربع سنين، فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح.

قال: وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: ثلاثاً، وقيل سنتين، والأول هو الراجح. والله أعلم.

٢- وأن يأمن الناس بعضهم بعضاً فى نفوسهم وأموالهم، سراً وجهراً، وفى رواية ابن إسحق «وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» أى أمراً مطوياً فى صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة عما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذى وقع بينهم» وفى رواية ابن إسحق أيضاً «وأنه لا إسلال ولا إغلال»، أى لا سرقة ولا خيانة.

٣- وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد على وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.

وكان هذا البند هو الذي نقضته قريش بمعاونتهم بنى بكر، الداخلين في عهدهم على خزاعة، الذين دخلوا في عهد محمد على السبب المباشر لفتح مكة، كما سبق في الباب الذي قبله.

وكان أبرزهم نفوراً من الصلح عمر بن الخطاب على فقد روى البخاري أن عمر الله على الله على الله على المناعلى السناعلى الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إنى رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصرى. قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتية العام؟ قال عمر: لا. قال رسول الله على: فإنك آتيه ومطوف به. وذهب إلى أبى بكر، فقال له مثل ما قال لرسول الله على: وسمع من رسول الله على.

وعند البزار قال عمر: «لقد رأيتنى أرد أمر رسول الله برأى، وما ألوت عن الحق. قال: فرضى رسول الله وأبيت، حتى قال لى: يا عمر: ترانى رضيت وتأبى؟ » ولم يكن موقف عمر شكا فى رسول الله برقي وفى حكمه وقراره، بل طلبا لكشف ما خفى عليه، وحثا على إذلال الكفار، وظهور الإسلام، كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته فى نصرة الدين، وإذلال المبطلين. وكان أكثرهم استسلاما للصلح – وليس رضى به – أبو بكر الله فمع قوة إيمانه، وزيادة تصديقه وإذعانه لم ينفذ أمر الحلق والنحر.

أما النبي فإنه كان يتحرك في هذا الأمربوحي الله، يبدو هذا جليا من قوله لعمر فيه: «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري» فقبوله هذه النصوص عن أمر الله تعالى، وليس عن اجتهاد، أو مقدمات تسوق إلى نتائج، فالمقدمات كلها لا تتفق مع هذا الصلح، حتى الرجوع لا يتفق مع قوتهم وعزتهم، وقد جاءوا معتمرين، فكيف يقبلون الصد عن البيت الحرام؟ ثم النصوص غير متكافئة، وتكاد كلها تنطق بعقد الإذعان، نعم عدم كتابة «رسول الله» و«الرحمن الرحيم» كان لمصلحة إتمام الصلح، وليس في تركها مفسدة، أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد، وكذا قوله «محمد بن عبد الله» هو أيضاً رسول الله في مترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفى ذلك، ولا في ترك وصفه أيضاً صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها، فلا مفسدة فيما طلبوه، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب مالا يحل، من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك.

والنفوس الأبية قبولها، لهذا دخلهم من الهم والغم ما دخلهم، أما عدم انصياعهم لأمر رسول الله والنفوس الأبية قبولها، لهذا دخلهم من الله عليه وسلم، ولكنه كان توقفاً على أمل أن ينزل وحى يغير الموقف، وقد تكرر نحو هذا فى قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَبَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا نزل بعدها ﴿أَأَمْ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَبَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا نزل بعدها ﴿أَأَمْ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَبَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَالمجادلة: ١٢، ١٣] قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لجملة «فواللّه ما قام منهم رجل» قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نزول الوحى بإبطال الصلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام، لإتمام نسكهم، وسوغ ذلك لهم أنه كان زمن وقوع النسخ، ويحتمل أنهم انشغلوا بالفكر، لما لحقهم من الذل عند أنفسهم، مع ظهور قوتهم واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم، وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور، ولا لمن قال: إن الأمر للوجوب، لا للندب، لما يتطرق القصة من الاحتمال.اهـ

نعم كان الغيب يحتفظ لهذه النصوص نتائج عظيمة، فيها خير كبير للإسلام والمسلمين ﴿وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

فشرط رد من جاء منهم، وعدم رد من جاءهم - وإن شرح النبي على وجهة نظره فيه بقوله « من ذهب منا إليهم فأبعده اللَّه، ومن جاءنا منهم سيجعل اللَّه له فرجا ومخرجا » كانت نتيجته شوكة في ظهر مشركي مكة، آلمتهم وأوجعتهم، حتى أرسلوا إلى رسول اللَّه ﷺ يتنازلون عن هذا الشرط، ويرجونه أن يضم إليه من آوى إليه من المسلمين، أمثال أبي بصير وأبي جندل. وأما شرط الرجوع دون نسك فقد عوض في العام القابل بضعف عدد ما كان في ذلك العام. قال النووى: قال العلماء والمصلحة المترتبة على هذا الصلح ظهرت من ثمراته الباهرة، وفوائدة المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة، وإسلام أهلها كلهم، ودخول الناس في دين اللَّه أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي على كما هي، ولا يلتقون بمن يعلمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة، ونزلوا على أهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهم، وسمعوا منهم أحوال النبي عَلَيْ مفصلة بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة، وأعلام تبوته المتظاهرة، وحسن سيرته، وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك، فبادر خلق كثير إلى الإسلام، قبل فتح مكة - ولقد دخل الإسلام في هاتين السنتين أكثر ممن أسلم قبلهما، وليس أدل على ذلك من أنهم كانوا في الحديبية ألفا وأربعمائة مسلم، وكانوا في فتح مكة عشرة آلاف مسلم، وإزداد أهل مكة ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون إسلام قريش ليسلموا، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾. ولذلك يقول الزهري فيما ذكره ابن إسحق: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، وروى البخاري عن البراء

ابن عازب رضي الله عندون أنتم الفتح فتح مكة - وقد كان فتح مكة فتحا - ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ».

ولم يختلف أحد فى أن المراد بالفتح فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ هو الحديبية، فقد نزلت هذه الآيات على رسول اللَّه ﷺ منصرفه من الحديبية - كما هو صريح روايتنا السابعة، فأرسل صلى اللّه عليه وسلم إلى عمر، فقال له: لقد أنزلت على الليلة آيات، هى خير من الدنيا وما فيها، ثم أقرأه الآيات، فقال: يا رسول اللّه، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه رضي اللّه عنه.

ومن الحكمة فى قبول هذا الصلح أن الصحابة لو دخلوا مكة على هذه الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال يفضى إلى سفك الدماء ونهب الأموال، وكان بمكة آنذاك جمع كثير مؤمنون مستضعفون من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤].

وبقوله: ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَثُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [الفتح: ٢٥].

#### ويؤخذ من أحاديثنا فوق ما تقدم

۱- قال القاضى عياض: احتج بعض الناس بقوله فى الرواية الثالثة «أرنى مكانها، فأراه مكانها، فمحاها، وكتب: ابن عبد الله » على أن النبى شخ كتب ذلك بيده، على ظاهر اللفظ، وعلى ظاهر لفظ البخارى فى رواية، ففيها «أخذ رسول الله شخ الكتاب فكتب » وفى رواية «ولايحسن أن يكتب فكتب» قال أصحاب هذا المذهب: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده، إما بأن كتب القلم بيده ذلك، وهو غير عالم بما يكتب، أو أن الله تعالى علمه ذلك حينئذ، حتى كتب، وجعل هذا زيادة فى معجزاته.

وهذا لا يقدح فى كونه أميا، فقد علمه ما لم يكن يعلم من العلم، وجعله يقرأ ما لم يكن يقرأ، ويتلو ما لم يكن يتلو، علمه أن يكتب ما لم يكن يختط ما لم يكن يخط.

واحتجوا بآثارجاءت فى هذا المعنى عن الشعبى وبعض السلف، وأن النبى الله لم يمت حتى كتب. قال القاضى: وإلى جواز هذا ذهب الباجى، وحكاه عن السمعانى وأبى ذر وغيره. وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله، قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبى الأمى الأمى الله وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُومِن وَمُنا كُنْتَ تَتُلُومِن وَمُنا كُنْتَ تَتُلُومِن الله وصف الله وصف الله تعالى إياه بالنبى الأمى الأمى الله وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُومِن وَمُنا الله عليه وسلم «إنا أمة مَنْكِ مِن كِتَابٍ وَلا تَحُمُّهُ بِيَمِينِكَ [العنكبوت: ٤٨] وقوله صلى الله عليه وسلم «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب » قالوا: وقوله فى هذا الحديث «كتب» معناه أمر بالكتابة، كما يقال: رجم ماعزا، وقطع السارق، وجلد الشارب. أى أمر بذلك، واحتجوا بالرواية

الرابعة، وفيها «فقال لعلى القال العلى القال القال القال القاضى: وأجاب الأولون عن قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُومِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك﴾ أى لم يتل ولم يخط، أى من قبل تعليمه، فكما جاز أن يتلوجاز أن يكتب، ولا يقدح هذا في كونه أميا، إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا، فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولا كذلك، ثم جاء بالقرآن، وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضى: وهذا الذي قالوه ظاهر قال: وقوله في الرواية التي ذكرناها عن البخاري «ولا يحسن أن يكتب فكتب كالنص أنه كتب بنفسه. قال: والعدول إلى غير ذلك مجان ولا ضرورة إليه. قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا. والله أعلم.

- ٢- عن قوله «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله على الله على الله على انه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق، أو وقف، أو أعتق، ونحوه. وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان والبلدان من غير إنكان.
- ٣- قال القاضى: وفيه دليل على أنه يكتفى فى العقود بذكر الاسم واسم الأب بالنسبة للشخص
   المشهور عن غير زيادة، خلافا لمن قال: لابد من أربعة أسماء. المذكور وأبيه وجده ونسبه.
- 3- وفى الأحاديث أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس فى بادئ الرأى. قاله النووى، وفيه نظر، فما حصل من النبى على كان بأمر ربه الذى يعلم الغيب، ولذلك ضرب صفحاً عن رأى الآخرين، والاقتداء به فى هذا يفسد الحكم، ويضر الرعية.
- ٥- وفيها احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذ لم يمكن ذلك إلا بذلك.
- ٦- جواز تجريد المسلم من سلاحه، أو تخفيفه عند الأعداء للمصلحة، قال النووى: وإنما شرط الكفار ذلك لوجهين، الأول أن لا يظهر من دخول المسلمين مكة مسلحين أنهم دخلوها دخول الغالبين القاهرين، الثانى أنه إن عرضت فتنة أو نحوها يكون فى استخدام السلاح صعوبة.
- ٧- استدل بشرط الإقامة بمكة ثلاثاً أن الثلاث ليس لها حكم الإقامة، وأما ما فوقها فله حكم الإقامة.
   قال النووى: وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة، فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه، وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة.
- $\Lambda$  وفى موقف أبى بكر، ورده على عمر رضى الله عنهما دلائل ظاهرة على عظيم فضله، وبارع علمه، وزيادة عرفانه، ورسوخه فى كل ذلك، وزيادته فيه كله على غيره رضى الله عنه.

- ٩- ومن إرسال النبى إلى عمر، وإقرائه ما نزل إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من
   الأمور المهمة، والبعث إليهم لإعلامهم بذلك.
- ۱۰ وفى الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، قال النووى: ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين، إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهم، وإن كان مستظهراً لم يزد على أربعة أشهر، وفى قول: يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حد لذلك، بل يجوز ذلك، قل أم كثر، بحسب رأى الإمام.
- - ١٧- ومن مراجعة عمر رضي جواز المراجعة في العلم والبحث فيه حتى يظهر المعنى.
    - ١٣- وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد.
- ١٤ ومن رد الرسول على على عمر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد عام دخول مكة. أخذ
   بعضهم أن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته.
- ۱۵ وفى الأحاديث التزام الصحابة بالصلح، وعدم رده ومدى ما كانوا عليه من تنفيذ أوامره صلى اللَّه عليه وسلم وإن خفيت عليهم حكمة القرار.
- ١٦ وفيه حكم الإحصار عن العمرة، وأنه يتحلل بالحلق وينحر الهدى في مكانه، وقد سبق شرحه في كتاب الحج.

### واللَّه أعلم

## (٤٩٣) باب الوفاء بالعهد

٧٧٠ - ٩٨ عَن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ الْيَمَانِ ﴿ الْيَمَانِ ﴿ الْيَمَانِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ الْعَلَاهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

## المعنى العام

من أسمى تعاليم الإسلام الحث على الصدق، واجتناب الكذب، فإن الصدق يهدى إلى البر، والبر يهدى إلى البر، والبر يهدى إلى الجنة، وإن الكذب يهدى إلى الفجور، والفجور يهدى إلى النار، ومن أسمى تعاليم الإسلام الوفاء بالعهد، حتى للمشركين الذين لاعهد لهم، والذين إن يظهروا على المسلمين لايرقبو إلا ولا ذمة، وهذا الحديث صورة مشرقة على فم الزمان تشهد للإسلام بأنه دين الهدى والنور.

فى زمن غزوة بدر، وقبل خروج النبى أن من المدينة إلى بدر، خرج حذيفة بن اليمان هو وأبوه من المدينة للزيارة أو للتجارة فى الأرض التى يسيطر عليها كفار مكة، وعند عودتهم إلى المدينة كان رسول الله وأصحابه قد نزلوا بدرا، وكان الكفار يجمعون أنفسهم لقتاله، ووقع حذيفة وأبوه فى أيدى الكفار، قد يكونون يعلمون أنهما مسلمان، ولأمر ما لم يأسروهما، أو لم يقتلوهما، وقد يكونون لا يعلمون أنهما مسلمان، الذى حرصوا عليه أن لا يقاتلا مع محمد أن فأخذوا عليهما العهد والميثاق على ذلك، وأطلقوهما. وصلا إلى النبى ببدر، وذكرا له صلى الله عليه وسلم القصة، وهو فى حاجة ماسة إلى مقاتل، فالكفار يزيدون على الألف، والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر، فهل يعامل المشركين الغادرين بعدم الوفاء لهم؟ أم يعلو الخلق الكريم ويأمر بالوفاء بالعهد؟ ويطلب العون من الله؟ لقد اختار الثانية، وأمر حذيفة وأباه أن ينصرفا عن القتال إلى المدينة، وفاء بعهدهما، وقال: نفى لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم صلى الله عليه وسلم.

## المباحث العربية

(ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت) الاستثناء من أعم الفاعلين، و « أن » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر، بدل من المستثنى منه المحذوف، والتقدير ما منعنى شيء إلا خروجى، أى منعنى خروجى.

<sup>(</sup>٩٨)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ

(خرجت أنا وأبى حسيل) بضم الحاء وفتح السين، ويقال له أيضا «حسل» بكسر الحاء وسكون السين، وهو والد حذيفة، فهو هنا بدل من «أبى» مرفوع، وليس كنية، وكأنه قال: خرجت أنا ووالدى حسيل. واليمان لقب لحذيفة. قال النووى: والمشهور فى استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غيرياء بعدها، وهى لغة قليلة، والصحيح اليمانى بالياء، وكذا عمرو بن العاصى، والمشهور للمحدثين حذف الياء، والصحيح إثباتها، والمراد أنهما خرجا من المدينة إلى منطقة الكفار، وأرادا العودة إلى المدينة، ورسول الله على الل

(فأخذوا منا عهد الله وميثاقه) لفظ العهد مشترك لفظى بين معان كثيرة، منها الزمان والمكان، فيقال: قريب عهد بجاهلية، وعهدى بهذا المكان كذا، ومنها الذمة والصحة والميثاق والأيمان والنصيحة والوصية والمطر. وقال الراغب: العهد حفظ الشيء ومراعاته، ومن هنا قيل للوثيقة عهدة، ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق، ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا، وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر.

والمراد به هنا اليمين، أو قولهم: على عهد اللَّه، أو الالتزام مؤكدا باليمين.

(لننصرفن إلى المدينة) لا إلى بدر للقتال.

(فأتينا رسول الله ﷺ) ببدر

(انصرفا) من ميدان القتال ببدر إلى المدينة.

#### فقه الحديث

فى هذا الحديث نقطتان أساسيتان: الأولى الكذب فى الحرب، والثانية الوفاء للمشركين بالعهد. أما عن النقطة الأولى فقال النووى: فى هذا الحديث جواز الكذب فى الحرب، وإذا أمكن التعريض فهو أولى، ومع هذا يجوز الكذب فى الحرب. اهـ

وأخرج الترمذى من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب فى الحرب، وفى الإصلاح بين الناس » وعند مسلم والنسائى « ولم أسمعه يرخص فى شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا فى ثلاث... » فذكرها.

قال الطبرى: ذهبت طائفة إلى أن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة، أو ما ليس فيه مصلحة، وقال آخرون: لا يجوز الكذب فى شىء مطلقا، وحملوا الكذب المراد فى الحديث المرخص على التورية والتعريض. قال ابن بطال: سألت بعض شيوخى عن معنى هذا الحديث، فقالوا: الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح، بالتأمين مثلا، وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقى فى شىء

من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين، لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا.

قال الحافظ ابن حجر: والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقا من خصائص النبي را المنع الله الله على المناطق المناط

والتحقيق: أن الكذب لذاته لا يحل أصلا، والترخيص به فى مثل هذه المواطن من قبيل ارتكاب أخف المفسدتين، أو الحصول على أعظم المنفعتين، فالترخيص به لما يجره من منفعة، أو لما يدفع به من مضرة مقابلا بإثمه كخبر غير مطابق للواقع. والله أعلم.

وأما عن النقطة الثانية فقد قال النووى: اختلف العلماء فى الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم، فقال الشافعى وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب، وقال مالك: يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه، فحلف لا يهرب لا يمين عليه، لأنه مكره، وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبى في في غزوة بدر، فأمرهما النبى في بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبى في ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد، وإن كان لا يلزمهم ذلك، لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا.اهـ

وترجم البخارى بباب: هل للأسير أن يقتل أو يخادع الذين أسروه، حتى ينجو من الكفرة، وأشار إلى قصة أبى بصير التى ذكرناها فى صلح الحديبية. قال الحافظ ابن حجر: قال الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد، حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم، وخالفه أشهب، فقال: لو خرج به الكافر ليفادى به فله أن يقتله، وقال أبو حنيفة والطبرى: إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوزله أن لا يفى لهم به، وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز له أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق، ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك.

#### واللَّه أعلم

# (٤٩٤) باب غزوة الأحزاب

٢٠٧٨ - ٩٩ عن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُ (٩٩) عَن أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ. فَقَالَ رَجُلْ: لَي وَ أَذْرَكُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَي قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي قَالَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ اللَّهِ عَلَي لَيْ اللَّهِ عَلَي وَأَبَ الْقِيَامَةِ فَلَي فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ فَقَالَ «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِحَبْرِ الْقَوْمِ وَوْلَا تَنْعَرَقُهُ مَا أَلْقَوْمٍ وَقُلْ رَاسُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَطْلُ عَبَاءَةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَالَ وَالْتَحُومُ وَفَرَغْتُ مُ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# المعنى العام

حارب رسول اللَّه على قريشا في غزوة بدر في السنة الثانية ونصره اللَّه عليهم، وحاربته قريش في غزوة أحد في السنة الثالثة، ولم يكتب للمسلمين النصر عليهم، وتوعدته قريش للعام القادم، ولم تحاربه في السنة الرابعة، وأخذت تعبئ لحربه قبائل العرب واليهود، وتجمع الكفار وتحزب، وتناسى الكل ما بينه وبين بعضه من عداوات، وتناسى اليهود ما بينهم وبين محمد على من عهود ومواثيق.

وعلم رسول اللَّه ﷺ بهذا التحزب، فاستشار أصحابه، هل يضرج إليهم فى العراء والمسلمون ثلاثة آلاف، والأحزاب - كما بلغه - يزيدون على عشرة آلاف؟ أم يعسكر فى المدينة، فإذا جاءوا حاربوهم من حى إلى حى؟ ومن شارع إلى شارع؟ ومن بيت إلى بيت؟ وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة، يحول بين المهاجمين وبين دخولهم المدينة، خندق مكشوف، أشبه بترعة لا ماء فيها، عريض عميق، لايسهل على الخيل ولا على المشاة اختراقه، وراقت الفكرة عند رسول اللَّه ﷺ، فأمر بحفره، وحدد لكل

<sup>(</sup>٩٩)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ

عشرة من المسلمين عشرة أذرع، وشارك فيه بنفسه، تارة بالمعول، وتارة بحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم، ونقله من العمق إلى الشاطئ.

عشرون يوما وليلة قضاها المسلمون في عمل شاق مجهد، وهم قايلو الزاد، يشتد بهم الجوع، ويربط الواحد منهم الحجر علي بطنه، لئلا يتقوس ظهره، وليخفف ألم الجوع، وعلى رأسهم مثلهم الأعلى في ذلك رسول الله والله وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى جاء الأحزاب، فعسكروا في جانب، والمسلمون في الجانب الآخر، وظهرهم إلى المدينة. واشتد الحصار بالمسلمين وطال عشرون يوما أو تزيد، لا يستطيعون مغادرة الموقع، ولم يكونوا يملكون من المؤن وضرورات الحياة ما يكفي لطول حصار، وتفلت المنافقون ومرضى القلوب من الميدان، يستأذن فريق منهم النبي والمدينة، ولم يكن بد من الإذن لهم، ومرضى القلوب من الميدان، يستأذن فريق منهم النبي في يقولون إن بيوتنا عورة، ونخشى فذه ابهم وحالتهم هذه خير من بقائهم، ولم يبق مع الرسول في في الميدان سوى ثلاثمائة مسلم في مقابل عشرة آلاف. راغت أبصارهم، ويلغت قلوبهم حناجرهم، ولم يعد عندهم أمل في النصر أو السلامة إلا أن ينقذهم الله، فلجئوا إليه بالدعاء، فتدخلت عناية الله، ففتح على في الأحزاب فتحة من ربح وبرد، لم تتجاوز خيامهم، فقلعتها وألقتها بعيدا، يمسكون بها فتجرهم وراءها، وتفرقت خيلهم وإبلهم، فلم يعودوا يسيطرون عليها وتناثرت قدورهم فتجرهم فانشغلوا بجمعها، ولم يكن أمامهم إلا الرحيل.

المسلمون في حاجة لمعرفة ما يجري في معسكر الأحراب، فمن الفدائي الذي يخاطر ينفسه؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم أمام أبطال المسلمين: من يتطوع ويتخفى ويصل إلى معسكر القوم، فيأتينا بأخبارهم؟ وله أن يكون معى وفي صحبتي يوم القيامة؟ ولم يجب أحد، فالمهمة خطيرة جدا، أعلاها صلى الله عليه وسلم فلم يجبه أحد، أعادها التَّالتُه فلم يجبه أحد، قال أبو بكر لرسول الله ﷺ: حذيفة شجاع، وذو حيلة، فَمُر حذيفة، فقال صلى اللَّه عليه وسلم، قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم، واقترب منهم برفق، واستعمل الخدعة والمسالمة، ولا تهيجهم علينا، ودعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعينه اللَّه على مهمته، وأن يحفظه ويرجعه سالما. كيف بخرج حذيفة من خيمته والليلة شاتية باردة، تكاد الأطراف تتجمد من برودتها، لكن الأمر قد صدر، والاسم قد تعين ولا اعتذار، فليستعن باللَّه، عجبا، لقد تحول عنه البرد، إن جسمه يحس بالدفء، إنه يمشى في جو دافئ، كأنه يمشى في حمام ساخن، لقد وصل إلى عسكرهم، وها هو يرى أبا سفيان، وقد أوقد نارا، وعرض للنار ظهره يدفئه من شدة البرد، إنه يستطيع أن يصوب سهما من كنانته إلى ظهر أبي سفيان، فيرديه قتيلا، فليخرج سهما من كنانته، وليتبته في قوسه استعدادا لإطلاقه، لكنه في تلك اللحظة تذكر قول رسول اللَّه عَلَيْ: لا تهيجهم، وأي تهييج أعظم من إصابة زعيمهم في ظهره؟ أعاد السهم إلى الكنانة، وتلمس التعرف على أحوالهم، إنهم يجمعون أمتعتهم، ويحملونها على إبلهم، ويحلون خيامهم، إنهم بستعدون للرحيل، بل قد رحل كثير منهم، وعاد حذيفة وهو لا يحس بالبرد، كأنما يمشى في جويوم دافئ حتى وصل إلى رسول الله عليه، وأخبره بخبر القوم، وانتهت المهمة التي وكلت إليه . يا سبحان الله. ما إن انتهى من الحديث حتى أحس بالبرد الذى يحس به كل أصحابه، لقد ذهب الدفء الذى لازمه مدة البعثة، إنه يرتعش ويرتجف وفى حاجة إلى غطاء، ورآه رسول الله عليه كعصفور ينتفض من البرد، فضمه صلى الله عليه وسلم إليه، وبسط طرف عباءة كانت عليه صلى الله عليه وسلم فغطى به حذيفة، وحصلت بركة عباءة رسول الله الله المنافقة فعاد إليه الدفء ونام.

نام مستغرقا حتى أذن الفجر، بل ظل مستغرقا حتى أيقظه رسول اللّه على السلاة، وداعبه عند إيقاظه بقوله: قم يا نومان. قم يا كثير النوم، فالوقت ليس وقت نوم، بل وقت جهاد في سبيل اللّه.

### المباحث العربية

(فقال رجل: لو أدركت رسول الله و قاتلت معه وأبليت) يقال: أبلى فى الأمر إذا اجتهد فيه وبالغ، وعند البيهقي فى الدلائل « أن رجلا قال لحذيفة: أدركتم رسول الله ولم ندركه. فقال حذيفة يا ابن أخى، والله لا تدرى لو أدركته كيف تكون؟ لقد رأيتنا...إلخ. قال النووى: فهم حذيفة من الرجل أنه لو أدرك النبى الله البالغ فى نصرته، ولزاد على الصحابة رضى الله عنهم، فأخبره بخبره فى الأحزاب، وقصد زجره عن ظنه أنه بفعل أكثر مما فعل الصحابة.

(أنت كنت تفعل ذلك؟) استفهام إنكارى بمعنى النفى. أى ما كنت تفعل أكثر مما فعل الصحابة.

(لقد رأيتنا مع رسول الله رسول الله الله الأحزاب) « رأيتنا » بضم التاء للمتكلم حذيفة، و«نا » ضمير المتكلمين مفعول، أي لقد رأيت نفسى وأصحابي المسلمين.

«وليلة الأحزاب» أى ليلة غزوة الأحزاب، وهى لم تكن ليلة، بل كانت أكثر من عشرين ليلة، ولكنه يقصد ليلة من لياليها، وغزوة الأحزاب هى غزوة الخندق، وسميت بالخندق لأجل الخندق الذى حفر حول المدينة، وسميت الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليه ود ومن تبعهم، ونزل فى هذه القصة صدر سورة الأحزاب، والأحزاب جمع حزب، وهو الطائفة.

(وأخذتنا ربح شديدة وقر) الجملة حالية، بتقدير «قد» عند من يشترطها، و«قر» بضم القاف وتشديد الراء، وهو البرد، يقال: قر اليوم يقر - بكسر القاف وفتحها في المضارع قرا بفتحها برد، والقربالفتح اليوم البارد، ويقال: قر الرجل بضم القاف، أي أصابه القر، وفي آخر الحديث «فلما أتيته، فأخبرته بخبر القوم، وفرغت - أي من الإخبار - قررت» بضم القاف وكسر الراء، أي بردت، أي أنه أثناء المهمة لم يكن يحس بالبرد، فلما انتهى منها أحس به، وفي رواية البيهقى «في ليلة باردة مطيرة».

(ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟) طلب رقيق عن طريق العرض والتحضيض.

- (جعله اللَّه معى يوم القيامة) معية شرف وتنعم وصحبة، وقد جاءت هذه العبارة هنا ثلاث مرات بنفسها، وفي رواية البيهقي « جعله اللَّه رفيق إبراهيم يوم القيامة » في المرة الأولى.
- (فقال: قم يا حذيفة) في رواية البيهقي «فقال أبو بكر: ابعث حذيفة، فقال اذهب. فقلت: أخشى أن أؤسر؟ قال: إنك لن تؤسر».
- (فلم أجد بدا- إذ دعانى باسمى- أن أقوم) أى لم أجد مندوحة ولا عوضا ولا مفرا من القيام، وقت أن نادانى باسمى.
- (ولا تذعرهم على) بفتح التاء وسكون الذال، أى لا تفزعهم ولا تحركهم على، ولاتنفرهم، ولاتثرهم على نفسك، لأنهم إن أخذوك أو آذوك كان ذلك ضررا على، لأنك رسولى وصاحبى.
- (فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام) الحمام من الحميم، وهو الماء الحار، يقال: حم الماء حمما بفتح الميم سخن، يعنى أنه لم يجد البرد الذى يجده الناس، ولم يجد من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه، ببركة إجابته للنبى هي وذهابه فيما وجهه له، واستمر ذلك اللطف به حتى عاد إلى النبى هي وقص ما حصل، ثم عاد إليه البرد الذى يجده الناس، وفى رواية الحاكم « فدعا لى فأذهب الله عنى القر والفزع ».
- (حتى أتيتهم) أى حتى أتيت منزل الكفار، وفى رواية الحاكم « فدخلت عسكرهم، فإذا الريح لا تجاوزه شبرا ».
- (فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار) «يصلى» بفتح الياء وسكون الصاد وكسر اللام، أى يدفئ ظهره بتعريضه لحرارة النار وفى كتب اللغة: صلى الشيء بفتح اللام مخففة يصليه بفتح الياء وسكون الصاد صليا بسكون اللام ألقاه فى النار، وصلى النار وبها بفتح الصاد وكسر اللام وفتح الياء يصلى بفتح الياء وسكون الصاد وفتح اللام احترق وفى القرآن الكريم ﴿لا يَصْلاهَا إِلا الْأَسْقَى﴾ [الليل: ١٥] وأصلاه النار، وصلاه النار، وبها، وفيها، وعليها شواه.
  - (فوضعت سهما في كبد القوس) أريد أن أرميه بسهم، وكبد كل شيء وسطه.
    - (فأخبرته بخبر القوم) عددهم وأسلحتهم وطوائفهم وأمتعتهم إلخ.
- (فألبسنى رسول الله على من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها) أى رأى رسول الله على ما أنا فيه من البرد، فغطانى بطرف عباءة كانت عليه.
  - (فلما أصبحت) أي دخلت في الصباح بطلوع الفجر.
  - (قم يا نومان) بفتح النون وسكون الواو، وهو كثير النوم، وأكثر ما يستعمل في النداء.

#### فقه الحديث

ذكرالبخاري تحت باب غزوة الخندق مجموعة من الأحاديث، نذكر منها:

١- عن سهل بن سعد رضي قال: « كنا مع رسول الله على في الخندق، وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله على:

اللُّهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار».

وهذا الحديث سيأتي في مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف.

٢- عن أنس ﷺ قال: « خرج رسول اللّه ﷺ إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:

اللَّهم إن العيش عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعوا محمدا : على الإسلام ما بقينا أبدا

قال: يقول النبى على الشهر وهو يجيبهم: اللَّهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، قال: يؤتون بملء كفي من الشعير – أي يؤتي جيش المسلمين بملء كف أنس من الشعير – فيصنع لهم الشعير ويطبخ بقليل من الدهن المتغير طعما ولونا، ولها ريح منتن، توضع بين يدى القوم، والقوم جياع » وهذا الحديث سيأتي جزؤه في مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف.

7- عن جابر الله قال: «إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة - قطعة كبيرة صلبة من الحجر، لم يستطعوا تفتيتها - فجاء النبي الله ققالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل إليها - ثم قام ويطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي المعول، فضرب في الكدية، فعاد كثيبا أهيل، فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت »أى فأذن لي فقلت لامرأتى: رأيت بالنبي شيئا »أى جوعا جعله يشد الحجر على بطنه «ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء » من طعام، «نطعم به النبي بي فقالت: عندى شعير وعناق »في رواية «صاع من شعير» والعناق بفتح العين الأنثى من المعز «فذبحت العناق، وطحنت امرأتي الشعير، وجعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي بي والعجين قد انكسر » وقارب أن يختمر «والبرمة قد كادت أن تنضج » فقلت: يا رسول الله، طعيم. فقم أنت ونفر معك. رجل أو رجلان، فقال: كم هو؟ » ما مقدار الطعام، فذكرت له » عنرصغير وصاع من شعير «فقال: كثير طيب. قال: قل لها: لا تنزع البرمة » عن النار « ولا الخبز من التنور، حتى آتى. فقال » لأصحابه «قوموا » فصاح النبي بي: يا أهل الخندق. إن جابرا قد صنع لنا طعاما، فأهلا بكم فقام المهاجرون والأنصار. قال: فدخلت على امرأتى، فقلت: ويحك. جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم » جاءك بالخندق أجمعين، نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء بالمهاجرين والأنصار والخندق أجمعين، نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء بالمهاجرين والأنصار ومن معهم » جاءك بالخندق أجمعين، نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء بالمهاجرين والأنصار ومن معهم » جاءك بالخندق أجمعين، نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء

مالا يعلمه إلا الله عزوجل، قالت: هل سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم، ونحن قد أخبرناه بما عندنا، فكشفت عنى غما شديدا، وجاء رسول الله على الله على الناس، فأخرجت له عجينا فباركه، ثم عمد إلى برمتنا فباركها، ثم قال: ادع خابزة فلتخبن وجعل يكسر الخبن ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، حتى شبعوا ويقيت بقية، قال: كلى هذا وأهدى. قال جابر: فأقسم بالله. لقد أكلوا – وهم ألف – حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو».

3- عن البراء رضي قال: «كان النبى في ينقل التراب يوم الخندق، حتى أغمر بطنه » وفى رواية «رأيته ينقل من تراب الخندق، حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر- وكان يرتجز بكلمات ابن رواحة، وهو ينقل من التراب، يقول:

اللُّهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا .: وتبت الأقدام إن لاقينا

إن الأولى قد بغوا علينا نبينا نبينا الأولى قد بغوا علينا

وهذا الحديث سيأتي في مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف.

٥- عن أبى هريرة رضي « أن رسول الله على كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده ».

تاريخ غزوة الخندق: قال موسى بن عقبة: كانت فى شوال سنة أربع، وتابعه على ذلك مالك، وقال ابن إسحق: كانت فى شوال سنة خمس. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد قول ابن إسحق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر، فخرج النبى وقال السنة المقبلة إلى بدر، فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة للجدب الذى كان حينئذ، وقال لقومه: إنما يصلح الغزو سنة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها. ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من أهل المغازى، وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف، وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذى وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان فى تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت فى السنة الأولى، وأن غزوة أحد يعقوب بن سفيان فى تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت فى السنة الأولى، وأن الخندق كانت فى الرابعة، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور، من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر فى الثانية، وأخد فى الثالثة، والخندق فى الخامسة، وهو المعتمد.

سبب الغزوة ووقائعها: ذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال: خرج حيى بن أخطب بعد قتل بنى النضير إلى مكة، يحرض قريشا على حرب رسول الله وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق يسعى فى بنى غطفان، ويحضهم على قتال رسول الله وكتبوا إلى حلفائهم بنى أسد، فأقبل إليهم طلحة بن ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم بنى أسد، فأقبل إليهم طلحة بن

خويلد فيمن أطاعه، وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش، فأنزلوا بمرالظهران، فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب.

وذكر ابن إسحق أن عدتهم كانت عشرة آلاف، وكان المسلمون ثلاثة آلاف.

واستشار الرسول والمحابه، هل يخرج إليهم في العراء، وسيأتون من الشرق والغرب؟ أو يبقى هو والمسلمون بالمدينة؟ فإذا دخلوا عليهم حاربوهم في الدروب؟ قال سلمان الفارسي لرسول الله والمسلمون بالمدينة وعمل المدينة وعمل فيه وعمل فيه بخفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي والمدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين في العمل فيه، وخط صلى الله عليه وسلم لكل عشرة أناس عشرة أذرع، وتسابق المسلمون في الحفر، مستعجلين، يبادرون قدوم العدو، فأقاموا في عمله قريبا من عشرين ليلة، وقيل: أربعا وعشرين ليلة، وقيل: نحو شهر.

وجاء الكفار، نزلت قريش بمجتمع السيول - يقول ابن إسحق: في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة، ونزل عيينة بن حصن في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد، بباب نعمان، وخرج رسول اللَّه على والمسلمون، حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف، والخندق بينه وبين القوم، وتوجه حيى بن أخطب إلى بنى قريظة، فلم يزل بهم حتى غدروا، وبلغ المسلمين غدرهم، فاشتد بهم البلاء، فأراد النبي إلى المدينة على أن يعطى عيينة ابن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا، فمنعه من ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقالا: كنا نصن وهم على الشرك، لا يطمعون منا في شيء من ذلك، فكيف نفعله بعد أن أكرمنا اللُّه عزوجل بالإسلام، وأعزنا بك؟ نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، ولا نعطيهم إلا السيف، فاشتد بالمسلمين الحصار، حتى حاول المنافقون التهرب من الميدان، وفيهم يقول اللُّه تعالى ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢] ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهُلَ يَتْرَبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِـقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُـونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَـوْرَةٌ وَمَـا هِيَ بعَـوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣] وفَى هذا الموقَف الصعب يقول جل شأنه ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مَ لَ فَوْقِكُمْ وَمِ ن أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاغَتْ الأَبْصَ ارُ وَيَلَغَتَ الْقُلُوبُ الْحَنَ اجرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّذُونَ ﴿ هُذَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِثُونَ وَرُلْزُلُولُ وَلُزُلُولُ لَا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١٠] وكان الذيان جاءوهم من فوقهم بنى قريظة، ومن أسفل منهم قريشا وغطفان.

يقول ابن إسحق: إن نعيم بن مسعود الأشجعى أتى النبى إلى ولم يعلم به قومه، فقال له النبى على خذل عنا الكفار، فمضى إلى بنى قريظة – وكان نديما لهم – فقال: عرفتم محبتى لكم؟ قالوا: نعم. فقال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم، وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها، وإلا رجعوا إلى بلادهم، وتركوكم في البلاء مع محمد، ولا طاقة لكم به. قالوا: فما ترى؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا منهم. فقبلوا رأيه، فتوجه إلى قريش، فقال لهم: إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد، فراسلوه في الرجوع إليه، فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش، فتأخذوا منهم رهنا فتقتلوهم، ثم جاء

غطفان بنحو ذلك. فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبى جهل إلى بنى قريظة، بأنا قد ضاق بنا المنزل، ولم نجد مرعى، فاخرجوا بنا حتى نناجز محمدا، فأجابوهم: إن اليوم يوم السبت، ولا نعمل فيه شيئا، ولا بد لنا من الرهن منكم، لئلا تغدروا بنا، فقالت قريش لبعضها: هذا ما حذركم نعيم، فراسلوهم ثانيا أن لا نعطيكم رهنا، فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا نعيم. فكان ذلك من أسباب خذلانهم ورحيلهم.

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبى سعيد قال: «قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر قال: نعم. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، قال: فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح، فهزمهم الله عزوجل بالريح» قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ربيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩] قال مجاهد: سلط الله عليهم الربح، فكفأت قدورهم، ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم، وعند البيهقى في الدلائل «بعث الله عليهم الربح، فماتركت لهم بناء إلا هدمته، ولا إناء إلا أكفأته، وحملت قريش أمتعتهم، وإن الربح لتغلبهم على بعض أمتعتهم.

وكانت مدة الحصار عشرين يوما، ولم يكن بينهم قتال، إلا مراماة بالنبال والحجارة، وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم، فكان سبب موته، وقال ابن إسحق فى رواية «لم يكن بينهم حرب، إلا مراماة بالنبل، لكن كان عمرو بن عبد ود العامرى قد اقتحم الخندق هو ونفر معه بخيولهم من ناحية ضيقة، حتى صاروا بالسبخة، فبارزه على فقتله، ويرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى، فبارزه الزبير فقتله، ويقال قتله على، ورجعت بقية الخيول منهزمة.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- منقبة لحذيفة، وفضيلة له، وتكريم النبى النبى الله عباء عباءته حتى دفئ هذا. وقد روى البخارى عن جابر القوم الله على يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير: أنا، ثم قال: من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا، ثم قال: من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير: أنا، ثم قال: ثم قال: إن لكل نبى حواريا، وإن حواريى الزبير».

قال الصافظ ابن حجر: إن القصة التى ذهب الزبير لكشفها غير القصة التى ذهب حذيفة لكشفها، فقصة الزبير كانت لكشف خبر بنى قريظة، هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين؟ ووافقوا قريشا على محاربة المسلمين؟ وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق، ووقع الاختلاف بين الأحزاب، وأرسل الله تعالى عليهم الربح، واشتد البرد تلك الليلة، فانتدب النبى الله من يأتيه بخبر قريش فانتدب له حذيفة، بعد تكراره طلب ذلك.

٢- وفيه أنه ينبغى للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو.

٣- قال النووى: وفيه جواز الصلاة في الصوف، وهو جائز بإجماع من يعتد به، وسواء الصلاة عليه
 وفيه، ولاكراهة في ذلك، قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف

- وتجوز فيه، وقال مالك: يكره كراهة تنزيه. اهـ وفي استدلال النووي على هذا الحكم بهذا الحديث نظر، فإن قوله « من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها » ليس فيه أن العباءة كانت من صوف.
- ٤- أخذ من دعاء النبى الشير لحديفة، وعدم شعوره بالبرد في ذهابه وإيابه للمهمة معجزة لرسول الله
   ١٤ قاله النووي.
  - ٥- تضحيات الصحابة وجهادهم في سبيل اللَّه.
  - ٦- جواز ذكر المرء لبطولاته أمام من يدعى البطولة، ما لم يكن عن عجب وفخر.
- ٧- ومن قوله صلى الله عليه وسلم «جعله الله معى يوم القيامة » قرن الطلب بالترغيب الذى يشجع عليه، وبخاصة إذا كان مهما وخطيرا.

واللَّه أعلم

# (٤٩٥) باب غزوة أحد

٧٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عن أنس بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَفْرِدَ يَوْمَ أَحُد فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِن قُرَيْش، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ» فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَمَ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُ لِصَاحِبَيْهِ «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا».

٠٨٠٨- النهاع عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ (١٠١) عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَسْأَلُ عَن جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَكُسِرَت رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَكُسِرَت رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. فَكَانَت فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. فَكَانَت فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَت فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إلا كَثْرَةً، أَخَذَت قِطْعَة حَصِيرٍ فَاحْرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

٤٠٨١ - ٢٠٠١ عَن أَبِي حَازِمٍ (١٠١) أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَن جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَن كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُه. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ. وَجُرِحَ وَجُهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَت كُسِرَت.

٠٨٠ ٤ - ٢٠٠٣ وفي رواية عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (١٠٣) بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ ابْنِ الْمَوْرِ الْمَارِقِ الْمَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ.

٢٠٨٣ - ٤٠٨٣ عَن أَنسس عُلَيْ (١٠٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدِ، ١٣٥ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ

<sup>(</sup>١٠٠) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيٍّ بْن زَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٠١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٢٠٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّخَمْنِ الْقَأْرِيَّ عَن أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَغِدٍ وَهُوَ يَسْأَلُكُ

<sup>(</sup>۱۰۲) عند تعلید بن سُرْنِیْا صَالَتْ یَلُولُ بِنُ کَوْبِ وَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَابْنُ أَبِی غُمْرَ جَمِیعًا عَنِ ابْنِ عُییْنَةً حَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو (۱۰۳)وحَدَّثَناه أَبُو بَکُورُ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ وَزُهیْرُ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِیَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی هِلالَ ح وَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْـنُ سَهْلِ التَّمِیمِیُّ حَدَّثَنِی ابْنُ أَبِی مَرْبَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ یَعْنِی ابْنَ مُطَرِّفِ کِلُهُمْ عَن أَبِی حَارِمِ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١٠٤)حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسَ

وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَـهُ وَهُـوَ يَدْعُوهُـمْ إِلَى اللَّـهِ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَـلَّ ﴿ لَيْـسَ لَـكَ مِـنَ الأَمْـرِ شَـعِيْ ﴾ [آل عمـران/١٢٨].

٤٠٨٤ - ٥٠٠٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَبْيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَن وَجْهِهِ، وَيَقُولُ «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ».

٨٠ ٤ - - وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَن جَبِينِهِ.

٢٠٨٦ - ٢٠١٦ عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٢٠١٠) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللَّهِ فِي سَبيل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

## المعنى العام

إن الهزيمة التى تعقب النصر، وتكون نهاية المعركة أشد على النفس من هزيمة يعقبها انتصار، وتنتهى معركتها بالانتصار، من هنا كانت هزيمة أحد أصعب على المسلمين من هزيمة حنين، وإن المعركة التى يتعالى فيها العدو ويزهو، ويحرض فيها على التشفى، وينال ما كان يتمنى، ويبالغ فى النكاية والإيلام أشد على الأعزة الأحرار من هزيمة لا تنضوى ملابساتها على ذلك. وإن هزيمة ينال فيها العدو من الرءوس والمثل والقيم والهامات أصعب من هزيمة لا ينال فيها العدو ذلك.

من هنا كانت هزيمة المسلمين في أحد أقسى هزيمة في تاريخ الغزوات النبوية، ومن هنا احتلت أحداثها قدرا كبيرا من آيات القرآن الكريم، نقتطف منها قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿إنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ هَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ مَنُكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ هَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ مَنْكُمْ شُهَدًاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمْحَصَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ هَ وَلَا تُمْتُمُ أَنْ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ فَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنَولُ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ اللَّهُ النَّذِينَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ هِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْ تَمُولَ الْمَعْتَ إِلا بِإِنْنِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْتَعْرَةِ مَنْ يُرِدُ قَوْلِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فَوَا مَا لَا لَهُ الشَّاكِرِينَ فَوَا مَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِينَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْوَلَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُرِدُ تَوَابَ الدُّنْيَا نُولِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْاللَّهُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُولَةِ وَلَا اللَّهُ الْمَالِقُولِهِ الْوَلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلِكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُدْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُحَمِّلُولُ اللَّهُ الْمُولِلُولُ ا

<sup>(</sup>٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن شَقِيقٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ (١٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامِ بْنِ مُنبَهِ

مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُواْ رَيَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُويَنَا وَإِسْرًافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَا مَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠-١٤٧] ﴿ إِنْ تُصْعِدُونَ وَلا مَا مَرْ اَوْتَبِتْ أَقْدًا مَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠-١٤٧] ﴿ إِنْ تُصْعِدُونَ وَلا مَا مَا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ثُعَاسًا يَعْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ثُعَاسًا يَعْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ مَا اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِن الأَمْرِ مِن شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلُهُ لِلَّهُ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِن الأَمْرِ مِن شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلُهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسُهُمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِن الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتْلُ إِنَّ الْأَمْرَ مُنَا اللَّهُ مَا لَوْ يَبْعُونَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَيْرَالَاقِيَ عَلَيْهِم الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا وَلَيْمَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَنْمُ وَلِي مُنَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْقُولُ مِنْكُونَ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللَّهُ عَلْولُ مَنْكُمْ وَلُولُ مَنْكُونَ مَا كَسَرُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُونَ حَلِي مَا كَسَاسَتُولُ مَا لَعْ مَاللَا عَمُولُ وَلَاكُ عَمْ الْتَقَوْلُ مَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ أَنْ أَلَالَ الْمُعُولُ عَلْهُ وَلَولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمَنَى الْعُلُولُ عَلَاللَهُ عَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْفُلُولُ مَنْ اللَّهُ عَلْكُولُ عَلَى الْعُمْ الْمَا لَلْهُ عَلَي

﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَمِن عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلً شَيْء قَدِيرُ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان فَبإِنْن اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعْالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّهِ أَوْادْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالا لاَتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لَهُمْ لِلْكُفْرِيوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْكِفْرِيوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْكُفْرِيوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْكِفُرِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ لَلْايِمَان يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُويهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَالاَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ اللَّهُ مَن يَكْتُمُونَ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْرَقُونَ فَي فَرِحِينَ بَمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا لَاللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا هُمْ يُحْرَنُونَ فَي يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ بَهُمْ مِن خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ فَي يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللَّهِ وَفَصْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٥ – ١٧١].

لقد أرادت قريش أن تثأر لهزيمتها في بدر، فجهزت جيوشها في عام، وجمعت معها ما أمكنها جمعه من قبائل العرب، وسار بهم أبو سفيان إلى المدينة يغزوها، وعلم الرسول ببي بجموعهم، فاستشار أصحابه، وعرض عليهم التحصن في المدينة، فإذا دخل المشركون قاتلوهم في أزقتها، ومن فوق بيوتها، لكن بعض من فاتهم شرف بدر تحمسوا للقتال، فتمسكوا بالخروج، ونزل الرسول على رغبتهم، رغم الرؤيا التي رآها في منامه، وذكرها وأولها لهم بما يفيد التضحية الكبيرة للمسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

نزل الجيشان عند أحد على بعد أربعة أميال من المدينة، وكان المسلمون ألفا، وكان المشركون أربعة آلاف، ورجع من جيش المسلمين عبد اللَّه بن أبى فى ثلاثمائة، فبقى المسلمون سبعمائة فى مقابل أربعة آلاف. شكل رسول اللَّه عَلَى فريق الرماة من خمسين راميا، وأمرهم أن لا يتركوا مكانهم، هزم المسلمون أم انتصروا، وبدأ القتال، وحمل المسلمون على المشركين، فغلبوهم، وأجلوهم عن مضاربهم وأثقالهم، ودخل المسلمون عسكرهم يجمعون الغنائم، وظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فنزلوا إلى معسكر المشركين يشاركون فى جمع الغنيمة، ورأى خالد بن الوليد قائد مائة فارس مشرك انكشاف المسلمين بترك الرماة مواقعهم، فاستغل هذه الثغرة، وصعد بفرسانه وحملوا على المسلمين،

فمزقوهم، وأصابوهم بالذعر والارتباك، حتى قتل بعضهم بعضا لا يدرى، وفر كثير منهم نحو المدينة، ودخل الكثيرون الشعاب مولين الأدبار، ولم يبق مع النبى الله علاية إلا عدد قليل، ما بين تسعة وبين ثلاثين، وحاول بعض الكافرين الوصول إلى النبى الله النبى الشاه وشعة من معه، واستشهد بين يديه سبعة من تسعة على أصح الروايات، وجرح وجه رسول الله وشعته السفلى، وكسرت سن من أسنانه صلى الله على وجهه، عليه وسلم، وجرحت رأسه بعد أن كسرت الخوذة الحديدية التى كان يلبسها، وسال الدم على وجهه، وانشغل المشركون بقتلاهم، وانشلغوا أكثر بقتلى المسلمين، ينفثون فيهم حقدهم وغلهم، فيقطعون الأنوف والآذان، ويبقرون البطون ويمثلون وأخذوا يجمعون أمتعتهم للرحيل، ونادى زعيمهم أبو سغيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، ولنا عودة إليكم، وعاد المسلمون يبحثون عن قتلاهم، ويجمعونهم ويدفنونهم بثيابهم من غير غسل ولا صلاة، وخرج النساء المسلمات من المدينة تبكى ويجمعونهم ويدفنونهم بنت رسول الله شفيمن خرجن فرأت أباها والدم يسيل على وجهه فاحتضنته، وأخذت تغسل الدم بالماء الذي يصبه عليها زوجها على شه، فلما رأت أن الماء يزيد الدم سيلانا لجأت إلى قطعة من حصير قديم بجوارها، فأحرقتها، ثم أخذت رمادها، فكتمت به منفذ الجروح، فانقطع الدم. وعز على الرسول شما مافعله به قومه، فقال: إنهم لن يفلحوا، ثم أدركه العفو والرفق، فقال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون.

### المباحث العربية

(أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش) «يوم أحد» أي يوم غزوة أحد ومعركتها، و«أحد» بضم الهمزة والحاء، جبل معروف، بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم «جبل يحبنا ونحبه» وكانت عنده الوقعة المشهورة.

و« أفرد » بضم الهمزة، مبنى للمجهول، أى تركه أصحابه مفردا فى هذا العدد، أما الرجلان من قريش من المهاجرين فهما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص، وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه صلى الله عليه وسلم سبعة من المهاجرين، منهم أبو بكر، فيحتمل أن الخمسة عادوا وثبتوا مع الرجلين، فكل من الروايتين تتحدث عن لحظة.

وأما السبعة من الأنصار فقد ذكر الواقدى فى المغازى أنه ثبت يوم أحد من الأنصار: أبو دجانة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وذكر فى رواية سعد بن عبادة بدل سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة بدل أسيد ابن حضير.

وللنسائى والبيهقى فى الدلائل عن جابر قال: «تفرق الناس عن النبى ﷺ يوم أحد، ويقى معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة » قال الحافظ: وإسناده جيد. قال: وهو كحديث أنس- روايتنا الأولى - إلا أن فيه زيادة أربعة، فلعلهم جاءوا بعد ذلك.

(فلما رهقوه) قال النووي بكسر الهاء، أي غشوه وقاربوه، يقال: رهقته وأرهقته أي أدركته، وكل

شيء دنوت منه فقد رهقته. اهـ وفي كتب اللغة: رهق فلان بكسر الهاء، يرهق، بفتحها ركب الشر والظلم وغشى المآثم، وفي القرآن الكريم ﴿فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦]. والمعنى: فلما دنا الكفار منه صلى الله عليه وسلم، ورغب في أن يدافع عنه من معه خرج إليهم واحد، فلما استشهد دنوا من رسول الله ﷺ.

(فقال رسول الله على لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا) المراد من «صاحبيه» القرشيان. قال النووى: الرواية المشهورة فيه «ما أنصفنا» بإسكان الفاء، و« أصحابنا» منصوب، مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء، من المتقدمين والمتأخرين، والمراد من «نحن» – الرسول وطلحة وسعد – أي لم ننصف الأنصار السبعة، الذين ضحوا بأنفسهم واحدا بعد واحد، حيث لم يخرج طلحة وسعد المهاجران، ولم يبرزا للقتال، وذكر القاضي وغيره: أن بعضهم رواه بفتح الفاء « أصحابنا» مرفوع فاعل، والمراد على هذا أن أصحابنا الذين فروا لم ينصفونا، لفرارهم وتركنا.

(وكسرت رياعيته) بفتح الراء، وفتح الباء مخففة وكسر العين وفتح الياء مخففة، وهى السن التي تلى الثنية، وللإنسان أربع ثنايا، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، في وسط الفك من الأمام، وله أربع رياعيات، ثنتان من فوق، يمين الثنيتين، وشمالها، وثنتان من تحت، كذلك، فالرياعية هي التي بين الناب والثنية، ومعنى كسر الرياعية كسر جزء منها وسقوطه، ولم تخلع كلها.

(وهشمت البيضة على رأسه) «هشمت» بضم الهاء، مبنى للمجهول، والهشم كسر الشيء اليابس والأجوف وبابه ضرب يضرب، و «البيضة» والخوذة بضم الخاء، عدة من عدد التسلح من حديد، توضع على الرأس لحمايته، وتربط بأسفل الذقن، وهى تشبه نصف بيضة النعام.

قال الحافظ ابن حجر: ومجموع ما ذكر في الأخبار مما أصاب النبي على من الجراح يوم أحد أنه شج وجهه، وكسرت رياعيته، وجرحت وجنته وشفته السفلي من باطنها، ووهي منكبه من ضربة ابن قمئة، وجحشت ركبته، أي خدشت صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة ابن هشام: أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رياعية النبي السفلي، وجرح شفته السفلي، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في و جنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم.

(فكانت فاطمة بنت رسول الله وسيس الله والله والل

فاطمة فيمن خرج، فلما رأت النبى على اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء، فيزداد الدم... الحديث بمثل روايتنا.

(وكان على بن أبى طالب يسكب عليها بالمجن) أى يسكب عليها الماء من المجن، وهو الترس، وهو لوح من الحديد مقوس، يتوقى به فى الحرب، أى كان يملؤه بالماء، ويصب عليها منه، وهى تغسل الدم.

(فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة) لأنه يمنع التجلط، ويساعد الدم على الخروج من المنفذ.

(أخذت قطعة حصير، فأحرقته) الضمير للحصير، وفي رواية « قطعة حصير خلق »

(حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح، فاستمسك الدم) عند الطبرانى «فأحرقته بالنار، وكمدته به، حتى لصق بالجرح، فاستمسك الدم» وفى رواية له «فأحرقت حصيرا، حتى صارت رمادا، فأخذت من ذلك الرماد، فوضعته فيه، حتى رقأ الدم» وعن هذه المداواة قالت الرواية الثالثة «والله إنى لأعرف... بماذا دووى جرحه»

(أم واللَّه إنى لأعرف) «أم» بفتح الهمزة، وفتح الميم مخففة، وأصلها «أما» بفتح الميم مع التخفيف، حرف استفتاح بمنزلة «ألا» وتكثر قبل القسم، وتحذف ألفها تخفيفا، كما هنا.

(﴿ لَيْسَ لَكَ مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾) وقد ذكر فى سبب نزول الآية سبب آخر، فقد روى البخارى عن سالم عن أبيه « أنه سمع رسول اللَّه ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجريقول: اللَّهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل اللَّه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَيْءٌ... ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ قال الحافظ ابن حجر: والثلاثة الذين دعا عليهم قد أسلموا يوم الفتح، ولعل هذا هو السر فى نزول قوله تعالى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ والمعنى: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾، فيسلموا ﴿ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ﴾ إن ماتوا كفارا، ويحتمل أن الآية نزلت للسببين جميعا.

(يحكى نبيا من الأنبياء) أى يحكى عن نفسه، ويقول «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم..إلخ» ويقول النووي: هذا النبي على المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا على مثل هذا يوم أحد.

(ويقول: رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون) فى رواية «ثم قال يومئذ – أى حين وضع رماد الحصير على الجرح – «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة، ثم قال: اللهم اغفر لقومى، فإنهم لا يعلمون ».

(اشتد غضب اللَّه على رجل يقتله رسول اللَّه ﷺ في سبيل اللَّه) زاد سعيد بن منصور في روايته « يقتله رسول اللَّه ﷺ بيده اهـ

### فقه الحديث

كانت وقعة أحد المشهورة فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور، وشذ من قال: سنة أربع، وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة، وفيه تجوز، لأن بدرا كانت فى رمضان باتفاق، فهى بعدها بسنة وشهر لم يكتمل.

وكان السبب فيها ما ذكره ابن إسحق عن شيوخه وموسى بن عقبة. قالوا: لما رجعت قريش مهزومين من غزوة بدر استجلبوا من استطاعوا من العرب في هذه السنة، وسار بهم أبوسفيان حتى نزلوا ببطن الوادى من قبل أحد – يهددون المدينة، انتقاما من المسلمين، وأخذا بثاريوم بدر – وكان رجال من المسلمين قد أسفوا على مافاتهم من مشهد بدر، وتمنوا لقاء العدو، ورأى رسول الله ورؤيا، فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منامى بقرا تذبح، والله خيروأبقى، ورأيت سيفى ذا الغفار انقصم من عند ظبته – أو قال: به فلول – فكرهته، وهما مصيبتان، ورأيت أنى في دروع حصينة، وأنى مردف كبشا. قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر بقرا يكون فينا، وأولت الكبش كبش الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فأمكثوا، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم، ورموا من فوق البيوت، فقال أولئك القوم: يا نبى الله، كنا نتمنى هذا اليوم. وأبى كثير من الناس إلا الخروج، فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فندم نوو الرأى منهم، فقالوا: يارسول الله امكث كما أمرتنا. فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل، فغزل، فخرج بهم، وهم ألف رجل، وكان المشركون ثلاثة آلاف، حتى نزل بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة، فبقي في سبعمائة، فلما رجع عبد الله سقط في أيدى طائفتين من المؤمنين، وهما بنو حارثة وينو سلمة.

أحداث المعركة: صف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالسبخة وتهيئوا للقت ال، وعلى خيل المشركين - وهي مائة فرس - خالد بن الوليد ، وليس مع المسلمين فرس، وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان، وأمر رسول الله على عبد الله بن جبير على الرماة، وهم خمسون رجلا، وعهد إليهم ألا يتركوا منازلهم، وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير، فبارز طلحة بن عثمان، فقتله، وحمل المسلمون على المشركين حتى أبعدوهم عن أثقالهم، وحملت خيل المشركين، فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات، فدخل المسلمون عسكر المشركين، فانتهبوهم، فرأى ذلك الرماة، فتركوا مكانهم، ودخلوا العسكر، فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فعلا بخيل المشركين فوقهم، فقتل من بقى من الرماة، ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير، ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة، تراجعوا، فحملوا على المسلمين، فمزقوهم، وصرخ صارخ: قتل محمد. فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا، وهم لا يشعرون، وفر طائفة منهم إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم في الشعاب، وثبت نبى الله كي حين يشعرون، وفر طائفة منهم إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم في الشعاب، وثبت نبى الله كي حين انكشفوا عنه، وهو يدعوهم في أخراهم، واستقبله المشركون، فرموا وجهه فأدموه، وكسروا رباعيته،

وتوجه النبى على التمس أصحابه، وشغل المشركون بقتلى المسلمين، يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم أصابوا النبى النبي المسلمين حتى اتخذت هند من أجزاء قتلى المسلمين حزما وقلائد، وأعطت حزمها وقلائدها اللاتى كن عليها، لوحشى، جزاء له على قتل حمزة، وبقرت عن كبد حمزة، فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها، فلفظتها، وقال أبوسفيان يفتخر بآلهته: اعل هبل. فناداه عمر: الله أعلى وأجل، ورجع المشركون إلى أثقالهم، فحملوها ورحلوا، ورجع المسلمون إلى قتلاهم، فدفنوهم فى ثيابهم، ولم يغسلوهم، ولم يصلوا عليهم، وبكى المسلمون على قتلاهم، فسر المنافقون، وظهر غش اليهود،وفارت المدينة بالنفاق، فقالت اليهود؛ لو كان نبيا ما ظهروا عليه، وقال المنافقون؛ لو أطاعونا ما أصابهم هذا، ما ماتوا وما قتلوا، قال ابن إسحق: وأنزل الله فى شأن أحد ستين آية من سورة آل عمران. ذكرناها فى المعنى العام.

حصيلة المعركة: كان المسلمون فى بدرقد أصابوا من المشركين أربعين ومائة، سبعين قتيلا، وسبعين أسيرا، واستشهد من المسلمين يوم أحد سبعون شهيدا، على أرجح الأقوال: أربعة من المهاجرين، حمزة ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وشماس بن عثمان، والباقون من الأنصار. وقد روى البخارى فى غزوة أحد مجموعة من الأحاديث تلقى ضوءا على أحداث المعركة، نذكر منها:

١- عن البراء عَيْقٍ، قال: «لقينا المشركين يومئد، وأجلس النبي عَيْقٍ جيشًا من الرماة، وقال: لا تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء » أي النساء المشركات، وكانت قريش قد خرجوا معهم بالنساء، لأجل الحفيظة والثبات، وسمى منهن ابن إسحق: هند بنت عتبة، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، ويرزة بنت مسعود التقفية وربطة بنت شيبة السهمية، وسلافة بنت سعد، وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عمير، وعمرة بنت علقمة بن كنانة. وقيل خرجت إلى أحد خمس عشرة امرأة «يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن، قد بدت خلاخلهن » وفي رواية عند ابن إسحق قال الزبير بن العوام: « واللّه لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون إحداهن قليل ولا كثير» فقال الرماة من المسلمين: «الغنيمة الغنيمة. فقال عبد اللُّه لأصحابه: عهد إلى النبي ﷺ أن لا تبرحوا. فأبوا، فأصيب سبعون قتيلا، وأشرف أبوس فيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ .. فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو اللَّه، أبقى اللَّه عليك مايخزيك. قال أبوسفيان: اعل هبل. فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللَّه أعلى وأجل. قال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللَّه مولانا ولا مولى لكم. قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها، ولم تسئني » أي لم أكرهها، وإن كان وقوعها بغير أمرى.

٢- عن زيد بن ثابت شه قال: «لما خرج النبى شه إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبى شه فرقتين، فرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت ﴿فَمَا لَكُمْ فِي

الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [النساء: ٨٨] وقال: إنها طيبة، تنفى الذنوب، كما تنفى النار خبث الفضة »

٣- عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية فينا (آل عمران ١٢٢) ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا﴾ بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول ﴿وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع

3- عن سعد بن أبى وقاص وقال: « رأيت رسول اللَّه وَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عليهما ثياب بيض، كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد » قال الحافظ ابن حجر: هما جبريل وميكائيل، كذا وقع في مسلم من طريق آخر.

٥- عن أنس على قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى الله وأبو طلحة بين يدى النبى النبى النبى مجوب عليه بحجفة له » أى محصنه ومحيطه بترس له، يقال: جوب عليه بترس، أى وقاه به، والحجفة الترس من جلد ونحوه «وكان أبو طلحة رجلا راميا، شديد النزع » أى شديد رمى السهم «كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول: انثرها لأبى طلحة، قال: ويشرف النبى النبى القوم فيقول أبو طلحة «للنبى النبى أنت وأمى. لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحرى دون نحرك، ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة إما مرتين وإما ثلاثا »

آ – عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر، فأتاه، فقال: إنى سائلك عن شىء. أتحدثنى؟ ثم قال: أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فريوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر؟ فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك، ولأبين لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه » أى بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ ببَعْض مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّه عَفُورٌ حَلِيمٌ » «وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله كسبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّه عَنْهُمْ إِنَّ اللَّه عَنْهُمْ مِنْ شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي شي بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. اذهب بها الآن معك »

٧- عن البراء بن عارب ﴿ عَلَى النبى ﴾ على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول فى أخراهم » يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

الحكمة في الهزيمة: أفعال اللَّه لا تخلو من الحكمة، علمناها أولم نعلمها، ويصاول

العلماء فى مثل هذه الظروف تلمس الحكم والعبر والمواعظ من المواقف الصعبة، فيقول الحافظ ابن حجر: قال العلماء: وكان فى قصة أحد، وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها:

أ- تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، وشؤم ارتكاب النهى، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم به الرسول على وهو أن لا يبرحوا مواقعهم، وأن هذا الشؤم يعم ضرره من لم يقع منه.

ب- وتعريف المسلمين أن عادة الرسل أن تبتلى، وتكون لها العاقبة، كما تقدم فى قصة هرقل مع أبى سفيان، والحكمة فى ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل فى المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين، لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة، وأظهر أهل النفاق ما أظهروا من الفعل والقول عاد التلويح صريحا وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم، فاستعدوا لهم، وتحرزوا منهم.

ج- ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس، وكسرا لشماختها، فلما ابتلى المؤمنون صبروا وجزع المنافقون.

د- ومنها أن اللَّه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن، ليصلوا إليها.

ه- ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء، فساقها إليهم.

و- ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين، ومحق بذلك الكافرين.

ز- وفى هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء، صلوات اللَّه وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر، قاله النووى، وقال القاضى: وليعلم أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى، وغيرهم أهـ وليعظم لهم الأجر، وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين.

#### ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم

١- من لبس رسول اللَّه ﷺ البيضة على رأسه في الحرب استحباب لبسها هي والدروع وغيرها من أسباب التحصن والتوقي في الحرب، وأن ذلك لا يقدح في التوكل.

٣- في الأحاديث منقبة وفضيلة لطلحة وسعد لتباتهما وعدم فرارهما مع الشدة.

- 3- في علاج فاطمة رضى اللَّه عنها لجروح رسول اللَّه ﷺ جواز العلاج والمداواة، وأنها لا تقدح في التوكل.
- ٥- قال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم، لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد، فهى معلومة بالقبض، وطيب الرائحة، فالقبض يسد أفواه الجرح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وأما غسل الدم أولا فينبغى أن يكون إذا كان الجرح غير غائر، أما لوكان غائرا، فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه.اهـ وقد ظن أبو الحسن القابسى أن هذه الخاصية لنوع معين من الحصير، فقال:

وددنا لو علمنا ذلك الحصير مم كان؟ لنتخذه دواء لقطع الدم. وقال ابن بطال: زعم أهل الطب أن الحصير بأنواعه إذا أحرقت تبطل زيادة الدم، بل الرماد كله كذلك، لأن الرماد من شأنه القبض، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث بعنوان (التداوي بالرماد).

والظاهر أن كتم منافذ الدم بأى شيء يمنع تدفقه، وشرطه أن يكون معقما غير ملوث. قالوا: وأهم التعقيم ما كان بالنار، فالتراب المتخلف عن النار فى مثل هذه الحالة خير ما يسد منافذ الجروح، وبعض الناس كانوا يستخدمون مسحوق البن الخاص بالقهوة المصرية بدلا من رماد الحصير، وليس معنى ذلك أن هذه الوسيلة خير من الوسائل الطبية الحديثة، ولكنها كانت أفضل الوسائل المتاحة فى عصرها وظروفها.

- ٦- وفي الأحاديث أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعمة الله تعالى عليه، وأن يعترف بالتقصير، فإن النعم
   تظهر قيمتها عند فقدها، وقديما قالوا: الصحة تاج على رءوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
- ٧- واستفيد من هذه الحادثة أخذ الصحابة حذرهم من العود لمثلها، والمبالغة في الطاعة والتحرز من العدو المنافق بينهم، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله في سورة آل عمران ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ...﴾ [آل عمران: ١٤٠] إلى أن قال: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ وقال: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].
- ٨- ومن الرواية الخامسة ما كان عليه الأنبياء من الحلم والصبر، وعفوهم عن أعدائهم الذين آذوهم،
   والدعاء لهم بالهداية والمغفرة، فترتفع بذلك درجاتهم، ويتأسى بهم أتباعهم.

#### واللَّه اعلم

# (٤٩٦) باب ما لقى النبى ﷺ من أذى المشركين والمنافقين

جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ. وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلا جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ. وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلا جَزُورٍ بَنِي فُلان فَيَأْخُذُهُ فَيَصَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيُّ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَصْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْصَهُمْ مْ يَعِيلُ عَلَى بَعْضِ وَأَنَا سَجَدَ النَّبِي عَلَيْ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَصْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْصُهُمْ مْ يَعِيلُ عَلَى بَعْضِ وَأَنَا وَصَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَصْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْصُهُمْ مْ يَعِيلُ عَلَى بَعْضِ وَأَنَا وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مَا خَبْرَ فَاطِمَةَ، فَجَاءَتْ وَهِي جُويْدِيَةٌ فَطَرَحَتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَت عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا وَعَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا وَجَعَى النَّبِي عَلَيْ صَالِاللَهُمْ عَلَيْكَ بَعْرَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا وَعَا فَالَاسَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكَ بَابِي جَوْلِيهُ فَلَومَ السَمِعُوا صَوْتَهُ وَكَالُكُ اللَّهُمْ عَلَيْكَ بَابِي عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتُهُ بُنِ وَيَعْمُ وَخَافُوا وَعُوتَهُ . ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بُننِ رَبِيعَةَ ، وَالْولِيدِ بْنِ عَقْبَةَ وَلَى اللَّهُمْ عَلَيْكَ بَأَبِي وَعَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْكَ بَأَبِي وَعَمْ الْبِي أَنْ اللَّهُمْ عَلَى وَلَعْمُ اللَّهُمْ عَلَى الْعَلِيمِ وَلَعْ بِعُوا مَوْتَهُ الْمَالِي وَلَعْ بَالْ اللَّهُمْ عَلَى الْقَلِيمِ وَلَعْ فَي وَوْ اللَّهُمْ عَلَى الْوَلِيلِ الْعَلِيمِ وَلَعْ اللَّهُ الْمَا الْمُولِيلِ وَلِيلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْوَلِيلُ وَلِيلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

٤٠٨٩ - ١٠٩ وفي رواية عَن أبي إسْحَقَ (١٠٩) بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلاثًا يَقُولُ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ السَّابِعَ.

<sup>(</sup>١٠٧)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن عَمْرُو بْن مَيْمُونَ الأَوْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

<sup>(</sup>١٠٨)خَّدَّثَنَا ۗ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَىا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَن عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>١٠٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَقَ

٠٩٠ ع - ١٦٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ ﷺ (''') قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِن قُرَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مِن قُرَيْشُهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا. مُعَيْطٍ. فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرِ، قَدْ غَيَرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا.

19.3- 11 عَن عَلَيْكَ يَوْم كَان أَشَدُ مِن يَوْم أَحُدِ؟ فَقَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِن قَوْمِكِ وَكَان أَشَدُ مِن يَوْم أَحُدٍ؟ فَقَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِن قَوْمِكِ وَكَان أَشَدُ مِن يَوْم أَحُدٍ؟ فَقَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِن قَوْمِكِ وَكَان أَشَدُ مِن يَوْم أَحُدٍ؟ فَقَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِن قَوْمِكِ وَكَان أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْم الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلال، فَلَم يُجبْنِي مَا أَرَدْتُ. فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا بِقَوْنِ النَّعَالِب، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فِيها جِبْوِيلُ فَسَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّه عَنوَ وَجَلَّ قَدْ فَعَلَى وَجَهِي فَلَا يَعْفَى إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فِيهِم، فَإِذَا فِيها جِبْوِيلُ فَسَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّه عَنوَ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْل وَوَمِك لَك وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَك الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فِيهِم، قَوْل وَقُومِك لَك وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَك الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فِيهِم، قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِلَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْل وَقُومِك لَك لَك وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، وُقَدْ بَعَثَ إِلَيْك مَلَك الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فِيهِم، وَأَن اللَّهُ عَلَى الْجَبَالِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلْم شِعْ وَوْل وَقُومِك لَك الله عَلْم الله عَنْ الله عَلْم الله وَقَدْ مَن يَعْبُدُ اللّه وَلَا عَمْد مِن أَصْلابِهِم مُ مَنْ يَعْبُدُ اللّه وَحُدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا».

٢ • ٠ ٤ - ١٦٢ عَن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَانَ وَهُمَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ فَيَانَ عَلَيْهُ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ:

«هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ .. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ».

عَن الأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ (١١٣) بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي غَارِ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ.

١٩٤ - ١٦٤ عَن جُنْدُبٍ ﴿ اللَّهِ الْمَانَ أَبْطَا جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالضَّحَى ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۞ مَا الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالضَّحَى ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى / ١ و ٢ و ٣].

<sup>(</sup>١١٠)وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنِ عَبْدِ اللّهِ (١١١)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَأَلْفَاظُهُمَّ مُتَقَارِبَـةٌ قَـالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَاثِشَةَ حَدَّثَتْهُ

<sup>(</sup>١١٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَن جُنْدُبِ (١١٣)وحَدِّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَإِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ إِبْنِ عُييْنَةَ عَنِ الأَسْوَدِ

<sup>(</sup>١١٤)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًّا يَقُولُ

٥٩٠٥ - ١٠٥ عن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ الله الله عَلَىٰ الله عَدْ تَرَكَبُ لَهُ أَرَهُ وَ ثَلاثًا فَجَاءَتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَبُ لَهُ أَرَهُ وَلَاتًا فَعَالَ الله عَدْ وَجَلًا ﴿ وَالطُّحَدَى وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجَى هَ مَا قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَدْ وَجَلًا ﴿ وَالطُّحَدَى وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجَى هِ مَا قَرَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾.

٩٦ ، ٤ - ١ الله عَن عُرُوة (١١) أَنْ أُسَامَة بُن رَيْهِ ﴿ أَنْ اللهِ عَنْ الْمُسْلِمِن وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَة الْحَارِثِ بُن الْحَارِثِ بُن الْحَارِثِ بُن عَبَادَة فِي بَنِي الْحَارِثِ بُن الْحَرْرَ جِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَة بَلَامٍ ، حَتَّى مَرَّ بِمَعْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِن الْمُسْلِمِين وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَة الْحَرْرَ جِ وَذَاكَ قَبْلَ اللهِ بُنُ أَبَي وَفِي الْمَعْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة. فَلَمَّا عَشِيتِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوهِ ، فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي وَفِي الْمَعْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة. فَلَمَّا عَشِيتِ الْمُعْلِسِ عَجَاجَة الدَّابَة ، حَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ . ثُمَّ قَالَ لا تُعَبِّرُوا عَلَيْنا. فَسَلَمَ عَلَيْهِمُ اللهِ بْنُ أَبَي اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ بْنُ رَوَاحَة : الْمَسْلِمُونُ وَالْهُ بْنُ أَبِي اللهِ بْنُ رَوَاحَة : الْمُسْلِمُونُ وَالْهُ اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ بْنُ رَوَاحَة : الْمُسْلِمُونُ وَالْمُسْمَعُ إِلَى مَعَالِسِنا فَإِلَى اللهِ بْنُ رَوَاحَة : فَلا تُوْذِنَا فِي مَجَالِسِنا وَارْجِع إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنًا فَافُصُصْ عَلَيْهِ وَلُعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنُ رَوَاحَة : فَلا تُوْذِنَا فِي مَجَالِسِنا وَارْجِع إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ وَاللهِ لَقُومُ وَالْهُ اللهِ بُنُ رَوَاحَة عَلَى سَعْدِ الْسِ عَبَادَة ، فَقَالَ عَلْمُ اللهِ اللهِ بُنَ أَبِي كَالُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

4 · ٩٧ - وفي روايسة عَنِ ابْنِ شِهابٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ.

– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَٰنِ أَبِيَ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا السُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَن الأَسْوَدِ بْن قَيْسِ بهذَا الإسْنادِ نَحْوَ حَدِيثِهمَا.

- حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بَّنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَغْنِي ابْنَ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن عُقَيْلِ

<sup>(</sup>١١٥)حَدَّثَنَا اَسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ قَالَ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنَ الأَسْوَدِ بْنَ قَيْس قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١٦ أُ) حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَّيْدِ وَالْلَفْظُ لَابْنِ رَافِعِ ۖ قَاْلَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةً

٩٠٠٥- ١٦٧ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَرْضٌ لَسَبَخَةٌ. فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ، وَهِي أَرْضٌ سَبَخَةٌ. فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي ﷺ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِي فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَسُولِ اللَّهِ عَنِي فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَاللَّهِ اللَّهِ رَجُلٌ مِن الْأَيْدِي وَبِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَطْيَبُ رَعِمًا مِنْكَ. قَالَ: فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِن قَوْمِهِ. قَالَ: فَعَضِبَ لِكُلِّ وَمِالْأَيْدِي وَبِاللَّيْعَالِ. قَالَ: فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللِهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## المعنى العام

تحمل الأذى فى سبيل الله والدعوة إليه شأن الرسل وأصحابهم منذ بعث الله الرسل إلى البشر، وتكذيب الأمم لرسلهم، وإيذاؤهم لهم قديم وأليم، وصل إلى درجة قتل الأنبياء بغير حق، ووصل إلى شق الأتباع بالمنشار لمجرد أنهم يقولون: ربنا الله. ومن قبل قال فرعون لموسى الطَّيِّلِيُّ: ﴿قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ الْأَتباع بالمنشار لمجرد أنهم يقولون: ربنا الله. ومن قبل قال فرعون لموسى الطَّيِّلِيُّ ﴿وَقَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهُ عَيْرِي لأَجْعَلَنَكُ مِن الْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] وقال لأتباع موسى الطَّيِّلِيُّ ﴿لأَقَطَّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا يُحْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٤].

وما يعرض فى هذا الباب من الأحاديث مثل لما لقى صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، وليس شرطا أن يكون المثال أعلى الدرجات، فقد يكون التمثيل بما هو أقل، إشارة لما هو أكبر وأعظم، ولقد وقف مشركو مكة من دعوة محمد وشي موقف المعارضة والتسفيه منذ اللحظة الأولى، ومنذ قال أبو لهب: تبالك. ألهذا جمعتنا؟

ولقد كان النبى على يعبد الله فى المسجد الحرام عند الكعبة، كما كانوا يسجدون لأصنامهم هناك، ولم يكونوا يتعرضون له فى عهد عمه أبى طالب الذى كان يحميه من أذاهم، وكانوا يخشونه ويهابونه، فلما مات أبو طالب بعد عشر سنوات من البعثة والحماية بدأ المشركون النيل والإيذاء المباشر لرسول الله على وأكبر الإيذاء هو إيذاء السخرية والتنكيل والاستهزاء، وقد لجأ إلى ذلك فريق من الجالسين فى المسجد حول الكعبة بزعامة أبى جهل رأوه صلى الله عليه وسلم قد دخل، فوقف، فبدأ يصلى صلاتنا، وهم يعلمون أنها ذات ركوع وسجود، فقال أبو جهل: من منكم يذهب إلى بيت فلان، وقد ولدت ناقته منذ قليل، فيأتى لذا بكيس مولودها بقذارته، فيضعه على رقبة محمد إذا سجد؟ فقال عقبة: أنا آتيك به، فذهب، فجاء به فوضعه على رقبة رسول الله وهو ساجد، ولم يرفع رسول الله شرئس، خشية أن يصيب ثيابه وبدنه أوساخ هذا الفرث وتضاحك المشركون، ولم يستطع أحد من ضعفاء المسلمين كابن مسعود أن يفعل شيئا وهو يشاهد هذا المنظر الأليم، خوفا من هؤلاء الصناديد، فأرسلوا إلى فاطمة رضى الله عنها سرا يخبرونها، فجاءت والبيت قريب، ورفعت الفرث

<sup>(</sup>١١٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ عَن أَبِهِ عَن أَنَس

عن أبيها، واتجهت إليهم تشتمهم وتسبهم، فلم يردوا عليها، فلما انتهى صلى اللَّه عليه وسلم من صلاته توجه إلى الكعبة ورفع يديه ودعا على زعماء قريش الجالسين، أصحاب هذا التخطيط والراضين عنه، وكرر الدعاء ثلاثًا وكتم المشركون أنفاسهم، واستبد الخوف والرعب بهم، يخافون على أنفسهم من دعائه صلى اللَّه عليه وسلم، ولم تمض بضع سنوات، بل لم تمض أربع سنوات حتى صرعهم اللَّه في غزوة بدر، وألقيت جثتهم في بئر، بعد أن صارت جيفة، وتحقق فيهم ما دعا به صلى اللَّه عليه وسلم.

ولما ابتلى رسول اللَّه عِلَيَّ في غزوة أحد، وكسرت سنه، وجرح وجهه، وشجت رأسه، وسال الدم منه على وجهه الشريف، ورأت عائشة روجه رضى الله عنها هذا المنظر الصعب واسته رضى الله عنها بقولها: هل رأيت شدة وأذى في حياتك يا رسول اللَّه آلم من هذا الذي حدث لك؟ قال لها: إن الآلام الجسدية قد تهون، ولكن الصعب الآلام النفسية، ولقد رأيت من قريش من الآلام النفسية الشيء الكثير، وأصعب ما رأيت منها يوم ذهبت إلى الطائف، أستجير بزعيمها ابن عبد ياليل من إيذاء أهل مكة لى بعد موت أبى طالب، طلبت منه أن يحميني من أذاهم – وكان من عادة العرب إذا أعلن كبير حماية أحد أو أنه في جواره لم يتعرض له، ويصبح أذاه من أذاه، واستمر في الإسلام أن يجير المسلمون من أجاره واحد منهم - وأقمت في الطائف عشرة أيام أستعطفهم حمايتي، وتمكيني من تبليغ دعوة ربى، فسخروا منى، وقالوا إن قومك الذين آذوك ويؤذونك أعلم بك منا، ولولا أنك تستحق ما آذوك، وأغروا بي سفهاءهم وصبيانهم، يتبعونني بالشتم والاستهزاء وقذف الحجارة حتى أدموا قدمي، وسرت لا أدرى إلى أين أسير، مهموما، مهزوما، مشغولا بما أنا فيه، وقد كنت كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولم أنتبه لنفسى، ولم أستفق من غشيتي إلا بعد عدة أميال في طريق وصلت فيه إلى ما يعرف بقرن التعالب، وقد رجع السفهاء والصبية، فوقفت وأسندت ظهرى إلى سور حديقة، ورفعت رأسى إلى السماء أقول: اللُّهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي، ثم أظلتني سحابة، فرفعت رأسي إلى السماء، فنظرت، فإذا فيها جبريل العَيْ إِنَّ، فناداني: يا محمد. إن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت في قومك. فناداني الملك الموكل بالجبال: يا محمد. إن اللَّه عزوجل قد سمع ما رد به قومك عليك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثنى ربك لأأتمر بأمرك، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين المحيطين بهم. فبماذا تأمرني؟ فقال رسول الله ﷺ، بل أعفو وأصفح وأسأل اللَّه أن يهديهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا فأرجو أن يخرج اللَّه من أصلابهم من يعبد اللَّه وحده لا ىشرك به شيئا.

فصدق اللَّه العظيم إذ يقول ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيـرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

نعم. لقد كانت يد الرحمن الرحيم تحنوعلى محمد على كلما أوذى، وتأسو جراحه كلما جرح، فحينما فرح المشركون بتأخر نزول الوحى، وأظهروا الشماتة، وقالوا: ودع رب محمد محمدا، وأبغضه وقلاه، نزل قوله تعالى: ﴿وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ولم يقتصر الأذى

الذى لحق برسول الله على على كفار قريش فى مكة، بل كان العدو الثانى له بالمدينة المنافقون، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين ينتهزون الفرص لإبداء البغضاء من أفواههم، فهذا عبد الله بن أبى رأس المنافقين، قبل أن يظهر إسلامه كان يجمع علانية بعض المسلمين وبعض المشركين كزعيم لهم، يجلس معهم مجلس رئيس القوم، فقد كان أهل المدينة يعدون له التاج، ليضعوه فوق رأسه علامة على رئاسته وملكه، فلما أتى الله بمحمد على المدينة، وتقلد أمور أصحابه، وصار كحاكم عام للمدينة ضاع الملك على عبد الله بن أبى، فحقد وحسد.

وأصبح يؤذى رسول الله على المنحت له الفرصة، وأشار بعض الصحابة على رسول الله على أن يلتقى بعبد الله بن أبى، وأن يعرض عليه الإسلام برفق، لعله يرضى غروره، ويستحى ويسلم، فقال: حسنا، سأفعل ذلك فى طريقى لعيادة سعد بن عبادة، فهو مريض، وركب حمارا، وسار ومعه بعض الصحابة، حتى وصلوا مجلس عبد الله بن أبى فى أرض ترابية سبخة، ارتفع غبارها بإثارة القوم، فوضع عبد الله بن أبى يده على أنفه يسدها من التراب، وليظهر التأذى من رائحة حمار رسول الله فوضع عبد الله بن أبى يده على أنفه يسدها من التراب، وليظهر التأذى من رائحة حمار رسول الله على ووقف رسول الله على وسلم، ونزل عن حماره، ودعاه إلى الإسلام، فقال عبد الله بن أبى: أيها المرء. لقد آذيتنا بغبارك، وآذيتنا بنتن حمارك، فأمسك ما تقول، واجلس فى بيتك، فمن أراد ما تقول ذهب إليك، وثار الصحابي الجليل، عبد الله بن رواحة، وكان جالسا فى مجلس عبد الله بن أبى، فقال له: والله إن ريح حمار رسول الله على أطيب ريحا منك، وغضب مع ابن رواحة أناس، وتشابكت أيدى والله إن ريح حمار رسول الله على أطيب ريحا منك، وغضب مع ابن رواحة أناس، وتشابكت أيدى الفريقين، فهدأهم رسول الله على الله واعذره وقدر ظروفه، فقد كان يعد نفسه ليكون ملكا على المدينة، فلم يرد الله له ذلك فهو موتور، فاعف عنه، فعفا عنه، ولم يجد ابن أبى مخرجا من الحلقة التي ضاقت عليه بإسلام من حوله واحدا بعد الآخر، فلجأ إلى إعلان إسلامه، ويقى رأس المنافقين.

## المباحث العربية

(بينما رسول الله رسول الله عند البيت) «البيت » علم بالغلبة على الكعبة، وعند البخارى «كان النبى رسول الله عند الكعبة ».

(وأبوجهل وأصحاب له جلوس) عند البيت أيضا، وأصحابه هم السبعة المدعو عليهم بعد. وفي الرواية الثانية «وحوله ناس من قريش».

(وقد نحرت جزور بالأمس) الجزور من الإبل، بفتح الجيم، ما يجزر، أى يقطع، وفى كتب اللغة: الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل، ولفظه أنثى، يقال للبعير: هذه جزور سمينة.

(فقال أبوجهل) في رواية للبخارى «إذ قال بعضهم لبعض» فالمراد من البعض القائل أبوجهل.

(أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيأخذه، فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد) فى الكلام هنا حذف، والأصل: فيأخذه، فيجىء به، فيضعه الخ، وعند البخارى «أيكم يجىء بسلا جزور بنى فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد »؟ والسلا مقصور، بفتح السين وتخفيف اللام وهو اللفافة التى يكون فيها الولد فى بطن الناقة وسائر الحيوان، وهو غشاء رقيق، ويسمى من الآدمية «المشيمة».

(فانبعث أشقى القوم، فأخذه، فلما سجد النبى في وضعه بين كتفيه) فى الكلام حذف، أى فذهب أشقى القوم، فأخذه، فجاء به، فانتظر حتى سجد فلما سجد وضعه، يقال: بعثه يبعثه بفتح العين، أى أرسله وحده فانبعث، وفى رواية «أشقى قوم» بالتنكير، ففيه مبالغة، أى أشقى الناس عموما، لكن المقام يقتضى الأول، لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى هؤلاء القوم المعهودين، والمراد من أشقى القوم هنا عقبة بن أبى معيط كما صرح به فى الرواية الثانية، وظاهر الرواية الثانية أن عقبة فعل ذلك ابتداء، دون إرسال، لكنه محمول على الرواية الأولى، ففى الرواية الثانية اختصار.

(فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض) السين والتاء للصيرورة، أو للطلب، بأن طلب كل منهم من نفسه الضحك، أو طلب بعضهم من بعض أن يضحك، ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، وفي رواية للبخاري « فجعلوا يضحكون، ويحيل بعضهم على بعض» بالحاء بدل الميم، قال الحافظ ابن حجر: من الإحالة، والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكما، ويحتمل أن يكون من حال يحيل – بالفتح – إذا وثب على ظهر دابته، أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر.

(وأنا قائم أنظر) ما فعلوا لا أستطيع أن أتكلم أو أفعل شيئًا. وهذا كلام ابن مسعود.

(لوكانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله على) المنعة بفتح النون القوة، وحكى إسكان النون، وهو ضعيف، وجزم القرطبي بسكون النون، قال: ويجوز الفتح على أنه جمع مانع، ككاتب وكتبة، وإنما قال ابن مسعود ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة، لكونه هذليا حليفا، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارا. وجاء عند البزار «فأنا أرهب» أي أخاف منهم، وفي رواية البخاري «لا أغنى شيئا» وفي رواية «لا أغير شيئا» أي لا أغنى في كف شرهم، أو لا أغير شيئا من فعلهم.

(ما يرفع رأسه) مخافة أن يلوث أكثر مما لوث، وفي رواية « وثبت النبي ﷺ ساجدا ».

(حتى انطلق إنسان، فأخبر فاطمة، فجاءت، وهى جويرية) فى الرواية الثانية « فجاءت فاطمة » ففيها حذف. وفى رواية « فأقبلت تسعى » وفاطمة بنت رسول الله وكانت صغيرة، والجارية الفتية الصغيرة، قيل: لأنها تجرى من مكان إلى مكان تلعب، دون قيود الفتاة.

(فطرحته عنه) في الرواية الثانية «فأخذته عن ظهره » أي وطرحته بعيدا عنه.

(ثم أقبلت عليهم تشتمهم) يقال: شتمه بفتح التاء، يشتمه بضمها وكسرها، سبه

وذكره بقبيح الكلام، وفى الرواية الثانية «ودعت على من صنع ذلك» زاد البزار «فلم يردوا عليها شيئا».

(فلما قضى النبى على صلاته رفع صوته، ثم دعا عليهم) يحتمل أن المعنى رفع صوته بالدعاء عليهم، لكن روايات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بكلام آخر، قبل الدعاء عليهم، فعند البزار « رفع رأسه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. اللهم... » قال الحافظ ابن حجر: والتعبير بثم يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء، وروايتنا صريحة في أن الكلام والدعاء عليهم كان خارج الصلاة، لكنه رفع وهو مستقبل الكعبة، كما ثبت في الرواية الثالثة.

(ثم دعا عليهم، ثم قال: اللَّهم عليك بقريش) العطف تفسيرى، فالدعاء عليهم هو قوله: اللَّهم عليك بقريش، وفيها مضاف محذوف، أى عليك بإهلاك قريش، والمراد الكفار منهم، أو من سمى منهم، فهو عام أريد به الخصوص. و« عليك » اسم فعل بمعنى التزم، أو الزم.

وفي الرواية التَّانية «اللُّهم عليك الملأ من قريش » أي هذه الجماعة من قريش.

(ثلاث مرات) في بعض روايات الصحيح «اللَّهم عليك بقريش. اللَّهم عليك بقريش. اللَّهم عليك بقريش. اللَّهم عليك بقريش مكررة لفظا، لا عددا، وهو المراد الذي وقع.

(فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته) فى رواية البخارى «فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة » أى وكانوا يعتقدون أن الدعوة فى مكة وفى الحرم مستجابة، ويمكن أن يكون ذلك مما بقى عندهم من شريعة إبراهيم الطّيّالاً.

(ثم قال: اللَّهم عليك بأبى جهل بن هشام) أى التزم بإهلاك أبى جهل، وفى رواية «اللَّهم عليك بعمرو بن هشام، وهو اسم أبى جهل، فلعله سماه وكناه معا.

(وعتبة بن ربيعة) في رواية البخاري «وعليك بعتبة بن ربيعة ».

(والوليد بن عقبة) هكذا الرواية هنا «عقبة» بالقاف، وهى وهم قديم، نبه عليه ابن سفيان الراوى عن مسلم، قال أبو إسحق في آخر الرواية: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث.

ورواها البخارى على الصواب «بن عتبة » بالتاء، وكذا فى ملحق الرواية الثانية، والوليد هذا هو ابن عتبة بن ربيعة المدعو عليه، قال النووى: قال العلماء: الوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبى معيط، ولم يكن ذلك الوقت موجودا، أو كان طفلا صغيرا جدا، فقد أتى به النبى وهو قد ناهز الاحتلام، ليمسح على رأسه.

(وأمية بن خلف) كنا ذكر فى الرواية الأولى والثالثة بدون شك، وهو الصحيح، وفى الرواية الثانية «أمية بن خلف أو أبى بن خلف» الشك من شعبة الراوى عن أبى إسحق الراوى عن عمرو بن ميمون الراوى عن عبد الله بن مسعود، والصحيح أمية، فقد أطبق

أصحاب السير والمغازى على أن المقتول ببدر أمية، وعلى أن أخاه « أبيا » قتل بأحد. (وعقبة بن أبى معيط) بضم الميم وفتح العين.

(وذكر السابع ولم أحفظه) في ملحق الرواية الثانية «قال أبو إسحق: ونسيت السابع» فالذي ذكر السابع لأبي إسحق شيخه عمرو بن ميمون، وفي رواية البخاري «وعد السابع فلم نحفظه» قال الكرماني: فاعل «عد» رسول الله على أو ابن مسعود، وفاعل «فلم نحفظه» ابن مسعود أو عمرو بن ميمون.اهد وهو مستبعد مع صريح رواية مسلم، «قال ابن إسحق: ونسيت السابع» قال الحافظ ابن حجر: على أن أبا إسحق قد تذكره مرة أخرى، فسماه عمارة بن الوليد، كذا أخرجه البخاري في الصلاة، وعلى هذا ففاعل «ذكر» و«عد» عمرو بن ميمون، قال: واستشكل بعضهم عد عمارة بن الوليد في المذكورين، لأنه لم يقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة. والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر، ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب، وإنما حمل من بدر أسيرا، وقيل صبرا، بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة.

(فوالذي بعث محمدا على بالحق) في الرواية الثالثة « فأقسم بالله » وفي رواية النسائي « والذي أنزل عليه الكتاب » وكأن ابن مسعود قال ذلك تأكيدا.

(لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر) مفعول «سمى» وهو عائد الصلة محذوف، أى الذين سماهم، والمراد أكثرهم كما سبق، و«القليب» بفتح القاف هو البئر التى لم تطو، أى المحفورة التى لم يتم بناؤها، وقيل: العادية القديمة التى لا يعرف صاحبها، و«قليب» من «قليب بدر» بالجر، بدل من «القليب» وإنما أمر بإلقائهم فى البئر تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس بريحهم، ففى الرواية الثالثة «قد غيرتهم الشمس» أى غيرت أجسادهم بالانتفاخ ورائحتهم بالنتن وألوانهم إلى السواد، وقد بين سبب هذا التغيير السريع بقوله «وكان يوما حارا».

وفى الرواية الثانية «فألقوا فى بئر، غير أن أمية - أو أبيا - تقطعت أوصاله، فلم يلق فى البئر» قال النووى: هكذا هو فى بعض النسخ «فلم يلق» بالقاف فقط، وفى أكثرها «فلم يلقى» بالألف، وهو جائز على لغة، والأوصال المفاصل اهرزاد فى رواية «تقطعت أوصاله لأنه كان بادنا» فمعنى «فلم يلق فى البئر» أى لم يلق كاملا متماسكا وإنما ألقى قطعا، ومن المعلوم أن قتلى بدر من الكفار كانوا نحو السبعين، وكأن الذين طرحوا فى القليب كانوا الرؤساء منهم، وطرح باقى القتلى فى أمكنة أخرى.

(لقد لقيت من قومك) أى من قريش، والمفعول محذوف للتهويل، ولتذهب النفس فيه أى مذهب، أى لقيت من قومك الكثير من الأذى والشدة.

(وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة) العقبة في الأصل المرقى الصعب من الجبال، والمراد هنا موضع معروف قريب من مكة، وقعت عنده بيعة الأنصار الأولى والثانية.

(إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبنى إلى ما أردت) ذكر ابن إسحق وغيره أن النبى على ابن بعد موت أبى طالب قد خرج إلى تقيف بالطائف، يدعوهم إلى نصره، وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف، من تقيف قيل هو أحد المقصودين بقوله تعالى وعلى رَجُل مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ [الزخرف: ٣١] وله أخوان، فعمد إليهم، يشكو إليهم ما أصابه من قومه، رجاً أن يؤووه، وكان ذلك في شوال سنة عشر من المبعث، وكان بعد موت أبى طالب وخديجة، فردوا عليه أقبح رد، وقالوا له: قوم الرجل أعلم به، وأغروا به سفها عهم وصبيانهم، يجرون

ومعنى عرض نفسه أنه كان يسألهم أن يؤووه ويمنعوه، يقول: أنا لا أكره أحدا على شىء، بل أريد أن تمنعوا من يؤذينى، حتى أبلغ رسالة ربى، ويقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربى؟

خلفه، بقذفونه بالحجارة، حتى أدموا قدميه صلى اللَّه عليه وسلم.

و»ابن عبد ياليل» بكسر اللام، ابن عبد كلال، بضم الكاف وتخفيف اللام، واسمه كنانة. وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر، فأسلموا، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك، لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا كنانة، فخرج إلى الروم، ومات بها بعد ذلك.

(فانطلقت وأنا مهموم على وجهى) أى على الجهة المواجهة لى، أى أمشى إلى الأمام دون قصد جهة معينة، من غير وعى لما حولى من كثرة انشغالي بهمومي.

(فلم أستفق إلا بقرن الثعالب) أصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير، وقرن التعالب ويقال له: قرن المنازل هو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة أى نحو مائة وثلاثين ميلا.

حكى القاضى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح الراء، قال: وهو غلط، وحكى القابسى أن من سكن الراء أراد الجبل، ومن حركها أراد الطريق التي يقرب منه.

وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته صلى اللَّه عليه وسلم بالطائف كانت عشرة أيام.

قال النووى: والمعنى لم أفطن لنفسى وأنتبه لحالى وللموضع الذى أنا ذا هب إليه، وللطريق الذى أسير فيه إلا عند قرن التعالب.

(قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك) عائد الصلة محذوف، تقديره: وما ردوا به عليك، والمراد من قول قومه له: يحتمل أن يكون هو ردهم على عرضه، فالعطف تفسيرى، ويحتمل أن يكون قولا آخر غير رد العرض، فقد أقام بينهم عشرة أيام كما سبق.

والمراد من الإخبار بالسمع لازمه، وهو الاستجابة لما سمع، والعمل على مقتضاه.

#### (وقد بعث إليك ملك الجبال) أي الملك الموكل بالجبال.

(لتأمرنى بأمرك) أى لتأمرنى بالأمر الذى تريده، فأنفذه، وعند الطبرانى «يا محمد إن اللّه بعثنى إليك، وأنا ملك الجبال، لتأمرنى بأمرك فيما شئت إن شئت وفى روايتنا «فما شئت»؟ وفى رواية البخارى «فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم.... »إلخ فذلك خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك الذى علمته، أو الأمر ذلك الذى أخبرك به جبريل.

(إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين) جزاء الشرط محذوف، تقديره: فعلت، والمراد من ضمير «عليهم» قومه الذين آذوه، وفي مقدمتهم أهل مكة الذين ألجئوه إلى أهل الطائف. والأخشبان هما جبلا مكة، أبو قبيس والذي يقابله، وهو جبل قيقعان، وقال بعضهم: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان، ووهم من قال: هو ثور، وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما، والخشب الصلب من النبات، ويقال: خشب بكسر الشين يخشب بفتحها، إذا غلظ وخشن.

### (بل أرجو) كذا في روايتنا وفي أكثر الروايات، وفي بعضها « أنا أرجو »

(دميت إصبع رسول الله على في بعض تلك المشاهد) وفي ملحق الرواية «كان رسول الله على في غار فنكبت إصبعه » قال النووى: كذا هو في الأصول «في غار» قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكناني: لعله «غازيا» فتصحف، كما قال في الرواية «في بعض المشاهد» وكما جاء في رواية البخارى «بينما النبي على يمشي إذ أصابه حجر فعثر، فدميت إصبعه » قال القاضى: وقد يراد بالغار هنا الجيش، لا الغار الذي هو الكهف، فيوافق رواية «بعض المشاهد» اهه وفي رواية أحمد عن جندب على قال: كنت مع النبي على في غار» وظاهر قوله في البخاري «أصابه حجر فعثر» أن الإصبع كانت من أصابع القدم، لأن العثرة بالقدم، لكن جاء عند الترمذي بلفظ «رمى صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه » وهي تحتمل إصبع القدم وإصبع اليد. والله أعلم.

ويمكن الجمع بين الروايات باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد دخل مغارة فى بعض الغزوات فخرج منها يمشى، فاصطدمت قدمه بحجر، فسال الدم من إصبع رجله..إلخ، قال: دمى الجرح بفتح الدال وكسر الميم وفتح الياء، يدمى بفتح الميم، أى خرج منه الدم ولم يسل، ويقال: نكبت الحجارة رجله، أى لثمتها وأدمتها، ونكبت رجله بالبناء للمجهول أى أصيبت بحجر فدميت.

 متمثلا ؟ أو قاله من قبل نفسه ، غير قاصد لإنشائه ؟ فضرج موزونا ؟ بالأول جنزم الطبرى وغيره.

(أبطأ جبريل على رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم، فلعله استوحش، فشكا، فعلم بذلك المشركون، والمرأة، فقالوا ما قالوا. وفى مدة الإبطاء وسببه اختلفت الأخبار، فظاهر الرواية السابعة أنها كانت ليلتين أو ثلاثا، وأخرج ابن أبى شيبة فى مسنده والطبرانى أنها كانت أربعة أيام، وبسبب جرو ميت فى بيته، وجد تحت سريره صلى الله عليه وسلم، وعن ابن جريج أنها كانت اثنى عشر يوما، وعن الكلبى كانت خمسة عشر يوما، وعن ابن عباس كانت خمسة وعشرين يوما، وعن السدى ومقاتل كانت أربعين يوما، قال المحققون: إن مثل هذا مما يتفاوت العلم بمبدئه، ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فى ذلك حديث صحيح، وقال جمع من المفسرين فى سبب الإبطاء: إن اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصة ذى القرنين، فقال صلى الله عليه وسلم: سأخبركم غدا، ولم يقل: إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحى.

(فقال المشركون) فى الرواية الثانية «فجاءت امرأة» وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال «لما نزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ﴾ قيل لامرأة أبى لهب: إن محمدا والله عليه الصلاة والسلام وهو جالس فى الملأ، فقالت: يا محمد، علام تهجونى؟ قال: إنى والله ما هجوتك ما هجاك إلا الله تعالى، فقالت: هل رأيتنى أحمل حطبا، أو فى جيدى حبلا من مسد؟ ثم انطلقت، فمكث رسول الله والله والمؤلى عليه الوحى، فأتته، فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلك، فأنزل الله تعالى ﴿وَالضُّحَى وَاللَّهِ المَهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وربط الترمذى بين روايتنا الخامسة والسادسة فى حديث واحد، فبعد أن ذكر بيت الرجز قال: « فمكتْ ليلتين أو ثلاثًا لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك ».

وفى بعض الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هو النبى إلى وأنه قال لخديجة يشكو إليها: إن ربى ودعنى وقلانى، فقالت: كلا. والذى بعثك بالحق، فنزلت. وأخرج ابن جرير أن قائل ذلك خديجة، وفيه «أبطأ» جبريل عن النبى إلى فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك، مما أرى من جزعك، فنزلت والشّحَى واللّيْل إذا سَجَى والمعول عليه من هذه الأقوال ما عليه الجمهور، وصحت به الأخبار أن قائل ذلك هم المشركون.

(قد ودع محمد) بضم الواو، وكسر الدال مشددة، مبنى للمجهول، من التوديع، وتوديع المسافر في الأصل من الدعة، وهو أن تدعو للمسافر بأن يرفع الله عنه كآبة السفر، وأن يبلغه الدعة وخفض العيش، كما أن التسليم دعاء له بالسلامة، ثم صار التوديع متعارفا في تشييع المسافر وتركه، ثم استعمل في الترك مطلقا، وفسر بهذا في الآية، أي ما تركك ربك.

وقد حمل كلام المشركين هذا على التهكم والسخرية والاستهزاء، لأنهم لا يعتقدون ابتداء أن لمحمد منزلة من ربه.

وفى الرواية السابعة «إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» قال النووى: «قربك» بكسر الراء، والمضارع يقرب بفتحها اهد هذا فى المتعدى، أما اللازم فهو قرب يقرب بضم الراء فيهما، أى دنا.

﴿وَالضّحَى وَاللّيْسِلِ إِذَا سَجَى مَا وَدّعَكَ رَيُّكَ وَمَا قَلَى وَقَت بروزها للناظرين، وهو وقت بالضحى، والمراد به هنا وقت ارتفاع الشمس الذي يلى وقت بروزها للناظرين، وهو وقت شباب النهار – كما يقولون – والمراد من «الليل » جنس الليل ﴿إِذَا سَجَى ﴾ أي إذا سكن أهله، وسكن الناس والأصوات فيه، وهذا في الغالب ﴿مَا وَدّعَكَ رَيُّكَ ﴾ بتشديد الدال على القراءة الصحيحة المشهورة، التى قرأ بها القراء السبعة، وقرئ في الشاذ بتخفيفها، وخرجت على أن «ودع » مخفف «ودع » بالتشديد، ومعناه معناه، ويعكر عليه قول النحاة: أماتت العرب ماضى «يدع » و«يذر» ومصدرهما، واسم فاعلهما، واسم مفعولهما، واستغنوا عن ذلك ب «ترك » لكن بعض النحاة يثبتون «ودع » مخففا «وما قلى » أي وما أبغضك، وحذف المفعول لئلا يواجه صلى الله عليه وسلم بنسبة القلى، لطفاً به، وشفقة عليه. كذا قال المفسرون.

(ركب حمارا عليه إكاف) بكسر الهمزة وتخفيف الكاف، وهو ما يوضع على الدابة مما يلى ظهرها، كالبرذعة.

(تحته قطيفة فدكية) الضمير في «تحته» للنبي في النبي الإكاف، لأن الإكاف يلى الحمار، والقطيفة فوق الإكاف، والراكب فوق القطيفة، والقطيفة كساء غليظ له خمل، وفي رواية البخاري «ركب على حمار، على إكاف، على قطيفة فدكية» قال الحافظ ابن حجر: «على» الثالثة بدل من الثانية، وهي بدل من الأولى. اهد والبدل على نية تكرار العامل، فيصبح المراد: ركب على حمار، ركب على إكاف، ركب على قطيفة فدكية، بفتح الفاء والدال وكسر الكاف، نسبة إلى فدك المشهور، كأنها صنعت فيها، وهي مدينة على مرحلتين من المدينة، وحكى بعضهم أنه جاء في رواية «فركبه» بدل «فدكية» وهو تصحيف بين.

(وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج) أى فى منازل بنى الحارث، وهم قوم سعد بن عبادة، وفى الرواية التاسعة «قيل للنبى الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه » فهل كان المقصود بالخروج سعدا؟ أو عبد الله بن أبى؟ أو هما؟ الظاهر أن المقصود الأول سعد، ولقاء عبد الله باعتباره فى الطريق قد قصد أيضاً.

(وذلك قبل وقعة بدر) في رواية «قبل وقيعة بدر» وفي ملحق الرواية التامنة «قبل أن يسلم عبد الله » أي قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق.

(حتى مربمجلس) «حتى غاية لمحذوف، دل عليه المقام، أي وسارحتى مربمجلس.

(فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود) في رواية البخاري «فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين » بتكرار لفظ «المسلمين » والأولى حذف أحدهما.

(فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد اللَّه بن أبى أنفه بردائه، ثم قال: لا

تغبروا علينا) «عجاجة الدابة» بفتح العين، وفتح الجيم مخففة، أى غبارها، بسبب ما ارتفع من غبار حوافرها فى أرض ترابية، ففى الرواية التاسعة «وهى أرض سبخة» بفتح السين وكسر الباء، وهى التى لا تنبت لملوحتها ونعومة ترابها، ومعنى «خمر أنفه» أى غطاه، ومعنى «لا تغبروا علينا» بضم التاء وفتح الغين وتشديد الباء المكسورة، أى لا تثيروا الغبار علينا، وهذا القول منه كان قبل وصول النبى على وقبل أن يسلم عليهم.

(فسلم عليهم) أي ألقى السلام عليهم، وهو على الحمار.

(فدعاهم إلى الله) أي إلى الإسلام.

(أيها المرء. لا أحسن من هذا؟ اهـ والكلام على الاستفهام، أى هل عندك شيء أحسن مما «أحسن» أى ليس شيء أحسن من هذا؟ اهـ والكلام على الاستفهام، أى هل عندك شيء أحسن مما تقول؟ وفي رواية البخاري «إنه لا أحسن مما تقول» بنصب أحسن على أنه أفعل تفضيل، اسم لا النافية للجنس، والرفع على أنه خبر لا، والاسم محذوف، أى لا شيء أحسن مما تقول. قال ذلك تهكما، ووقع في رواية أخرى «لأحسن من هذا» بحذف الألف وفتح السين وضم النون، على أنها لام القسم، كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد في بيتك، وحكى ابن الجوزي تشديد السين بغير نون، من الحس، بمعنى لا أحس مما تقول شيئا، أي لا أعلم ولا أفهم منه شيئا. وفي رواية «أيها المرء. الأحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. وفي الرواية من هذا » أي اذكر الأحسن من هذا. أو الأحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. وفي الرواية التاسعة «إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار» الظاهر أنه عبد الله بن رواحة «والله لحمار رسول الله عني أطيب ريحا منك».

(فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا) فى الرواية التاسعة «فغضب لعبد اللَّه رجل من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدى وبالنعال» وفى رواية البخارى «حتى كادوا يتثاورون» أى يتواثبون، أى يثب بعضهم على بعض، أى بالسلاح والقتال، فقد وثب بعضهم على بعض بغير السلاح، كما ذكر.

(أي سعد) أي حرف نداء، وفي رواية البخاري « أيا سعد ».

(ألم تسمع إلى ما قال أبوحباب؟) بضم الحاء وتخفيف الباء، والاستفهام تقريري، أي قر

بأن تسمع أى اسمع، أو إنكارى بمعنى النفى، دخل على نفى، ونفى النفى إثبات، أى تسمع إلى ما قال أبو حباب.

(ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة) «ولقد» بإثبات الواو في بعض الروايات وبحذفها في البعض الآخر، ومعنى «اصطلحوا» اتفقوا و«البحيرة» بضم الباء على التصغير، وفي رواية للبخاري «أهل هذه البحرة» بدون تصغير، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا المدينة النبوية، ونقل ياقوت الحموى أن البحرة من أسماء المدينة المنورة، ومعنى «أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي ينصبوه ملكا عليهم، يعنى يرئسوه عليهم ويسودوه، وسمى الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من الأمور، أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغى لغيرهم يمتازون بها، وفي غير البخارى «فيعصبون» والتقدير فهم يعصبونه، والمراد هنا من التعصيب التتويج وصناعة تاج له، فعند ابن إسحق «لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه».

(فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك) « شرق بذلك » بفتح الشين وكسر الراء، أي غص بذلك الحق، وهو كناية عن الحسد، والأصل يقال: شرق بالماء إذا اعترض شيء من الماء في الحلق، فمنع الإساغة، والمعنى فلما رد الله تنصيبه ملكا بسبب الحق الذي جئت به حسد.

(فذلك فعل به ما رأيت) أي فذلك الحسد الداخلي دفعه إلى فعل ما فعل معك.

(فعفا عنه النبى على) زاد البخارى «وكان النبى وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى، قال الله عزوجل « وَلَتَسْمَعُنَّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَسْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ [آل عمران: ١٨٦] الآية، وقال الله ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَسْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ [آل عمران: ١٨٦] الآية، وقال الله ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِن عِنْدِ أَنفُسِهم ﴾ [البقرة: ١٠٩] وكان النبي على الله فيهم، فلما غزا رسول الله على المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه – أى ظهر وجهه – فلا الرسول على الإسلام، فأسلموا ».

قال الحافظ بن حجر عن هذه الزيادة: هذا حديث آخر، أفرده ابن حاتم فى التفسير عن الذى قبله، وإن كان الإسناد متحدا، وقد أخرج مسلم الحديث الأول مقتصرا عليه، ولم يخرج شيئا من هذا الحديث الآخر.

(فبلغنا أنها نزلت فيهم ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ ) [الحجرات: ٩] كذا ذكر المفسرون وقيل لنزولها سبب آخربين الأوس والخزرج، وقوله ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مع بقية الآية يبعد أن يكون السبب حادثتنا، وبخاصة أنه لم يكن فيها قتال بمعناه.

### فقه الحديث

تعرضت أحاديث هذا الباب إلى أربع وقائع من وقائع أذى الرسول ﷺ على يد قومه.

الواقعة الأولى: واقعة سلا الجزور، وعنها تكلمت الرواية الأولى والثانية والثالثة.

الواقعة الثانية: واقعة إيداء أهل الطائف، وعنها تكلمت الرواية الرابعة.

الواقعة الثالثة: واقعة إبطاء الوحى وشماتة المشركين وأقوالهم، وعنها تكلمت الرواية السادسة والسابعة.

الواقعة الرابعة: واقعة إيذاء عبد اللَّه بن أبى والمنافقين، وعنها تكلمت الرواية الثامنة والتاسعة، أما الرواية الخامسة فإن اعتبرنا لفظ الترمذي « رمى صلى اللَّه عليه وسلم بحجر في إصبعه » ألحقت بالواقعة الثانية، إبذاء أهل الطائف.

والمحقق فى هذه الوقائع وهذه الأحاديث يرى أنها أمثلة، وليست حصرا لما أوذى به من قومه، فهناك كثير من وقائع الإيذاء لم تذكر، وقد تكون أكثر إيلاما مما ذكر، فقد روى البخارى عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون بالنبى على قال: بينما النبى على يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط، فوضع ثوبه فى عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبى على قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟.

ومن ذلك حصارهم في شعب أبي طالب وما ناله من المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ذلك قول المنافقين ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ [المنافقون: ٨].

ومن ذلك مجيئهم بالإفك واتهام عائشة رضى اللَّه عنها.

ومن ذلك إيذاء كعب بن الأشرف لرسول اللَّه على.

والمحقق يرى بعض ما ذكر إيذاء جسديا ماديا، وبعضه إيذاء نفسيا.

والمحقق يرى بعض ما ذكر إيذاء بمكة قبل الهجرة، وبعضه إيذاء بالمدينة، ولذلك عدل الإمام النووى عن ترجمة البخارى لهذا الباب [بباب ما لقى النبى الشيق وأصحابه بمكة] إلى باب [ما لقى النبى النبى النبي المشركين والمنافقين].

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- استدل بالرواية الأولى والثانية، حيث استمر صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وعلى ظهره سلا جزور على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، ومذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، ومذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد أنه نجس، ويردون الاستدلال المذكور بأن الفرث هنا لم يفرد بل كان مع الدم، والدم نجس اتفاقا، وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلا، وجلدة السلا الظاهرة طاهرة، فكان كحمل القارورة بداخلها نجس، ورد بأنها ذبيحة وثنى، فجميع أجزائها نجسة، لأنها ميتة، وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ، ولا يكفى فيه الاحتمال، وقال النووى: الجواب المرضى أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده، استصحابا لأصل الطهارة، وتعقب بأنه يشكل على قولنا

- بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة، وأجاب بأن الإعادة إنما تجب فى الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع، فلعله أعاد، وتعقب بأنه لو أعاد لنقل إلينا، ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادى فى صلاة فاسدة، فقد ثبت أنه خلع نعليه وهو فى الصلاة، لأن جبريل أخبره أن فيها قذرا، ويدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم.
- ٢- واستدل به على أن من حدث له فى صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى.
   وفيه نظر يفهم من المناقشة السابقة.
  - ٣- واستدل به على أن إزالة النجاسة ليست بفرض. وهو ضعيف.
- 3- وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم
   رءوس قريش، فلم يردوا عليها.
- ٥- استدل بطرح فاطمة رضى اللَّه عنها عن الرسول ﷺ على أن التصاق المرأة بالرجل فى الصلاة لا يبطلها.
- ٦- استدل بقوله « أشقى القوم » على أن المباشر للجريمة أكبر جرما من المتسبب فيها والمخطط لها
   والمعين عليها، قال الحافظ ابن حجر: ولهذا قتلوا في الحرب، وقتل عقبة صبرا.
  - ٧- وفيه استحباب الدعاء ثلاثا.
- ۸- وفیه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ماإذا كان كافرا، فأما المسلم فیستحب الاستغفارله، والدعاء بالتوبة، ولو قیل: لا دلالة فیه على الدعاء على الكافرلما كان بعیدا، لاحتمال أن یكون اطلع صلى الله علیه وسلم على أن المذكورین لا یؤمنون، والأولى أن یدعى لكل حى بالهدایة.
  - ٩- وفيه تعظيم الدعاء بمكة قبل الإسلام وعند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما.
- ١٠ وفيه معرفة الكفار لصدقه صلى الله عليه وسلم، لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك
   الانقياد له.
  - ١١ وفيه أن دعوته صلى الله عليه وسلم مجابة.
- ۱۲ وفيه دفع أذى الرائحة الكريهة، فقد ألقيت جتت المشركين فى البئر، لئلا يتأذى الناس برائحتهم، قال النووى: وليس هو دفنا، لأن الحربى لا يجب دفنه، قال الشافعية: بل يترك فى الصحراء، إلا أن يتأذى به.
- ۱۳ واستدل به على أن أجساد الكفار لا ثمن لها، ولا يؤخذ لها ثمن، إذ لو أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله.

- ١٤ ومن الرواية الرابعة مدى ما تحمل الرسول ﷺ من الأذى في سبيل الدعوة.
  - ١٥- ومدى تكريم اللَّه تعالى لنبيه عَلَيْ.
- ١٦ وحلمه صلى اللَّه عليه وسلم وصبره على الأذى وعدم انتقامه من المسيئين.
- ۱۷ ومن الرواية الخامسة أن النبى على كان يجوزله أن يحكى الشعر عن ناظمه، إذا قلنا أن هذا البيت من نظم عبد الله بن رواحة. وقد مضى في غزوة حنين الكلام عن مثل هذا الشعر.
  - ١٨ وفي الرواية الثامنة والتاسعة إيذاء المنافقين لرسول اللَّه ﷺ.
    - ١٩ وأن ركوب الحمار ليس بنقص في حق الكبار.
  - ٢٠- وجواز الإرداف على الحمار وغيره من الدواب، إذا كان مطيعا.
    - ٢١ وفيه عيادة الكبير لبعض أتباعه في بيته.
      - ٢٢ وجواز عيادة المريض راكبا.
- 77- قال النووى: وفيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار، وهذا مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: فيه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، وينوى حينئذ بالسلام المسلمين، ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سلم به عليهم صيغة عموم، فيها تخصيص، كقوله: السلام على من اتبع الهدى.
  - ٢٤- وفي صفحه عن عبد اللَّه بن أبي ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من الحلم وتأليف القلوب.

واللَّه أعلم

# (٤٩٧) باب قتل أبي جهل

٩٩ - ٤ - ١٦٨ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ اللّهِ ﷺ «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ أَبُو جَهْلٍ؟» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَركَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ (أَوْ قَالَ) قَتَلَهُ قُوْمُهُ؟. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزِ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي.

٠٠٠ ع - وفي رواية عَن أَنسٍ فَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ؟» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقُولِ أَبِي مِجْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَعِيلُ.

## المعنى العام

سبق موضوع قتل أبى جهل فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل بما يغنى عن الإعادة.

### المباحث العربية

(قال رسول اللَّه ﷺ: من ينظر لنا ما صنع أبوجهل؟) أى ما صنع بأبى جهل؟ ما مصيره؟ وكان هذا السؤال بعد انتهاء معركة بدر، والعلم بمقتل صناديد قريش بصفة عامة، وسبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات، ليستبشر المسلمون بذلك، وبانتهاء شره عنهم، وفى رواية «قال النبى يوم بدر: من يأتينا بخبر أبى جهل»؟ وفى ملحق روايتنا «من يعلم لى ما فعل أبوجهل»؟.

(فانطلق ابن مسعود) وعند ابن خزيمة « فقال ابن مسعود: أنا، فانطلق ».

(فوجده قد ضريه ابنا عفراء حتى برد) سبقت قصتهما فى باب استحقاق القاتل سلب الفتيل، و« برد » بالراء والدال أى حتى مات، أى صار فى حالة قريبة من حالة من مات، ولم يبق فيه إلا حركة مذبوح، فأطلق عليه « مات » باعتبار ما سيئول إليه، وفى رواية « حتى برك » بالكاف بدل الدال، أى سقط.

(فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبوجهل؟) استفهام تبكيت وتشف، فقد كان أبوجهل بوذى ابن مسعود في مكة أشد الأذى، وكذلك الأخذ بلحيته للتشفى، وعند ابن إسحق

<sup>(</sup>١١٨)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرُ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ

والحاكم «قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق، فوضعت رجلى على عنقه، فقلت: أخزاك الله ياعدو الله. قال: وبم أخزانى »؟ وفى رواية قال له «لقد ارتقيت - يا رويع الغنم - أى يا راعى الغنم تحقيرا له - مرتقى صعبا ».

وفى رواية للبخارى « أنت أبا جهل » قال العلماء: هكذا نطق بها أنس عن ابن مسعود، ووجهت الرواية بالحمل على لغة من يثبت الألف فى الأسماء الخمسة فى حالات الإعراب كلها، كقوله: إن أباها وأبا أباها.

وقيل: إن قوله: «آنت » مبتدأ حذف خبره، و« أبا جهل » منادى، والمعنى: أنت القتيل يا أباجهل؟ والمراد أيضاً التقريع والتشفى.

(فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ - أو قال: قتله قومه؟) هذا جواب عن قول ابن مسعود «أخزاك الله يا عدو الله » يريد: بم أخزانى؟ لقد قتلنى قومى ولا خزى فى ذلك، أى لا عار على فى قتلكم إياى وليس فوق ذلك عذر مقبول.

(فلوغير أكار قتلنى) الأكار بتشديد الكاف الزراع، وعنى بذلك تنقيص من قتله، وأنهما من الأنصار الفلاحين، وفي رواية «قال لابن مسعود: لوغيرك كان قتلنى» و«لو» هذا للتمنى، أو شرطية جوابها محذوف، أي لكان خيرا وأفضل.

وفى رواية «قال ابن مسعود: ثم احتززت رأسه، فجئت به رسول اللَّه ﷺ، فقلت: هذا رأس عدو اللَّه أبى جهل. فقال: واللَّه الذي لا إله إلا هو؟ فحلفت له ».

#### فقه الحديث

سبق عند باب استحقاق القاتل سلب القتيل ما يغنى عن الإعادة.

# (٤٩٨) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

101 - 119 كن جَابِر عَلَيْهُ الله قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «مَنْ لِكَعْبِ بُنِ الأَشْسرَفِ فَإِنَّهُ قَالَ اللهُ عَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً : يَا رَسُولُ اللّهِ أَتُحِبُ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ: النَّهُ اللهُ وَدَكر مَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَلْ عَنَّانًا. فَلَمَّا سَمِعَهُ، قَالَ وَأَيْضًا وَاللّهِ لَتَمَلَّنُهُ. قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَغْنَاهُ الآن وَنَكْرهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُر إِلَى أَيِّ شَيْء يَعِيرُ أَمْرُهُ. قَالَ وَأَيْضًا وَاللّهِ لَتَمَلَّنُهُ. قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَغْنَاهُ الآن وَنَكرهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُر إِلَى أَيْ شَيْء يَعِيرُ أَمْرُهُ. قَالَ وَأَيْضًا وَاللّهِ لَتَمَلَّنُهُ. قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَغْنَاهُ الآن وَنَكرهُ أَنْ نَدَعَهُ وَالْدَ فَمَا تُومِينَ السَّاعِكُمْ. قَالَ : أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنْ هُنَاكُ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ اللهُ مَا تُولِينَ فَلْكُورُ إِلَى أَعْدُ بِي وَسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ اللهُ مَا وَالْهَ عَنْ مِن تَمْرٍ. وَلَكِنْ نَوْهُنُك اللهُ مَالُولُ وَهُ وَالْمَ عَنْ مِن تَمْرٍ وَكَكُمْ وَالْكُ لَلْهُ الْمُحَمَّدُ إِلَيْهِمْ. قَالَ عَيْرُ عَمْرٍ وَ قَالَت لَهُ الْمُحَمَّدُ إِلَيْهِمْ. قَالَ عَيْرُ عَمْرٍ وَ قَالَت لَهُ الْمُنَاتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# المعنى العام

<sup>(</sup>١٩٨)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْـرِيُّ كِلاهُمَـا عَـنِ ابْـنِ عُيَيْنَـةَ وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَن عَمْرِو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ

طلب رسول الله على من أصحابه أن يتخلصوا من كعب ابن الأشرف، لكنه كالثعلب فى جحره، لا يستمكن منه إلا بالحيلة، فتطوع لهذه المهمة محمد ابن مسلمة صديق قديم لكعب وأخ له من الرضاع، وهو يثق فيه وعرض على رضيعه الثانى أبى نائلة أن يشاركه المهمة فقبل، ووافقهما على مشاركتهما ثلاثة من الصحابة، استأذن محمد بن مسلمة رسول الله على أن يتناوله بالعيب، وأن يكذب للحيلة، فأذن له، ذهب هو وأبو نائلة، وشكيا إليه رسول الله على وأنه يكلف المسلمين صدقات لا يستطيعونها، وأنه جعل العرب يعادونهم عن يمين وشمال، ثم طلبا منه أن يسلفهما تمرا، فطلب رهنا، فواعده برهن أسلحتهما، وتواعدا المساء على أن يكون معهما ثلاثة وافق عليهم، فجاءوه ليلا، ومعهم السلاح، ونادوه، فنزل إليهم من حصنه مصمخا بالطيب، قالوا له: ما هذا الطيب الجميل؟ قال: طيب امرأتى فلانه، أعطر نساء العرب، فاستأذنوه أن يقربوا رأسه ليشموا شعره، فأنن لهم، فأمسك محمد بن مسلمه برأسه من ضفائره بقوة، وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله، فقتلوه بسيوفهم، وقطعوا مريقهم، ووصلوا آمنين إلى رسول الله على أن يحمد الله وشكرهم، وجاء اليهود إلى رسول الله يشي يشكون المسلمين أن قتلوا زعيمهم غيلة، فذكر لهم عداءه للمسلمين، وإيذاءه لهم، فخافوا وجبنوا وحبنوا ومكتوا، وهكذا تخلص المسلمون من شوكة دهودية كانت تؤذى رسول الله هيه.

#### المباحث العربية

(كعب بن الأشرف) اليهودى القرظى، قال ابن إسحق وغيره: كان الأشرف عربيا، من بنى نبهان، وهم بطن من طيئ، وكان قد أصاب دما فى الجاهلية، فأتى المدينة، فحالف بنى النضير، فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق، فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما، ذا بطن وهامة.

(من لكعب بن الأشرف) أى من الذى يقدر على قتله؟ فنفوضه له؟ ففى الكلام مضاف محذوف تقديره: من لقتل كعب بن الأشرف؟

(فإنه قد آذى الله ورسوله) إيذاء الله كناية عن مخالفة الله جل شأنه، وإيذاء رسول الله عند معصية لله وإغضاب له، ويحتمل أن «آذى الله» تمهيد، والمقصود آذى رسول الله، وفى رواية عند الحاكم فى الإكليل «فقد آذانا بشعره، وقوى المشركين» وعند ابن عائذ «أن كعب ابن الأشرف قدم على مشركى قريش، فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين» وفى رواية «أنه كان يهجو النبى بي ويحرض قريشا عليهم، وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال دينكم، فقال النبى بي النبى الأشرف، فإنه قد استعلن بعداوتنا، وفى رواية مرسلة «أنه صنع طعاما، وواطأ جماعة من اليهود على أن يدعو النبى إلى الوليمة، فإذا حضر فتكوا به، ثم دعاه، فجاء ومعه بعض أصحابه، فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه، فقام فخرج، فلما فقدوه تفرقوا، فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: من لكعب بن الأشرف؟

- (فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام، ابن مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس، حليف لبنى عبد الأشهل، شهد بدرا والمشاهد كلها، ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين على أرجح الأقوال، وصلى عليه مروان بن الحكم، أمير المدينة آنذاك، وكان من فضلاء الصحابة، واعتزل الفتنة، وأقام بالربذة.
  - (أتحب أن أقتله)؟ الهمزة للاستفهام الحقيقي.
- (قال: نعم) فى رواية «فقال: أنت له» وفى رواية «قال: فافعل إن قدرت على ذلك» وفى رواية «قال: فافعل إن قدرت على ذلك» وفى رواية «فسكت رسول الله على فقال محمد بن مسلمة: أقرصامت» قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبتت هذه الرواية احتمل أن يكون سكت أولا، ثم أذن له. وفى رواية «قال له: إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ، قال: فشاوره، فقال له: توجه إليه، واشك إليه الحاجة، وسله أن يسلفكم طعاما».
- (قال: ائذن لى فلأقل. قال: قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به عليه، وقد بوب البخارى للحديث «باب الكذب فى الحرب» وعند ابن سعد أنهم استأذنوا أن يشكوا منه، ويعيبوا رأيه».

وعند ابن إسحق « فقال: يا رسول اللَّه، لابد لنا أن نقول؟ فقال: قولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك ».

وفي مرسل عكرمة «وائذن لنا أن نصيب منك، فيطمئن إلينا. قال: قولوا ما شئتم».

- (فأتاه) أى فأتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف، وظاهر الرواية أنه أتاه وحده، لكن الروايات الأخرى تبين أن أبا نائلة، وهو أخو كعب من الرضاع كان مع محمد بن مسلمة، وكان نديمه في الجاهلية، وكان يركن إليه، ومحمد بن مسلمة ابن أخت أبي نائلة، وهو أخو كعب من الرضاع أيضاً. فعند ابن إسحق أن الذي عرض التسليف أبو نائلة. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك.
- (فقال له: وذكر ما بينهما) المقول محذوف، أشار إليه بقوله: وذكر ما بينهما، أى من المودة والحرص على مصالح بعضهما البعض، ونحو ذلك مما يؤكد الثقة فيه وفي كلامه.
- (إن هذا الرجل قد أراد صدقة) يعنى الرسول رائه وأنه طلب منهم التصدق من أموالهم، وفى رواية البخارى «إن هذا الرجل قد سألنا صدقة » وفى رواية «سألنا الصدقة ونحن لا نجد ماناكله ».
- (وقد عنانا) بتشديد النون الأولى، أى أتعبنا وكلفنا المشقة، قال الجوهرى: عنى بكسر النون يعنى بفتحها عناء، أى تعب ونصب، وعنيته بتشديد النون أتعبته. قال النووى: وهذا من التعريض الجائز، بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع

التى فيها تعب، لكنه تعب فى مرضاة اللَّه تعالى، فهو محبوب لنا، والذى فهم المخاطب منه العناء الذى ليس بمحبوب.

(قال: وأيضاً) أى قال كعب: وأيضاً، أى وزيادة على ذلك، وقد فسره بعد ذلك بقوله:

(واللَّه لتملنه) بفتح التاء والميم وتشديد اللام، من مل بمعنى ضجر، والمعنى واللَّه لتزيدن ملالتكم له أكثر من هذا.

وعند الواقدى « أن كعبا قال لأبى نائلة: أخبرنى ما فى نفسك، ما الذى تريدون فى أمره؟ قال: خذلانه والتخلى عنه. قال: سررتنى ».

(قال: إنا قد اتبعناه الآن) أي وقعنا في إعلان الإسلام واتباعه.

(ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير أمره) زاد ابن إسحق «قال محمد: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب، ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل، حتى جاع العيال، وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا، وجهد عيالنا، فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد أخبرتكم أن الأمر يصير إلى هذا ».

(قال: وقد أردت أن تسلفنى سلفا) وفى رواية «قال كعب: أما مالى فليس عندى اليوم، ولكن عندى التمر» وفى رواية البخارى «وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين» وقوله «أو وسقين» شك من الراوى، والوسق بفتح الواو وكسرها مكيلة معلومة للعرب، سعتها ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، زاد فى رواية «قال كعب: وأين ذهب طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه، قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ ».

(قال: فما ترهننی؟) بفتح التاء، أى فماذا تضع عندى رهنا مقابل التمر؟ وفى رواية البخارى « فقال: نعم. ارهنونى ».

(قال: ما تريد؟) في رواية البخاري «أي شيء تريد»؟

(قال: ترهننى نساءكم) في رواية البخاري «ارهنوني نساءكم».

(قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟) في رواية البخاري «كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ » زاد ابن سعد «ولا نأمنك، وأي امرأة تمنع منك؟ وفي رواية «وأنت رجل حسان – بضم الحاء وتشديد السين – تعجب النساء » ولعلهم قالوا ذلك تهكما، أو خداعا وترضية وإثارة للعجب والزهو، وكان فعلا جميلا.

(قال: ترهنونى أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا، فيقال: رهن فى وسقين من تمر) فى رواية البخارى «كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار

علينا » « يسب » بضم الياء وفتح السين، بالبناء للمجهول من السب، وعند بعض رواة مسلم « يشب » بفتح الياء وكسر الشين، من الشباب. قال النووى: والصواب الأول.

(ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة، وفسرها سفيان الراوى عن عمرو الراوى عن عمرو الراوى عن جابر بالسلاح، قال النووى: وهو كما قال. اها وقال بعض أهل اللغة: اللأمة الدرع، فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض، وفى رواية «ولكنا نرهنك سلاحنا، مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم» وفى رواية للواقدى « وإنما قالوا ذلك - وعرضوا عليه رهن السلاح - لئلا ينكر مجيئهم بالسلاح ».

(وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر) أى أخذ إذنه وموافقته على أن يستصحب معه فى الليل هؤلاء الثلاثة. وفى رواية البخارى « فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة » فعلى هذا كانوا خمسة. أما الحارث فهو الحارث بن أوس بن أخى سعد بن عبادة، وأما أبوعبس – بالباء – فاسمه عبد الرحمن، وقيل: عبد الله، والصحيح الأول، وهو ابن جبر، بإسكان الباء، ويقال: ابن جابر، وهو أنصارى من كبار الصحابة، شهد بدرا وسائر المشاهد، وكان اسمه فى الجاهلية عبد العزى، قال النووى: ووقع فى بعض نسخ مسلم « وأبو عبس » بالواو، وهو صحيح، ويكون معطوفا على الضمير المستترفى « يأتيه ».

(فجاءوا، فدعوه ليلا) وعند الخرسانى فى مرسل عكرمة «فلما كان فى القائلة أتوه ومعهم السلاح» والصحيح أن إتيانهم كان ليلا، والذى دعاه وناداه منهم أبو نائلة، فعند ابن إسحق «فهتف به أبو نائلة».

(فنزل إليهم) فيه مجاز المشارفة، ليصح ترتيب الأحداث، أى فأراد النزول إليهم فقالت له امرأته... وعند ابن إسحق «لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة - وكان حديث عهد بعرس، فوثب فى ملحفة له، فأخذت امرأته بناحيتها، وقالت: إلى أين فى مثل هذه الساعة؟ أنت امرؤ محارب، لا تنزل فى هذه الساعة.

(إنى لأسمع صوتا كأنه صوت دم) كناية عن صوت طالب الشر، وفى رواية البخارى « أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ».

# (قال: إنما هذا محمد بن مسلمة، ورضيعه، وأبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنة ليلا لأجاب)

قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ. قال القاضى رحمه الله تعالى: قال لنا شيخنا القاضى الشهيد: صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة، وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة، ووقع فى صحيح البخارى « ورضيعى أبو نائلة » ا.هـ

وعند ابن إسحق « إنه أبو نائلة، لو وجدنى نائما ما أيقظنى - أى لحرصه على راحتى - فقالت: واللّه إنى لأعرف من صوته الشر، فقال لها: لو دعى الفتى إلى طعنة لأجاب ».

- (قال محمد) بن مسلمة لأصحابه، في الفترة التي بين ندائهم له وبين نزوله.
- (إنى إذا جاء فسوف أمد يدى إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم) فى رواية البخارى «إنى إذا ما جاء، فإنى قائل بشعره، فأشمه، فإذا رأيتمونى استمكنت منه فدونكم، فاضريوه » ومعنى «إنى قائل بشعره » إنى جاذب وممسك بشعره، وقد استعملت العرب لفظ القول فى موضع الفعل، كقولهم: قال بيده هكذا وهكذا. ومعنى «فدونكم» أى خذوه بأسيافكم.
- (لما نزل نزل وهو متوشع) أى متلبس بتوبه وسلاحه، وفى رواية البخارى « فنزل إليهم متوشحا، وهو ينفح منه ريح الطيب ».
- (فقالوا: نجد منك ريح الطيب) وكانوا يضعونه فى شعورهم، وفى رواية الواقدى « وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر، حتى يتلبد الشعر فى صدغيه » والمراد بهذا القول شغله عن التفكير فى الأمر، وفى رواية البخارى « فقال: ما رأيت كاليوم ريحا » أى قال محمد: ما أطيب هذه الريح.
- (قال: نعم. تحتى فلانة، هى أعطر نساء العرب) فى رواية البخارى «عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب» وفى رواية «وأجمل العرب» وهذه الرواية أقرب إلى المراد من رواية «أكمل».
- (قال: فتأذن لى أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم) محمد بن مسلمة رأس كعب، ثم قال: (أتأذن لى أن أعود) فأشم، فى الكلام طى، صرحت به رواية البخارى، ولفظها «أتأذن لى أن أشم أسك؟ قال: نعم، فشمه، ثم أشم أصحابه » أى أعطاهم يشمون، ثم قال: أتأذن لى أن أعود؟ فأمسك برأسك؟ فأشم ثانية؟
- (قال: فقتلوه) فى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: اقتلوا عدو الله، فضربوه بأسيافهم، قال محمد: فذكرت معولا أى حديدة تشبه المعول فى قبضة السيف كان فى سيفى، فوضعته فى سرته، ثم تحاملت عليه، فغططته أى كبسته وغطسته حتى التهى إلى عانته، فصاح، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير. مرتين.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- قال النووى: استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار، من غير دعاء إلى الإسلام، أى جواز قتل المشرك بغير دعوة، إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته.
- ٢- قال: وفيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتى بكلام، باطنه صحيح، ويفهم منه المخاطب غير
   ذلك، فهذا جائز فى الحرب وغيرها، ما لم يمنع به حقا شرعيا.

٣- وفيه جواز الكلام الذى يحتاج إليه فى الصرب، ولولم يقصد قائله إلى حقيقته، فهم لم يقصدوا تأمينه.

وقد وضعه البخارى تحت باب الكذب فى الحرب. قال النووى: هذا ليس فى الحرب، وإنما فى القتل على غرة. ووجهه الحافظ ابن حجر بأن البخارى لم يرد الإذن بالكذب فى الحرب، بل معنى الترجمة باب الكذب فى الحرب. هل يسوغ مطلقا؟ أو يجوز منه الإيماء، دون التصريح.

لكن يستدل بإقراره وتصريحه صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة، حين قال: ائذن لى أن أقول. قال: قل » على دخول الإذن فى الكذب تصريحا وتلويحا، وقد جاء التصريح بالكذب فى الحرب فيما أخرجه الترمذى « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب فى الحرب، وفى الإصلاح بين الناس » قال النووى: الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين، لحاجتهم إليه.

٤- قال الحافظ ابن حجر: وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته المذكورة، وفي صحة حديثها وبلاغتها في
 إطلاقها أن الصوت بقطر منه الدم. اهـ

وفى إثبات قولها هذا نظر. فمن الذى سمعه منها ونقله إلينا؟ إن كان كعبا فنقله غير معتبر، وإن كانت هى، ذكرته لآخرين فكذلك، ولم يثبت شىء من ذلك فى طريق صحيح.

واللُّه أعلم..

# (٤٩٩) باب غزوة خيبر

٢٠١٥ - ٢٦٠ عَن أَنس ﴿ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: كُنْت رِدْف أَبِي طَلْحَة يَوْم خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَس ُ قَدَمَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِيسنَ بَزَغَتِ الشّهُمْ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِم، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ. قَالَ: مَوَاشِيهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِم، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «خَرِبَت خَيْسَبَرُ، إِنّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ اللّهُ عَن وَجَلٌ.

٤١٠٤ - ٢٦٠ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللهِ عَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ خَيْسِرَ، قَالَ «إِنَّا إِذَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْ خَيْسِرَ، قَالَ «إِنَّا إِذَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْ خَيْسِرَ، قَالَ «إِنَّا إِذَا وَلَمُنْذَرِينَ ﴾».

٥٠١٥ - ٢٢٣ عَن سَلَمَةَ بْسِنِ الأَكْوَعِ ﷺ إِلَى خَيْسَرَ أَلَا تُسَمِعُنَا مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْسَرَ فَتَسَيَّرُنَا لَيْلا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلا تُسْمِعُنَا مِس هُنَيْهَاتِك؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا :. وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا .. وَتُبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

<sup>(</sup>١٢٠)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ حَلَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَن أَنَسٍ

<sup>(</sup>١٢١)حَدَّثَيَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلِمَةَ حَدَّثَنَا قَابَتٌ عَن أَنْسَ

<sup>(</sup>١٢٣)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ اللَّهُ عَنَّامِ النَّاسِ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيدَ بْسَنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْن الأَكْوَع عَن سَلَمَةَ بْن الأَكْوَع

# وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْ لَنَا أَتَيْلَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْكَ أَتَيْلَا وَبَالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «مَنْ هَذَا السَّائِقُ» قَالُوا عَامِرٌ قَالَ «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. قَالَ: فَأَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَيْدِيدةٌ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «مَا هَذِهِ النَّياسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ اللَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيُّ شَيْءٌ تُوقِدُوكَ؟» فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيُ شَيءٌ تُوقِدُونَ؟» «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيْ شَيءٌ تُوقِدُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَصْرِبَهُ. وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَاللَّهُ الْقَالُ «مَن قَالَهُ عَامِرٍ فَيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَصْرِبَهُ. وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَاللَهُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْتَعْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعَالِقُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْحَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ وَلَى الْحَلِي الْعَلَى الْحَلِيلِ فَي الْحَلِي الْعَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلِي الْحَلَى الْمَالُولُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلِي الْعَلَى الْحَلَى الْمَالُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَى الْ

٢٠١٦ - ١٠٦ عن سَلَمَةً بُسنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ خَيْـبَرَ، قَـاتَلَ أَحِي قِتَالا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِك، شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي ذَلِك، وَشَكُوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي سِلاحِهِ، وَشَكُوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ عُمَـرُ مِن خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ عُمَـرُ اللَّهُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُهُ مَا تَقُولُ: قَالَ: فَقُلْتُ:

وَاللَّهِ لَوْ لا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا . . وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَدَقْتَ».

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْ نَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا. وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «مَنْ قَالَ هَذَا؟ قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هِ؟ وَلَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ؟ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هِ؟ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ؟ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا». قَالَ ابْنُ شِهَابِ: يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا». قَالَ (حِينَ قُلْتُ: إِنَّ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَا لَسَلَمَة بْنِ الأَكُوعِ. فَحَدَّثِنِي عَن أَبِيه مِثْلُ ذَلكً. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «كَذَبُوا. مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا. فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» وَأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ.

# المعنى العام

كان بعض اليهود الذين أجلوا عن بني النضير قد ذهبوا إلى يهود خيبر، يتكتلون معهم، ويجمعون ما استطاعوا جمعه من العرب لمحارية المسلمين، وقد أقاموا أحلاف مع بعض القبائل كغطفان، وعلم الرسول ﷺ بما يكيدون، فقرر غزوهم، وقرروا حريه، واستعدوا للقائلة هم وحلفاؤهم وفي المحرم سنة سبع من الهجرة سار جيش المسلمين نصو خيبر، المدينة الكبيرة، ذات المزارع والنخيل، وذات الحصون المنبعة، بلغهم مسير حيش المسلمين، فكانوا لا يخرجون إلى مزارعهم إلا مسلحين مستعدين، ولما طال بهم الانتظار خرجوا إلى مزارعهم بالفئوس والمكاتل وأدوات النزع والحارث العادسة في اليوم الذي وصل فيه المسلمون إلى مشارف مدينتهم. وصل المسلمون إلى المشارف ليلا، فنزلوا، وضربوا عسكرهم، وناموا حتى أصبحوا، وظهر ضوء النهار، فصلوا الصبح، ورآهم الفلاحون الذاهبون إلى زراعتهم، فنادى بعضهم بعضا: محمد وجيشه. محمد وجيشه، وجروا إلى طرقات وزقاق مدينتهم يتحصنون بحصونها، وركب رسول اللُّه ﷺ ركويته، وأردف خلفه أبا طلحة، وأردف عليها خلف أبي طلحة أنس بن مالك، واتحه بعدو نحو الحارات والزقاق الواقعة في ضواحي المدينة، ومن خلفه جنود المسلمين، ومع أن غطفان خذلوا أهل خيبركان اليهود في خيبرقد أعدوا لهذا اليوم عدته فجمعوا في حصونهم أقواتهم وأسلحتهم، ودخلوا وتحصنوا فيها، وهي حصون منيعة، عالية الأسوار، قوية الأبواب، لم يجد المسلمون وسيلة لحربهم سوى الحصار، وكان اليهود يخرجون من الحصون وظهورهم محمية بها يقاتلون ويناوشون المسلمين كل يوم، مرة بالمبارزة، ومرة بالتشابك بالسيوف والنبال، وهم كتعلب في حجر، لا يبتعدون عن حصونهم فيقضى عليهم، ولا يكفون عن المناوشة والمشاكسة، وطال الحصار والقتال بضعة عشر يوما، ونفدت أزودة المسلمين، فلجئوا إلى المزارع يأكلون من ثومها ويصلها، ولم يكن أمامهم من الحيوانات الأليفة سوى الحمر الأهلية، فذبحوها، ووضعوا لحومها في القدور وأوقدوا عليها النار، بطبخونها، ليأكلوها، إنهم في مجاعة شديدة، فماذا أمامهم؟ ورأى رسول اللَّه ﷺ في المعسكر نيراناً كثيرة، فقال: ما هذه النيران؟ قالوا: نيران تحت قدور تفور بلحوم الحمر الأهلية. قال: أكفئوا القدور، وأريقوها واكسروها فقد طبخ فيها النجس المحرم، قال أحدهم: نرجوالترخيص لنا بغسلها بعد إراقتها، والاحتفاظ بها لحاجتنا إليها، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بذلك.

وأحاديثنا تتعرض لبطل من أبطال المسلمين، عامر بن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع، وكان شاعرا، وكانت رفقته في السفر تطلب منه أن يقول شعرا، يحدو به للإبل، والإبل تحب الحداء، فكان هذا الشاعر يحدولها ويقول:

اللَّهم لولا أنت ما اهتدينا ن ولا تصدقنا ولا صلينا

فاغفر - فداء لك - ما اقتفينا ∴ وتبت الأقدام إن لاقينا

وألقين سكيــنة عليـنا .:. إنا إذا صيح بنا أتيـنا

وبالصياح عولوا علينا

هذا البطل بارز مليك اليهود في خيبر، بعد أن أبلي في هذه الحرب وغيرها بلاء حسنا، لكنه في هذه المبارزة ارتد إليه سيفه، فأصاب شريان ركبته، فاستشهد، فقال بعض الصحابة: إنه قتل بسلاحه فأحبط عمله، وعزعلى ابن أخيه سلمة بن الأكوع أن يكون مصير عمه البطل هذا الذي يقولون، فسأل رسول الله على عن ذلك، فبشره رسول الله بانه شهيد، وأن له أجرين، وأنه جاهد الكفار بكل جهد وعزيمة، وأنه لا يكاد يوجد عربي مثله، وتتعرض أحاديث البخاري لبطل آخر في هذه الغزوة، ذاك على بن أبي طالب على، فقد أعطاه رسول الله الله الراية بعد طول حصار فأصبح يحملها، فبارزه ملك اليهود، فضريه على رأسه فقتله، ثم فتح الله على يديه الحصون، واستسلم اليهود على أن يجلوا عن البلاد على أن يحملوا معهم ما يستطيعون، فشرط عليهم الرسول الله المسلمين، فطلبوا من أموالهم فقبلوا، لكنهم كشأنهم دائما نكثوا العهد، وأخفوا كنزا أظهره الله للمسلمين، فطلبوا من الرسول الله أن يبقيهم في الأرض مزارعين لهم مقابل زراعتها نصف ثمارها، فأقرهم رسول الله يلكي ذلك وظلوا هكذا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب الله.

#### المباحث العربية

(أن رسول اللَّه ﷺ غزا خيبر) «خيبر» على وزن جعفر، مدينة كبيرة، ذات حصون ومزارع على نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة من جهة الشام، وكانت الغزوة في المحرم سنة سبع، ومعنى «غزا خيبر» بدأ السير لغزوها.

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) في الرواية الرابعة «خرجنا مع رسول الله عليه إلى خيبر، فتسيرنا ليلا» وفي رواية البخاري « فسرنا ليلا» وذكر ابن إسحق أنه صلى الله عليه وسلم نزل بواد، يقال له الرجيع، بينهم وبين غطفان، لئلا يمدوهم، وكانوا حلفاءهم، قال: فبلغني أن غطفان

تجهزوا، وقصدوا خيبر، فسمعوا أصواتا خلفهم، فظنوا أن المسلمين أغاروا على ذراريهم، فرجعوا، فأقاموا، وخذلوا أهل خيبر.

وفى الصحيح «أن النبى على كان لا يغير على قوم حتى يصبح، وينظر، فإن سمع أذانا كف غنهم، وإلا أغار، فانتهى إلى خيبر ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب »

والغداة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والمراد هنا من صلاة الغداة صلاة الصبح، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، أى أنهم قدموها ليلا، فناموا دونها، ثم أصبحوا فصلوا.

(فركب نبى اللَّه ﷺ، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة، فأجرى نبى اللَّه ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة، فأجرى نبى اللَّه ﷺ والمراد أنهم في زقاقها، أي في طرقها الضيقة، والمراد أنهم دخلوا البيوت المتطرفة عن المدينة وحصونها، فإن المسلمين حاصروا المدينة بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها اللَّه عليهم.

(وانحسر الإزار عن فخذ نبى اللّه على) قال النووى: أى انحسر بغير اختياره، لضرورة الإغارة والإجراء.

(فلما دخل القرية) أي أطراف المدينة.

(خريت خيبر) قال ذلك صلى اللَّه عليه وسلم تفاؤلا، لأنه لما رأى آلات الهدم فى أيديهم، أخذ منها أن مدينتهم ستخرب، وقيل: أخذه من اسمها، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قال ذلك بطريق الوحى، ويؤيده قوله « إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » والساحة الفناء، وأصلها الفضاء بين المنازل.

(وقد خرج القوم إلى أعمالهم) عند الواقدى أن أهل خيبر سمعوا بقصد محمد ولله قبل وصوله بأيام، فكانوا يخرجون فى كل يوم متسلحين، مستعدين للقتال، فلا يرون أحدا، حتى إذا كانت الليلة التى قدم فيها المسلمون ناموا، فلم تتحرك لهم دابة، ولم يصح لهم ديك، وخرجوا مبكرين، طالبين مزارعهم، فوجدوا المسلمين. وفى الرواية الثانية «وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بفئوسهم ومكاتلهم ومرورهم» و«الفئوس» بالهمزة جمع فأس، كرأس ورءوس، وهى آلة معروفة، ذات يد ملساء من الخشب، وسن عريضة من الحديد، يحفر بها، ويعزق، والمكاتل جمع مكتل، بكسر الميم، وهو القفة التى يحول فيها التراب وغيره، والمرور جمع مربفتح الميم، قيل: هى المساحى، فعند البخارى «خرجت اليهود بمساحيهم» والمساحى جمع مسحاة، وهى آلة الحرث، وقيل: هى حبالهم التى يصعدون بها إلى النخل، واحدها مروة.

(فقالوا: محمد والخميس) قالوا ذلك حينما رأوا المسلمين في طريقهم إلى مزارعهم، «والخميس» الجيش، قال النووي: قالوا: سمى الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة، وميسرة،

ومقدمة، ومؤخرة، وقلب، قال القاضى: رويناه برفع الخميس، عطفا على قوله « محمد » وبنصبها على أنه مفعول معه.

والظاهر أنهم رجعوا إلى حصونهم، وتحصنوا بها، فحاصرهم المسلمون، وكانوا يخرجون لمناوشة وقتال المسلمين، ويعودون إلى حصونهم ليلا.

(وأصبناها عنوة) بفتح العين، أى قهرا، لا صلحا. قال المازرى: ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة، وروى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة، وبعضها صلحا.

(فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك)؟ في بعض النسخ «هنياتك» والهنة يقع على كل شيء، أي أسمعنا من حاجاتك، والمراد هنا أراجيزك، والهنيهات جمع هنيه، وهي تصغير هنة، كما قالوا في تصغير سنة سنيهة، والهنيات جمع هنية، كسنة وسنية، وفي رواية للبخاري «لو أسمعتنا من هناتك»؟ بغير تصغير، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل الذي قال لعامر، صريحا، وعند ابن إسحق من حديث نصر بن دهر الأسلمي أنه سمع رسول الله ويقي يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن الأكوع، واسم الأكوع سنان: «انزل يا ابن الأكوع، فاحد لنا من هنياتك» ففي هذا أن النبي هو الذي أمره بذلك. اهد لكن هذا الاحتمال لا يتفق مع قول النبي في الرواية بعد « من هذا السائق»؟ فلعل ذلك في نزلة أخرى غير التي معنا.

(فنزل يحدو بالقوم) من الحدو، وهو سوق الإبل والغناء لها، يقال: حدوت الإبل حدوا، وحداء، والإبل تحب الحداء، ولا يكون الحداء إلا شعرا أو رجزا، وأول من سن حداء الإبل مضربن نزار، لما نزل عن بعيره، فكسرت يده، فبقى يقول: وايداه. وإيداه.

(اللَّهم لولا أنت ما اهتدينا) قال النووى: كذا الرواية، قالوا: وصوابه فى الوزن: « لاهم »، أو « واللَّه لولا أنت » كما فى الحديث الآخر « واللَّه لولا اللَّه ».

(فاغفر فداء لك) بكسر الفاء وبالمد، وحكى ابن التين « فدى لك » بفتح الفاء وبالقصر، وزعم أنه هنا بكسر الفاء مع القصر، لضرورة الوزن، قال العينى: وليس كما قال، فإنه لا يتزن إلا بالمد على ما لا يخفى. قال النووى: قال المازرى: هذه اللفظة مشكلة، فإنه لا يقال: فدى البارى سبحانه وتعالى، ولا يقال له سبحانه: فديتك، لأن ذلك إنما يستعمل فى مكروه يتوقع حلوله بالشخص، فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه. قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه، كما يقال: قاتله الله، ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم « تربت يداك » و« تربت يمينك » و« ويل أمه » وفيه كله ضرب من الاستعارة، لأن الفادى مبالغ فى طلب رضى المفدى، حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه، فكان مراد الشاعر أنى أبذل نفسى فى رضاك، وعلى كل حال فإن المعنى –وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة، فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به – يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه، قال: وقد يكون المراد بقوله « فدا لك » رجلا يخاطبه، وفصل بين الكلام، فكأنه قال: « فاغفر» ثم

دعا إلى رجل ينبهه، فقال « فدا لك » ثم عاد إلى تمام الكلام الأول، فقال « ما اقتفينا » قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى، لولا أن فيه تعسفا، اضطررنا إليه لتصحيح الكلام، وقد يقع فى كلام العرب من الفصل بين الجمل المتعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. انتهى كلام المازرى.

وفى توجيهه كما قال تعسف كبير، والأولى أن يقال: إن الرواية دخلها تصحيف، وأصلها «نداء لك » بالنون بدل الفاء، وفى الحداء قد يشتبه الحرف على السامع. واللَّه أعلم.

(فاغفر... ما اقتفینا) بقاف ساكنة، بعدها تاء مفتوحة، أى ما تبعنا من الخطایا، من قفوت الأثر، واقتفیته إذا تبعته. وهی أشهر الروایات، وروی « ما اتقینا » بتاء مشددة، بعدها قاف، وهی أكثر الروایات، ومعناها ما تركنا من الأوامر، وروی « ما أبقینا » أی ما أبقیناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه، وفی روایة « ما لقینا » بكسر القاف، أی ما وجدنا من المناهی.

(وألقين سكينة علينا) في رواية «وألق السكينة علينا» بحذف النون، وزيادة ألف ولام في السكينة، وليس بموزون، وفي ملحق الرواية الرابعة «وألق سكينة علينا».

(إنا إذا صيح بنا أتينا) بألف وتاء، أى جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق، وروى «أبينا» بالباء بدل التاء، فإن ثبتت الرواية فمعناها إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا، ويحتمل أن يكون معناها أبينا الفرار والامتناع.

(ويالصياح عولوا علينا) أى قصدونا واعتمدوا علينا إذا صاحوا واستغاثوا. تقول: عولت على فلان، وعولت بفلان بمعنى استغثت به، واعتمدت عليه، وقال الخطابى: المعنى جلبوا علينا بالصوت، من العويل، وتعقب بأنه لو كان من العويل لقال أعولوا.

### (فقال رسول اللَّه ﷺ: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه اللَّه)

وفي باب غزوة ذي قرد الآتي « من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك ».

(فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله) أى ثبتت له الشهادة، وسيأتى فى باب غزوة ذى قرد وغيرها، فى حديث سلمة بن الأكوع قوله «وما استغفر رسول الله والإنسان يخصه إلا استشهد» قال النووى: وكان معلوما عندهم أن من دعا له النبى الله هذا الدعاء فى هذا الموطن استشهداه.

(لولا أمتعتنا به؟) فى حديث سلمة فى باب غزوة ذى قرد «فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمل له: يا نبى الله، لولا ما متعتنا بعامر؟ » وعمر نفسه الذى قال: وجبت، أى ثبتت. فعند ابن إسحق « فقال عمر: وجبت يا رسول الله » ومعنى «لولا » هلا، و« أمتعتنا » أى متعتنا، أى أبقيته لنا لنتمتع به، أى بشجاعته وصحبته، والتمتع الترف إلى مدة، أى وددنا لو أنك أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر.

(فأتينا خيبر فحاصرناهم) أى فأتينا أهل خيبر فحاصرناهم، مدة طويلة، نفد فيها زادنا.

(حتى أصابتنا مخمصة شديدة) أى مجاعة شديدة، يبين بذلك سبب لجوئهم إلى طبخ الحمر الإنسية الآتى، والمخمصة المجاعة.

(ثم قال: إن الله فتحها عليكم) أي قال رسول الله ﷺ ذلك في نهاية مدة الحصار، وفي الليلة التي فتحت في صبيحتها، أي إن اللَّه سيفتحها عليكم، وسيأتي في آخر الباب التالي، باب غزوة ذي قرد وغيرها قول سلمة: « ثم أرسلني إلى على، وهو أرمد » وعند البخاري ومسلم « كان على رضي تخلف عن النبي علي في خيبر، وكان رمدا - يقال رمد الإنسان بكسر الميم يرمد بفتحها، رمدا فهو رمد وأرمد، إذا هاجت عينه - فقال: أنا أتخلف عن النبي علي الله على عدم مصاحبته جيش خيبر بسبب مرض عينيه - فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت - أي التي ستفتح في صبيحتها -قال - صلى الله عليه وسلم لأصحابه - لأعطين الراية غدا، أو ليأخذن الراية غدا رجل يحب اللَّه ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح عليه، أو يفتح اللُّه على يديه، فبات الناس يفكرون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ وعند مسلم أن عمر رضي قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » وفي حديث بريدة « فما منا رجل له منزلة عند رسول اللَّه ﷺ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا لها » قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله عليه، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أين على بن أبى طالب؟ فقيل: هو يا رسول اللَّه يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه » هذا من البخاري. ونعود إلى مسلم، يقول سلمة: « فأتيت عليا، فجئت به أقوده، وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله عَلِيٌّ، فبصق في عينيه، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية » وعند الحاكم «قال على: فوضع رأسى في حجره، ثم بزق في إلية راحته، فدلك بها عيني » وعند الطبراني « فما رمدت، ولا صدعت منذ دفع النبي ﷺ إلى الراية يوم خيبر» وفي رواية له « فما اشتكيتها حتى الساعة » وكانت راية النبي على سوداء، مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

(فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة) يطبخون عليها لحوم الحمر الإنسية.

(لحم حمر الإنسية) قال النووى: هكذا هو، بإضافة «حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو على ظاهره عند الكوفيين، وتقديره عند البصريين: حمر الحيوانات الإنسية، قال: وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضى عياض وآخرون، أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون، قال القاضى: هذه رواية الأكثر، والثانية فتحهما جميعا، وهما جميعا نسبة إلى الإنس، وهم الناس، وسميت بذلك لاختلاطها بالناس، بخلاف حمر الوحش.

(أهريقوها واكسروها) أى اهرقوا القدور، واكسروا القدور، وسيأتى هذا الموضوع فى كتاب الصيد والذبائح.

#### (فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضريه)

ظاهر هذا أن مبارزة عامر لليهودى كانت بعد إعطاء الراية لعلى، وليس كذلك، بل هو وصف لمعركة فى يوم سابق، وكان يهود خيبر طيلة مدة الحصار يخرجون فيقاتلون المسلمين، وظهورهم إلى حصونهم، فإذا جاء الليل دخلوا حصونهم، ورجع المسلمون إلى عسكرهم.

وقد أوضحت رواية سلمة فى آخر باب غزوة ذى قرد معركة عمه عامر، فقال سلمة: «خرج ملكهم مرحب» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء «يخطر بسيفه» بكسر الطاء، أى يرفعه مرة، ويضعه أخرى «ويقول:

قد علمت خيبر أنى مرحب : شاكى السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب.

أى تام السلاح، يقال: رجل شاكى السلاح، وشاك السلاح، وشاك فى السلاح، من الشوكة، وهى القوة، والشوكة أيضاً السلاح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧] «بطل مجرب» أى مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان، والبطل الشجاع، يقال: بطل الرجل، بضم الطاء، يبطل بطالة وبطولة، أى صار شجاعا «إذا الحروب أقبلت تلهب» أى يتلهب، يقال: تلهبت النار اتقدت، أى يثور ويتحرق للنزال.

قال سلمة « وبرزله عمى عامر فقال:

قد علمت خيبر أنى عامر .: شاكى السلاح بطل مغامر

فاختلفا ضربتین، فوقع سیف مرحب فی ترس عامر» أی اشتبك فی الترس، وتعلق به «وذهب عامریسفل له » بفتح الیاء، وإسكان السین وضم الفاء، أی یضربه من أسفله » وفی روایتنا «فتناول به ساق یهودی لیضربه ».

(ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر) « يرجع » تعبير بالمضارع عن الماضى رجع، لاستحضار الصورة.

وذباب السيف حد طرفه، وفى آخر غزوة ذى قرد « فرجع سيفه على نفسه، فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه » أى فكان فى هذه الرجعة خروج نفسه، بسكون الفاء، أى روحه، والأكحل وريد فى وسط الذراع، أو الساق. والمراد هنا وريد الساق، وفى رواية البخارى « فأصاب عين ركبة عامر أى رأس ركبته » وفى آخر غزوة ذى قرد قال سلمة: « وخرج مرحب » أى فى يوم الفتح « فقال:

قد علمت خيبر أنى مرحب ن شاكى السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب

فقال على: أنا الذي سمتنى أمى حيدرة ... كليث غابات كريه المنظرة

«أو فيهمو بالصاع كيل السندرة » و« حيدرة » اسم للأسد، وكان على وسمته أمه أسدا في أول ولادته، باسم جده لأمه، أسد بن هشام بن عبد مناف، وكان أبو طالب غائبا، فلما قدم سماه عليا، وسمى الأسد حيدرة لغلظه، والحادر الغليظ القوى، ومراده أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته، ومعنى «أوفيهمو بالصاع كيل السندرة » أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة مكيال واسع، وقيل: هي العجلة، أي أقتلهم عاجلا، قال سلمة «فضرب» على «رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه » قال النووى: هذا هو الأصح، أن عليا هو قاتل مرحب، وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة، قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن عليا هو قاتله.

واللَّه لولا أنت ما اهتدينا .. ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول اللَّه ﷺ: صدقت » أى فقلت:

وأنزلن سكينة علينا .:. وثبت الأقدام إن لاقينا

والمشركون قد بغوا علينا

قال: فلما قضيت رجزى قال رسول اللَّه ﷺ: من قال هذا » أى ممن سمعت هذا ؟ قال: قلت: أخى » قال النووى: قال عن عامر مرة عمى، ومرة أخى، فلعله كان أخاه من الرضاعة، وكان عمه من النسب « فقال رسول اللَّه ﷺ: يرحمه اللَّه. قال: فقلت...إلخ.

وفي آخر غزوة ذي قرد قال سلمة: « فأتيت النبي على وأنا أبكي، فقلت.... » إلخ.

فهذه أحوال ثلاث لوضع سلمة حين شكواه للنبى الله عن مصير عمه. ويمكن الجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم رأه ساكتا، فسأله: مالك؟ فبكى، فقال يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك، فقال الرجز، ثم سأل عن عمه.

(فقال أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك) قولا، بينه في الروايات الأخرى، قالوا: رجل مات في سلاحه؟ بطل عمله؟ قتل نفسه؟ كيف نصلي عليه وندعوله؟

(وشكوا فيه) بتشديد الكاف، أي شكوا في مصيره، هل أحبط عمله؟ أولا؟

- (قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصارى) «فلان وفلان » كناية عن اسمين من الصحابة، ذكرهما سلمة لرسول الله على.
  - (كذب من قاله) أى لم يطابق قوله الواقع، وإن كان لم يتعمد ذلك، فهو مخطئ.
  - (إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه) السبابة والوسطى، يؤكد القول بالإشارة والفعل.

قال النووى: وفى معظم النسخ «إن له لأجران » بالألف، وهى صحيحة. لكن الأولى هو الأشهر الأفصح، والثانى لغة أربع قبائل من العرب، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] لغة من يلزم المثنى الألف فى أوجه الإعراب المختلفة.

والأجران: أجر لأنه جاهد، وأجر لأنه مجاهد، كما سيأتي، وفي رواية « إنه لشهيد، وصلى عليه ».

(إنه لجاهد مجاهد) قال النووى: «جاهد» بكسر الهاء وتنوين الدال، و« مجاهد» بضم الميم وتنوين الدال أيضا، وفسروا «لجاهد» بالجاد في علمه وعمله، أي لجاد في طاعة الله، والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله، وهو الغازي، اهـ واللام في «لجاهد» للتأكيد، وفي رواية بدونها.

و« جاهد » اسم فاعل من جهد، و« مجاهد » اسم فاعل من جاهد، قال القاضى: وفيه وجه آخر، وهو أنه جمع اللفظين « جاهد مجاهد » توكيدا، والعرب إذا بالغت فى تعظيم شىء اشتقت له من لفظه لفظا آخر، على غير بنائه، زيادة فى التوكيد، وأعربوه بإعرابه، فيقولون: جاد مجد، وليل لائل، وشعر شاعر، ونحو ذلك.

وفى رواية «إنه لجاهد وجاهد» بالواو العاطفة، بدل الميم، وبلفظ الفعل الماضى. قال القاضى: والأول هو الصواب.

(قل عربى مشى بها مثله) «قل» بفتح القاف وتشديد اللام، فعل ماض، قال النووى: ضبطنا هذه اللفظة «مشى بها» هنا فى مسلم بوجهين، وذكرهما القاضى أيضا، الصحيح المشهور الذى عليه جماهپر رواة البخارى ومسلم «مشى بها» بفتح الميم، فعل ماض من المشى، و«بها» جار ومجرور، ومعناه مشى بالأرض، أو فى الحرب، والثانى «مشابها» بضم الميم وتنوين الهاء، من المشابهة، أى مشابها لصفات الكمال فى القتال أو غيره مثله، ويكون «مشابها» منصوبا بفعل محذوف، أى رأيته مشابها، ومعناه: قل عربى يشبهه فى جميع صفات الكمال، وضبطه بعض رواة البخارى «نشأ بها» بالنون والهمزة، أى شب وكبر، والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب أو المدينة أو الخصلة.

#### فقه الحديث

روى البخاري في غزوة خيبر هذه الأحاديث وغيرها، نذكر مما رواه:

- ٢- ومن رواية عن أنس النبي النبي النبي في غزوة خيبر قتل المقاتلة، وسبى الذرية، وكان في السبى صفية، فصارت إلى النبي النب
- ٣- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قسم رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما».
- ٤- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبى و خيبر لليه ود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها».

هذا. وقد روى البيهقى بإسناد رجاله ثقات «أن النبى الله لما ترك من ترك من أهل خيبر، على أن لا يكتموه شيئا من أموالهم، فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد، قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن أخطب، كان قد احتمله معه إلى خيبر، فسألهم عنه، فقالوا: أذهبته النفقات، فقال: العهد قريب، والمال أكثر من ذلك؟ فوجد بعد ذلك في خربة، وكان في ذلك نكث لعهدهم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- عن قوله في الرواية الأولى « فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس » قال النووى: فيه استحباب التبكير
   بالصلاة في أول وقتها.
  - ٢- وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة، فيكون ردا على من قال من الشافعية: إنه مكروه.
- ٣- ومن ركوب أبى طلحة وأنس خلف رسول اللَّه ﷺ أخذ جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطعقة.
- ٤- وفي إجراء النبي إلى في رقاق خيبر أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص، ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال.
- ٥- استدل أصحاب مالك ومن وافقهم بانحسار الإزار عن فخذ النبى على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، ومذهب الجمهور أنها عورة، قال النووى: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول الشافعية هذا الحديث على أنه انحسر بغير اختياره، لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه استدامة كشف الفخذ مع إمكان الستر».
- 7- كما استدلوا على أن الفخذ ليست بعورة بقول أنس « وإنى لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عورة ما نظر إليها، ويجيب الجمهور بأن ذلك محمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، لا أنه تعمده، كما يستدل المالكية برواية البخارى « أن النبى على حسر الإزار » ويجيب الجمهور

- بأنها محمولة على أنه انحسر، كما فى رواية مسلم. ويقول بعض المالكية: النبى را الله على الله على الله تعالى أن يبتليه بانكشاف عورته فلو كانت عورة ما انكشفت، ويجيب الشافعية بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه، ولا يمتنع مثله.
  - ٧- من قوله «اللَّه أكبر، خربت خيبر» استحباب التكبير عند اللقاء.
- ٨- من قوله «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، كما جاء في قوله ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرُهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ كَانَ في الأمور المحققة، كما جاء في قوله ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرُهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رُهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] لكن قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزاح ولغو الحديث، تعظيما لكتاب اللَّه تعالى.
- ٩- واستدل بعضهم بقوله «وأصبناها عنوة» على أن خيبركلها فتحت عنوة لا صلحا، قال المازرى: وقد يشكل على هذا ما روى في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع وقرى، أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي به وماسواها للغانمين، فكان قدر الذين خلوا عنه النصف، فلهذا قسمها النبي نصفين، قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر: إن النبي قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل، وألجأهم إلى القصر، فصالحوه على أن يجلوا منها، وله الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم، على أن لايكتموا ولا يغيبوا... فسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم، فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها، فعلى هذا كان قد وقع الصلح، ثم حدث النقض منهم، فزال أثر الصلح، ثم مَنَّ عليهم بترك القتل، وإبقائهم عمالا بالأرض، ليس لهم فيها ملك، ولذا أجلاهم عمر به مكن تقدم في المزارعة، فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها.
- •١- قال القاضى: فى هذا الحديث أن الإغارة على العدويستحب كونها أول النهار عند الصبح، لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم، ثم يضىء لهم النهار لما يحتاج إليه، بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون، فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال، ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. اها وأقول: هذا يخضع للظروف والملابسات والخطط الحربية.
- ۱۱ ومن قوله « ألا تسمعنا من هنيهاتك » جواز إنشاد الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها، ما لم يكن فيه مذموم، والشعر كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح.
- ۱۲ ومن قوله « فنزل يحدو القوم » استحباب الحداء في الأسفار، لتنشط النفوس والدواب على قطع الطريق، واشتغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير.
- ۱۳ استدل بقوله « أهريقوها واكسروها » على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، إذ الأمر بإراقته سببه الصحيح أنها نجسة محرمة، وقيل: إن النهى عن لحوم

الحمر الأهلية للحاجة إليها، وقيل: لأنهم كانوا أخذوها قبل القسمة، قال: وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك، القائلين بإباحة لحومها.

١٤ ومن قول الرجل « أو يهرقوها ويغسلوها » وموافقة النبى على ذلك أن النبى على كان يجتهد،
 وقيل: إنما وافق بوحى أوحى إليه.

١٥- فيه فضيلة لعامربن الأكوع.

١٦ من المخمصة التى أصابتهم حتى أكلوا الثوم، وحاولوا أكل لحوم الحمر علامة ظاهرة على مالقى أصحاب النبى والله في سبيل الله والدعوة إلى الله.

واللَّه أعلم

# (٠٠٠) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

١٠٠٧ = ٢٠٠ عَسن الْسَبَرَاء عَلَيْهُ (١٢٥) قَسالَ: كَسانَ رَسُسُ ولُ اللَّسِهِ عَلَيْ يَسُومُ الأَحْسِزَابِ يَنْقُسلُ مَعَنَسا التُّرَابَ. وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُو يَقُولُ:

«وَاللَّهِ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا :. وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْ نَا اللهُ لَي قَدْ أَبُوا عَلَيْنا»

قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ:

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا» «إِنَّ الْمَلا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا ...

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

٨ · ١ ٤ - - وفي رواية عَن الْبَرَاءِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا».

٩٠١٠ - ٢٦٦ عَن سَهْل بْن سَعْدٍ ﴿ الْحَنْدَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَنَنْقُـلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَـا. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «اللَّهُــمَّ لا عَيْــشَ إلا عَيْــشُ الآخِــرَةِ فَــاغْفِرْ لِلْمُهَاجرينَ وَالأَنْصَار».

٠ ١١٠ - ١٢٧ عَن أَنس بْنِ مَالِكٍ هَا اللَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ «اللَّهُمَّ لا عَيْسَ إلا عَيْسَ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ».

١١١٠ ع- ١٢٨ عن أنس بسن مَالِكِ عَلَيْ اللهُ مَا لِكِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ «اللَّهُ مَّ إِنَّ الْعَيْسِ عَيْسِ الْآخِرِوَةِ» قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ «اللَّهُمَّ لا عَيْسِ إلا عَيْسِ الآخِرِوة فَاكُرم الأنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ».

<sup>(</sup>١٢٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ جَعْفَـرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أبي إسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

<sup>(</sup>١٢٦)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلُمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّدُ الْعَزِيْزَ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَن أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (١٢٧)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُّحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَـن أَنَسِ

<sup>(</sup>١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ

٢١١٢ - 179 عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ الْآَرُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٠١٤- ١٦٣ عَن أَنس عَلَيْهُ (١٣٠) أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ كَانُوا يَقُولُونَ يَـوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْسنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ. شَكَّ حَمَّادٌ. وَالنَّبِيُ عَلَيْ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ. شَكَّ حَمَّادٌ. وَالنَّبِيُ عَلَيْ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ. شَكَّ حَمَّادٌ. وَالنَّبِي عَلَيْ اللَّذِينَ اللَّهُمَ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَةُ».

# المعنى العام

هذه الأحاديث سبقت مع ما فيها من مباحث عربية وفقه الحديث وبالعنوان نفسه، قبل ستة أبواب بما يغنى عن الإعادة.

<sup>(</sup>١٢٩)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَوَارِثِ عَن أَبِي التَّسَاحِ حَدَّثَنا أَنسُ بْسُ مُسَالِكٍ

<sup>(</sup>١٣٠)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنا ثَابِتٌ عَن أَنسٍ

# (۵۰۱) باب غزوة ذي قرد وغيرها

2113 - ٢٣٢ عَن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَة (١٣٢ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبَا وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا، وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا. قَالَ: فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ. ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَلَتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ. قَالَ هَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُشْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُشْولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِ اللَّهُ الْمُشْولُ اللَّهُ الْمُسْلُولُ اللَّهُ الْمُسْلُو

<sup>(</sup>١٣١)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوعِ يَقُولُ (١٣٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ كِلاهُمَا عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْحَنفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ۖ الأَرْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن عِكْرِمَةَ بْن عَمَّار بهَذَا.

مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ مِن طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّا فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِن أَهْـلِ مَكَّـةَ، فَجَعَلُـوا يَقَعُـونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْغَضْتُهُمْ. فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى. وَعَلَّقُوا سِلاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِن أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْهم. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْشًا فِي يَلدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلْاً. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلِ مِنَ الْعَبَلاتِ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسِ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ» فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح/٢٤] الآيَةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَنَزَلْنَا مَنْزِلا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ رَقِي هَـذَا الْجَبَـلَ اللَّيْلَــةَ، كَأَنَّــهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا. ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَأَنَا مَعَـهُ. وَخَرَجْـتُ مَعَـهُ بِفَـرَسِ طَلْحَةَ أَنَدِّيهِ مَعَ الظُّهْرِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُدْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَـةَ بْنَ عُبَيْـدِ اللَّهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلاثًا يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ. وَأَرْتَجِزُ. أَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ. فَأَلْحَقُ رَجُلا مِنْهُمْ فَاصَكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُم إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَسوْمُ الرُّضِّعِ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ. فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً، فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ. حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن بَعِيرٍ مِن ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي. وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْشُرَ مِن ثَلاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُونَ، وَلا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ

يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَأَصْحَابُهُ. حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا مِن ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلانُ بْنُ بَدْر الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ. وَجَلَسْتُ عَلَىي رَأْس قَرْن. قَالَ: الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِن هَذَا الْبَرْحَ وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلامِ. قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لا. وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع وَالَّـذِي كَـرَّمَ وَجْـهَ مُحَمَّـدٍ ﷺ لا أَطْلُبُ رَجُـلا مِنْكُـمْ إلا أَدْرَكْتُـهُ. وَلا يَطْلُبُنِي رَجُـلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَرَجَعُوا. فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَـوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّحَرَ. قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، عَلَى إثْرهِ أَبُو قَسَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبرِينَ. قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ. فَالْتَقَى هُو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَـهُ عَبْــدُ الرَّحْمَن، فَقَتَلُهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ. وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّحْمَن فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ. فَوَالَّذِي كُرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَسي رجْلَيَّ، حَتَّسي مَا أَرَى وَرَائِسي مِن أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلا غُبَارِهِمْ شَيْئًا. حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس إلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ. قَالَ: فَنَظَرُوا إلَى يَّ أَعْدُو وَرَاءَهُم، فَحَلَّيْتُهُم عَنْهُ (يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُـونَ فَيَشْـتَدُّونَ فِي ثَنِيَّـةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمِ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْــوَعِ وَالْيَــوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكُوعُهُ بُكْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكُوعُكَ بُكْرَةَ. قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَجئتُ بهمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِن لَبَنِ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي وَهُو عَلَى الْمَاء الَّذِي حَلَّأْتُهُمْ عَنْهُ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُللَ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةٍ. وَإِذَا بِلالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُول اللَّهِ ﷺ مِن كَبدِهَا وَسَنَامِهَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَلَّنِسي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلِ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْء النَّارِ. فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ أَتْسِرَاكَ كُنْسَتَ فَاعِلا» قُلْسَتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. فَقَالَ «إنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِن غَطَفَانَ.

فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأُواْ غُبَارًا. فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «كَانٌ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيُومُ أَبُو قَتَادَةً وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا الْيُومُ أَبُو قَتَادَةً وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا الْيُومُ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَصْبَاء رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ: قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَجِيعًا. ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَصْبَاء رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ: قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ. قَالَ: وَكَانُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لايُسْبَقُ شَدًّا. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ أَلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَبَعْمَا يَعِيدُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَا سَمِعْتُ كَلامَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ: فَالَا اللَّهِ بِالْمَلِينَةِ وَلَا اللَّهِ بِالْمَلِينَةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِالْمَلِينَةِ وَاللَّهِ مَلَا أَوْ شَرَقُونُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهِ مَا إِلَّا أَلْ يَكُونُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَنْفُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُدِينَةِ. قَالَ: فَوَاللَهُ مَا لَلْهُ الْقَوْمُ:

تَاللَّهِ لَوْلا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْ نَا نَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْ نَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا نَا فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا عَن فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا نَا فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ هَذَا» قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ» قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لإِنْسَان يَخُصُّهُ إِلا اسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَـهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلا مَا مَتَّغْتَنَا بِعَامِرٍ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمُ مُ مُرْحَبٌ يَخُطِرُ بسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السَّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِنْ عَلِمَتْ مُجَرَّبُ إِنْ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ . . شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرٍ. وَذَهَبَ عَـامِرٌ يَسْفُلُ لَـهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ. قَـالَ: فَـأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنَـا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَـا

رَسُولَ اللَّهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَـنْ قَالَ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: نَـاسٌ مِـن أَصْحَابِكَ. قَالَ «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ثُمَّ أَرْسَلَنِي إلَى عَلِيٍّ وَهُـوَ أَرْمَـدُ، أَصْحَابِكَ. قَالَ «كَذَب مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ثُمَّ أَرْسَلَنِي إلَى عَلِيٍّ وَهُـوَ أَرْمَـدُ، فَقَالَ «لَأَعْظِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِـبُ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ أَوْ يُحِبُّـهُ اللَّهُ وَرَسُـولَهُ أَوْ يُحِبُّـهُ اللَّهُ وَرَسُـولَهُ وَهُو أَرْمَدُ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ .: شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ . . كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أَنَا اللَّهُ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ. ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُسنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ

# المعنى العام

سلمة بن الأكوع، الصحابى الجليل، الذى يمتاز بخفة الجسم، ورقة الساقين، وسرعة الجرى، وحدة الذهن، وتعلم فوق ذلك صنعة الممى، يعد ويبرى نبله، كما يبرى المعلم قلمه، ويختاره من فروع الأشجار الصلبة، بحيث ينفذ فى جسم هدفه فيؤذيه، ويختار قوسه ووتره بحيث يقوى على دفع نبله إلى أبعد مدى، وبعد هذا وذاك كان راميا، قوى البصر، دقيق تحديد الهدف يجيد الإصابة، لا يكاد يخطئ فهو بهذه الصفات يصيب غيره، ولا يصيبه غيره، إن طلب هدفا أو رجلا أدركه، وإن طلبه وقصد إيذاءه رجل لم يدرك.

إنه بطل شجاع، مهاجم مغامر، جرىء محاور، يرعب خصمه، ولا يرهب عدوا، وفوق كل هذا مؤمن بقضيته، يحارب من أجل عقيدته، يحب الرسول رضي حتى لا يكاد يحلف بريه إلا بتكريم نبيه، فتراه يقول كثيرا: والذى كرم وجه محمد رضي المسلم المسلم

وتراه يحرص دائما على أن يكون الجندى الوفى الأول للنبى محمد رضي فلا عجب أن يقول عنه صلى الله عليه وسلم «خير رجالتنا اليوم سلمة» أى خير الجنود المشاة على أرجلهم فى هذه المعركة سلمة، ولا عجب أن يحكى هو بنفسه لنا عن بطولاته فى ثلاث معارك، ليس ذلك من قبيل الفخر والخيلاء، وإنما من قبيل ﴿وَأُمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴾ [الضحى: ١١] وفى ذلك حت وإثارة لغيره أن يقتدى به، ليس من قبيل الفخر والخيلاء، فهو المتواضع الذى لا يستحيى أن يقول عن نفسه: كنت

تابعا وخادما لطلحة بن عبيد اللَّه، أخدم فرسه وأسقيه وأرعاه وآكل من طعامه وأشرب من شرابه، فقد تركت أهلي ومالي في مكة، وهاجرت خاليا في سبيل اللَّه.

يحكى لنا عن مواقفه البطولية المشرفة فى معركة غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى، وعن مواقفه وشجاعته فى غزوة الحديبية فى الرواية الثانية، ويحكى لنا صورة الحب والوفاء لعمه عامر فى غزوة خيبر فى آخر الرواية الثانية.

وقارئ هذه الأحاديث يدرك معناها ومغزاها، ولا يحتاج إلى المعنى العام، لكننا سنضع للقارئ علامات على الطريق، وأضواء ومصابيح على المنحنيات.

فسبب غزوة ذى قرد أن المشركين من غطفان أغاروا على إبل الصدقة التى هى فى حماية رسول الله وسبب غزوة ذى قرد أن المشركين من غطفان أغاروا على إبل الصدقة التى هى فى حماية رسول الله وسبب غزوة أغاروا عليها، وهى ترعى فى الكلأ خارج المدينة، يرعاها ويشرف على رعيها غلام صغير، استاقوها وأخذوها كلها، وقتلوا راعيها، كان سلمة قريبا من مكان الجريمة معه فرس طلحة يرعى ويشرب، جاءه غلام يدعى رباح، فأخبره بالحادثة، وهنا تظهر بطولة سلمة وشهامته وذكاؤه، مجموعة من الرجال قد يصل عددهم إلى الثلاثين، ومعهم أسلحتهم، وهم كقطاع الطريق، نهبوا نهبا وساروا به نحو مضاربهم، وهى فى ناحية، والمدينة فى الناحية الأخرى. ماذا يفعل؟ أيذهب إلى المدينة يستصرخ الرسول وسلمول النهبوا لإنقاذ إبلهم؟ إذن يكون المنتهبون قد فروا بنهبتهم، أم يجرى وحده خلف اللصوص؟ وقد يضحى بنفسه ولا ينقذ شيئا؟ وماذا يفعل مع فرس طلحة وهو ليس بفارس؟ وكيف يعرضه للضياع وهو لا يملكه؟

إن الذكاء والحيلة وحسن التصرف في مثل هذه المواقف خير سلاح. قال للغلام: خذ هذه الفرس، فأبلغه إلى صاحبه طلحة، وبلغ رسول الله وأصحابه الخبر، ثم صعد على جبل ووجهه إلى المدينة، وصرخ يا صباحاه، يا صباحاه. صوت معلوم عندهم للنجدة، سمعه النبي شو فعبأ أصحابه، وبلغهم الغلام الخبر، فهبوا. أما سلمة فتبع القوم، يرميهم بالنبال من بعيد، فيجرون، وتشرد منهم الإبل فيخليها خلفه، ويتخففون مما يحملون ، فيلقون الأغطية والرماح فيستولى عليها سلمة ويضع عليها أحجارا بطريقة خاصة، يعرفها رسول الله وأصحابه، وهي في الوقت نفسه علامات لهم على الطريق المسلوك ليتابعوه، منذ الصباح وحتى الليل وسلمة يتابع القوم، وهم يجرون أمامه، حتى النبل فتركوا البئر وهم وما معهم من الإبل عطاش، فنزلوا يشربون، فأمطرهم سلمة بوابل من النبل فتركوا البئر وهم عطاش. ولحقه جيش الرسول شيء ونزلوا عند البئر، وقد استنقذت إبل رسول الله شيء ومعها غنائم المشركين، ثم رجعوا إلى المدينة ورسول الله شيء يردف سلمة خلفه على ناقته، وقد أعطاه من الغنيمة سهمين، بدلا من سهم واحد.

أما موقفه فى غزوة الحديبية فهو يحكى أن النبى الشيط طلب منه أن يبايع بيعة الرضوان ثلاث مرات، فى أول القوم، وفى أوسطهم، وفى آخرهم، ويحكى لنا معجزة الرسول السيط فى امتلاء البئر بالماء بعد أن نضب، ويحكى لنا عن المشركين الأربعة الذى عابوا واغتابوا رسول الله السيطية مناسرهم، وأخذ سلاحهم، وسلمهم لرسول الله السيطة على إشارة رسول الله السيطة المناس المناس المناس الله السيطة المناس الله الله السيطة المناس المناس الله السيطة المناس المناس الله المناس المناس المناس الله المناس المناس الله الله المناس الم

على جبل بنى لحيان، ليحرس الرسول رضي وجنوده من غدر المشركين، في طريق عودتهم من الحديبية إلى المدينة.

أما حديثه عن غزوة خيبر فيدور أكثره عن عمه عامر بن الأكوع، وكان بطلا شجاعا، حسن الصوت يحدو للقافلة، فسمعه الرسول على في طريقهم إلى خيبر يغنى شعرا، يقول:

واللّه لولا أنت ما اهتدينا ن. ولا تصدقنا ولا صلينا

ونحن عن فضلك ما استغنينا .: فتبت الأقدام إن لاقينا

#### وأنزلن سكينة علينا

قال: صلى اللَّه عليه وسلم: من صاحب هذا الصوت؟ قالوا: عامر. قال: يغفر اللَّه له، وتعود الصحابة من قبل على أن هذه الكلمة من رسول اللَّه وشير إلى أن المقولة عنه سيموت شهيدا وقريبا فأسفوا، وكانت حقا، فقد خرج ملك خيبر «مرحب» على المسلمين يختال، ويطلب النزال فخرج له عامر فبارزه، وكاد يقتله، لكن سيف عامر كان قصيراً، فارتد عليه، فقتل عامر بسيف نفسه، فقال الصحابة: لم يمت شهيدا، بل حبط عمله، لأنه مات بسلاحه، فساء هذا القول سلمة، فسأل رسول اللَّه وسلم:

ويحكى لنا سلمة أنه كان الرسول الذى أرسله رسول الله الله الله الله على المحضرة وهو مريض، يشكو عينيه، فدعا له رسول الله الله الله عن المال، فسلمه راية الجيش، فبارز ملكهم «مرحب» فقتله، وفتح الله على يديه حصون خيبر، بعد حصار دام بضعة عشر يوما - رضى الله عن سلمة وعن الأصحاب أجمعين.

#### المباحث العربية

(غزوة ذى قرد وغيرها) ذكر مسلم فى هذه الأحاديث غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى والثانية، وغزوة الحديبية وخيبر فى الرواية الثانية، وفى جميعها يتحدث سلمة بن الأكوع عن نفسه: والقرد بفتح القاف والراء وحكى الضم فيها، وحكى ضم أوله وفتح ثانيه - فى الأصل ما تساقط من الوبر والشعر، ويطلق أيضاً على السعف سل خوصه، وهو هنا اسم ماء على عشرين ميلا من المدينة، مما يلى غطفان، بين المدينة وخيبر على طريق الشام.

وقول سلمة فى الرواية الثانية «فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» صريح فى أن غزوة ذى قرد كانت قبيل خيبر، لكن قال القرطبى فى شرح مسلم: لا يختلف أهل السير فى أن غزوة ذى قرد كانت قبل الحديبية، فيكون ما وقع فى حديث سلمة من وهم بعض الرواة، قال: ويحتمل أن يجمع بأن يقال: يحتمل أن يكون النبى الله كان قد أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر

قبل فتحها، فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه، يعنى حيث قال «خرجنا إلى خيبر» قال: ويؤيده أن ابن إسحق ذكر أن النبى النبي أغزى إليها عبد الله بن رواحة مرتين قبل فتحها. اهـ قال الحافظ ابن حجر: وسياق الحديث يأبى ذلك الجمع، فإن فيه «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله الله على فجعل عمر يرتجز بالقول» وفيه قول النبى النبي «من السائق» وفيه مبارزة على لمرحب، وقتل عامر، وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر، فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير، قال: ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين. الأولى التي ذكرها ابن إسحق، وهي قبل الحديبية، والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر.

(خرجت قبل أن يؤذن بالأولى) يعنى صلاة الصبح، يعنى خرجت من بيتى بالمدينة إلى خارجها، ففى رواية « خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة ».

(وكانت لقاح رسول الله على قرعى بذى قرد) «اللقاح» بكسر اللام وتخفيف القاف، ذوات الدر من الإبل، أى الناقة التى تدر اللبن بالفعل، جمع لقحة بالكسر وبالفتح أيضا، واللقوح الحلوب، وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة، وكانت هذه اللقاح ملكا لرسول الله على من الخمس أو من الفيء، وكان بنفق منها في سبيل الله.

(فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف) يحتمل أن يكون هو رياح، لقول سلمة فى وسط الرواية الثانية « فقلت: يا رياح خذ هذا الفرس » إلخ. قال الحافظ: وكأنه كان ملك رسول الله ويخدم عبد الرحمن بن عوف، أو العكس، فنسب تارة «غلام رسول الله وتارة غلام لعبد الرحمن ابن عوف.

وفى هذه الرواية « أخذها غطفان » وفى الرواية الثانية « فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول اللَّه ﷺ، فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس، فأبلغه

طلحة بن عبيد اللَّه » أي لألحق أنا بالقوم ماشيا وراميا « وأخبر رسول اللَّه ﷺ أن المشركين قد أغاروا على سرجه ».

و«غطفان بفتح الغين والطاء والفاء، هوابن سعد بن قيس بن عيلان، و«فنزارة» من غطفان، فلا تعارض بين قوله في الرواية الأولى «أخذها غطفان» وقوله في الرواية الثانية «عبد الرحمن الفزاري» بل عند أحمد وابن سعد «أخذها عبد الرحمن بن عيينه بن حصن الفزاري» وفي روايتنا الثانية «فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري» وعند الطبراني «فإذا عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله وسي «قال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين الروايات، فإن كلا من عيينة وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم، وعند موسى بن عقبة وابن إسحق أن مسعدة الفزاري كان أيضاً رئيسا في فزارة في هذه الغزوة.

(قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه، فأسمعت ما بين لابتى المدينة) فى الرواية الثانية «ثم قمت على أكمة، فاستقبلت المدينة، فناديت ثلاثا: يا صباحاه » كلمة تقال عند الغارة وفى رواية «فصرخت بثلاث صرخات» بزيادة الباء، وهذا الصراخ للاستغاثة معروف، «ولا بتا المدينة» تثنية لابة، والمراد حرتاها، والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء أرض بظاهر المدينة، فيها حجارة سود كثيرة.

وعند الطبرانى « فصعدت فى سلع، ثم صحت: يا صباحاه، فانتهى صياحى إلى النبى على فنودى فى الناس: الفزع. الفزع » قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدا، ويحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادات.

(ثم اندفعت على وجهى) يعنى لم ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرعت الجرى خلفهم، متبعا آثارهم، وفي الرواية الثانية «ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل».

#### (حتى أدركتهم بذى قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء).

فى الكلام طى، وضحته الرواية الثانية، ففيها «ثم خرجت فى آثار القوم، أرميهم بالنبل، وأرتجز: «أنا ابن الأكوع ∴ واليوم يوم الرضع ».

جمع راضع وهو اللئيم بضم الراء وتشديد الضاد.

قال النووى: قالوا: معناه: اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الرضع، من قولهم: لئيم راضع، أى رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل: لأنه يمص حلمة الشاة والناقة بغمه، بدلا من حلبها وشرب لبنها، لئلا يسمع الفقراء والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه، وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنان، ويمص ما يتعلق به، وقيل: معناه اليوم يعرف من أنجبته كريمة فرضعها، ومن أنجبته لئيمة فرضعها، وقيل: معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره، وتدرب عليها، ويعرف غيره. اهـ وقيل: كان يمص حلمة الشاة والناقة بغمه لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء، أو لئلا يبقى في الإناء

شيء إذا شربه منه، فقيل في المثل: ألأم من راضع، وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم، تفارق فيه المرضعة من أرضعته، فلا تجد من ترضعه.

«قال: فألحق رجلا منهم، فأصك سهما في رحله، حتى خلص نصل السهم إلى كتفه» فيه التعبير عن الماضى بالمضارع، استحضارا للصورة، أى فلحقت رجلا منهم، فصككته سهما. قال النووى: هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة «رحله» بالحاء، و«كتفه» بالتاء بعدها فاء، وفي بعضها «رجله» بالجيم، «وكعبة» بالعين ثم الباء، قال: والصحيح الأول، لقوله في الرواية نفسها عن رجل آخر بعد وروده ماء ذي قرد «فأصكه بسهم في نغض كتفه» بضم النون ثم غين ساكنة ثم ضاد، وهو العظم الرقيق على طرف الكتف، سمى بذلك لكثرة تحركه، وهو الناغض أيضا، ومعنى «أصك» أضرب. «قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع».

قال: فوالله. مازلت أرميهم، وأعقر بهم» أي مازلت أرميهم بالنبل، وأعقر خيلهم.

قال القاضى: ورواه بعضهم «أرديهم» بالدال «فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة » أى أتيت شجرة حين فاجأني رجوع فارس منهم إلى «فجلست في أصلها» أي مختبئا عند جذعها، محتميا به «ثم رميته، فعقرت به » أي فعقرت فرسه به، ثم جعلت أرميهم «حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضاييقه» أي وصعب على رميهم وإصابتهم بالنبل «علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة » بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الدال المكسورة، أي أرميهم بالحجارة التي توقعهم وتسقطهم عن سفح الجبل « قال: فمازلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله بعيرا من ظهر رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الم وجدت بعيرا مخلوقًا للَّه هو من ظهر وسرح رسول اللَّه ﷺ « إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم، حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة، وثلاثين رمحا يستخفون » بكسر الخاء وتشديد الفاء المضمومة، أي يتخلصون منها ليكونوا خفافا، يسهل عليهم الجرى والهرب من رمى سلمة « ولا يطرحون شيئًا إلا » أخذته وخبأته « جعلت عليه آراما من الحجارة » جمع إرم كعنب وأعناب، أي علامات من الحجارة، تجمع وتنصب بطريقة خاصة في الصحراء «يعرفها رسول الله ﷺ وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية » أي من طريق في الجبل » فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري » أحد كبرائهم ورؤسائهم، « فجلسوا » معه « يتضحون » أي يأكلون طعام الضحي، وفسره الراوي بقوله « يتغذون » أي يتناولون من الطعام ما به النماء « وجلست على رأس قرن » بفتح القاف وإسكان الراء، وهو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير « قال الفزارى » لأصحابه « ما هذا الذي أرى » من الرعب الذي بكم؟ ونقص أمتعتكم وغنيمتكم»؟ قالوا: لقينا من هذا البرح » بفتح الباء وإسكان الراء الشدة، أى لقينا من هذا المسلم الشدة والأذى الكثير، يقال: برح به الضرب أي اشتد، وضربه ضربا مبرحا، أي شديدا وشاقا، «واللَّه ما فارقنا منذ غلس » أي منذ ظلمة الليل المختلطة بضوء النهار حتى الآن الضحى « يرمينا، حتى انتزع كل شيء في أيدينا، قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة، قال: فصعد إلى منهم أربعة في الجبل، قال: فلما أمكنوني من الكلام » أي فلما قربوا مني، وأصبحوا مني بحيث يسمعون كلامي، وأسمع كلامهم «قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ » استفهام سخرية

واحتقار « قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد ﷺ، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني » المراد من الإدراك الإصابة والقتل، ويحتمل الوصول إليه بالجري وراءه، وكان سلمة كذلك في الاحتمالين، فكان في العدو والجرى لا يسبق، كما سيذكر عن نفسه في هذا الحديث، وكان راميا متمكنا، يجيد برى النبل واختيار مادته وحجمه، ويجيد إعداد القوس وقوته في الدفع، ويجيد إصابة الهدف «قال أحدهم: أنا أظن » الظن هنا مراد به الاعتقاد، والمظنون محذوف، للعلم به من المقام، أي أنا أعتقد أن ما تقول حقا، وأنك تدركنا ولا ندركك، فخير لنا أن ألبت طويلا حتى رأيت مقدم أصحاب رسول اللَّه ﷺ، ركباناً، فوارسه على خيولهم « يتخللون الشجر» أي يدخلون بين الأشجار «قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدى، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، قال: فأخذت بعنان الأخرم » أي بعنان فرس الأخرم، أحول بينه وبين الإسراع نحو القوم، خوفا عليه منهم، فقد أصبحوا موتورين، وهم كثرة، وهو منفرد «قال: فولوا مدبرين » فقد رأوا مقدمة المدد وجيش المسلمين. «قلت: يا أخرم، احذرهم » ولا تسرع إليهم « لا يقتطعوك » لا تمكنهم من أن ينفردوا بك « حتى بلحق رسول الله ﷺ وأصحابه » بنا « قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن باللَّه واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق، والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، قال: فخليته، قال: فالتقى هو وعبد الرحمن » الفزاري رئيس جماعة المشركين، فعقر بعبد الرحمن فرسه » أى عقر الأخرم فرس عبد الرحمن الفزاري وهو عليه، فنزل عبد الرحمن، وأمسك بالرمح، وسدده نحو الأخرم «وطعنه عبد الرحمن، فقتله، وتحول» عبد الرحمن «على فرسه» أي على فرس الأخرم «ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ بعبد الرحمن، فطعنه، فقتله، فوالذي كرم وجه محمد ﷺ لتبعتهم » أي لقد تبعتهم « أعدو على رجلي » وتقدمت على فوارس رسول الله على، وبعدت عنهم « حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ﷺ ، أحدا ولا « أرى من « غبارهم شيئا، حتى يعدلوا » فيه التعبير عن الماضي بالمضارع استحضارا للصورة، أي حتى عدل المشركون « قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، يقال له ذو قرد » قال النووي: كذا في بعض النسخ، وهو الوجه، وفي أكثر النسخ « ذا قرد ».اهـ كل تلك الأحداث مطوية في الرواية الأولى.

(وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع .. واليوم يوم الرضع،.. فأرتجز) في الرواية الثانية «يقال له: ذو قرد، ليشربوا منه، وهم عطاش، قال: فنظروا إلى أعدو وراءهم، فحليتهم عنه » قال النووى: هوبحاء ولام مشددة، أي طردتهم عنه، وقد فسره في الحديث بقوله «يعنى أجليتهم عنه » بالجيم، قال القاضى: كذا روايتنا فيه هنا، غير مهمون قال: وأصله الهمن فسهله.اه. وفي كتب اللغة: حلاه عن الشيء بفتح الحاء وتشديد اللام ويالهمن تحليئا وتحلئة منعه منه. «فما ذاقوا منه قطرة، قال: ويخرجون » من الشعب «فيشتدون » أي يسرعون بالجرى «في ثنية » في طريق ضيق من الجبل «قال: فأعدو فألحق » أي فعدوت فلحقت « رجلا منهم، فأصكه بسهم » أي فصككته بسهم «في نغض كتفه، قال: قلت: خذها.

#### وأنا ابن الأكوع ن. واليوم يوم الرضع.

قال: يا ثكلته أمه. أكوعه بكرة؟ قلت: نعم» معنى «ثكلته أمه» فقدته، وقوله «أكوعه» هو برفع العين، أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار ترمينا؟ أنت متابعنا بالرمى حتى الليل؟ ولهذا قال: نعم، و« بكرة » منصوب غير منون، قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: أتيته بكرة، بالتنوين، إذا أردت أنك لقيته باكرا فى يوم غير معين، قالوا: وإذا أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته بكرة، غير مصروف، لأنها من الظروف غير المتمكنة. اهـ

»يا عدو نفسه، أكوعك بكرة، قال: وأردوا فرسين على ثنية » قال النووى: قال القاضى: رواية الجمهور بالدال – أى بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الدال – ورواه بعضهم بالذال. قال: وكلاهما متقارب المعنى، فبالذال معناه خلفوهما، والردى الضعيف من كل شىء – وفى كتب اللغة: أردى ناقته هزلها وخلفها – وبالدال معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما، ومنه التردية «قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله على " قال: ولحقنى عامر » عمه «بسطيحة » وهى إناء من جلد سطح بعضها على بعض «فيها مذقة من لبن » بفتح الميم وإسكان الذال، أي قليل من لبن «وسطيحة فيها ماء، فتوضأت «من الماء » وشريت » من اللبن، «ثم أتيت رسول الله على وهو على الماء الذي حليتهم عنه، فإذا رسول الله على قد أخذ تلك الإبل، وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم » قال النووى: كذا في أكثر النسخ «الذي » وفي بعضها «التي » وهو أوجه، لأن الإبل مؤنثة، وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين، والأول صحيح أيضا، وأعاد الضمير إلى الشيء الذي غنمه، لا إلى لفظ الإبل «وإذا هو يشوى لرسول الله والأول صحيح أيضا، وأعاد الضمير إلى الشيء الذي غنمه، لا إلى لفظ الإبل «وإذا هو يشوى لرسول الله من كبدها وسنامها.

(فقلت: يا نبى اللَّه، إنى قد حميت القوم الماء، وهم عطاش) أي منعتهم إياه.

(فابعث إليهم الساعة) أى وافرض عليهم شروطك، فهم اليوم ضعاف محتاجون.

(يا ابن الأكوع. ملكت فأسجع) بهمزة قطع، بعدها سين، ثم جيم مكسورة، ثم حاء، ومعناه: فأحسن وارفق، والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة، بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو، والحمد لله.

وفى الرواية الثانية «قال: قلت: يا رسول اللَّه، خلنى » أى اتركنى «فأنتخب» أى فأختار «من القوم» أى من الصحابة «مائة رجل، فأتبع القوم، فلا يبقى منهم مخبر» أى حى يستطيع أن يتكلم ويخبر «إلا قتلته، قال: فضحك رسول اللَّه عَلَى متى بدت نواجذه » أى فتبسم حتى بدت أنيابه «فى ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ » أى أتظن أنك بالمائة رجل تستطيع أن تفعل ذلك؟ «قلت: نعم. والذى أكرمك، فقال »: إنك لم تكن تستطيع، لأنهم الآن قد وصلوا إلى قبيلتهم ومقاتليهم، فأصبحوا فى منعة، لا يواجهها إلا جيش كبير «إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفان » أى إنهم اليوم فى ضيافة أهليهم فى أراضيهم «فجاء رجل من غطفان» أى قادم من أرض غطفان «فقال: نحرلهم

فلان » الغطفانى « جزورا، فلما كشفوا جلدها » وسلخوها، ليشووا لحمها، ليأكلوا « رأوا غبارا » ظنوه المسلمين « فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا » من مضرب مضيفهم « هاربين » نحو مضاربهم مذعورين « فلما أصبحنا قال رسول الله على كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا » بتشديد الجيم، جمع رجال بتشديد الجيم، أى المشاة على أرجلهم « سلمة، قال: ثم أعطانى رسول الله على سهمين، سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما لى جميعا » قال النووى: هو محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا، وهو جدير بالنفل ومستحق له ، لبديع صنعه فى هذه الغزوة.

(ثم رجعنا) أى نحو المدينة، أى أردنا الرجوع، وقصدنا الرجوع، ففيه مجاز المشارفة.

(ويردفنى رسول اللَّه ﷺ على ناقته) فيه التعبير عن الماضى بالمضارع لاستحضار الصورة. وفي الرواية الثانية «ثم أردفني رسول اللَّه ﷺ وراءه على العضباء، راجعين إلى المدينة ».

(حتى دخلنا المدينة) وهنا أيضاً طى لأحداث بينتها الرواية الثانية، ففيها «قال: فبينما نحن نسير – وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا » أى عدوا على رجليه «قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك » متحديا «قال: فلما سمعت كلامه قلت » له: «أما تكرم كريما»؛ أى أما تحترم الناس، وتراعى مشاعر الكرماء منهم؟ «ولا تهاب شريفا»؟ أى أما تعمل حسابا لكبار القوم وأشرافهم؟ «قال: لا. إلا أن يكون رسول الله ﷺ قال: قلت » للرجل: «اذهب » أى بئى وأمى، ذرنى » أنزل عن ناقتك «فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت » للرجل: «اذهب » أى ابدأ الجرى والسباق «إليك » أى خذ البداية «وثنيت رجلى » أى بدأت الجرى، والجرى لا يكون إلا بثنى الرجلين، واحدة بعد الأخرى «فطفرت » أى فقفزت ووثبت «فعدوت » أى فجريت، قال: فريطت عليه » نفسى، يقال: ربط نفسه عن كذا، أى منعها «شرفا أو شرفين» والشرف ما ارتفع من الأرض، والمعنى توقفت عن الجرى حتى سبقنى مرتفعا أو مرتفعين والأرض إلى المدينة ارتفاع وانخفاض «أستبقى نفسى» بإسكان الفاء، أى احفظها من أن يضريها استمرار الجرى، «ثم عدوت فى إثره » حتى قريت منه «فريطت نفسى شرفا أو شرفين، ثم إنى رفعت » درجة العدو «حتى ألحقه » أى حتى حتى قريت منه «فريطت نفسى شرفا أو شرفين، ثم إنى رفعت » درجة العدو «حتى ألحقه » أى حتى لحقته «فأصكه » أى فصككته «بين كتفيه، قلت: قد سبقت والله » فيه التعبير عن المضارع بالماضى لتحقق الوقوع، والمراد ستسبق والله «قال: أنا أظن » ذلك، أى أعتقد أننى سأسبق، وأنت ستكون المسابق. «قال: فسبقته إلى المدينة ».

فقوله في الرواية الأولى « ويردفني رسول الله على ناقته حتى دخلنا المدينة » فيه طي، و« حتى » ليست غاية للإرداف، بل هي غاية لمحذوف، كما وضح من الرواية الثانية.

(قدمنا الحديبية مع رسول الله على) قصة الحديبية قصة أخرى، لا علاقة لها بغزوة ذى قرد، ذكرها سلمة محدثا عن نفسه، وعن بطولته، كما كان أمره فى غزوة ذى قرد، وغزوة الحديبية قد تقدمت. والمراد من الحديبية هنا بئرها، لقوله فيما بعد « وعليها خمسون شاة لا ترويها ».

(ونحن أربع عشرة مائة) قال النووى: هذا هو الأشهر، وفى رواية «ثلاث عشرة مائة» وفى رواية «خمس عشرة مائة».

وفى رواية البخارى « والحديبية بئر، فنزحناها، فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبى وفيه أيضا « عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله وسي بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله وسي الكم؟ قالوا: يارسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به، ولا نشرب إلا ما في ركوتك ».

(فقعد رسول الله على جبا الركية) الجبا بفتح الجيم وتخفيف الباء ما حول البئر، وفى كتب اللغة: ما حول الحوض والبئر من التراب، إذ هو مساعد على الجبو وجمع الماء، والركى بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء البئر، والمشهور « ركى » بغير هاء، ووقع هنا «الركية » بالهاء، وهى لغة حكاها الأصمعى وغيره، وفى رواية البخارى « فجلس على شفيرها » وفى رواية أخرى له « فأتى البئر، وقعد على شفيرها ».

(فإما دعا) ربه ليفيض عليهم الماء.

(وإما بصق فيها) مع الدعاء أيضا، قال النووى: هكذا هو فى النسخ «بسق» بالسين، وهى صحيحة، يقال: بزق، وبصق، وبسق، ثلاث لغات بمعنى، والسين قليلة الاستعمال.اهـ

وفى رواية للبخارى «ثم دعا بإناء من ماء، فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها» وفى أخرى له «ثم قال: ائتونى بدلو من مائها، فأتى به، فبصق، فدعا، ثم قال: دعوها ساعة » وفى دلائل البيهقى «أنه أمر بسهم، فوضع فى قعر البئر، فجاشت بالماء » وفى رواية له عن جابر «فقيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا ».

(فجاشت) أي ارتفع ماؤها وفاض، يقال: جاش الشيء يجيش جيشانا إذا ارتفع.

(فسقينا واستقينا) أى فسقينا أنفسنا ودوابنا، وأخذنا من مائها فى أوعيتنا، يقال: استقى من البئر إذا أخذ من مائها، ويقال: استقى المعارف والأخبار من كذا، أى استمدها وحصل عليها من كذا، وفى رواية للبخارى « فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا »

(ثم إن رسول الله على دعانا للبيعة في أصل الشجرة) بيعة الرضوان، وقد سبق الكلام عنها في غزوة الحديبية.

(قال: وأيضا) أى وبايع فى وسطهم أيضا، يقال: آض يئيض أيضا، أى عاد، وهو هنا مصدر منصوب بفعله المحذوف، والجملة معطوفة على محذوف معلوم، أى بايعت أول الناس، وتبايع فى وسطهم عودا.

(فأعطانى رسول اللَّه ﷺ حجفة أو درقة) الحجفة الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب، والدرقة شبيهة بها.

- (التي أعطيتك) عائد الصلة محذوف، المفعول الثاني لأعطى، أي التي أعطيتكها.
- (لقينى عمى عامر عزلا) منصوب على الحال من الفاعل، قال النووى: ضبطوه بوجهين، أحدهما فتح العين مع كسر الزاى، والثانى ضمهما، وقد فسره بالذى لا سلاح معه، ويقال له أيضاً: أعزل، وهو أشهر استعمالاً.
- (إنك كالذى قال الأول: اللَّهم أبغنى حبيباً هو أحب إلى من نفسى) أى إنك تشبه أول من قال: اللَّهم أعطنى حبيباً هو أحب إلى من نفسى، فقد أعطيت عمك ما أنت أحوج إليه منه، فكأنه أحب إليك من نفسك.
- (ثم إن المشركين راسلونا الصلح) قال النووى: هكذا هو في أكثر النسخ «راسلونا» من المراسلة، وفي بعضها «راسونا» بفتح الراء الممدودة، وتشديد السين مضمومة، وحكى القاضى فتحها أيضا، وهما بمعنى راسلونا، مأخوذ من قولهم: رس الحديث يرسه، إذا ابتدأه، وقيل: من رس بينهم إذا أصلح، وقيل: معناه فاتحونا، من قولهم: بلغنى رس من الخبر، أي أوله، ووقع في بعض النسخ «واسونا» بفتح السين، أي اتفقنا نحن وهم على الصلح، والواو فيه بدل من الهمزة، وهو من الأسوة.
- (أتيت شجرة فكسحت شوكها) الساقط منها على الأرض، أي كنست ما تحتها من الشوك.
  - (فاضطجعت في أصلها) أي بجوار جذعها وجذورها.
  - (فأتانى أربعة من المشركين) أي فأتوا إلى شجرتي يستريحون تحتها.
- (فجعلوا يقعون في رسول الله ﷺ) يقال: وقع فلان في فلان وقيعة ووقوعا، سبه واغتابه وعابه.
  - (قتل ابن زنيم) بضم الزاى وفتح النون.
  - (فاخترطت سيفي) أي سللته من غمده.
- (ثم شددت على أولئك الأربعة) أى عدوت عليهم، لأصحبهم إلى رسول الله وهيئة من أجل ابن زنيم.
  - (فأخذت سلاحهم، فجعلته ضغثا في يدي) أي حزمة في يدي.
    - (إلا ضريت الذي فيه عيناه) أي إلا ضربت رأسه وقطعتها.
- (وجاء عمى عامر برجل من العبلات) بفتح العين والباء، وهم أمية الصغرى، من قريش، والنسبة إليهم عبلى، ترده إلى الواحد، واسم أمهم عبلة. قال القاضى: أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف، نسبوا إلى أم لهم من بنى تميم، اسمها عبلة بنت عبيد.

(يقال له: مكرن) بكسر الميم وسكون الكاف وكسر الراء، بعدها زاى.

(يقوده إلى رسول الله على على فرس مجفف فى سبعين من المشركين) الفرس المجفف بغتر المشركين) الفرس المجفف بغتر الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة، أى عليه تجفاف، بكسر التاء، وهو ثوب كالجل، يلبسه الفرس ليقيه من السلاح، وجمعه تجافيف.

(دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه) «بدء الفجور» بفتح الباء وسكون الدال ثم همن أى ابتداؤه، قال النووى: وأما «ثناه» فوقع فى أكثر النسخ هكذا بثاء مكسورة، وفى بعضها «ثنياه» بضم الثاء وبالياء بعد النون، قال القاضى: والأول هو الصواب، أى عودة ثانية. اهـ والمعنى دعوهم دون أذى، فإن كانوا بدءوا الفجور بقتل زنيم، فإننا نعفو عن الأولى وننتظر الثانية لنأخذهم بالفجورين.

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٢٤] أى وهو الذى كف أيدى كفار مكة، والمراد ببطن مكة الحديبية، ويعضها من حرم مكة، ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أى من بعد أن أظهركم وأقدركم عليهم، وسيأتى سبب آخر لنزول هذه الآية، سيأتى في الحديث التالي.

(ثم خرجنا) من الحديبية.

(فنزلنا منزلا، بيننا وبين بنى لحيان جبل، وهم المشركون) «لحيان» بكسراللام وفتحها لغتان، وهم مشركون فى ذلك الوقت، وأل فى «المشركون» للكمال فى الصفة، أى المشركون المتأصلون فى الشرك، الموغلون فيه، المتعصبون له، وقال النووى: «وهم المشركون» بضم الهاء، على الابتداء والخبر، هكذا ضبطت، كما ضبطت بفتح الهاء وتشديد الميم، أى هموا النبى وأصحابه، وخافوا عائلتهم. يقال: همنى الأمر أذابنى.

(فاستغفررسول الله على المن رقى هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبى المن وأصحابه بمهمة خطيرة، بل كان يعرض، وأصحابه بمهمة خطيرة، بل كان يعرض، ويعرض الأمر عرضا رقيقا، ليتطوع بها من يرى نفسه أهلالها، ومن عنده استعداد وطيب نفس، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفرلمن يصعد هذا الجبل، ليطلع على تحركات المشركين فينذرنا إذا أرادونا بسوء.

(فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا) القاف مكسورة فى «رقى» و«رقيت» يقال: رقى بكسر القاف وفتح الياء يرقى بفتح القاف، رقيا بفتح الراء وسكون القاف، ورقيا بضم الراء وإسكان القاف، ورقية بفتح الراء وسكون القاف وفتح الياء، أى صعد، ومفعول «رقيت» محذوف، أى رقيت الجبل، أى علوته وصعدته، أما «رقى» بفتح القاف، يرقى بكسرها فمن الرقية.

(فبعث رسول اللَّه ﷺ بظهره) هذا ابتداء كلام عن غزوة ذى قرد، وقد سبق القول عنها، ثم

انتقل سلمة عن غزوة ذى قرد إلى علاقته بغزوة خيبر، فقال: « فواللَّه ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر، وقد شرحنا بقية كلامه هناك في غزوة خيبر.

### فقه الحديث

يتعرض هذا الحديث إلى ثلاث وقائع:

الأولى: غزوة ذي قرد، سببها، أحداثها، نتائجها، دور سلمة بن الأكوع فيها.

#### ويوخذ منها

- ١- منقبة لسلمة بن الأكوع.
- ٢- جواز الصياح العالى للإنذار بالعدو ونحوه.
- ٣- جواز تعريف الإنسان بنفسه في الحرب إذا كان شجاعا، وقوله مثل قول سلمة: أنا ابن الأكوع،
   ليرعب خصمه، وليبعث في نفسه الإقدام.
- 3- من قوله صلى الله عليه وسلم «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة » استحباب الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضل، لا سيما عند صنيعهم الجميل، لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل، وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه.
  - ٥- وفيه منقبة لأبي قتادة.
  - ٦- وفي إخباره صلى اللَّه عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان معجزة لرسول اللَّه عليه.
    - ٧- وجواز عقر خيل العدو في القتال، حيث كان سلمة يعقر خيل المشركين.
      - ٨- واستحباب الرجز في الحرب.
  - ٩- ومن مناقشة الأخرم لسلمة ما كان عليه الصحابة من حب الشهادة والحرص عليها.
- ١٠- وإلقاء النفس في غمرات القتال، قال النووى: وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها.
- ١١ ومن أكل النبى ﷺ من الناقة جواز الأكل من الغنيمة قال النووى. وفيه نظر، إذ يحتمل أن
   الناقة التى نحرت كانت من سرح النبى ﷺ الذى استنقذ من القوم.
  - ١٢ وفي صعود سلمة على جبل بني لحيان بناء على طلب النبي رفي بعث الطلائع.
- ١٣ وفي موافقة الرسول على على موافقة سلمة للرجل جواز المسابقة على الأرجل بلا عوض، ولا خلاف في جوازه، أما بالعوض فالصحيح أنه لا يجوز.
  - ١٤- وفي إعطاء سلمة سهمين جواز التنفيل للمستحق.

- ١٥- وفي ثناء الرسول ﷺ على أبي قتادة وسلمة مدح القوة والشجاعة في الحرب.
  - ١٦ وفي جرى سلمة في مواقفه المختلفة جواز العدو الشديد في الغزو.
- ١٧ وفي قوله صلى اللَّه عليه وسلم « ملكت فأسجح » الحث على العفو عند المقدرة.
  - ١٨ وفيه الإرداف على الناقة، بشرط إطاقتها.

الواقعة الثانية أو الحدث الثاني الحديبية وبيعة الرضوان، ويؤخذ من حديثها:

- ١ منقبة لسلمة في مبايعته ثلاث مرات.
- ٢- ومعجزة لرسول اللَّه ﷺ في زيادة ماء البئر.
- ٣- وتفقد القائد لأحوال جنده والعمل على مصالحهم، ومساعدة المحتاج منهم للسلاح.
  - ٤- ومن إعطاء سلمة الحجفة لعمه فضيلة الإيثار.
    - ٥ وجواز إهداء هدية الغير.
  - ٦- وفي قول النبي ﷺ « أنت كالذي قال الأول إلخ » ضرب المثل لتقريب المعني.
    - ٧- وفيه ضحك الرسول ﷺ عند سماع ما سمع من سلمة. وأن ضحكه تبسم.
      - ٨- وجواز المصالحة مع العدو.

الواقعة الثالثة واقعة غزوة خيبر، ويؤخذ من حديثها:

- ١- معجزة الرسول ﷺ في إبراء عين على ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلْعِلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِلْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِي عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِي عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِي عَلِي عَل
- ٢- ومعجزته صلى اللَّه عليه وسلم في إخباره بالفتح، وبأنه على يدى على ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا
  - ٣- ومنقبة ظاهرة لعلى عَرضينه.
- ٤- وأن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو سقط عن دابة
   أو غيرها، أو عاد عليه سلاحه.
  - ٥- وجواز المبارزة بغير إذن الإمام.
  - ٦- وأن استغفار الرسول ﷺ لإنسان يخصه إيذان بأنه يموت شهيدا.
    - ٧- ومن طلب عمر حب الصحابة رضى اللَّه عنهم لعامر.
  - ٨- ومن مبارزة على على المرحب وقتله إناه شجاعة على علي وقوته وبطولته.

#### واللَّه أعلم

# (٢٠٥) باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ... ﴾

١١٦٥ - ١٦٦ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَسُولِ اللهِ عَلَى رَجُلا مِن أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَسُولِ اللّهِ عَلَى مَسُلُمًا اللّهِ عَلَى مَسَلُمًا اللّهِ عَلَى مَن جَبَلِ التَّنعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ. يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِي عَلَى وَأَصْحَابِهِ. فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ. فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهُو الّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ ﴿ وَهُو الّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح/٤٤].

# المعثى العام

كثيرا ما نكت المشركون عهدهم، وكثيرا ما نقضوا ميثاقهم، وهم يبدءون المسلمين بالغدر في كل مرة، وهذه حادثة من حوادث غدرهم، لقد عقد المسلمون وكفار مكة صلح الحديبية، على أن يعيش كل من الفريقين في أمن وأمان من الآخر، وأن يختلط بعضهم ببعض من غيرغدر أو خيانة، لكن قبل أن يجف مداد هذا الصلح، وقبل أن يتحول المسلمون من أماكنهم، يحاول ثمانون رجلا شابا مسلحا أن يستغلوا غفلة المسلمين واعتمادهم على الصلح، وتركهم للسلاح، وعدم أخذهم حذرهم، يحاولون أن يستغلوا ذلك، فيهجموا على رسول الله وجها لوجه، ومعه بعض أصحابه، وليس معهم من سلاح، فيلجأ رسول الله وجها لوجه، ومعه بعض أصحابه، وليس معهم من سلاح، فيلجأ رسول الله ويجردونهم من أسلحتهم، فيعفو رسول الله عليه عنهم فينزل قوله تعالى فوهو فيمسك بهم الصحابة، ويجردونهم من أسلحتهم، فيعفو رسول الله عنهم فينزل قوله تعالى فوهو فيمسك بهم الصحابة، ويجردونهم من أسلحتهم، فيعفو رسول الله عنهم فينزل قوله تعالى فوهو في الدي يكف أيديكم عنهم فيبطن مكة في الحديبية في من بعد أن أظفركم عايهم وقبل حركتهم فواً يعملون بصيرا إلفتح: ٢٤].

### المباحث العربية

(﴿كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾) كناية عن عدم قتالهم لكم، أو وصول أذاهم إليكم.

( ﴿ بِبَطْنِ مَكَّةَ ﴾ ) بطن كل شيء جوفه، ففي الكلام مجاز المجاورة، أي بجوار بطن مكة: أي بالحديبية، وجَزء منها في داخل الحرم، والقرب العام يكفى، ويكون التعبير ببطن مكة عن القريب منها منها منها منالغة.

( ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ ) «أظفر» تتعدى بالباء، يقال: أظفره الله بعدوه مكنه منه، وعدى هنا بعلى بتضمين «أظفر» معنى «أعلى » أى من بعد أن أظهركم وأعلاكم عليهم.

<sup>(</sup>١٣٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ

(أن ثمانين رجلا من أهل مكة) عند أبى نعيم فى الدلائل عن عبد اللَّه بن معقل قال: «كنا مع رسول اللَّه على أصل الشجرة التى قال اللَّه تعالى فى القرآن... إلى أن قال: فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح، فثاروا فى وجوهنا، فدعا عليهم رسول اللَّه على فأخذ اللَّه بأسماعهم» – ولفظ الحاكم «بأبصارهم» وكونهم ثمانين أصح، كما فى الصحيح.

(هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين) جبل التنعيم جزء من الحديبية، وهو أول الحل.

(يريدون غرة النبى وأصحابه) أى يريدون استغلال فرصة غفلته، أى يستغلون غفلته وغفلة أصحابه عن الحرب، اعتمادا على الصلح الذى تم، والغرة بكسر الغين الغفلة فى اليقظة، أما الغرة بضم الغين من كل شيء أوله وأكرمه، وبياض فى جبهة الفرس، ومن الهلال طلعته، ومن الأسنان بياضها وأولها، ومن الرجل وجهه، ومن القوم شريفهم وسيدهم.

(فأخذهم سلما فاستحياهم) قال النووى: ضبطوه بوجهيا أحدهما بفتح السين وفتح اللام، والثانى بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام، قال الحميدى: ومعناه الصلح. قال القاضى فى المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون، والرواية الأولى أظهر، ومعناها أسرهم، والسلم الأسر، وجزم الخطابى بفتح اللام والسين، قال: والمراد به الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السّلَمَ﴾ [النساء: ٩٠] أى الانقياد، وهو مصدريقع على الواحد والاثنين والجمع. قال أبن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يؤخذوا صلحا، وإنما أخذوا قهرا، وأسلموا أنفسهم عجزا، قال: وللقول الآخروجه، وهو أنه لما لم يجرمعهم قتال، بل عجزوا عن الدفاع والنجاة رضوا بالأسر، فكأنهم قد صولحوا على ذلك.اهـ

وقد أخرج أحمد والنسائى والحاكم وصححه كيفية أخذهم عن عبد اللَّه بن معقل، إذ قال: فدعا عليهم رسول اللَّه ﷺ، فأخذ اللَّه تعالى بأسماعهم » وعند الحاكم « بأبصارهم » قال « فقمنا إليهم، فأخذناهم، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: « هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾...إلخ ومعنى « فاستحياهم » أى أبقى على حياتهم.

### فقه الحديث

فى الباب السابق يقول سلمة: «لما اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة، فكسحت شوكها، فاضطجعت فى أصلها، فأتانى أربعة من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون فى رسول الله على فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى: يا للمهاجرين. قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفى، ثم شددت على أولئك الأربعة، وهم رقود، فأخذت سلاحهم، فجعلته ضغثا فى يدى، ثم قلت: والذى كرم

فهذا سبب آخرلنزول الآية، ويقول العلماء: قد تتعدد الأسباب لنزول آية واحدة، فلا تعارض بين السببين، ولا بين الحديثين، وهذا أولى من توحيد الحادثتين وحمل إحداهما على الأخرى، والتعسف في الجمع.

واللَّه أعلم

# (٥٠٣) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

١١٧٧ - ١٣٤ عَن أَنَسٍ عَلَيْهُ ١٣٤٠ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَت يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا. فَرَآهَا أَبُو طَلْحَة، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «مَا هَذَا الْجِنْجَرُ؟» قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْخِنْجَرُ؟» قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَضْحَكُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطَّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْى وَأَحْسَنَ».

٨١١٥ - ١٣٥ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

١١٩ - ٣٦٠ عن النبي عن أنس بن مالك على النبي النبي أله النبي على النبي ا

. ١٢٠ ع - ١٣٧ عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (١٣٧) أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَن خَمْسِ خِللٍ.

(١٣٥)حَدَّثُنَا يَحْيَّى بْرُّ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلْيْمَانِ عَن ثَابِتٍ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١٣٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتِ عَن أَنَسِ - وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةٍ أُمَّ سُلَيْم عَن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ.

<sup>﴿</sup>١٣٦﴾)َحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍوَ وَهَوَ ٱبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْــــُدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْمِ عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٣٧)خُكُّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ َقَعْنَّبِ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّىدٍ عَن أَبِيهِ عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ. أَمَّا بَعْدُ، فَاخْبِرْنِي هَانْ؟ كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْزُو بِالنِّسَاء؟ وَهَلْ كَانْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانْ يَقْتُلُ الصِّبْيَان؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْزُو بِالنِّسَاء؟ وَقَدْ كَانْ يَعْزُو بِهِنَ الْمَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِن الْعَنِيمَةِ. وَأَمَّا بِسَهْمٍ. فَلَمْ يَضُوب لَهُنَّ. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبْيَان الْعَرْبُ لَهُنَّ الْعَلَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِن صَالِحٍ مَا يَاخُدُ النَّاسُ فَقَدْ لَا الْعَيْمِ عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُو لَنَا فَأَبَى عَلَيْمَ لَا فَعَمْ وَي اللَّهِ عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُو لَنَا فَأَبَى عَلَيْمَا ذَاكَ.

١٢١- ١٣٨- عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ<sup>(١٣٨)</sup> أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَن خِلل بِمِشْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِللل، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الْصَبْيَانَ فَلا تَقْتُلِ الصَّبْيَانَ، إِلا أَنَّ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَل. وَزَادَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ عَن حَاتِم: وَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ.

١٢٧٤ - ( ١٣٩ عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُوَ ( ١٣٩) قَالَ: كَتَب نَجْدَةُ بْنُ عَامِ الْحَرُورِيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَعْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَن قَتْلِ الْوِلْدَانِ. وَعَنِ الْيَتِيمِ. مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُسْهِ الْكُوبِ وَعَن ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُب إِلَيْهِ فَلَوْلا أَنْ يَقَعَ فِي مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُسْهِ الْمُعْنَمَ هَلْ أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. اكْتُب إِنْك كَتَبْت تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَعْنَمَ هَلْ أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. اكْتُب إِنْك كَتَبْت تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَعْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يُحْلَيَا. وَكَتَبْت تَسْأَلُنِي عَن قَتْل الْوِلْدَانِ. وَإِنَّ يُقْطِعُ عَنْهُ اللهِ يَعْلِي لَا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِن رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لَمْ يَقْتُلْهُمْ . وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِن الْعُلامِ اللّهِ يَعْلِي لَكُ عَنْهُ السَّمُ الْيُتَعْمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ السَّمُ الْيُتْمَ عَنْ هُمْ وَالْكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا. وَكَتَبْت تَسْأَلُنِي عَن ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَاللَّ ذَعَمْنَا الْعُلْمَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُسُدٌ. وَكَتَبْت تَسْأَلُنِي عَن ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَاللَّا وَعُمْنَا الْعُمْ وَلُولُكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

<sup>(</sup>١٣٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ كِلاهُمَا عَن حَاتِمٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيـهِ عَن يَزِيدَ بْن هُرْمُزَ

<sup>(</sup>١٣٩)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَن سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَن يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ - وحَدَّثَنَاه عَبْـلُهُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشْرِ الْعَبْـدِيُّ حَدَّثَنَا اسْفَيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن يَزِيدَ ابْن هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْـدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّـاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِفْلِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْـدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ بِشُـرٍ حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

قَسَهِ اللهِ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ بَوَابَهُ. وَقَالَ الْبِنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ فَشَهِ اللهِ الْبَنْ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ. وَقَالَ الْبِنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ فَشَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَن سَهُم ذِي الْقُرْبَى اللّهِ عَلَيْ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ هُمْ نَحْنُ. فَلَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا. وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنّهُ إِذَا بَلَغَ النّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَدُفِعَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا. وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنّهُ إِذَا بَلَغَ النّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ. وَسَأَلْتَ هَلْ كَانْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَقْتُلُ مِن صِيْبَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لَهُ مُعَلِي مَالُهُ فَقَدِ الْقَضَى يُتْمُهُ عَلَى مَنْ عَنْهُمْ أَحَدًا. وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلا أَنْ يُحْدَلُ مِن طَيْهُمْ أَحَدًا إِلا أَنْ يُحُدُونَ لَهُمْ مَعْ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسُ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ إِلاَ أَنْ يُحْذَيَا مِن غَنَائِم الْقَوْمِ.

١٢٤- ١٢٤- ١٤٠ وفي رواية عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (١٤١) قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَـمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِنْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ.

٥١٢٥ - ١٤٢ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي اللَّه عنها (١٤٢) قَالَتْ: غَزَوْتُ مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ. أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَاصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وأَدَاوِي النَّهِ عَلَى الْمَرْضَى.

### المعنى العام

كانت قريش - إذا خرجت للغزو - خرجوا بكثير من نسائهم معهم، يقيمونهن خلف الجيش، ليدفعن الرجال إلى الثبات، حيث يصبح المجارب مدافعا عن نفسه، وعن حريمه، فوجودهن يثير الحمية في الرجال، فضلا عن أن بعضهن كان يثير بكلماته، كما قيل إنهن في بعض الحروب كن يقلن للرجال:

إن تقبلوا - أى إن تتقدموا وتهزموا العدو - نعانق، ونفرش النمارق. وإن تدبروا نفارق، فراق غيروامق.

كما كان الهدف عندهم من الخروج بنسائهم مساعدة الرجال في إعداد طعامهم وتحضير مائهم

<sup>﴿</sup> ١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدَّثُ عَن يَزيدَ بْنِ هُرْمُزَ حَوَدِي بْنُ حَارِمِ وَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِم وَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَن ِيزيدَ بْنِ هُرْمُزَ وَحَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِم وَلَأَثِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَن ِيزيدَ بْنِ هُرْمُزَ

<sup>(</sup>١٤١)وحَدَّثَنِي أَبُو كُويْبٍ خَُدِّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَغَمَّشُ عَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَن يَزِيَدَ بْنِ هُرْمُزَ (١٤٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن هِشَامِ عَن حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ - وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بَهْذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

ومساعدة جريحهم، وقد ثبت أن قريشا فى غزوة أحد كان معهم الكثيرات من نسائهم، فقد خرجت هند بنت عتبة مع زوجها أبى سفيان، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبى جهل، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام، وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية، وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاصى، وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة بن أبى طلحة الحجبى، وخناس بنت مالك، والدة مصعب بن عميرة، وعمرة بنت علقمة ابن كنانة، وغيرهن، حتى قيل: إن نساء المشركين فى غزوة أحد كن خمس عشرة امرأة.

واقتصر المسلمون في أول غزواتهم على الرجال، أما في غزوة أحد فقد خرجت على حسب العرف والعادة بعض النساء، منهن عائشة وأم سليم أم أنس، وارتفع عددهن في بعض الغزوات إلى خمس من النسوة، فاستغرب صلى الله عليه وسلم كثرتهن، فسألهن: ما الذي جاء بكن؟ فقلن: جئنا نساعد الجيش، نعد السويق ونسقيه، ونحضر الماء ونسقيه ونداوي الجرحي، جهادا في سبيل الله. وسكت صلى الله عليه وسلم سكوت عدم الرضا، فطلبت منه سادسة أن تخرج في غزوة، فقال: لا. قالت: إنك أذنت لفلانة وفلانه. وفلانه. وفلانه. فأذن لي. فقال: لا. أجل أن يقال: إن محمدا يغزو بالنساء.

إن المرأة إذا خرجت إلى ميدان القتال كانت عرضة للسبى، والسبى مذلة وعار للمرأة ولأهلها، فالأكرم لها ولقومها أن لا تخرج إلى الميدان، وقد عوضها الله تعالى عن أجر المجاهد، ففى الصحيح «أن رسول الله على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة » ولما جاءت خطيبة النساء إلى رسول الله على قالت: يا رسول الله، إن الله بعثك للرجال والنساء جميعا، فآمنا بك، واتبعناك، وقد فضل علينا الرجال بالجمعات والجنازة والجهاد، وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم وأولادهم. فهل نشاركهم في الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمى يا أسماء وأعلمى من وراءك من جماعة النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ذلك.

إن الإسلام بعدم تشجيع النساء على الخروج إلى ميدان القتال يعتزبهن ويصيانتهن وبالحفاظ عليهن وعلى كرامتهن، فإن هى أصرت على أن تشارك الرجل ما لا تحتمله فلتجرب، وستكون كمن يلعب بالنار، ولتعلم أنها إن خرجت مع الرجل إلى الميدان، فلن يكون لها مثل أجره الدنيوى ولا مثل أجره الأخروى، فأحاديث عبد الله بن عمر تصرح بأنه لا يسهم لها كالرجال، وإنما تعطى قليلا من الغنيمة، وعند المالكية لا تعطى شيئا من الغنيمة، إن القتل والضرب بالسيف وإراقة الدماء كل ذلك يتنافى وطبيعة المرأة، فخروجها إلى ميدان القتال ضد طبيعتها التى خلقها الله عليها. وليس فى خروج ست من النساء المسلمات فى غزوات الرسول والشيئة دليل على شرف ذلك، والاقتداء به، فمن بعده صلى الله عليه وسلم، وعلى مر العصور والأجيال بدءا من الخلفاء الراشدين وإلى اليوم لا يستسيغ المسلمون خروج نسائهم فى الحروب.

هذا هو الموضوع الرئيسى فى مجموعة أحاديث الباب، أما ما تعرضت له من قتل نساء المشركين وصبيانهم فى الحرب بيننا وبينهم فقد بينت هذه الأحاديث أن النبى على فى حروبه مع الكفار لم يكن يقتل الصبيان ولا النساء، بل نهى قادته وجيوشه عن قتل الولدان والنساء، فكل مولود

يولد على الفطرة، والمسئولية على والديه، هما اللذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وليس هو مسئولا عن ذلك حتى يبلغ، فقتله قتل بغير ذنب، ولا نحمله مسئولية مستقبلة ونقول إنه لو بلغ بلغ كافرا محاربا، فأمر المستقبل إلى الله، وإن كثيرا ممن أسلم وحسن إسلامهم كان أباؤهم مشركين، ولا نقول: إن الخضر السَّيِّ قتل الغلام، لأن الخضر السَّيِّ علم من الله تعالى أن هذا الغلام بالذات سيكون كذا بعد بلوغه، وما فعل ذلك عن أمر نفسه، نعم إن قاتل الصبيان المشركون قتلوا كالبالغين.

وأما ما تعرضت له الأحاديث من أحكام اليتيم فقد أظهرت الروايات المذكورة أن آثار اليتيم لا تنتهى بالبلوغ، بل لابد أن ينضم إلى البلوغ الرشد والصلاحية لإدارة الأموال حتى يدفع الولى إلى الصبى ماله، لأنه لولم يكن رشيدا عرضنا أمواله إلى الفساد والضياع، ولو على يديه، ونحن مأمورون بالمحافظة الشديدة على أمواله، والقرآن الكريم يقول ﴿فَإِنْ النساء: ٦].

وأما ما تعرضت له من الخمس الذي كان لرسول الله عليه من الغنائم وأنه كان صلى الله عليه وسلم ينفقه على قرابته، بنى هاشم وبنى المطلب فإن ابن عباس فى أحاديثه يرى بقاء هذا الخمس لقرابة رسول الله عليه حتى بعد موته، ورأى العلماء والفقهاء والخلفاء الراشدون أن أمره يرجع إلى حاكم المسلمين، من رآه محتاجا من قرابته صلى الله عليه وسلم أعطاه، ومن رآه غنيا أعطى غيره من فقراء المسلمين.

### المباحث العربية

(والرضخ لهن) يقال: رضخ له وأرضخ له من ماله، أى أعطاه قليلا من كثير، والمقصود هنا إعطاؤهن من الغنيمة شيئا يسيرا، لا يصل إلى السهم الذى يعطاه الغازى. وسيأتى الخلاف الفقهى.

(أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا) « أم سليم » بضم السين وفتح اللام، وهي أم أنس ابن مالك، وزوجة أبي طلحة، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رملة، وقيل: مليكة، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنسا في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك، وخرج إلى الشام، ومات بها، فتزوجت بعده أبا طلحة. وروى أن أم سليم لما قدم النبي الله المدينة قالت: يا رسول الله، هذا أنس، يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي شي منذ قدم المدينة، حتى مات، فاشتهر بخادم النبي شي.

قال النووى: هكذا هو فى النسخ المعتمدة «يوم حنين» بضم الحاء وفتح النون الأولى، وفى بعضها «يوم خيبر» بالخاء، والأول هو الصواب، والخنجر بكسر الخاء وفتحها، لغتان، وهى سكين كبيرة، ذات حدين.

(ما هذا؟) السؤال ليس عن حقيقة ما معها، فالخنجر مشاهد، ونطق باسم الخنجر في السؤال، وإنما السؤال عن سبب حملها. ولذلك أجابت بالغرض من حملها.

- (إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه) أى شققت بطنه، يقال: بقر بطنه، بفتح القاف يبقرها بضم القاف، شقها.
- (فجعل رسول اللّه ﷺ يضحك) لغرابة الأمر، فالمرأة عادة تضاف السلاح، ولا تقوى على استعماله، بل لا تقوى على رؤية الدم.
- (اقتل من بعدنا من الطلقاء) «من» الأولى بفتح الميم، اسم موصول، و«من» الثانية حرف جر. و«الطلقاء» بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبى على من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون، وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم، أو كانوا السبب في الهزيمة في حنين، التي وقعت للمسلمين ابتداء، ومعنى «من بعدنا» أي من وراءنا، ومن سوى المسلمين الذين جاءوا مع الرسول على الفتح، وهذه الكلمة أيضاً من أم سليم غريبة على النساء.
- (انهزموا بك) جملة مستأنفة استئنافا تعليليا، في جواب سؤال مقدر، تقديره: لم أقتلهم؟ والباء في «بك» للمجاوزة، كعن، والمعنى انهزموا متجاوزينك.
  - (إن اللَّه قد كفى وأحسن) أي كفانا الشر، وحفظنا، وأحسن إلينا بالنصر بعد الهزيمة.
    - (كان رسول اللّه ﷺ يغزو بأم سليم) الباء هذا للمصاحبة، أي مصاحبة لـه.
- (ونسوة من الأنصار معه إذا غزا) «نسوة » مبتدأ، و« معه » متعلق بالخبر، أى يصاحبنه إذا غزا، وقد بلغ عددهن فيما وصلت إليه في بعض الغزوات خمسا.
- (فيسقين الماء) أى يحملنه فى القرب من البئر إلى مكان الجيش، أو يحملن الجرار الصغيرة والأكواب ويقدمنها للعطاش، كما فى الرواية الثالثة «تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه فى أفواههم».
- (ويداوين الجرحى) ولأبى داود «أن النبى الله سالهن عن سبب خروجهن معه؟ فقلن: خرجنا نغزل الشعر، ونعين فى سبيل الله، ونداوى الجرحى، ونناول السهام، ونسقى السويق » وعند البخارى عن الربيع بنت معوذ قالت «كنا مع النبى شي نسقى ونداوى الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة » وفى رواية لها أيضاً «فنسقى القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة » زاد فى رواية «ولا نقاتل».
- (لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبى إلى الما كان » تامة، بمعنى حصل، و« يوم » فاعل، وفى رواية البخارى «لما كان يوم أحد انهزم الناس » أى بعضهم، قال الحافظ ابن حجر: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق. فرقة استمروا فى الهزيمة إلى قرب المدينة، فما رجعوا حتى انفض القتال، وهم قليل، وهم الذين نزل فيهم (آل عمران ١٥٥) ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى

(وأبو طلحة بين يدى النبى ريد بن سهل الأنصارى، زوج والدة أنس، وكان أنس قد حمل هذا الحديث عنه.

(مجوب عليه بحجفة) « مجوب » بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة، أى مترس عليه بترس، ليقيه سلاح الكفار، وعند البخارى « مجوب عليه بحجفة له » والحجفة الترس ويقال للترس جوبة.

(وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النزع) بفتح النون وسكون الزاى، أى شديد رمى السهم. (وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً) من شدة الرمى.

(فكان الرجل يمر، ومعه الجعبة من النبل، فيقول) صلى الله عليه وسلم للرجل:... والجعبة بفتح الجيم، وضمها مع سكون العين، وهي الآلة التي يوضع فيها النبل.

(انثرها لأبى طلحة) أى أعط ما معك من النبل لأبى طلحة ليرمى به.

(ويشرف نبى الله ﷺ) أى على القوم، يقال: أشرف على الشيء، أى اطلع عليه من فوق، وكان النبى ﷺ يرفع رأسه إلى أعلى، ويتطاول ليرى الأعداء.

(ينظر إلى القوم) المشركين.

(فيقول أبو طلحة: يا نبى اللَّه، بأبى أنت وأمى) أى أفتديك أنت بأبى وأمى.

(لا تشرف) أي لا ترفع رأسك إلى أعلى، بضم التاء وسكون الشين من الإشراف.

(لا يصبك سهم من سهام القوم) بإسكان الباء، على أن « لا » ناهية، وفي رواية البخارى « لا تشرف يصبك » بالجزم في جواب النهى، كذا قال الحافظ ابن حجر، وتبعه العينى، وجمهور النحاة يشترطون لصحة الجزم في جواب النهى أن يصح دخول « إن » قبل « لا » مع صحة المعنى، وهنا لا يصح أن يقال: إن لم تشرف يصبك سهم » وفي بعض الروايات: « يصيبك » بالرفع، قال الحافظ: وهو جائز على تقدير، كأنه قال مثلا: لا تشرف فإنه يصيبك.

(نحرى دون نحرك) أى أفديك بنفسى، وأصل النحر أعلى الصدر، أى رقبتى قبل رقبتك وفداء لرقبتك.

(وإنهما لمشمرتان) يقال: شمر ثوبه، رفعه عن ساعديه، أو عن ساقيه، والمراد هذا التشمير عن الساقين، بدليل « أرى خدم سوقهما ».

(أرى خدم سوقهما) «خدم» بفتح الخاء والدال، جمع خدمة، وهى الخلخال، وقيل: الخدمة أصل الساق، والسوق بضم السين جمع ساق.

(تنقلان القرب على متونهما) «القرب» بكسرالقاف وفتح الراء جمع قربة، والمتن الظهر ولهما متنان، لكنه جازجمع المضاف مع المضاف إليه المثنى، كما فى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُويَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُويُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وفى رواية البخارى «تنقزان القرب على متونهما» يقال: نقز وأنقز إذا وثب، وقال ابن الأثير: وفى نصب «القرب» بعد، لأن ينقز غير متعد. اهد وجعله بعضهم من قبيل حذف حرف الجر، وإيصال الفعل بالمجرور، وأصله تنقزان بالقرب، ورواه بعضهم بضم التاء، من أنقز، فعداه بالهمزة، والمعنى عليه، يحركان القرب على ظهورهما بحركتهما وشدة عدوهما ووثبهما، وقال الخطابى «تنقزان القرب» أى تحملانها. وفى رواية أخرى للبخارى عن أم سليط، «وأنها كانت تزفر القرب يوم أحد» وفسرالراوى «تزفر» تخيط. قال الحافظ ابن حجر: «تزفر» أى تحمل، وزنا ومعنى.

(ثم تفرغانه في أفواه القوم) كان الظاهر أن يقول: ثم تفرغانها، أي القرب، ولكنه ذكر الضمير على تقدير الشي والماء.

(ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة، إما مرتين، وإما ثلاثا من النعاس) فى رواية «من يد أبى طلحة» بالإفراد، وقوله «من النعاس» إفادة بسبب وقوع السيف من يده، وعند البخارى عن أبى طلحة «كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط سيفى من يدى مرارا، يسقط وآخذه، ويسقط فآخذه» وعند أحمد والحاكم عن أنس «رفعت رأسى يوم أحد، فجعلت أنظر، وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس، وهو قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ [الأنفال: ١١] قال ابن إسحق: أنزل اللّه النعاس أمنة لأهل اليقين، فهم نيام لا يخافون، والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف والذعر.

(أن نجدة كتب إلى ابن عباس) نجدة الحرورى من الخوارج، وقد صرح فى سنن أبى داود فى رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان فى فتنة ابن الزبير، بعد بضع وستين سنة من الهجرة، والظاهر أن يزيد كان كاتبا لابن عباس، ففى الرواية الخامسة « فقال ليزيد: اكتب إليه.... »

(يسأله عن خمس خلال) بكسر الخاء، جمع خلة بفتحها، وهي الخصلة، حسنة أو سيئة، أما

الخلة بضم الخاء فهى الصداقة والمحبة التي تخللت القلب، فصارت خلاله، أي في باطنه، وجمعها خلال بكسر الخاء، والمراد هنا خمس مسائل.

(فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه) كان ابن عباس يكره نجدة، لبدعته، وهى كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه، وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، أى لولا أنى إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم، مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه، وفى الرواية الخامسة «اكتب إليه، فلولا أن يقع فى أحموقة ما كتبت إليه» والأحموقة بضم الهمزة والميم هى فعل الحمقى، ويقصد بها الوقوع فى مخالفات شرعية كبيرة فى هذه الأمور المسئول عنها، نتيجة لجهله بها، وفى الرواية السادسة «لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين» و«النتن» بفتح النون وسكون التاء الشىء المنتن كريه الرائحة، والمراد به هنا الفعل القبيح، وكل مستقبح يقال له: النتن، والخبيث والرجس والقذر والقاذورة نتن، تشبيها للخبث المطلق بخبث الرائحة، أو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق بعد التقييد، والمعنى لولا أننى بكتابتى له أرده عن فعل أشياء قبيحة، يقع فيها إن لم أكتب ما كتبت إليه، أى لولا خوفى من وقوعه فى أفعال قبيحة إن لم أكتب إليه ما كتبت إليه.

وقوله «ولا نعمة عين » «النعمة » بضم النون وفتحها، مع سكون العين، هى المسرة، يقال: نعم الشيء، بفتح النون وكسر العين، ينعم بفتحها، نعما بفتحها، ونعمة بفتح النون وسكون العين، ونعامة ونعيما، نضر وطاب، ونعم باله، ونعمت عينه هدأ واستراح. والمعنى: لولا كذا ما كتبت إليه، ولا أقررت عينه، ولا أرحت باله.

(هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟) الباء للمصاحبة، أى هل صحبه النساء فى غزواته؟ وقد سقطت هذه الخصلة، فلم تذكر فى الرواية الخامسة والسادسة، لا هى ولا جوابها، ويحتمل أنه اكتفى عنها بالسؤال عن الضرب لها بسهم، وجوابها «قد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى » لم يكتف بإثبات غزوه بهن، فذكر عملهن، لئلا يفهم أنهن قاتلن.

(وهل كان يضرب لهن بسهم) كالرجال؟ وفى الرواية الخامسة «العبد والمرأة، يحضران المغنم - أى المعركة - هل يقسم لهما؟ » أى هل كان لهن سهم كالرجال، وفى الرواية السادسة «المرأة والعبد. هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس »؟ والبأس بالباء المفتوحة والهمزة الساكنة هو الشدة، والمراد منه ههذا الحرب.

(يحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن) «يحذين» أى يعطين منحة، والجار والمجرور «بسهم» متعلق بمحذوف، تقديره: وأما الضرب لهن بسهم فلم يضرب لهن. وفى الرواية الخامسة «وإنه ليس لهما شيء، إلا أن يحذيا» وفى الرواية السادسة «فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم» جمع الضمير تارة «فإنهم لم يكن لهم» باعتبار الأفراد، وهم أكثر من اثنين، وكان الضمير جمع مذكر تغليبا للعبيد على النساء، وثناه تارة أخرى باعتبار وصف الأنوثة والعبودية.

(وتميز المؤمن، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن) أى لا تقتل صبيان المشركين إلا فى علمك بما سيصيرون إليه من الكفر أو الإيمان، وفى حالة تمييزك بين من سيصيرون مسلمين، ومن سيصيرون كفارا، فتقتل من سيكون كافرا، وتدع من سيكون مسلما، فقوله «وتميز» معطوف على «تعلم» أى إلا أن تكون تعلم، وإلا أن تكون تميز، وليس ذلك لك.

(وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم اليتيم؟) وفى الرواية الخامسة «متى ينقطع عنه اسم اليتم»؟ وفى الرواية السادسة «وسألت عن اليتيم. متى ينقضى يتمه»؟ السؤال ليس فى الهدف عن اسم اليتم، ولا عن حقيقته، وإنما عن الحكم المترتب على اليتم من حجر التصرف، كما وضح من الجواب، فنفس اليتم ينقضى بالبلوغ، وقد ثبت أن النبى والدين الدين المتواب، فنفس اليتم يتيما - بالتصرف فى ماله؟ فهذا هو المراد من السؤال، وسيأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث.

(فلعمرى. إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم) وفى الرواية الخامسة «وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد» وفى الرواية السادسة «وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله – أى فأحسن التصرف فيه – فقد انقضى يتمه » وظاهر هذا الجواب أن حكم اليتيم يتوقف على أمرين: البلوغ، والرشد، وفى ذلك يقول تعالى: ﴿وَالْبُتَلُوا الْيُتَامَى حَتَّى إِذَا بَلُغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسُتُمْ مِنْهُمْ رُسُّدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: ٦] و«العمر» بفتح العين وضمها مع سكون الميم مدة الحياة، ويقال فى القسم «عمرك الله» و«لعمرك» و«لعمرى» يرفعونه بالابتداء، ويحذفون الخبر وجوبا، أى لعمرى قسمى، والتزموا فى القسم فتح العين، للتخفيف، وإذا دخلته اللام التزم فيه الفتح، وحذف الخبر في القسم.

(وكتبت تسألني عن الخمس. لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هولنا) المقصود خمس خمس

الغنيمة، الذي جعله اللَّه لذوى القربي، بقوله جل شأنه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَذِمْتُمْ مِن شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] وسيأتى في فقه الحديث اختلاف الفقهاء فيه.

(فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووى: أراد بقومه ولاة الأمر من بنى أمية. قال الشافعى: أراد الذين هم بعد الصحابة، ويقصد ابن معاوية.

### فقه الحديث

ترجم البخارى بباب غزو النساء، وقتالهن مع الرجال، قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شىء من الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن، ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن، وليس قتالهن فى الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا لأنهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن، ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غرض البخارى بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن، وإن خرجن فى الغزو، فالتقدير بقوله «وقتالهن مع الرجال» هل هو سائغ؟ أو إذا خرجن مع الرجال فى الغزو يقتصرن على ما ذكر، من مداواة الجرحى ونحو ذلك. ثم قال: وفى الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمسنات منهن، لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، فإذا دعت الضرورة لغير المسنات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل فى قول بعضهم، وفى قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعى: تدفن كما هى. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

ومن المسلمات أن الجهاد غير واجب على النساء، لكن هل يستحب لهن أن يتطوعن بالجهاد؟ أميل إلى أنه لا يستحب، بل يرخص به للحاجة، وبقدر الحاجة، وبما ورد من أعمال وما يشبهها، وذلك لأن المطلوب الشرعى من النساء الستر ومجانبة الرجال، وجهادهن مع الرجال يتعارض مع المطلوب منهن، وفي الصحيح أن الرسول على سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهادكن الحج والعمرة.

أما المسألة الثانية المترتبة على المسألة الأولى فهى: إذا حضرت المعركة هى أو العبد، فهل يسهم لها وله، كما يسهم للرجال؟ قال النووى: قال مالك: لا رضخ للعبد ولا للمرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعى والحكم: إن قاتل العبد أسهم له، وقال الأوزاعى: المرأة تستحق السهم إن كانت تقاتل، أو تداوى الجرحى، وقال الشافعى وأبو حنيفة وجمهور العلماء: العبد والمرأة يرضخ لهما، ولا يسهم لهما، وظاهر الحديث يشهد لهم، ففى الرواية الرابعة «ويحذين من الغنيمة »، «وأما بسهم فلم يضرب لهن » وفى الرواية الخامسة «وأنهما ليس لهما شىء إلا أن يحذيا » وفى الرواية السادسة «وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم ».

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- شجاعة أم سليم، وجهادها في سبيل اللَّه، وغيرتها على الإسلام في طلبها قتل الطلقاء.
  - ٢- رحمة الرسول على أم ورفقه، وتأليفه المؤلفة قلوبهم، برده على أم سليم.
- ٣- من الرواية الثالثة منقبة لأبى طلحة، ودفاعه عن رسول الله ﷺ، وتفانيه فى فدائه بنفسه، وحرصه على سلامته، وشهادة بشجاعته وقوته.
- ٤- فى استشراف رسول الله ﷺ للقوم حرص القائد على تسيير المعارك عن خبرة وعلم
   مهما تعرض للأخطار.
- ٥- من طلب الرسول ﷺ نثر الجعبة لأبى طلحة وتوزيع القائد الأدوار المناسبة على الجند لمصلحة المعركة.
- ٦- من تشمير عائشة وأم سليم رضى الله عنهما كفاح النساء فى الغزو، ومساعدتهن الرجال واستعانة
   الرجال بالنساء فى الحروب فى الأعمال المناسبة لهن.
- ٧- من كشف عائشة وأم سليم ورؤية أنس لخدم سوقهما لا يؤخذ منه جواز النظر ولا جواز الكشف، قال النووى: كان هذا يوم أحد، قبل أمر النساء بالحجاب، وقبل تحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد، ولم يستدمها.
- ٨- وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال، لسقى الماء ونحوه. كذا قال النووى. لكن في قوله «برجالهن» وقصر ابن بطال مداواة النساء على الرجال المحارم فقط نظر، فإن ما في الحديث عام، لا يفرق بين المحارم وغيرهم، فالرأى تعميم الجواز على المحارم والأجانب للضرورة.
  - ٩- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة تغليظ حرمة كتم العلم، ولو عن الأعداء والمبغضين.
    - ١٠- وفيه منقبة لابن عباس رضى اللَّه عنهما، وأداؤه واجب الفتوى لمن يكرهه ويبغضه.
- ١١ وفيه النهى عن قتل صبيان المشركين. قال النووى: وهو حرام إن لم يقاتلوا، وكذا النساء، فإن
   قاتلوا جاز قتلهم.
- ١٧ وفيه دليل للشافعى ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن، بل لابد أن يظهر منه الرشد فى دينه وماله، وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف فى ماله، ويجب تسليمه إليه، وإن كان غير ضابط له، وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر. قال القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع.

وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس، الخاص بذى القربى فى عهد النبى هولذى القربى ملكا بعد النبى هولذى القربى ملكا بعد النبى هولذى وقد سبق فى باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباس، وإن فاطمة قبلهما طلبوا من أبى بكر ذلك، فروى لهما حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فغضبوا. واختلف العلماء فى مصرف الفىء، فقال مالك الفىء والخمس سواء، يجعلان فى بيت المال، ويعطى الإمام أقارب النبى شي بحسب اجتهاده، وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها المختلفة.

### واللَّه أعلم

# (۵۰٤) باب عدد غزوات النبي ﷺ

٢٦٦٦ - ١٦٦٦ عَن أبِي إِسْحَقَ (١٤٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ. فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. ثُمَّ اسْتَسْقَى. قَالَ: فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ. وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ فَعَلْتُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. فَقُلْتُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. فَقُلْتُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً. فَقُلْتُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزُوةٍ غَزَاهَا ؟ قَالَ: ذَاتُ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً غَزُوةً. قَالَ: فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزُوةٍ غَزَاهَا ؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ.

١٢٧ - الحَجُ عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هَ اللهُ اللهِ عَلَيْ غَنزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَنْوُوَةً. وَحَبجً بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا، حَجَّةَ الْوَدَاع.

٢١ ٢٨ - ٣٦٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ تَسْعَ عَشْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوْتُ مَع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوَةً. قَالَ جَابِرٌ: لَـمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلا أُحُدًا، مَنَعَنِي أَبِي. فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفُ عَن رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ.

٢٩٦ - ١٤٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُسِنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ هَا اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ. وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرٍ مِنْهُنَّ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَشْرَةَ غَرْوَةً. قَاتَلَ فِي حَدِيثِهِ عَبْدُ اللَّهِ بُن بُرَيْدَةَ.

٠٤١٣٠ - ١٤٧ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ ﷺ اللَّهُ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزُوةً.

١٣١ =  $\frac{140}{7}$  عَن سَلَمَةَ ﷺ (١٤٨ قَالَ: غَزَوْتُ مَع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكُرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ.

<sup>(</sup>١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ

<sup>(</sup>٤٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن زُيْدِ بْن أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ َ

<sup>(</sup>١٤٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو ٱلزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>ُ(</sup>١٤٦)وحَدَّثَنَا ٱَبُو ۗ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ۚ حَ وحَدَّثَنَا ۖ سَعِيدٌ بْنُ لَمُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُ ۚ حَدَّثَنَا ٱبُو تُمَيْلَةَ قَالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسنِنُ بْنُ وَاقِدٍ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن بُرِيْدَةَ عَن أَبِيهِ

<sup>(</sup>١٤٧)وحَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن كَهْمَس عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَن أَبيهِ

<sup>(</sup>١٤٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَّدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيدً وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ

# المعنى العام

بعض الأنبياء والرسل أذن لهم بقتال أعدائهم، وبعضهم لم يتعرض لقتال، والقتال فى الأصل وسيلة من وسائل الإخضاع والإلزام، بل التهديد به، وخوف الأعداء منه قد يكون وسيلة للالتزام والتسليم والدخول فى طاعة القوى، كما حدث لملكة سبأ مع سليمان التَّيِّيُّ ، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدِّمَت ْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيْنصُرَنَ اللّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزيرُ [الحج: ٤٠].

وهكذا أجرى الله تعالى العادة بذلك فى الأمم الماضية، لينتظم به الأمر، وتقوم الشرائع، وتصان المتعبدات من الهدم، ولولا القتال، وتسليط الله المؤمنين على المشركين لهدمت متعبداتهم، ولذهبوا، ولم تنتشر الدعوة إلى الله، ولضاعت مهمة الرسل أمام كيد الكافرين.

إن الإسلام بدأ غريبا، وحورب قبل أن يحارب، وأوذى رسول الله بي بمكة، وأوذى من أسلم ثلاث عشرة سنة، فر المسلمون بدينهم مرتين إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وكان الواحد منهم يفر بنفسه، بثيابه التى عليه، مخلفا وراءه ماله للكافرين، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولقد حوصر رسول الله بي وأهله فى شعب أبى طالب حصارا اقتصاديا واجتماعيا رهيبا، ووصل الأمر بهم معه أن تآمروا على قتله، فأنزل الله تعالى قرآنا بما بيتوا، فقال: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وهاجررسول الله على المسلمون عددا وقوة، وتجمع مهاجروهم إلى الحبشة وغيرها في المدينة، الذي أنزل معه، وإزداد المسلمون عددا وقوة، وتجمع مهاجروهم إلى الحبشة وغيرها في المدينة، وبدءوا يفكرون في نشر دعوتهم في مشارق الأرض ومغاربها، لكن كيف والمشركون يضعون العقبات، وبدءوا يفكرون في نشر دعوتهم في مشارق الأرض ومغاربها، لكن كيف والمشركون يضعون العقبات، ويوحون إلى أوليائهم بمحاربة الإسلام وأهله، لقد استمرت الدعوة السلمية أكثر من ثلاثة عشر عاما، فهل يصرح لها بأن تشق طريقها إلى مسامع الناس ولو بالقوة والسيف؟ نعم، وأنزل الله تعالى هذا التصريح في قوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ بقتال أعدائهم ﴿بأنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِينٌ للَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغير حَقٌ إلا أنْ يَقُولُوا رَيُنَا اللَّهُ [الحج: ٢٩، ٤٠] وبدأ القرآن الكريم يحرض المسلمين على قتال الكفار ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠] ﴿إِنَّ اللَّهُ الْمُومُنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَا لَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١]. ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِن الْكُفّارِ وَلَيْجُدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢١]. ﴿قَاتُلُوا الَّذِينَ مَا النَّدُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ أَللَهُ يَعْلَمُهُمْ أَللَهُ يَعْلَمُهُمْ وَالْزَيْنَ كَفَرُوا رَحْفًا اللَّهُ وَعَرُونَ مِن دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ [الأنفال: ٢٠]. ﴿إِذَا لَقِيتُمُ النَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ الْمُقَارِدُولَ وَيكُمْ وَاخْرِينَ مِن دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ [الأنفال: ٢٠]. ﴿إِذَا لَقِيتُمْ النَّهُ يَعْلَمُهُمْ الْمُوالِينَ يَعْرَبُولُ لَلَهُ يَعْلَمُهُمْ اللهُ وَعَدُولًا لَا اللهُ وَعَدُولًا لَا اللهُ وَعَدُولًا لَهُ وَلَهُ مُؤْلُولُ وَيَعْلُولُ لَا لَهُ عَلْمُونُهُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ وَيُولِولُهُ الْمُولُولُولُ وَيكُمْ وَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونُهُمْ اللهُ يَعْلَمُونُهُمْ [الأنفال: ٢٠]. ﴿ وَالْوَلَا لَالَهُ مَنْ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللهُ اله

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ

فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَانَ وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِن اللَّهِ وَمَمُأُواهُ جَهَنَّمُ وَيَعُسُ الْمَصِيرُهُ [الأنفال: ٢٦] هَوْإَنْبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَتْخُبَارُكُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَتْخُبَارُكُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارُكُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارُكُمْ الْمُعَلِينَ مِنْكُمْ وَلَكَ تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعْكُمْ وَلَىنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَلَىنْ وَيَتَلِكُمْ الْمُؤْمِنِ وَلَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ اللَّهِ الْالْدُبِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّا وَلا الْمُسْلِكُ اللَّهُ مَا مَنْ فَلْهُمْ مَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لَيْكُو [البقرة: ٣٦]. ﴿ وَفَإِمَا تَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينَ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ فِي الْحُرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ \* وَإِمَّا تَحَافَقَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ فَي الْحُرْبِ فَشَرَدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُونَ \* وَإِمَّا تَحَافَقَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ وَلَكُونَ \* وَإِمَّا لَتَحَافَقَ مَنْ مَنْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَطُونِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَخُونُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ مَلُومَ اللَّهُ مَلُومِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ وَلَيْعُمْ وَيَعْفُولُ الْمُسَلِينَ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُومُ وَاقَعُدُولُ الْمُهُمْ اللَّهُ بِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَتُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَشُعُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُخْرُهِمْ وَيَعْفُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُخُولُونَ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ و

الحق أن الإسلام نشر بشريعته الحكيمة السمحة، وما دخل الناس فى دين اللَّه أفواجا إلا عن اقتناع وحب لتعاليمه، ويكفيه مثلا فى العفو عن المسيئين، والتسامح مع المحاربين ما حصل منه يوم فتح مكة، وقوله لمن آذى وقاتل، وقتل من المسلمين من قتل، أن قال لهم: ما تظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

إن الإسلام دين اللين، لا دين القسوة، دين السلام، لا دين الحرب ﴿وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١] دين حرية العقيدة، لا دين القهر والإرهاب، دين الرحمة بالضعفاء لا يقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا عجوزا من الأعداء.

هكذا كانت تعاليمه عند القتال، بل حتى بعد القتال، وبعد النصر على الأعداء، وبعد أخذ الغنائم والسبى، إذا دخل من كانوا حاربوا فى دين الله وأسلموا ردت إليهم أموالهم وسباياهم، وعاشوا أحرارا آمنين.

لقد غزا رسول الله على بضعا وعشرين غزوة فى تسع سنين، وقاد جند الله فى معاركه مع الكفر، وكان أشجع الناس، وأثبت الناس فى الحرب، كما كان البلسم الشافى المداوى فى السلم، جرح وكسرت سنه، وسال الدم على وجهه الشريف، فما وهن، وما ضعف، وما استكان، بل صبر وكافح، وجاهد فى الله حق جهاده، حتى جاء نصر الله والفتح ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربه واستغفره، حتى أتاه اليقين.

صلى اللَّه وسلم عليك يا رسول اللَّه، نشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، فجزاك اللَّه عن الأمة وعن الإسلام خير الجزاء. والحمد للَّه رب العالمين.

### المباحث العربية

(الغزوات) جمع غزوة وهى المرة الواحدة من الغزو، وهو السير إلى القتال مع العدو، تقول: غزا، يغزو، غزوا، ومغزى، ومغزاة، وقال الجوهرى: غزوت العدو غزوا، والاسم الغزاة، ورجل غان، والجمع غزاة -بضم الغين مثل قاض وقضاة. اهد والمغازى جمع مغزى يصلح مصدرا، ويصلح أن يكون موضع الغزو، وكونه مصدرا هنا أولى.

(كم غرا رسول الله ﷺ؟) أى كم غروة اشترك فيها رسول الله ﷺ بنفسه؟ قاتل فيها؟ أولم يقاتل؟

(تسع عشرة غزوة) في الرواية الثالثة عن جابر عليه قال: «غزوت مع رسول الله علي تسع عشرة غزوة - قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا » فعدد الغزوات عند حابر إحدى وعشرون غزوة، قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها، ولعلهما الأبواء، وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره، ويؤيد هذا ما وقع في روايتنا الأولى بلفظ «فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير» و« العسير » ثالث غزوة كما سنبين بعد. وهذا التوحيه حسن، أما توحيه ابن التين، وحمله قول زبد بن أرقم على أن العسيرة أول ما غزا هو - أي زيد بن أرقم - والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها وأنت معه؟ قال: العسير، فهو محتمل، لكنه بعيد، لأنه لما سئل: كم غزوت أنت معه؟ قال سبع عشرة، فسيرجع هذا التوجيه إلى أنه خفي عليه تنتان مما عد بعد، أو عد غزوتين واحدة، لقربهما، فقد أهمل موسى بن عقبة غزوة بني قريظة، لأنه ضمها إلى الأحزاب، لكونها كانت في إثرها، وأفردها غيره، لوقوعها منفردة، بعد هزيمة الأحزاب، وأهمل غيره الطائف، وعدها مع حنين واحدة، لتقاربهما، فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر. وقد توسع ابن سعد، فبلغ عدد المغازى التي خرج فيها رسول اللَّه ﷺ بنفسه سبعا وعشرين، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابق لما عده ابن إسحق، إلا أنه لم يفرد وادى القرى من خيبر، وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل، وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرازق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «غزا رسول الله ﷺ أربعا وعشرين » فالاختلاف في العدد ناشئ عن إدماج بعض الرواة غزوة في غزوة، وعدم إدماج البعض لغزوتين في واحدة، أما الرواية الخامسة عن بريدة، « وأنه غزا مع رسول اللَّه ﷺ ست عشرة غزوة » والرواية السادسة عن سلمة، « وأنه غزا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات » فلا تعارض ما قدمنا، فكل منهما يتحدث عن مشاركته، وليس فيما ذكر حصر للعدد، ولا نفى للزيادة.

أما الغزوات والسرايا التي عدها ابن سعد فهي على الترتيب الزمني:-

أول لواء عقده رسول اللَّه ﷺ لحمزة بن عبد المطلب في رمضان على رأس سبعة أشهر، من هجرة رسول اللَّه ﷺ، وبعتُ رسول اللَّه ﷺ في ثلاثين رجلا من المهاجرين، قالوا، ولم يبعث رسول اللَّه ﷺ أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا. خرج حمزة يعترض عير

قريش الآتية من الشام إلى مكة، وفيها أبوجهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل، فلم يحصل قتال، ورجع أبوجهل بالعير إلى مكة.

وعلى رأس ثمانية أشهر من الهجرة بعث رسول الله على سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ في ستين رجلا من المهاجرين، ليعترض قافلة المشركين، فلم يحصل قتال، وعادت القافلة.

وعلى رأس تسعة أشهر من الهجرة بعث رسول الله وسية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار في عشرين رجلا من المهاجرين، ليعترض عيرا لقريش، فكانت العير قد سبقتهم قبل وصولهم ثم غزا رسول الله وسوله الله وسوله الله وسوله والله وسوله والله وسوله والله وسوله والله وسوله والله والل

فسار إلى «ودان » بفتح الواو، وتشديد الدال، وهي قرية من أمهات القرى، بينها وبين الأبواء ستة أميال، ليعترض عيرا لقريش، فلم يلق العير، فرجع إلى المدينة بعد غياب خمس عشرة ليلة.

وعلى رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة غزا «بواط» بضم الباء وتخفيف الواو، وهو جبل من جبال جهينة، على نحو أربعين ميلا من المدينة من جهة الشام، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، يقصد اعتراض عير لقريش، فلم يلق كيدا، ورجع إلى المدينة.

وعلى رأس ستة عشر شهرا كانت غزوة العشيرة.

(فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير، أو العشير) قال النووى: هكذا فى جميع نسخ صحيح مسلم «العسير» أو «العشير» العين مضمومة، والأول بالسين والثانى بالشين، وقال القاضى فى المشارق: هى ذات العشيرة، بضم العين وفتح الشين، قال: وجاء فى كتاب المغازى من صحيح البخارى «عسير» بفتح العين وكسر السين، قال: والمعروف فيها «العشيرة» مصغرا، وهى من أرض مدمج.اه قال ابن إسحق: هى بطن ينبع، خرج صلى الله عليه وسلم إليها يريد عيرا لقريش فوجد العير التى خرج لها قد مضت قبل وصوله بأيام.

قال ابن سعد: وبلخ قريشا خبرها، فخرجوا يمنعونها، فلقوا رسول اللَّه ﷺ ببدر، فواقعهم، وقتل منهم من قتل.

قال ابن إسحق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالى حتى أغار كرزبن جابر القهرى على سرح المدينة فخرج النبى الله في طلبه حتى بلغ سفران، بفتح السين، من ناحية بدر، ففاته كرزبن جابر، وهذه هى بدر الأولى.

قال ابن سعد: وعلى رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة كانت سرية عبد اللَّه ابن جحش إلى بطن

ثم كانت غزوة بدر الكبرى على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة.

ثم كانت غزوة بنى قينقاع على رأس عشرين شهرا من الهجرة، وكانوا قوما من يهود، حلفاء لعبد الله بن أبى ابن سلول، وكانوا صاغة، وادعوا النبى را النبى الله عليه وسلم البه عليه وسلم إليهم، فحاربوا، وتحصنوا فى حصنهم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم أشد حصار، حتى قذف الله فى قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله الله عليه فيهم عبد الله بن أبى، أن لا يقتلوا، وأن يجلوا من المدينة، فلحقوا بأذرعات.

وعلى رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة أراد أبوسفيان أن يثأر من محمد وعلى من بدر فأخذ أربعين راكبا، فجاءوا بنى النضيرليلا، ونزلوا على سلام بن مشكم، فلما كان السحر خرجوا، وعلى بعد ثلاثة أميال من المدينة قتلوا رجلا من الأنصار وأجيرا له، وحرقوا أبياتا هناك وتبنا، فبلغ ذلك رسول الله وخرج إليهم في مائتي رجل، فهرب أبوسفيان، ومن معه، وجعلوا يتخففون من السويق الذي معهم، يلقونه فيأخذه الصحابة، ولم يلحقوهم، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق.

وعلى رأس ثلاثة وعشرين شهرا كانت غزوة قرقرة الكدر، ويقال: قرارة الكدر بضم الكاف، على بعد أكثر من مائة ميل من المدينة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من سليم وغطفان يتجمعون له، فسار إليهم فهربوا وتركوا إبلهم، فساقها المسلمون إلى المدينة وكانت خمسمائة بعير.

وعلى رأس خمسة وعشرين شهرا كانت سرية قتل كعب بن الأشرف، وقد سبقت فى باب مستقل ثم ذكر ابن سعد غزوة غطفان، وغزوة بنى سليم، وفيهما لم يجد الرسول ويهما كيدا، ورجع إلى المدينة.

وعلى رأس ثمانية وعشرين شهرا كانت سرية زيد بن حارثة إلى القردة - بفتح القاف والراء والدال، من أرض نجد، كانت لاعتراض عير لقريش، وكانت في مائة راكب، فأصابوا العير، وأفلت أعيان القوم، وقدموا بالعير إلى المدينة، فبلغ الخمس: عشرين ألف درهم.

وعلى رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة كانت غزوة أحد.

ولما انصرف صلى الله عليه وسلم من أحد بات ليلة على بابه الأنصار، يداوون جراحهم، فلما صلى الصبح أمر بلالا أن ينادى أن رسول الله وينه يأمركم بطلب عدوكم، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، فقال جابر بن عبد الله: إن أبى خلفنى يوم أحد على أخوات لى، فلم أشهد الحرب، فأذن لى أن أسير معك، فأذن له رسول الله وينه الله على أصله المشركون منهم رسول الله وينه فرسه، وخرج الناس معه، فبعث بثلاثة نفر من أسلم طليعة، فقتل المشركون منهم اثنين بحمراء الأسد، وهي من المدينة على عشرة أميال، طريق العقيق على يسار ذى الحليفة، وفر

المشركون، وعسكر رسول اللَّه ﷺ بحمراء الأسد ليالي، ثم عاد إلى المدينة، وقد غاب خمس ليال، وتعرف بغزوة حمراء الأسد.

وعلى رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى إلى قطن، وهو جبل بناحية فيد، به ماء لبنى أسد بن خزيمة، إذ بلغ رسول الله والله الله الله الله على أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما يدعوان إلى حرب رسول الله والله الله المعلى فعقد اللواء لأبى سلمة، وبعث معه مائة وخمسين رجلا، فرجعوا سالمين غانمين إبلا وشاء، ولم يلقوا أحدا.

وبعد أيام من سرية أبى سلمة كانت سرية عبد اللَّه بن أنيس إلى عرنة وما والاها، وعلى رأس ستة وثلاثين شهرا كانت سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة، وذلك أن رعْلاً وذكوان وعُصَيَّة وبنى لحيان أرسلوا وفودا إلى رسول اللَّه عَلَى فطلبوا منه نفرا من أصحابه إلى قومهم، رجاء أن يسلموا، ويجيبوا دعوته، فبعث معهم بسبعين من القراء، فغدروا بهم وقتلوهم عند بئر معونة، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان.

وعلى رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية مَرْتَد بن أبي مرثد إلى الرجيع، وذلك أن رهطا من عَضَل والقارة، جاءوا رسول اللَّه ﷺ، فقالوا: يا رسول اللَّه إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام، فبعث رسول اللَّه ﷺ معهم عشرة، فخرجوا معهم، حتى إذا كانوا بالرجيع – وهو ماء لهذيل، على سبعة أميال من عسفان – غدروا بهم، واستصرخوا عليهم هذيلا، فخرج إليهم بنو لحيان، فقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم، وباعوهم بمكة.

وعلى رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت غزوة بنى النضير.

وعلى رأس خمسة وأربعين شهرا من الهجرة كانت غزوة بدر الموعد، وهى غير بدر القتال، وذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد نادى: الموعد بيننا وبينكم بدر الصفراء، رأس الحول، نلتقى بها فنقتتل، فلما دنا الموعد خرج رسول الله على فى ألف وخمسمائة حتى وصل بدرا، وخرج أبو سفيان فى ألفين، حتى انتهوا إلى مر الظهران، ثم رجعوا. وهى غزوة بدر الصغرى.

وعلى رأس سبعة وأربعين شهرا من الهجرة كانت <u>غزوة ذات الرقاع</u>، التى سنتحدث عنها فى الباب التالى.

وعلى رأس تسعة وأربعين شهرا من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل إذ بلغ رسول الله ويش أن بدومة الجندل جمعا كبيرا من الكفار، وأنهم يظلمون من مربهم، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة وهي طرف من أطراف الشام، بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، فخرج إليهم رسول الله ويش في ألف من المسلمين، فلما دنا منهم هربوا. وفي هذه الغزوة وادع رسول الله على عيينة بن حصن.

 المريسيع، فتهيئوا للقتال، فحمل المسلمون عليهم، حملة رجل واحد، فما أفلت منهم رجل، قتل عشرة منهم، وأسر سائرهم، وسبى رسول الله على الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، وكان السبى مائتى أهل بيت وفيهن جويرية بنت الحارث، والإبل ألفى بعير، والشاء خمسة آلاف شاة، وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك.

وفي ذي القعدة سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الأحزاب، وهي الخندق.

وفى الشهر نفسه كانت غزوة بنى المصطلق.

وعلى رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، وهم بطن من بنى بكر من كلاب، على بعد سبع ليال من المدينة، بعثه في ثلاثين راكبا، فأغار عليهم، فقتل نفرا منهم، وهرب سائرهم، واستاق نعما وشاء، ولم يتعرض للطعن.

وفى ربيع الأول سنة ست من الهجرة كانت غزوة بنى لحيان، وكانوا بناحية عسفان، أسرع رسول الله على الله المدينة.

وفي الشهر نفسه كانت غزوة الغابة، وهي غزوة ذي قرد التي تحدثنا عنها.

وفى الشهر نفسه كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى الغَمْر، وهو ماء لبنى أسد، خرج فى أربعين رجلا، فأغاروا عليهم، فهربوا، فاستاقوا إلى المدينة مائتى بعير.

وفى ربيع الآخر سنة ست من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القَصَّة، إلى بنى تعلبة، بينهم وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق الربذة، في عشرة نفر، فحملت عليهم الأعراب، فقتلوهم، وحمل محمد بن مسلمة جريحا إلى المدينة.

وفى الشهر نفسه كانت سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة، فهرب أهلها إلى الجبال، وعادوا بالنعم.

وفى الشهر نفسه كانت سرية زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجَمُّوم، ناحية بطن نخل، على نحو سبعين ميلا من المدينة، فعادوا بالنعم والشاء.

وفي جمادى الأولى سنة ست من الهجرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص، وبينها وبين المدينة أربع ليال، بعثه رسول الله وسبعين مائة وسبعين راكبا، ليعترضوا طريق قافلة لقريش، قادمة من الشام، فأخذوها وما فيها، وأسروا ناسا ممن كانوا في العير، منهم العاص بن الربيع، زوج زينب بنت النبي وأجارته زينب.

وفى جمادى الآخرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرَف، وهو ماء على ستة وثلاثين ميلا من المدينة، فى خمسة عشر رجلا، فأصابوا نعما وشاء، وهربت الأعراب.

وفى الشهر نفسه كانت سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَى، وهى وراء وادى القرى، فى خمسمائة رجل، فأغاروا على القوم، واستاقوا ماشيتهم ونعمهم ونساءهم، فأخذوا من النعم ألف بعير، ومن الشاء خمسة آلاف شاة، ومن السبى مائة من النساء والصبيان، فأسلم القوم، فرد عليهم رسول الله على منهم.

وفي رجب سنة ست من الهجرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى وادى القري.

وفى شعبان سنة ست من الهجرة كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا.

وفى شعبان سنة ست من الهجرة كانت سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر بفدك حيث بلغ رسول الله على أنهم يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فعادت السرية بخمسمائة بعير وألف شاة، وهريت بنو سعد.

وفى رمضان سنة ست من الهجرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادى القرى، على سبع ليال من المدينة.

وفى الشهر نفسه كانت سرية عبد اللَّه بن عتيك إلى أبى رافع سلام بن أبى الحقيق النضرى بخيبر، فقتلوا أبا رافع، وعادوا إلى المدينة.

وفى شوال سنة ست كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهودى، بخيبر، فإنه لما قتل أبو رافع أمرت يهود عليهم أسير بن زارم، فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله قتل أبو رافع أمرت يهود، واحة فى ثلاثين رجلا فقتلوه وقتلوا معه ثلاثين رجلا من يهود، ولم يصب أحد من المسلمين.

وفى الشهر نفسه كانت سرية كرزبن جابر الفهرى إلى العُرَنيِّين، فقد قدم نفر من عرينة، ثمانية على رسول اللَّه على ألى الله على السنوبأوا المدينة، فأمر بهم رسول اللَّه على إلى لقاحه، وكانت ترعى بناحية قباء، على ستة أميال من المدينة، فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا، فغدوا على اللقاح فاستاقوها، وقطعوا يد الراعى يسار مولى رسول اللَّه على ورجله، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وبلغ رسول اللَّه على فبعث في إثرهم عشرين فأرسا، فأحاطوا بهم، وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل، حتى قدموا بهم المدينة، فأمر بهم رسول اللَّه على فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا، ونزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ فَصَلِبوا، ونزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

وفي القعدة سنة ست كانت غزوة الحديبية.

وفي جمادي الأولى سنة سبع كانت غزوة خيبر.

وفي شعبان سنة سبع من الهجرة كانت سرية أبي بكر الصديق رضي الله كلاب بنجد فقتلت

السرية من قتلت، وأسرت من أسرت، وبعث رسول اللَّه ﷺ بامرأة إحدى السبايا إلى مكة، ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدى المشركين.

وفى الشهر نفسه كانت سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك.

وفى شهر رمضان كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة. وهى وراء بطن نخل، بعثه في مائة وثلاثين رجلا، فقتلوا من أشرف لهم، واستاقوا نعما وشاء فجاءوا به المدينة.

وفى شوال كانت سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى يمن وجبار حيث بلغ رسول الله ورسول الله والله و

وفي ذي القعدة سنة سبع كانت عمرة القضية.

وفى ذى الحجة سنة سبع كانت سرية ابن أبى العوجاء السلمى إلى بنى سليم فى خمسين رجلا، فقتل عامتهم، إذ تكاثر عليهم القوم، وأحاطوا بهم.

وفي صفر سنة ثمان من الهجرة كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد.

وفى الشهر نفسه كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضاً إلى مصاب في مائتي رجل، فأصابوا منهم قتلا ونعما.

وفى ربيع الأول كانت سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بنى عامر بالسِّبِّي فى أربعة وعشرين رجلا، فأصابوا نعما كثيرا وشاة، وقدموا بها إلى المدينة.

وفى الشهر نفسه كانت سرية كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح، من وراء وادى القرى فى خمسة عشر رجلا، فتكاثر عليهم القوم، فقتلوهم عدا رجل واحد، تحامل حتى وصل رسول الله عليه.

وفى جمادى الأولى كانت سرية مؤتة، بأدنى البلقاء، دون دمشق، بعث رسول الله الله الله الحارث بن عمير الأزدى إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقتله، فندب رسول الله الناس، فأسرعوا فعسكروا فى الجرف، وهم ثلاثة آلاف، وقال لهم: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبى طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. فلما خرجوا من المدينة سمع العدو بمسيرتهم، فجمعوا لهم أكثر من مائة ألف والتقى الفريقان عند مؤتة، وقاتل المسلمون، وقتل القادة الثلاثة، فتول القيادة خالد بن الوليد، ففتح الله به، وهزم القوم أسوأ هزيمة.

وفى جمادى الآخرة كانت سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، وراء وادى القرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام، فى ثلاثمائة رجل، ثم أمده رسول الله والله الله الله على غيره عبيدة بن الجراح، فنصرهم الله على عدوهم.

وفى رجب كانت سرية الخبط، وأميرها أبو عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل إلى حي من

جهينة، على ساحل البحر، وبينها وبين المدينة خمس ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد، فأكلوا الخبط. وبه سميت السرية، فلما وصلوا لم يلقوا كيدا.

وفى شعبان كانت سرية أبى قتادة بن ربعي الأنصارى إلى خضره، وهى أرض محارب بنجد، وكانت السرية خمسة عشر رجلا، فقتلوا من قتلوا، واستاقوا مائتى بعير وألفى شاة، وسبوا سبيا كثيرا، وعادوا إلى المدينة.

وفى أول رمضان كانت سرية أبى قتادة بن ربعى الأنصارى إلى بطن إضم، وذلك حين هم الرسول على بغزو مكة بعث أبا قتادة فى ثمانية نفر، وبينها وبين المدينة نحو خمسين ميلا، ليظن ظان أن رسول الله على توجه إلى تلك الناحية، فتذهب بذلك الأخبار، فمضوا ولم يلحقوا جمعا، فبلغهم أن رسول الله على قد توجه إلى مكة، فاتجهوا نحوها.

وفى رمضان سنة ثمان من الهجرة كانت غزوة الفتح.

وفى آخر رمضان كانت سرية خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها، فخرج فى ثلاثين فارسا، فانتهوا إليها فهدموها، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بنى كنانة، وكانت أعظم أصنامهم، وكان بنو شيبان من بنى سليم سدنتها.

وفي الوقت نفسه كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع، صنم هذيل، ليهدمه.

وفى الوقت نفسه كانت سرية سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة، وكانت بالمشلل، وكانت للأوس والخزرج وغسان، خرج في عشرين فارسا، فهدموها.

وفى شوال كانت سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة من كنانة، وكانوا بأسفل مكة، ناحية يلملم، فانتهى إليهم خالد فى ثلاثمائة وخمسين رجلا، فأعلنوا إسلامهم، فلم يصدقهم خالد، فقتل منهم، فبلغ النبى وبعث على بن أبى اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث على بن أبى طالب بالدية لقتلاهم.

وفى الشهر نفسه كانت غزوة رسول اللَّه ﷺ هوازن، وحنين واد بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقد سبق الحديث عن هذه الغزوة.

وفى الشهر نفسه كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذى الكَفَّين، صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسى، وذلك حين أراد الرسول على السير إلى الطائف، فهدم الصنم ولحق بالرسول على السير إلى الطائف، فهدم الصنم ولحق بالرسول المناه المناه

وفي الشهر نفسه خرج رسول الله علي من حنين، يريد الطائف، وكانت غزوة الطائف.

وفى المحرم سنة تسع كانت سرية عيينة بن حصن الفزارى إلى بنى تميم فى خمسين فارسا، فأسروا نساء وأطفالا، وجاء أشرافهم مسلمين ينادون بصوت مرتفع: يا محمد اخرج إلينا، فنزل فيهم إنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرًاء الْحُجُرَاتِ ﴾ [الحجرات: ٤] فرد عليهم رسول اللَّه ﷺ الأسرى والسبى.

ثم بعث رسول الله على الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق من خزاعة يأخذ منهم

وفى صفر سنة تسع كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى ختعم، ناحية بيشة، قريبا من تُربَة في عشرين رجلا، فقتلوا من قتلوا، وعادوا بالنعم والشاء والنساء إلى المدينة.

وفي ربيع الأول كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب.

وفى ربيع الآخر كانت سرية علقمة بن مُجَرِّرُ المدلجي إلى الحبشة في ثلاثمائة.

وفى الشهر نفسه كانت سرية على بن أبى طالب إلى الفلس، صنم طيئ، ليهدمه فى خمسين ومائة رجل، فهدموه.

وفي الشهر نفسه كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى الجناب، أرض عُذْرَة وَبَلِي.

وفى رجب سنة تسع كانت غزوة تبوك، خرج إليها رسول اللَّه ﷺ فى ثلاثين ألفا، فأقام بها عشرين ليلة، ثم انصرف ﷺ من تبوك، ولم يلق كيدا.

هذا ما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى بتصرف كبير.

(ولم أشبهد أحدا، ولا بدرا) قال النووى: قال القاضى: كذا فى رواية مسلم أن جابرا لم يشهدهما، وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرا، قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهما، وقد ذكر ابن الكلبى أنه شهد أحدا. اهـ وفيما سبق عن ابن سعد أنه لم يشهدها.

(منعنى أبى) سبق فى روايات ابن سعد أن المنع كان لرعايته أخواته البنات اللائى لا عائل لهن غيره.

(فلما قتل عبد اللَّه) أي أبوه.

(لم أتخلف عن رسول الله على غزوة قط) فى الصحيح أنه كان قد تزوج بعد وفاة أبيه ثيبا كبيرة، ترعى أخواته فى غيبته. و«قط» ظرف زمان، لاستغراق ما مضى، تقول: ما فعلته قط، بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات، وتختص بالنفى، والعامة يقولون: لا أفعله

قط، وهو لحن، واشتقاقه من قططت الشيء إذا قطعته، فمعنى ما فعلته قط، ما فعلته فيما انقطع من عمرى، لأن الماضى منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت على الضم لتضمنها معنى مذ، وإلى، وقد تكسر، على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاءه في الضم، وقد تخفف طاؤه، مع ضمها أو إسكانها، قاله ابن هشام في مغنى اللبيب.

(قاتل في ثمان منهن) وهن: بدر، وأحد، والأحزاب، والمريسيع، وقديد، وخيبر، ومكة، وحنين. وقيل: قاتل في تسع، فزاد الطائف، وبعضهم لم يعد مكة، على أنها فتحت صلحا، كما سبق.

### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

١- مدى حرص الصحابة - رضوان اللَّه عليهم أجمعين - على حضور الغزوات.

٧- تفاخرهم بالاشتراك فيها.

٣- حفظهم لها واهتمامهم بها.

٤- من الرواية الأولى الحرص على أخذ العلم من أهله، وممن اشتهر به.

٥- حب القرب من العلماء، والاعتزاز به.

٦- ومن الرواية الثانية أن الرسول ﷺ لم يحج بعدما هاجر إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع.

٧- ومن الرواية الثالثة، وتخلف جابر رضي عن بدر وأحد، أن الأعذار عن الغزو كانت مقبولة.

#### واللُّه أعلم

(ملحوظة): ذكر الإمام مسلم - رحمه اللَّه تعالى - الغزوات غير مرتبة، لا ترتيبا زمنيا كما فعل. البخارى، ولا ترتيب الأهم فالأهم، ولا ترتيب المتفق عليه ثم المختلف فيه، ولم أستطع الوصول إلى حكمة لهذا الترتيب، فقد ذكر غزوة حنين، فغزوة الطائف، فغزوة بدر، ففتح مكة، فصلح الحديبية، فغزوة الأحزاب، فغزوة أحد، فعود على أحداث غزوة بدر وقتل أبى جهل، فغزوة خيبر، فغزوة الأحزاب مرة أخرى، فغزوة ذى قرد.

وأغرب من هذا أنه ذكر غزوة ذات الرقاع بعد أن ذكر عدد غزوات النبى على ولعله - رحمه الله تعالى - لم يتسع زمنه لترتيب هذا الجزء من كتابه، أحسن الله إليه، وجزاه عن السنة خير الجزاء.

# (٥٠٥) باب غزوة ذات الرقاع

١٣٣ ع - ١٣٣ ع - ١٩٠٩ عن أبي مُوسَى ﴿ اللهِ عَلَيْهُ (١٤٩ عَلَا اللهِ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ ، وَنَحْسَنُ سِسَةً نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ. قَالَ: فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا. فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ. وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي. فَكُنَّا نَلُسفُ عَلَى نَفَر بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ. قَالَ: فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا. فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ. وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي. فَكُنَّا نَلُسفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْحِرَق. فَسُمِّيتُ غَزُوةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْحِرَق. قَالَ أَبُو أُرْجُلِنَا الْحِرَق. قَالَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِن عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يُحْزِي بِهِ.

## المعنى العام

وقعت الغزوات النبوية على مسافات بعيدة من المدينة، في الكثير منها، مع قلة في الظهر والركاب، ووعورة في الطريق، وتنكب الجبال والوديان، وضعف الحماية والوقاية من مشاق السفر.

وهذا الحديث يصور لنا صورة من هول مالاقى أصحاب رسول اللَّه عِيِّ.

فهذا أبو موسى الأشعرى اليمنى المولد والموطن، جاء مع وفد من أهله من اليمن إلى رسول الله على عرفوا بالأشعريين، وكان فى غزوة خيبر، فأعلنوا إسلامهم، وانضمامهم إلى جيوش المسلمين، ويحدثنا عن غزوة اشترك فيها، تعرف بغزوة ذات الرقاع، فيقول: خرجنا مع رسول الله على فى نحو سبعمائة من أصحابه، قاصدين غطفان فى نجد، وقد بلغ رسول الله على أنهم جمعوا جموعا لحربه، فقرر مبادرتهم قبل أن يبادروه، خرج أبو موسى يرافقه خمسة من الأشعريين الفقراء، لا يملكون إلا بعيرا واحدا، لا يعنيهم من يملكه منهم، فقد مدحهم الرسول بلا بالتعاون والتضامن والتكافل، فقال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعامهم، جمعوا ما عندهم فى إناء واحد، واقتسموه بالسوية، فهم منى، وأنا منهم ».

وظهرت هذه الصورة التضامنية في سفرهم هذه الغزوة، فهم يتعاقبون على جمل واحد، يركب هذا قليلا، ثم ينزل، ليركب الآخر مثله، حتى يركب آخرهم، فينزل ليركب أولهم، لم يكن الجمل لهزاله يتحمل اثنين، لهذا لم يردف أحدهما صاحبه، وهم الذين رقت قلوبهم، ولانت أحاسيسهم، ونتيجة هذا التصرف أن يمشى الواحد منهم خمسة أسداس الطريق، ويركب سدسه، والرمال محماة من حرارة الشمس، والحجارة متشعبة، تغوص شعبها في الأقدام، ولا نعل يملكون ولا حذاء، ساروا في البداية حفاة، ساروا يوما، فانتفخت أقدامهم بفقاقيع مائية، انتهت بانفجارها، وفي اليوم الثاني تقيحت، وفي اليوم الثاني ما حول أظافر القدمين من لحم، فسقطت الأظافر، فكانوا مع هذا يسيرون لا

<sup>(</sup>١٤٩)حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن بُرَيْـدِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى

يتوقفون، ويحاولون التخفيف عن مضاعفات جروح أرجلهم بخرق يلفون بها أقدامهم، ويعصبونها على جروحهم، وكانت حالهم هذه حال كثير من الصحابة، فأطلقوا على غزوتهم هذه اسم غزوة ذات الرقاع، للرقع التى كانوا يلفون أقدامهم بها، فرضى اللَّه عنهم، وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء.

## المباحث العربية

(غزوة ذات الرقاع) يقال: رقع الثوب بفتح القاف مخففة، يرقع بفتحها أيضاً رقعا بسكونها، ورقعة بفتح الراء وسكون القاف، وأرقع بالهمز، ورقع بالتضعيف بمعنى رقع بالتخفيف، والرقاع جمع رقعة.

وفى سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم قال أبو موسى وله في الحديث: «فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق» قال النووى: هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، وقيل: سميت بذلك بجبل هناك، فيه بياض وسواد وحمرة، وقيل: سميت باسم شجرة هناك، وقيل: لأنه كان في ألويتهم رقاع، ويحتمل أنها سميت بالمجموع. اهر وقيل: بشجر هناك يقال له: ذات الرقاع، وهذا هو مراد النووى بكلمة « شجرة » أي جنس شجرة، وقيل: بل الأرض التي نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع، وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض، قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لفظ «خيل» قد تصحف من لفظ «جبل».

(ونحن ستة نفر) النفر من الثلاث إلى التسع، فالإضافة بيانية، والمعنى ستة أى نفر. وفى رواية البخارى «ونحن فى ستة نفر» أى كان أبو موسى ضمن ستة من الأشعريين فى جيش هذه الغزوة.

(بيننا بعير نعتقبه) أى يركبه الواحد منا عقب الآخر، لكل واحد منهم نوبة، يركب هذا قليلا، ثم ينزل، فيركب الآخر، بالنوبة حتى يأتى سائرهم، والمقصود إظهار الشدة والمشقة الحاصلة لهم من طول المسافة، وشدة حرارة رمل الصحراء.

(فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماى) بفتح النون وكسر القاف، أى رق جلدها، وقرحت من الحفاء وطول السير عليها. يقال: نقب بكسر القاف ينقب بفتحها، أى تخرق، ونقب خف البعير أى رق، وقوله « فنقبت قدماى » بعد قوله « فنقبت أقدامنا » من ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية بهذا الخاص، ولرفع توهم أن النقب أصاب البعض، أو أصاب إحدى قدميه.

(وسقطت أظفاري) أى أظفار أصابع قدمى.

(فكنا نلف على أرجلنا الخرق) بكسر الخاء وفتح الراء، جمع خرقة، وهى القطعة من الثوب الممزق وذلك لاتقاء حرارة الرمال، ولوقاية جروح الأقدام من الاحتكاك بالحجارة.

- (لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق) «نعصب» بضم النون وفتح العين وتشديد الصاد المكسورة، وبفتح النون وكسر الصاد، يقال: عصب الشيء، وعصب على الشيء عصبا بسكون الصاد، أي قبض وطوى ولوى وشد. واللام المكسورة في «لما كنا» للتعليل، أي سميت ذات الرقاع من أجل عصبنا الرقع والخرق على أرجلنا.
  - (قال أبوبردة) بن أبى موسى الراوى عن أبى موسى الأشعرى.
- (فحدث أبو موسى بهذا الحديث، ثم كره ذلك) التحديث، وندم أن حدث، وتمنى أن لو لم يكن تحدث به، لما خاف من تزكية نفسه.
- (كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه) فى رواية مسلم «شيئا» بالنصب خبر «يكون» أى كره أن يكون الحديث شيئا أفشاه من عمله، لا ينبغى إفشاؤه، وفى رواية البخارى «كأنه كره أن يكون شىء من عمله أفشاه» برفع «شيء» اسم «يكون»، والخبر «أفشاه» زاد البخارى «قال: ما كنت أصنع بأن أذكره» أى ماذا استفدت بذكره؟
- (واللَّه يجزى به) أي قال أبو موسى: لماذا أفشيته واللَّه هو الذي يجزى على المشقة في سبيله، لا الإنسان.

## فقه الحديث

روى البخارى تحت باب غزوة ذات الرقاع مجموعة من الأحاديث والتعليقات، فقال: وهى غزوة محارب خصفة من بنى تعلبة من غطفان، وهى بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر.

وأخرج من الأحاديث غير حديثنا:

- ٣− عمن شهد مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف « أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتى معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم ».
  - ٤- عن ابن عمر رضي قال: «غزوت مع رسول اللَّه ﷺ قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم»

٥- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنه غزا مع رسول الله هي قبل نجد، وفي رواية له «كنا مع النبي شبذات الرقاع» فلما قفل رسول الله شقفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة» - أي أدركهم وسط النهار في واد كثير شجر الشوك - « فنزل رسول الله شي وتفرق الناس في العضاة، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله شتحت سمرة» بفتح السين وضم الميم، أي شجرة كثيرة الورق، يستظل بها وفي رواية له «فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي شي» - « فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة، فإذا رسول الله شي يدعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله شي: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت، وهو في يده صلتا » بفتح الصاد وسكون اللام، أي مجردا عن غمده « فقال وفي رواية فقال » تخافني ؟ فقال له: لا ». « فقال: من يمنعك مني ؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس » وفي رواية ابن إسحق « فوقح السيف من يده، فأخذه النبي شي وقال: من يمنعك أنت مني ؟ قال: لا أحد. أنت خير مني، ثم أسلم بعد ».

تاريخها: قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى هذه الغزوة. متى كانت؟ وقد جنح البخارى إلى أنها كانت بعد خيبر، ومع ذلك ذكرها قبل خيبر، وربما تعمد ذلك تسليما لأهل المغازى، أو أن ذلك من الرواة، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين، كما أشار إلى ذلك البيهقى.

وأصحاب المغازى يجزمون بأنها قبل خيبر، ويختلفون فى تاريخها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بنى النضير، وقبل الخندق، فى جمادى الأولى سنة أربع.

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس.

وجزم أبو معشر بأنها كانت بعد بنى قريظة والخندق، وقريظة كانت فى ذى القعدة سنة خمس، فتكون ذات الرقاع فى آخر السنة، وأول التى تليها.

وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد فى وقتها، فقال: لا ندرى كانت قبل بدر؟ أو بعدها، أو قبل أحد أو بعدها، قال الحافظ: وهذا التردد لا حاصل له، بل الذى ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت فى غزوة الخندق، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع.

سببها وأحداثها: ذكر الواقدى أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا قدم بإبل ومتاع للتجارة إلى المدينة، فقال: إنى رأيت ناسا من بنى ثعلبة ومن بنى أنمار قد جمعوا لكم جموعا، وأنتم فى غفلة عنهم، فخرج النبى و فى أربعمائة - ويقال سبعمائة - حتى وصل أرض غطفان، فلقى جمعا منهم، فاصطف الفريقان للقتال، وأخاف بعضهم بعضا، وكان المشركون بين المسلمين وبين القبلة، فصلى النبى و النبى و النبى المسلمين و النبى المسلمين و المشركون دون قتال، فرجع النبى المصابه.

#### ويؤخذ من الحديث

١- جواز التناوب في ركوب الدابة، إذا لم يضربها.

٢- قال النووى: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة، وما يكابده العبد من المشاق فى طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، والتنبيه على الاقتداء به فيه، ونحو ذلك، وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك.

٣- وفيه مدى ما لحق الصحابة من المشقة في سبيل الجهاد، ونشر راية الإسلام.

واللَّه أعلم

## (٥٠٦) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

١٣٤ عن عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي عَلَى وَضِي اللَّهُ عَنْهَا الْآلَانَ أَنْهَا قَالَتُ: حَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَبَلَ بَدْر، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرةِ أَدْرَكَهُ رَجُلُ قَدْ كَانَ يُدْكَرُ مِنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَبَلَ بَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَيْنَ رَأُوهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَيْنَ وَأُوهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَيْنَ وَأُومِينَ بِمُشُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَأُومِينَ بِمُشُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَأُومِينَ بِمُشُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَأُومِينَ بِمُشُولِهِ قَالَتُ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: ثُمَ مَرَةٍ وَاللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ: نَعَمْ وَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْلَهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ لَهُ رَسُولُهِ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَبَعُ فَلَانُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَكِهُ لِللّهُ وَلَا اللّهِ فَالَا لَهُ كَمَا قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ وَلَا مَا لَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَالَنَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَالَنَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَالَنَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ وَلَا اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٧٣] وكيف يأمن العاقل لعدوه؟ والكفر عدو للإيمان مهما اختلفت صوره ومذاهبه.

إن التعامل مع الكفرة بيعا وشراء ورهنا مباح، لأن الخطرفى هذه المعاملات خطر فى المال، والمعاملات مكشوفة المكسب والخسارة، وأهل اختصاصها يعلمونها ويجيدون تحريكها، مسلمين وغير مسلمين، وأخذ الحذر فى هذا ممكن وسهل، وعدم الاغترار بهم، والحيطة فى معاملتهم يسيرة ممكنة.

والتصدق على الكافرين والبربهم مطلوب شرعا، أو مرخص به شرعا، لقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

وحب المؤمن للكافر – من حيث هو كافر – ممنوع شرعا، لقوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِيُوَا دُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ....﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية.

أما استعانة المسلمين بغير المسلمين في حربهم مع الكافرين ففيها خطورة شديدة، خطورة على المسلمين أنفسهم وخطورة على الإسلام، فالتخاذل في الحرب، والفرار،

<sup>(</sup>١٥٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَن مَالِكٍ ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنِيي عَبْـدُ اللَّـهِ بْنُ وَهْبٍ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارِ الأَسْلَمِيِّ عَن عَرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ

والجبن لوحصل من بعض الجيش أثار في الجيش مثله، ولذلك يقول تعالى عن المنافقين: ﴿ لَا خَبَالا وَلا وَسُعُوا خِلالكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

وخير الهدى هدى محمد وقد تقدم إليه صلى الله عليه وسلم رجل مشرك معروف بالقوة والشهامة والشجاعة والجرأة، فارس لا يشق له غبار، رأى محمداً وأصحابه ينتصرون على أعدائهم، ويستولون على ثرواتهم، ويقسمونها غنائم على الجيوش، للراجل سهم وللفارس سهمان، فرغب فى مشاركتهم فى الحرب ضد المشركين، ليشاركهم فى الغنائم، فعرض نفسه على رسول الله وشي ليخرج معه فى غزوة، وهو فى طريقه إلى الغزو، ففرح به الصحابة رضى الله عنهم، لما عرفوا فيه من القوة، فسأله رسول الله وشي الله ورسوله؟ قال: لا. ولكنى سأقاتل معك من أجل المال، كالجنود المرتزقة. قال صلى الله عليه وسلم: انصرف، فأنا لا أستعين بمشرك فى قتالى للمشركين، وانصرف الرجل غير بعيد، ثم رجع يعيد مطالبه، وأعاد عليه صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه، فانصرف، ثم عاد، فقال مقالته الأولى، وسأله رسول الله وشي للأمة مثلا أن يكون الجهاد جهادا لإعلاء كلمة معه، وأبلى بلاء حسنا. وهكذا ضرب رسول الله ومن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله.

## المباحث العربية

(خرج رسول الله على قبل بدر) أى خرج بأصحابه غازيا، قال النووى: هكذا ضبطناه «قبل» بكسر القاف وفتح الباء، أى جهة بدر، وكذا نقله القاضى عن جميع رواة مسلم. قال: وضبطه بعضهم بفتح القاف وسكون الباء، أى قبل المكان المعروف ببدر من جهة المدينة.

(فلما كان بحرة الويرة) الباء حرف جر، والحرة بفتح الحاء والراء المشددة فى الأصل أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت، والوبرة بفتح الواو والباء والراء، فى الأصل واحدة الوبر بفتح الواو والباء، وهو صوف الإبل والأرانب، أما الوبر بفتح الواو وسكون الباء فهو حيوان فى حجم الأرنب، والأنثى منه وبرة بإسكان الباء. والمراد هنا من حرة الوبرة مكان معروف على أربعة أميال من المدينة جهة بدر.

(أدركه رجل) مشرك.

(قد كان يذكر منه جرأة ونجدة) أي كان معروفا للصحابة بالجرأة والشجاعة والإقدام.

(ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه) ظنوه جاء مسلما، ففرحوا بإسلامه، وانضمامه إلى الجيش، أو ظنوا أنه سيسمح له بالقتال في صفوفهم نجدة لهم وهو على شركه، ففرحوا بانضمام قوته إلى قوتهم.

(جئت لأتبعك) بفتح الهمزة وسكون التاء، أي لأكون تابعا لك في قتال أعدائك.

- (وأصيب معك) أى وأحصل على الغنيمة معك، والظاهر أن هذا كان الدافع للرجل. أى فأذن لى بالقتال معك ومشاركتكم في الغنيمة.
- (قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) على قتال مشرك، فإنه غير مأمون، فشأنهم نكت العهود والغدر، فارجع من حيث أتيت، ولا تصحبنا.
  - (قالت: ثم مضى) رسول الله رسيد واستمر في طريقه، أو ثم مضى الرجل ورجع.
- (حتى إذا كنا بالشجرة) مكان معروف، بعد حرة الوبرة. قال النووى: هكذا هوفى النسخ «حتى إذا كنا» فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين، فرأت ذلك، ويحتمل أنها أرادت بقولها «كنا» كان المسلمون. اهـ والأول مستبعد، فلم تكن النساء تخرج المسافات الطويلة أكثر من أربعة أميال، للتوديع، ويحتمل أنها كانت -رضى الله عنها قد خرجت مع رسول الله عنها كانت.
  - (كما قال أول مرة. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) الجملة الثانية تفسير للأولى.

    - (فأدركه بالبيداء) فأدرك الرجل رسول اللَّه ﷺ بالصحراء والأرض الخالية المنبسطة.
      - (قال: فانطلق) أي معنا، وصاحبنا، وشاركنا في الغنيمة.

### فقه الحديث

بوب النووى لهذا الحديث بباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، إلا لحاجة، أو كونه حسن الرأى في المسلمين.

فحمل امتناع النبى على عن قبول الرجل المشرك والاستعانة به على سبيل الكراهة، والتحقيق أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الظروف، واختلاف المهمة التى يستعان به عليها، فقد يكون محرما أشد التحريم، وممنوعا كل المنع، وأميل إلى التحريم في مثل ظروف هذا الحديث.

وقوله «فى الغنو» احترازعن الاستعانة بالكافر فى الصناعة والزراعة والخدمة ونحو ذلك فهوليس من هذا القبيل، لاختلاف درجة الخطر، وقد استعان صلى الله عليه وسلم بالكافر النجار لعمل المنبر.

وقوله « بكافر » أعم من أن يكون مشركا أو صاحب كتاب أو عابد وثن، وهو كذلك، وإن كان الحديث مع مشرك.

وقوله « إلا لحاجة » فيه نظر، فالاستعانة بالآخرين عادة لا تخلو من حاجة، وكان الأولى أن يقال: إلا لضرورة.

ثم قال النووى: وقد جاء فى الحديث الآخر «أن النبى السياسة المتعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأى فى المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين.اهـ

وقصة صفوان بن أمية التى أشار إليها النووى - كما ذكرت فى الإصابة والاستيعاب وغيرهما - أنه قتل أبوه أمية بن خلف ببدر كافرا، وقتل عمه أبى ابن خلف بأحد كافرا، وهرب صفوان يوم فتح مكة كافرا، وأسلمت امرأته، وحين هرب استأمن له عمير بن وهب بن خلف رسول الله على فأمنه رسول الله على أربعة أشهر، واستعار منه رسول الله على سلاحا، وخرج معه إلى حنين. قيل: والطائف، وأعطاه رسول الله على من الغنائم، وأكثر له.

ومن هنا يقول النووى: وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له، ولا يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة والجمهور، وقال الزهرى والأوزاعى: يسهم له.

واللَّه أعلم

## كتاب الإمارة

- ٥٠٧ باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش.
  - ٨٠٥- باب الاستخلاف وتركه.
- ٥٠٩ باب النهى عن طلب الإمارة والحرصعليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة.
- ٥١٠ باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحت على الرفق بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم.
  - ٥١١ باب غلظ تحريم الغلول.
  - ٥١٢ باب تحريم هدايا العمال.
- ٥١٣ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة.
- ٥١٤ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول.
- ٥١٥- باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، وخيار الأئمة وشرارهم.
- ٥١٦ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.

- ٥١٧ باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير.
  - ٥١٨ باب كيفية بيعة النساء.
- ٥١٩- باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ.
- ٥٢٠- باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم.
- ٥٢١ باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها.
- ٥٢٢ باب فضل الجهاد والخروج والرباط فى سبيل اللَّه ، وما أعده اللَّه للمجاهد فى الجنة.
- ٥٢٣ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله فى النار.
- ٥٢٤ باب فضل الصدقة في سبيل الله ،
   وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم
   من خانه فيهم.
- ٥٢٥ باب سعوط فرض الجهاد عن المعذورين وتبوت الجنة للشهيد.
- ٥٢٦ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله، ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النان
  - ٥٢٧ باب ثواب من غزا فغنم ، ومن لم يغنم. ٥٢٨ - باب إنما الأعمال بالنية.

٥٢٩ - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله .

٥٣٠ باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

٥٣١ - باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو.

٥٣٢- باب فضل الغزو في البحر.

٥٣٣- باب فضل الرباط في سبيل اللَّه.

٥٣٤ - باب بيان الشهداء.

٥٣٥ - باب فضل الرمى ، وذم من علمه ثم نسيه.

٥٣٦ باب « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ».

٥٣٧ - باب مراعاة مصلحة الدواب والسير.

## (٥٠٧) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

٥٣٥ - ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله الله عَلَى وَالله الله عَلَى وَالله الله عَلَى وَالله عَلَى وَالله عَلَى وَالله عَلَى الله الله وَ وَالله وَ وَالله الله الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله الله وَ الله و الله وَ الله و الله والله والله

٢٣٦ - \frac{7}{2} عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٢) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ تَبَعِ لِقُرَيْسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعِ الْمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعِ لِكَافِرهِمْ».

٢١٣٧ - ٣ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>(٣)</sup> قَال: قَالَ النَّبِيُ ﷺ «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُورَيْش فِي الْخَيْر وَالشَّرِّ».

١٣٩ - ٥ عَن جَابِرِ بْنِ سَـمُرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٥) قَـالَ: دَخَلْـتُ مَـعَ أَبِـي عَلَـى النَّبِـيِّ ﷺ فَسَـمِعْتُهُ يَقُولُ ﴿إِنَّ هَـٰذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِـمُ اثْنَا عَشَـرَ خَلِيفَـةً» قَـالَ: ثُـمَّ تَكَلَّـمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ﴿إِنَّ هَـٰذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِـمُ اثْنَا عَشَـرَ خَلِيفَـةً» قَـالَ: ثُـمَّ تَكلَّـمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ. قَـالَ: فَقُلْـتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ ﴿كُلَّهُـمْ مِن قُرَيْشِ».

٠٤١٤٠ ﴿ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَى يَقُولُ «لا يَسزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا» ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَى بِكَلِمَةٍ خَفِيَت عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا» ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَى بِكَلِمَةٍ خَفِيَت عَلَي، فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ «كُلُّهُمْ مِن قُرَيْش».

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاهُمَا عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بْن مُنَبِّهٍ

<sup>(</sup>٣)وَحَدَثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ خَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤)وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَونِّسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ رَيْدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ۗ

<sup>ُ(</sup>٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن حُصَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَّةً قَالً سَمَهُ لَّا الَّبِي عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّحَّانَ عَن حُصَيْنِ عَن جَابِرِ بْنِ سَّمُرَةً الْوَاسِطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ عَن حُصَيْنِ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً (٣)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَن جَابِر بْنِ سَمُرَةَ

1111 - وفي رواية عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( - ) عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «لا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا».

٢٤٢ - \( \frac{\frac{1}{2}}{2} = \times \) عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «لا يَزَالُ الإِسْلامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً» ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا. فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ؟ فَقَالَ «كُلُّهُمْ مِن قُرَيْش».

١٤٤ - ٩ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَمَعِي وَمَعِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَ وَمَعِي اللَّهُ عَنْهُ مَا لَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَن قُريْشٍ».

٥٤١٤- ﴿ ﴿ عَن عَاهِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ (١٠) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاهِ يَ نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: فَكَتَسبَ إِلَى سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: فَكَتَسبَ إِلَى سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُومُ جُمُعَةٍ عَشِيَّةً رُجِمَ الأَسْلَمِيُ يَقُولُ «لا يَمزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِن قُرَيْسٍ » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «غَصَيْبَةٌ مِن الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ بَيْنِي يَسَيَعِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ اللَّهُ أَحَدَكُم خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُم خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُم خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إَذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُم خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْض».

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِر بْن سَمُرَةَ

<sup>(</sup>٧)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن سَِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ ﴿

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

<sup>(</sup>٩)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَاً ابْنُ عَوْنَ ۚ حِ وَخَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْــنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنَا أَوْهُرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً

<sup>(</sup>١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ وَأَبُو بَكْرَ بَّنُ أَبِي شَيْبَةً قَّالا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِبْبٍ عِن مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَاتِمٍ.

## المعنى العام

قضية مهمة في حياة البشر، قضية الإمارة والولاية الكبرى للمسلمين، وكان العرب قبل الإسلام يحكم كل قبيلة منهم شيخ القبيلة، فلما جاء الإسلام، واستقرت دولته بالمدينة حكم رسول الله عليه القبائل المختلفة بعد أن وحد بينهم بالإسلام، فصارت العصبية إسلامية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لكن الناس معادن، وبعض القبائل لها شرف على بعض بالحسب والنسب، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وكانت العرب تعترف قبل الإسلام بفضيلة قريش، أصالة وكرما وشهامة ونجدة وعفة وقربا من اللَّه لأنهم أهل حرم اللَّه وحماته، ولما جاء الإسلام جاء نبيه ﷺ من قريش، فزادهم فخرا وامتيازا، وإذا كان الإسلام قد حارب العصبية القبلية فإنه لم يلغ تفاضل القبائل في الشرف، فهو القائل « إن اللَّه اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» والعرب وهم قريبو عهد بالجاهلية لا ينسون فضائل القبائل، ويدينون لفضلاها بالولاء والطاعة، والإمارة أحوج ما تكون إلى الولاء والطاعة. ومن هنا أشار صلى اللَّه عليه وسلم إلى جعل الإمارة بعده في قريش، مع استيفاء مؤهلات الإمارة الأخرى، فكان هذا التخصيص في الحديث، وكان هذا الترغيب في جعل الخليفة قرشيا، وكان حثًا للقرشيين أن يحافظوا على أن يكونوا أهلا للخلافة بعده، فقال: الناس في الجاهلية يتبعون قريشا، خيارهم يتبع خيار قريش، فمسلمهم يتبع محمدا على وهو قرشى، وشرارهم يتبع شرار قريش، فكافرهم كان يتبع أبا سفيان وزعماء قريش في حربهم للإسلام، وستبقى تبعية الناس لقريش فترة من الزمان، وستكون الخلافة فيهم ما أقاموا شريعة الإسلام، سيمضى في الناس اثنا عشر خليفة بعدى كلهم من قريش، ثم تتغلب القبائل الأخرى، فتنحى القرشيين عن الخلافة، وتحتل مكانتهم ومنعتهم وسيؤدهم.

فحافظوا معشر قريش على سيادتكم، وحافظوا أيها المسلمون على ولائكم لقريش ما أقاموا الدين وأطاعوا اللَّه فيكم، فإذا عصوه فلا طاعة لهم عليكم.

## المباحث العربية

(كتاب الإمارة) المراد بها هنا الخلافة، والإمارة والولاية العظمى، فـ «ال » في «الإمارة » للكمال.

(الناس تبع لقريش في هذا الشأن) أي في الرئاسة، والمراد من الناس الجنس الصادق ببعض الأفراد، وليست للاستغراق فهناك كان الفرس والروم، وغيرهم.

(مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم) فى الرواية الثانية «مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم» وفى الرواية الثالثة «الناس تبع لقريش فى الخير والشر» قال النووى: معناه فى الإسلام والجاهلية، لأن قريشا كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب، وأصحاب حرم اللَّه، وأهل حج بيت اللَّه،

وكانت العرب تنظر إلى إسلامهم، فلما أسلموا، وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس فى دين اللَّه أفوجا، وكذلك فى الإسلام، هم أصحاب الخلافة، والناس تبع لهم.اهـ وفى هذا القول نظر، لأنه إن كان تعبيرا عن الواقع فالواقع لا يؤيده، فلم تكن القبائل العربية الأخرى تخضع لحكم قريش، وإن كانت تحترمها، فلم يكونوا تبعالها فى الجاهلية، وأما كونهم أصحاب الخلافة فى الإسلام فلم يكن ذلك واقعا إلا فى الصدر الأول، وإن كان تعبيرا عما ينبغى فهذا أمر آخر لكنه لا يتفق مع كلامه الآتى فى فقه الحديث.

(لا يزال هذا الأمر في قريش م أبقى من الناس اثنان) «ما» في «ما بقى» ظرفية مصدرية، أي مدة بقاء اثنين من الناس على قيد الحياة، فهو كناية عن التأبيد إلى قيام الساعة وليس المراد حقيقة العدد، وهل الجملة خبرية لفظا ومعنى؟ فهي إخبار عما سيقع؟ أو خبرية لفظا طلبية معنى، أي ينبغى أن يكون الأمر كذلك؟ التحقيق في فقه الحديث، قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان، أمير ومؤمر عليه، والناس لهم تبع، فحقيقة العدد مرادة.

(إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة... كلهم من قريش) معناه إن كون الخلافة فى قريش بعدى سيبقى قائما متحققا حتى يتعاقب على الأمة الإسلامية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، ثم تخرج الخلافة من قريش، وفى الرواية السادسة « لا يزال أمر الناس ماضيا » ملتزمين جعل الخلافة فى قريش « ما وليهم اثنا عشر رجلا » خليفة « كلهم من قريش » وفى الرواية السابعة « لا يزال الإسلام عزيزا » أى منيعا من التغيير، فى هذه الجزئية، وهى كون الخلافة فى قريش « إلى اثنى عشر خليفة » أى لا يزال هذا الحكم ماضيا وقائما ونافذا إلى اثنى عشر خليفة، وفى الرواية الثامنة « لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى... » وفى الرواية التاسعة « لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى... » وفى الرواية التاسعة « لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الرواية والمخرج واحد، والمقولة واحدة.

قال النووى: قال القاضى: قد توجه هنا سؤال، وهو أنه قد ولى أكثر من هذا العدد. قال: وهذا اعتراض باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلى إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: «يلى» وقد ولى هذا العدد، ولا يضركونه وجد بعدهم غيرهم. هذا إن جعل المراد باللفظ «كل وال» ويحتمل أن يكون المراد مستحقى الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة، قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد، يتبع كل واحد منهم طائفة. قال القاضى: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد، إذا تتبعت التواريخ، فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد ثلاثة كلهم يدعيها، ويلقب بها وكان حينئذ في مصر آخر، وكان هناك خليفة الجماعة العباسية ببغداد، وكان هناك سوى ذلك من يدعى الخلافة في ذلك الوقت في أقطار الأرض. قال: ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا: «ستكون خلفاء، فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» قال: ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه، ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سنن أبي داود

« كلهم تجتمع عليه الأمة » وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بنى أمية، واختلافهم فى زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس، قال: ويحتمل أوجها أخر، والله أعلم بمراد نبيه على الهـ

وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام فى هذه المسألة إطالة شعبتها من غير طائل ولا انضباط، وقال ابن الجوزى فى كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث، وتطلبت مظانه، وسألت عنه، فلم أقع على المقصود به، لأن ألفاظه مختلفة، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة. والله أعلم..

(ثم تكلم النبى على بكلمة خفيت على) لعدم سماعى لها جيدا، فلم أتبين ألفاظها، وفى الرواية السابعة «لم أفهمها» وفى الثامنة «بشيء لم أفهمه» أى لعدم سماعى لها، وفى التاسعة «فقال كلمة صَمَّنِيها الناس» بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أى أصمونى عنها، فلم أسمعها لكثرة الكلام، قال النووى: ووقع فى بعض النسخ «صمتنيها الناس» أى أسكتونى عن السؤال عنها.

(عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى – أو آل كسرى –) «عصيبة » بضم العين وفتح الصاد، تصغير «عصبة » وهي الجماعة.

(إن بين يدى الساعة كذابين) يدعون النبوة، ففى البخارى « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول اللَّه.

(أنا الفرط على الحوض) بفتح الفاء والراء، أى السابق إلى الحوض، والمنتظر لسقيكم منه، والفرط والفارط هو الذى يتقدم القوم إلى الماء، ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه.

## فقه الحديث

قال النووى: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبالأحاديث الصحيحة. قال: قال القاضى: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد، قال القاضى: وقد عدها العلماء فى مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع على القرشى، لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذى قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. اهـ

وتفصيل الكلام في هذه المسألة في نقاط:

<u>الأولى:</u> احتمال أن الحديث إخبار عما سيقع، وخبر الصادق لا يتخلف، وفى هذا الاحتمال احتمالان:

(أ) أنه إخبار عما سيقع فترة من الزمان، والمراد الخلافة الأولى، أو ثلاثون سنة، أو اثنا عشر خليفة يشير إلى هذا الاحتمال رواياتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.

قال القاضى: وجاء فى الحديث «الخلافة بعدى ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا » وجمع بينه وبين حديث اثنى عشر خليفة بأن المراد فى حديث «الخلافة ثلاثون سنة » خلافة النبوة، قال: وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات « خلافة النبوة بعدى ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا » ولم يشترط هذا فى الاثنى عشر، أى لم يشترط خلافة النبوة. قال: والثلاثون سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الراشدون الأربعة، والأشهر التى بويع فيها الحسن بن على.

وهذا الفريق يؤول ما ورد من الأحاديث مما ظاهره التأبيد، فيقيد المطلق بهذه القيود، ويفسر روايتنا الرابعة «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان » بأن المراد من «الناس » جيل الصحابة الذين كانوا مع الرسول روايت المهاجرين والأنصار، وهم المتكلم معهم بهذا الحديث، وكأنه يقول: ما بقى منكم اثنان، كحديث «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد » يؤيد هذا التأويل أن كلمة الناس هنا لا يقصد بها جميع الخلق، فمن الضروري أن يراد منها جماعة بعينها، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] والحديث على هذا تطرق إليه الاحتمال، فيسقط به الاستدلال على تأبيد الأمر في قريش.

(ب) الاحتمال الثانى أن الحديث إخبار عما سيقع، مقيدا بما صح من قيود، ففى البخارى « إن هذا الأمر فى قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه، ما أقاموا الدين » فإن مفهومه فإذا لم يقيموا الدين لا يكون فيهم، وعند ابن إسحاق فى قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أبى بكر، « فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر فى قريش ما أطاعوا الله، واستقاموا على أمره » وعند الطبرانى والطيالسى والبزار والبخارى فى التاريخ عن أنس « ألا إن الأمراء من قريش ما حكموا فعدلوا » وفيه « فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله » وعند أحمد « يا معشر قريش. إنكم أهل هذا الأمر، ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب » وعند الشافعى والبيهقى « أنه صلى الله عليه وسلم قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق، إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة » وعند الطيالسى والطبرانى « استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم، فأبيدوا خضراءهم ».

قال الحافظ ابن حجر: فمفهوم حديث «ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم، ويؤخذ من هذه الأحاديث [التى سقناها] أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا، وهو الخذلان وفساد التدبير، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، بحيث صاروا مع مواليهم كالصبي المحجور عليه، يقتنع بلذاته، ويباشر الأمور غيره، ثم اشتد الخطب، فغلب عليهم

الديلم، فضايقوهم فى كل شىء، حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة، واقتسم المتغلبون الممالك فى جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم فى جميع الأقطار، ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم فى بعض الأمصار. اهـ

النقطة الثانية: احتمال أن الحديث طلب في المعنى، أي ينبغى أن يكون هذا الأمر في قريش، وليس على إطلاقه أيضاً، بل مع ملاحظة القيود الواردة في الأحاديث «ما أقاموا الدين» مع مراعاة أهليتهم لهذا الأمر، فإن فقدوا أهلية الحكم لا يولون، ومعنى هذا أنهم لو تساووا مع غيرهم في الأهلية قدم القرشي.

النقطة الثالثة: أن الإسلام لا يشجع العصبية القبلية، بل مبادئه ترفضها وتحاربها، فالقرآن الكريم يقول ﴿ يَا أَنُهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ الكريم يقول ﴿ يَا أَنُهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] ويقول صلى اللَّه عليه وسلم: « لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » ويقول « اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » ويقول في خطبة الوداع « وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللَّه فاسمعوا وأطيعوا ».

ثم إن رسول اللَّه ﷺ حذر من تولية غير الأصلح، بقطع النظر عن قبيلته، فهو يقول « من ولى على عصابة رجلا، وهو يجد من هو أرضى للَّه منه، فقد خان اللَّه ورسوله والمؤمنين ».

ويروى الطبرى أن عمر بن الخطاب على حين طعن، وقيل له: يا أمير المؤمنين. لو استخلفت؟ قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته، فإن سألنى ربى؟ قلت: سمعت نبيك يلك يلك يلك يلك على يقول: «إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا استخلفته، فإن سألنى ربى قلت: سمعت نبيك يلك يلك يلك يلك يلك يلك يلك يلك عديدة غير قرشى، وسالم مولى أبى حذيفة غير قرشى، وجاء فى أحمد عن عمر قوله: إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته، فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش.

ثم إن الذين يذهبون إلى اشتراط القرشية نراهم أحيانا لا يعتبرون هذا الشرط واجبا فى الحاكم لا يجوز تخلفه، فنراهم يشترطون الكفاءة بالدرجة الأولى، فهذا النووى يقول فى روضة الطالبين: فإن لم يوجد قرشى مستجمع للشروط فكنانى، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل العَيِّلِاً، فإن لم يوجد فيهم مستجمع للشروط فإنه يولى رجل من العجم.

ويقول الجوينى: إذا وجد قرشى ليس بذى دراية، وعاصره عالم تقى، يقدم العالم التقى، ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به، ولا اعتداد بمكانه أصلا.

النقطة الرابعة: أوضحنا شرط القرشية عند أهل السنة والفقهاء، وعقبنا على أقوالهم، وبقى أن نستعرض المذاهب الأخرى:

۱- فلم تكتف بعض الطوائف باشتراط القرشية، بل قيدت الشيعة القرشى بأن يكون من ولد على رية على المتعلقة ا

- ٢- وقيدت طائفة القرشي بأن يكون من ولد العباس، وهو قول أبى مسلم الخراساني وأتباعه.
  - ٣- ونقل ابن حزم أن طائفة تقيد القرشي بأن يكون من ولد جعفر بن أبي طالب.
    - ٤- وقالت طائفة: شرطه أن يكون من ولد عبد المطلب.
      - ٥- وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أمية.
        - ٦- وعن بعضهم: لا يجوز إلا في ولد عمر.
- ٧- وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشى، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة، سواء كان عربيا أم أعجميا، والذى نقل عن الجبائى زعيم المعتزلة قوله: إذا لم يوجد من قريش من يصلح للإمامة، فإنه يجب نصب واحد من غير قريش، ممن يصلح لهذا الأمر. وقد نقلنا عن النووى ما هو قريب من هذا.

٨- وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غير القرشى أولى من تولية القرشى، لأنه يكون أقل
 عشيرة، فإذا عصى سهل وأمكن خلعه.

هذا. وقد استدل بعض الشافعية بتقديم القرشى على غيره على رجحان مذهب الشافعى، وعارضه عياض، وعقب عليه النووى وغيره بأن فى الأحاديث ما يدل على أن للقرشى مزية على غيره، فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعى على غيره، وليس مراد المستدل أن الفضل لا يكون إلا للقرشى، بل المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن وغيرها، فالمستويان فى جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجح عليه، فيصح الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه فى العلم والدين، من غير قريش، لأن الشافعى قرشى.اه.

#### ويؤخذ من الرواية العاشرة فوق ما تقدم

- ١- ضبط الصحابة لرواياتهم بذكريوم السماع تحديدا من أيام الأسبوع، وإشارة بالأحداث المهمة،
   وذكر ذلك لزيادة التوثيق.
- ٣- وفيه أن يبدأ الإنسان بنفسه وأهل بيته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك تم بمن تعول ».
  - ٤- وفيه إثبات الحوض، وتقدمه صلى اللَّه عليه وسلم إليه.
- ٥- وفيه جمع الراوى لأحاديث متعددة ذكرت متفرقة فى أزمنة مختلفة فيجمعها الراوى فى حديث واحد، ولو كانت فى مواضيع مختلفة.

واللَّه أعلم

## (۸۰۸) باب الاستخلاف وتركه

٤١٤٦ - ١٦ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١) قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. قَالُوا: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيَّا وَمَيِّتًا. لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظَّى مِنْهَا الْكَفَافُ لا عَلَىَّ وَلا لِي. فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي أَبِهَا بَكْرٍ. وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عَبْــــدُ اللَّهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّـهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

٤١٤٧ - ٢٢ عَن ابْسن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ: إنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلُّمُهُ فِي ذَلِكَ. فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَهُ أَكَلُّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَسَأَلَنِي عَن حَال النَّاس وَأَنَا أُخْسبرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ. زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. وَإِنَّـهُ لَـوْ كَـانَ لَـكَ رَاعِـي إبـل أَوْ رَاعِـي غَنَـم ثُـمَّ جَـاءَكَ وَتَرَكَهَـا رَأَيْـتَ أَنْ قَـدْ ضَيَّـعَ فَرِعَايَـةُ النَّـاسِ أَشَـدُّ. قَـالَ: فَوَافَقَـهُ قَوْلِـي فَوَضَـعَ رَأْسَـهُ سَـاعَةً ثُـمَّ رَفَعَـهُ إلَـيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنزَّ وَجَالً يَحْفَظُ دِينَهُ. وَإِنِّسَ لَئِنْ لا أَسْتَخْلِفْ فَاإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهُ يَسْتَخْلِفْ. وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْر قَدِ اسْتَخْلَفَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُو إلا أَنْ ذَكَر رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْر، فَعَلِمْتُ أَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ لِيَعْدِلَ برَسُـول اللَّهِ ﷺ أَحَـدًا، وأنَّـهُ غَـيْرُ مُسْـتَخْلف.

## المعنى العام

كان عمر ﷺ قبل أن يصلى بالناس إماما، وهو خليفة المسلمين بمربين الصفين، ويقول: استووا، فإن رأى رجلا متقدما من الصف، أو متأخرا ضربه بالدرة، حتى إذا لم ير في الصفوف خللا تقدم فكبر، وفي يوم الحادثة، وفي صلاة الفجر تقدم، فكبر، فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات، إحداهن تحت السرة، قد خرقت الصفاق، وكان أبو لؤلؤة - واسمه فيروز - عبدا للمغيرة بن شعبة، يجيد

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٢)حَدَّثِنَا اِسْحَقِّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مَتَقَارِبَةٌ قَالَ اِسْحَقُ وَعَبْـدٌ أَخْبَرَنَـا وقَـالَ الآخَوَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرُنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

الصناعة، حدادا، نقاشا، نجارا، فأطلقه المغيرة في المدينة بصنع لأهلها على أن يدفع للمغيرة كل شهر مائة درهم، وقبل الحادث بأيام دخل أبو لؤلؤة بيت عمر، ليصلح له ضبة، فشكا إليه شدة الخراج، وطلب منه أن يأمر المغيرة بأن يضع عنه شيئا من خراجه، فقال له عمر - وفي نيته أن يلقى المغيرة، فيكلمه، فيخفف عنه - اتق اللَّه وأحسن إليه، إنك لتكسب كسبا كثيرا، ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، فاصبر، فانصرف العبد ساخطا على عمر، وقال لأصحابه: وسع الناس عدله غيري، وأضمر في نفسه قتله، فاشتمل على خنجر مسموم ذي رأسين، وكمن في الفجر في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، فلما وقف عمر للصلاة دنا منه، فطعنه في كتفه، وفي خاصرته، وفي بطنه أسفل سرته، فسقط عمر ممسكا بثقب بطنه، وحاول الصحابة الإمساك بأبي لؤلؤة، لكنه طار فيهم بخنجره، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وأخذ عمر يد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه يصلى بالناس، وكان أكثر من في المسجد لا يعلم شيئًا، إلا الصف الأول، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة؛ بأقصر سورتين في القرآن ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ و﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فلما انصرفوا من الصلاة قال: يا ابن عباس. انظر من قتلني؟ قال: الصانع أبو لؤلؤة، غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له، لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل له: إنه قتل نفسه، فاسترجع عمر، وظن عمر أن عليه ذنبا إلى الناس لا يعلمه، وأن جماعة وراء هذا الجاني، فقال: يا ابن عباس. اخرج، فناد في الناس. هل منكم من أعان هذا؟ فخرج، لا يمر بملأ من الناس يسألهم إلا وهم يبكون، كأنما فقدوا أبكار أولادهم، بقولون: معاذ اللَّه، ما علمنا ولا اطلعنا. ثم غلب عمر النزف، حتى غشى عليه، فاحتمله ابنه في رهط حتى أدخله بيته، فلم يزل في غشيته حتى أسفر الصبح، فنظر في وجوه القوم، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، ثم توضأ وصلى الصبح، وتساند إلى ابنه، وجرجه يتغب دما، وقال: إني لأضع إصبعي الوسطى فما تسد الجرح، أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحى، فأرسلوا إلى طبيب من العرب، فسقاه ماء تمروزبيب، لينظر هل سيخرج الشراب من الجرح فتكون الطعنة قد وصلت المعدة؟ فخرج النبيذ من الجرح، لم يتبين الطبيب أنه صديد أو النبيذ، فسقاه لبنا، فخرج اللبن من الطعنة أبيض، فعرف أنه الموت، فقال: أوص يا أمير المؤمنين، فإنى لا أظنك إلا ميتا من يومك أو من غد. فقال: الحمد للّه.

وتوافد الناس يبكون ويثنون، ويقولون: هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الجنة. كنت كذا وكذا وكذا، فقال: والله إن المغرور من تغرونه، إنى لأرجو أن ألقى الله كفافا من الخلافة، لا لى ولا على، يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين، فحسبوه، فوجدوه ستة وثمانين ألفا، فقال: يا عبد الله، أقسمت عليك بحق الله وحق عمر. إذا أنا مت فدفنتنى أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من أملاك آل عمر بثمانين ألفا، فتضعها فى بيت مال المسلمين، وكان عمر قد استدان هذا المال فأنفقه فى نوائب لبعض المسلمين. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام – ولا تقل أمير المؤمنين، فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا – وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن

يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكى، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه؟ فقالت: كنت أريده لنفسى، ولأوثرنه به اليوم على نفسى، فلما أقبل قيل: هذا عبد اللَّه بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك يا عبد اللَّه؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قد أذنت. قال: الحمد للَّه، ما كان من شيء أهم إلى من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب؟ فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين. استخلف. قال: أأحمل هم الخلافة حيا وميتا؟ وفهم ابن عمر من هذا ومن كلام أخته حفصة له: إن أباك لن يستخلف، فهم أنه يحب أن لا يستخلف. فقال له: يا أمير المؤمنين. لو كان لك راعي إبل، أو راعي غنم، ثم جاءك وتركها، دون أن يقيم عليها حارسا آخر، رأيت أنه قد تسبب في ضياعها، وأنه مسئول عما يحدث لها من أضرار، وأنت إذا لم تستخلف قد تتسبب في فرقة الأمة وضياعها؟ فأعجب هذا القول عمر، ثم قال: إن الرسول على عنم على أن يستخلف، لكنه لم يستخلف، وإن أبا بكر اعتمد على عزم رسول اللَّه ﷺ فاستخلف، فإن لم أستخلف فقد اقتديت بالنبي ﷺ وفعله، وإن أستخلف فقد اقتديت بعزم النبي ع وفعل أبي بكر، وسكت قليلا، ثم قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللَّه ﷺ وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال: ويشهدكم عبد اللَّه بن عمر، وليس له من الأمر شيء، فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فبويع عثمان، رضى الله عن الصحابة أجمعين.

## المباحث العربية

(الاستخلاف) أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو تعيينه جماعة، ليتخيروا منهم واحدا.

(حضرت أبى حين أصيب) أى حين طعنه أبو لؤلؤة طعنة الموت، والمراد بعد أن أصيب، وليس لحظة الإصابة، فالرواية الثانية تصرح بأن هذا الحضور الذى حدث فيه هذا التقاول كان بعد يوم أو أكثر من الإصابة، وبعد أن سمع من أخته أن أباه غير مستخلف.

(فأثنوا عليه، وقالوا: جزاك الله خيرا) كانت الطعنة نافذة قاضية، لم تترك مجالا عندهم لظن الحياة بعدها، بحكم خبرتهم، فقالوا ما قالوا، وقد جاء أن من أثنى عليه ابن عباس، وأنه قال: الست قد دعا رسول الله في أن يعزالله بك الدين والمسلمين، إذ يخافون بمكة؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا؟ وظهر بك الإسلام؟ وهاجرت فكانت هجرتك فتحا؟ ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله في من قتال المشركين؟ ثم قبض وهو عنك راض؟ ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبى في فضريت من أدبر بمن أقبل؟ ثم قبض الخليفة وهو عنك راض؟ ثم وليت بخير ما ولى الناس؟ مصر الله بك الأموال؟ ونفى بك العدو؟ وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم فى دينهم وأرزاقهم؟ ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئا لك. فقال: والله إن المغرور من تغرونه. أتشهد لى يا

عبداللَّه عند اللَّه يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللَّهم لك الحمد. وكان ممن أثنى أيضاً عبد الرحمن ابن عوف والمغيرة، وطوائف الداخلين عليه من الصحابة وأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق.

(فقال راغب وراهب) «راغب وراهب» معمولهما محذوف، وهما خبر لمبتدأ محذوف، وقد ذهب العلماء مذاهب في تقدير هذا المحذوف، فقال ابن بطال: يحتمل أمرين: أحدهما: أنتم الذين أثنيتم على راغب في حسن رأيي فيه، وتقربي له، وراهب من إظهار ما يضمره من كراهته، أو المعنى: راغب فيما عندي، وراهب منى - فالمبتدأ على المعنيين واحد، والاختلاف في معمول اسم الفاعل - أو المراد: الناس راغب في الخلافة، وراهب منها، فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها وقال القاضي عياض: إنهما وصفان لعمر - أي المبتدأ ضمير المتكلم عمر، أي أنا راغب فيما عند الله، راهب من عقابه، فيلا أعول على ثنائكم، وذلك يشغلني عن الاهتمام بالاستخلاف عليكم.

(فقالوا: استخلف) أي عين الخليفة بعدك.

(فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟) استفهام إنكارى بمعنى النفى، حذف منه حرف الاستفهام، وعند البخارى «لا أتحملها حيا وميتا» أي لا أتحمل مسئولية الخلافة حيا وميتا.

(لوددت أن حظى منها الكفاف) بفتح الكاف وتخفيف الفاء، أى مكفوفا عنى شرها وخيرها، وقد فسرها بقوله « لا على ولا لى » أى سواء بسواء، أى خيرى منها يساوى إساءتى فيها.

(فإن أستخلف....إلخ) هذا القول سمعه ابن عمر في زيارة من زياراته لأبيه بعد إصابته، وبعد أن سمع من حفصة، وبعد ما ضرب له الغنم مثلا، كما سيأتي في الرواية الثانية.

(فعرفت أنه - حين ذكر رسول الله على التحديد، وعرف ذلك من المقارنة بين رسول الله على وبين أبى بكر، ففى الرواية الثانية « فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله على أحدا، وأنه غير مستخلف ».

(دخلت على حفصة) بنت عمر، أخت عبد الله بن عمر، أى بعد طعنة أبيها، وطلب الناس منه أن يستخلف، وبعد أن قال لهم عمر ما سيقوله لابنه عبد الله، فالواضح أنه تكرر من الصحابة طلب الاستخلاف وتكرر من عمر هذا الجواب.

(ما كان ليفعل) أي ما كان ليترك الاستخلاف، فالترك وهو كف النفس فعل.

(فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيمينى جبلا) كان ابن عمر يعود أباه بين الحين والحين، وكلما دخل يريد مكالمته فى الخلافة لم يجد المناسبة، حتى أصبح فى اليوم الثانى مبكرا إليه، ليتخلص من هم ما يحمل من أمر المسلمين، وليبر فى حلفه أن يكلمه فى ذلك.

(فسألنى عن حال الناس، وأنا أخبره) فيه التعبير عن الماضى بالمضارع لإفادة استحضار الصورة وتجديد الأخبار وتعددها.

(فآليت أن أقولها لك) يقال: ألى إيلاء، أي أقسم.

(رأيت أن قد ضيع) « أن » مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف، و« قد ضيع » بفتح الضاد والياء المشددة، خبر « أن » أي قد أهمل، وتسبب في ضياعها.

(فوافقه قولي) أي فرضي عنه، إذ وافق عنده قناعة وقبولا.

(فوضع رأسه ساعة) أى فترة من الزمن، وليس المقصود ما هو معروف منها - ستين دقيقة - وكان عمر رأسه ساعة على فخذ ابن عباس، فلما دخل ابن عمر قال له عمر: ألصق خدى بالأرض يا عبد الله بن عمر، فوضعه ابن عباس من فخذه على ساقه، فقال: ألصق خدى بالأرض، فوضعه حتى ألصق خده ولحيته بالأرض.

## فقه الحديث

#### يتعرض الحديث إلى نقاط:

- ١- ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بشأن الاستخلاف؟.
  - ٢- وماذا فعل أبوبكر رَفِيْ الله ؟.
    - ٣- وماذا فعل عمر ﷺ.
- ٤- وما حكم عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره بعده؟.
  - ٥- وما حكم نصب الخليفة بصفة عامة؟.

#### النقطة الأولى: ماذا فعل النبي على بشأن الاستخلاف:

أما عن النقطة الأولى فيقول النووى: هذا الحديث دليل على أن النبى الم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضى: وخالف فى ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نص على أبى بكر، وقال ابن راوندى: نص على العباس، وقالت الشيعة والرافضة: نص على على. وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة فى مكابرة الحس، وذلك لأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على اختيار أبى بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف فى شىء من هذا أحد، ولم يدع على ولا العباس ولا أبو بكر وصية فى وقت من الأوقات، وقد اتفق على

والعباس على جميع هذا، من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت، فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ، واستمرارها عليه، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنقل، فإنه من الأمور المهمة.اهـ

وقد تابع الطبرى بكرابن أخت عبد الواحد، واحتج بما أخرجه بسند صحيح عن قيس بن أبى حازم، قال: « رأيت عمر يجلس الناس، ويقول: اسمعوا لخليفة رسول الله على « وتبعهما في ذلك ابن حزم.

والحق أن النبي على لم يستخلف أبا بكر بعده صراحة، لكن إشاراته إلى ذلك كثيرة، منها:

۱- روى البخارى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: «لوكنت متخذا خليلا التخذت أبا بكر، ولكن أخى وصاحبي ».

٢- وعن جبير بن مطعم قال: «أتت امرأة النبي ﷺ، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن
 جئت ولم أجدك؟ - كأنها تقول: الموت - قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتى أبا بكر».

وفي مرض موته صلى اللَّه عله وسلم أنابه للصلاة بالناس.

وهم أن يكتب وصاية له بالخلافة بعده، ولكنه رجع، وقال: « يأبي اللَّه، ويدفع المؤمنون ».

وفي رواية أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال لعائشة: «ادعى لي أباك وأخاك، حتى أكتب كتابا »

وفى آخره « ويأبى اللَّه والمؤمنون إلا أبا بكر» وعند مسلم «ادعى لى أبا بكر، أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن، ويأبى اللَّه والمؤمنون إلا أبا بكر».

وأفرط المهلب، فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكر.

لكن حديثنا يفيد جزما أن النبى الله الم يعين صراحة من يكون خليفة بعده، ولعله قد أعلمه ربه أن الأمة ستجتمع على أبى بكر، فترك التعيين لتثاب الأمة على الاجتهاد والاختيار، وليشرع الشورى واختيار أهل الحل والعقد لخليفتهم.

#### النقطة الثانية: ماذا فعل أبو بكر رضي المناهبة على المانية الما

أما أبو بكر رهب فحين حضرته الوفاة كانت جيوش المسلمين في حرب طاحنة مع أعداء الإسلام، فخشى الفتنة، والظروف لا تسمح بالتفرق، وفهم من عزم النبي الله على الكتابة والاستخلاف جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعزم إلا على جائز، فعين عمر خليفة من بعده رضى الله عنهما واتفق الناس على قبول هذا التعيين.

#### النقطة الثالثة: ماذا فعل عمر رها المادة الما

أما عمر النبى المنه فقد أشكل عليه الفعل والترك، فالفعل دليله عزم النبى وفعل أبى بكر، والترك دليله فعل النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى المنه والذي يظهر من كلام عمر أنه رجح عنده الترك، لأنه الذي وقع من النبى النبى المنه لكنه رأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين، فسلك في هذا الأمر مسلكا متوسطا، خشية الفتنة، فخص الأمر بستة من فضلاء الصحابة، وأمرهم أن يختاروا منهم واحدا، فجعل الأمر معقودا موقوفا على الستة، فأخذ من فعل النبى النبي وسلم طرفا، وهو ترك التعيين، ومن فعل أبى بكر طرفا، وهو العقد لأحد الستة، وإن لم ينص عليه.

#### وأما عن النقطة الرابعة والخامسة:

فيقول النووى وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور، أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وخالف في ذلك الأصم، فقال: لا يجب، واحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاوريوم السقيفة، وأيام الشورى بعد وفاة عمر شهر، ولا حجة له في ذلك، لأن الصحابة في هاتين الفترتين لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له.

قال النووى: وأجمعوا على أن وجوب نصب الخليفة بالشرع لا بالعقل، وخالف فى ذلك بعض المعتزلة، فقالوا: وجوبه بالعقل، لا بالشرع، وفساد قولهم ظاهر، لأن العقل لا مدخل له فى الإيجاب والتحريم، ولا التحسين والتقبيح، وإنما يقع ذلك بحسب العادة، لا بذاته.

#### وفى الحديث

- ١- فضيلة عمر رض ، وحرصه على الاقتداء برسول الله على وأبى بكر الله على الله
- ٢- تواضعه ﷺ وهضمه نفسه، وخشيته وخوفه من ربه عن فترة حكمه، وهو المشهور بالزهد وتحرى
   العدالة.
  - ٣- ذكاء عبد اللَّه بن عمر في فهمه من عبارة أبيه ما فهم.
  - ٤- عقلية ابن عمر وحكمته وقوة حجته في تمثيله بالغنم وراعيها.

## واللَّه أعلم

## (٥٠٩) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

١٤٨ - ٣٠ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ هَ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ هَ اللهِ اللهِ اللهِ هَالَهُ اللهِ هَالَهُ اللهِ اللهِ هَالَهُ اللهُ اللهِ اللهِ هَالَةُ اللهُ الل

٩٤ ١٤ - ٢٤ عن أبِي مُوسَى ﷺ (١٤) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِن بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الآخَرُ: مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّا وَاللَّهِ لا نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ».

٠٥١٤ - ٣٠ عَن أَبِي مُوسَى هُ مُ عَن يَسَارِي. فَكِلاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ. وَالنّبِيُ وَمَعِي رَجُلان مِن الأَشْعَرِيِّن أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِي وَالآخَرُ عَن يَسَارِي. فَكِلاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ. وَالنّبِي وَالْآخِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسِ؟» قَالَ: فَقُلْتُ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَوْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَوْتُ أَوْلا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ. وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْت يَا أَبَا مُوسَى وَقَدْ قَلَى «لَنْ أَوْلا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ. وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْت يَا أَبَا مُوسَى وَقَدْ قَلَالَ هَلَا اللّهِ بْنَ قَيْسٍ » فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ. ثُمَّ أَبْعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ وَقَدْ وَسَادَةً. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقِي. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَاجَعَ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ . فَالَدَ عَلَى الْقَبَامُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ . فَالَدَ عَنَا أَلْكُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ . فَكُل مَوْتَقَى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَنْ فَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذً . أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

١٥١ - ١٦- عَن أَبِي ذَرِ رَفِي اللهُ (١٦) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بيَدِهِ

<sup>(</sup>١٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ – وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن يُونُسَ ح وحَدَّثَنِى عَلِي بُنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن سِمَاكِ بْنِ عَطِّيَةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَن الْحَسَن عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بُن سَمُرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْل حَدِيثِ جَريرٍ.

<sup>(</sup>٤٤)حَدَّثُنَا أَبُوَ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّلُهُ بْنُ الْعَلاءِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَاَمَةَ عَن بُرَيْدَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى (١٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لابْنِ حَاتِمٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُرَّةً وَاللّهُ عَدَّثَنَا عُرَدَةً قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى حُمَيْدُ بْنُ هِلالِ حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ شُعَیْبٌ بْنِ اللَّیْثِ حَدَّئَنِي أَبِي شُعَیْبُ بْنُ اللَّیْثِ حَدَّثِنِی اللَّیْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثِنِی یَزِیدُ بْنُ أَبِی حَبِیبٍ عَن بَكْرِ بْنِ عَمْرِو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَزِیدَ الْحَصْرَمِیِ عَنِ ابْن حُجَیْرَةَ الأَكْبَرِ عَن أَبِی ذَرِّ

عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانَةُ. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَـةٌ، اللهَ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا».

٢٥١٠ - ١٥٢ عَن أَبِي ذَرِّ ﷺ (١٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا. وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا. وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا. وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا. وَإِنِّي أَرَاكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي. لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ. وَلا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمٍ».

## المعنى العام

يقول صلى اللَّه عليه وسلم « إنكم ستحرصون على الإمارة » وستتكالبون وتتقاتلون عليها، ويرفع أحدكم السيف على أخيه من أجلها، وفي ذلك ضعفكم وهلاكم، إنكم لا تدركون مخاطرها، ولا تدرون عواقبها، إنكم ستكونون كالفراش يتهافت على الضوء، وفيه احتراقه، أو كالطفل يتعلق بعد الحولين بالرضاعة، ويصعب بعدهما فطامه، ونعمت المرضعة، وبئست الفاطمة، الولاية تبعات، وقل من يتحمل تبعاتها، إنها سلطة وشهوة، وقل من لا يصل إلى الطغيان والجبروت، إنها امتلاك لمصالح العباد ومنافعهم وأضرارهم، وقل من يعدل فيها، ويقيم القسط، ويعطى الحق، ويمنع ما ليس بحق، ولو على نفسه، أو الوالدين والأقربين، إنها قوة وقدرة، وقل من يتحكم في قدرته، ويكبح شهوة انتقامه، متذكرا قدرة اللَّه عليه، إنها عرض لامحالة زائل ومنتقل إلى الغير، وقل من يحسب حسابا لما بعدها دنيا وأخرى، إنها هالة من الأضواء، تعمى من بداخلها عن رؤية ما حولها، إنها دائرة محاطة ببطانة الخير وبطانة الشر، تمد كل منهما الأمير بما تريد، فيتحرك على ضوء معلوماتها وبحركتها لا بمعلوماته وحركته وحريته، إنها هدف لأمال قريبة وبعيدة، حقة وباطلة، ورضى الناس غاية لا تدرك، ولهذا جاء في الحديث «الإمارة أولها ملامة » يلومها من لم تتحق له آماله فيها « وثانيها ندامة » حيث يحس بالأخطار حوله « وثالثها عذاب يوم القيامة » حيث إن النجاة من أخطارها صعبة وعسيرة، والعادل فيها من يرجو أن يخرج منها كفافا، لا له ولا عليه، وفي رواية « أولها ندامة » حين يرى نفسه عاجزا عن تحقيق آمال الناس، وحين يرى تقل حملها « وأوسطها غرامة » إذا أراد أن يؤدى الحقوق، ويتحمل التبعات « وآخرها عذاب يوم القيامة » حين تكون عليه حسرة، حيث لم يقم بحقها، وقل من يقوم بحقها، فرسول اللَّه ﷺ يقول: «القضاة ثلاثة. قاضيان في النار، وقاض في الجنة » فالناجى من أخطارها واحد من ثلاثة.

والكيس من حسب المكسب والخسارة حسابا صحيحا، فلم يحرص عليها، ولم يجروراءها، ولم يسألها، ولم يلح في طلبها، ولم يشترها بدينه، أو بماله، أو بعرضه، أو بكرامته، فإن هو عف عنها، وكان كفأ لها، جاءته وحدها وأعانه الله، وإن سألها، وكان ضعيفا عن أحمالها، فأعطيها، حجبت عنه إعانته عليها، وتركه الله في عثراتها، ومن هنا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّــوبَ عَن عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيُّ عَن سَالِمٍ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي ذَرّ

سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» ووصيته لأبى ذر الغفارى، ضعيف البدن، ضعيف الخبرة «إنى أراك ضعيفا، وأحب لك ما أحب لنفسى» من جلب الخير ودفع الشر فلا تحرص على الإمارة ولو على اثنين، ولا تكن وليا على مال يتيم.

## المباحث العربية

(والحرص عليها) أي والحرص على طلب تحصيلها.

(لا تسأل الإمارة) هذا الذى فى أكثر طرق الحديث، وفى رواية بلفظ « لاتتمنين » بصيغة النهى عن التمنى، مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهى عن التمنى أبلغ من النهى عن الطلب، والإمارة تشمل الإمارة العظمى، وهى الخلافة، والصغرى وهى الولاية على بعض البلاد، والمراد هنا الثانى.

(فإنك إن أعطيتها عن مسألة) الفاء للتعليل، و« أعطيتها » بضم الهمزة، مبنى للمجهول، و« عن مسألة » أي عن سؤال.

(أكلت إليها) قال النووى: هكذا هو فى كثير من النسخ، أو أكثرها «أكلت» بضم الهمزة، وفى بعضها «وكلت» بالواو المضمومة، قال القاضى: والصواب بالواو، أى أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. اهـ قال الحافظ ابن حجر: «وكلت» بضم الواو، وكسر الكاف مخففا ومشددا، مع سكون اللام، ومعنى المخفف صرفت إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه فى الدعاء «ولا تكلنى إلى نفسى» ووكله بالتشديد استحفظه.

(وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة،

فمن لم يكن له من اللَّه عون تورط فيما دخل فيه، وخسر دنياه وعقباه، والأصل في ذلك « من تواضع للَّه ، رفعه اللَّه ».

(أمرنا على بعض ما ولاك الله) «أمرنا» بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة، أى اجعلنا أمراء.

(وقال الآخر مثل ذلك) في الرواية الثالثة « فكلاهما سأل العمل » وعند أحمد « جئناك لتستعين بنا على عملك ».

(فقال: ما تقول يا أبا موسى أويا عبد اللّه بن قيس)؟ شك من الراوى بأيهما خاطبه صلى اللّه عليه وسلم، وعبد اللّه بن قيس اسم أبى موسى.

(إنا لا نولى على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه) يقال: حرص بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا أَكُتُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣].

(فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل) وفي رواية «فاعتذرت إلى رسول الله شي مما قالوا، وقلت: لم أدر ما حاجتهم، فصدقني وعذرني » وفي رواية «لم أعلم لماذا جاءا » وفي رواية «إنهم قالوا لي: انطلق معنا إلى رسول الله شي فإن لنا حاجة، فقمت معهم ».

(وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت) يقال: قلصت الشفة، بفتح السلام تقلص بكسرها، إذا شمرت وارتفعت. وقصده من ذكر هذه العبارة التوثيق بتذكر الظروف المحيطة بالحديث.

(لن - أولا - نستعمل على عملنا من أراده) شك من الراوى، وفى الرواية الثانية «إنا لا نولى على هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه » وفى رواية «فقال: إن أَخُونَكُم عندنا من يطلبه، فلم يستعن بهما فى شىء حتى مات ».

(ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل) «معاذ بن جبل) «معاذ بن جبل» بالنصب، أى بعثه بعده، وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه، وفى الصحيح «بعث النبى الله الله موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا... » الحديث، ويحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبى موسى، بعد سبق ولايته، لكن قبل توجهه، فوصاهما عند التوجه بذلك، ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما، واحدا بعد الآخر، وفى الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم بعث كل واحد منهما على

مخلاف» أى على إقليم، واليمن مخلافان، وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وكانت جهة أبى موسى السفلى.

(فلما قدم علیه) فی الکلام طی، والفاء عاطفة علی محذوف، ففی الصحیح « فانطلق کل واحد منهما إلی عمله، وکان کل واحد منهما إذا سار فی أرضه وکان قریبا من صاحبه أحدث به عهدا - أی جدد به العهد بزیارته، فجعلا یتزاوران، فزار معاذ أبا موسی، فلما قدم علیه....إلخ.

(قال: انزل. وألقى له وسادة) أى انزل عن دابتك، واجلس على الوسادة، ومعنى « ألقى له وسادة » فرشها له، ليجلس عليها، والوسادة ما يجعل تحت رأس النائم، وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته، مبالغة في إكرامه.

(وإذا رجل عنده موثق) وعند الطبراني «فإذا عنده رجل موثق بالحديد».

(قال: لا أجلس حتى يقتل) كأن معاذا نزل عن دابته، ووقف، ولم يجلس على الوسادة.

(قضاء اللَّه ورسوله) «قضاء» بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، ويجوز نصبه بفعل محذوف، أى الزم قضاء اللَّه ورسوله.

(فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس...إلخ) أى نعم سنجيب طلبك فاجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل.

(ثلاث مرات) أى كررا هذا الكلام ثلاث مرات، أبو موسى يقول: اجلس، ومعاذ يقول: لا أجلس. فقوله «ثلاث مرات» من كلام الراوى، لا تتمة كلام معاذ.

(ثم تذاكرا القيام من الليل) في رواية «قال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن »؟ أي في صلاة الليل؟ وفي رواية «فقال أبو موسى: أقرؤه قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه » أي ألازم قراءته في جميع الأحوال، شيئا بعد شيء، وحينا بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب، ثم تترك ساعة حتى تدر، ثم تحلب. «كيف تقرأ أنت يا معاذ»؟

(فقال أحدهما. معاذ) «معاذ» بدل من «أحدهما».

(أما أنا فأنام وأقوم) أى أجزئ الليل أجزاء، جزءا للنوم، وجزءا للقراءة والقيام.

(وأرجوفى نومتى ما أرجوفى قومتى) معناه إنى أنام بنية القوة، واستجماع النفس للعبادة، وتنشيطها للطاعة، فأرجو فى ذلك الأجر، كما أرجو فى قومتى، أى فى صلاتى وقراءتى، وحاصله أنه يرجو الأجر فى ترويح نفسه بالنوم، ليكون أنشط عند القيام، وفى رواية «فاحتسبت نومتى، كما احتسبت قومتى» فهو يطلب الثواب فى الراحة، كما يطلبه فى التعب.

(ألا تستعملني؟) أي ألا تتخذني عاملا على ولاية؟ طلب برفق عن طريق العرض.

- (فضرب بيده على منكبي) كأنه يربت على كتفه بيده، علامة على الرفق والحنو والعطف.
- (ثم قال: يا أبا ذر: إنك ضعيف) البدن، هزيل الجسم، لا تقوى على متاعب الولاية ومشاقها. (وإنها أمانة) شاقة التكاليف والتبعات.
  - (وإنها يوم القيامة خزى وندامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي.
- (لا تأمرن على اثنين) بفتح التاء والهمزة، وتشديد الميم المفتوحة وفتح الراء، وتشديد النون المفتوحة، وأصله لا تتأمرن، أي لا تكن أميرا على قوم وإن قلوا.

(ولا تولين مال يتيم) أصله ولا تتولين مال يتيم، فتتحمل بذلك تبعات تعرضك لأثقال الذنوب.

## فقه الحديث

فى الحديث النهى عن سؤال الإمارة وطلبها، ومثل الإمارة القضاء والحسبة والوظائف العليا فى الدولة، إذا كانت المهمة ولاية أمور المسلمين «لا تسأل الإمارة» وهذا النهى للكراهة، لا للتحريم، وقد علل الحديث هذا الحكم بأن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها، من أجل حرصه، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة، وكل وال معرض للخطأ واتباع الهوى، فمن تولى أمرا ولم يكن له من الله إعانة أساء التصرف، وقد وعد صلى الله عليه وسلم من أعطى الولاية من غير مسألة بالعون من الله عليها، وأوعد من طلبها بحجب الإعانة، وقد جاء تفسير الإعانة وعدمها فى حديث أنس رفعه «من طلب القضاء، واستعان عليه» أى على الوصول له «بالشفعاء» والوسطاء «وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه» أو أعطيه لكفاءته بدون مسألة «أنزل الله عليه ملكا يسدده» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه، فيهابه، خوفا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه، ويسدده الله.

فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا.

أما الحكمة في عدم تولية من سأل الولاية أن سؤالها غالبا ينشأ عن الحرص على تحصيلها

وما ذلك إلا لمصلحة شخصية، كثيرا ما تكون على حساب المصلحة العامة، فهو بهذا الوضع متهم، وسؤاله شبهة عدم كفاءته، ولو كان واثقا من كفاءته لجاءته دون سؤال، ثم إن من سألها - كما قلنا - لا يعان عليها، ومن لا يعان عليها من الله لا يكون كفاً، ولا يولى غير الكفء.

وهذا إذا كانت أمور الولايات تجرى فى مجراها الصحيح، وولى الأمر الأعلى يضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، أما إذا اختلت الموازين، وأبعد الأكفاء عن مواقعهم، وقدمت الأحساب والوسائط فللأكفاء أن يطلبوا، وأن يلحوا فى الطلب، وأن يكافحوا من أجل وصولهم، فوصولهم حينئذ مصلحة عامة، قبل أن تكون خاصة.

ويمكن حمل حديث أبى داود عن أبى هريرة رفعه « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار» يمكن حمل هذا الحديث على مثل هذه الحالة، وقال الحافظ ابن حجر في الجمع بين حديث أبى هريرة وبين حديث الباب: والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى. اهد فأطلق عدم العون لكل من سألها. وفي ذلك نظر، كما أوضحنا، ويميل ابن التين إلى هذا، فيقول عن حديث الباب: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف النَّيْنُ ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الأَرْضِ ﴾ [يوسف: ٥٥].اهد

والرواية الرابعة «يا أبا ذر. إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها » تؤيد ما ذهبنا إليه، فقد مدحت من أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها، والحقوق فى مثل زماننا تؤخذ ولا تعطى، أما الضعيف غير الكفء فإن تعرضه لحمل ما يثقل عليه يؤدى به إلى الخزى والندامة، الخزى أمام الخلائق يوم القيامة، حيث يقف ذليلا بعد أن عرفوه عزيزا، والندامة على تفريطه فى جنب الله. قال النووى: وهذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهوفى حق من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم، كما تظاهرت الأخبار، ولكن فى الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها.اهـ

ومن الأخبار المتظاهرة التى أشار إليها النووى حديث «سبعة يظلهم اللَّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل.... » والحديث الآتى فى الباب التالى « إن المقسطين عند اللَّه على منابر من نور، عن يمين الرحمن عزوجل... ».

وفى إرسال أبى موسى إلى اليمن من غير أن يسأل دليل على كفاءته لمهام الأمور والولايات، وأنه كان عالما فطنا حاذقا، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم على، وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة، لما صدر منه فى التحكيم بصفين. قال ابن العربى وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضى وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقى من أكابر الصحابة، من أهل بدر ونحوهم، لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين، وآل الأمر إلى ما آل إليه.اهـ

وفى إلقاء أبى موسى الوسادة لمعاذ ليجلس عليها تكريم العلماء، وإكرام الضيف بمثل هذا الاحتفاء.

وفى الرواية الثالثة وجوب قتل المرتد، قال النووى: وقد أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا فى استتابته، هل يستتاب؟ أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والجماهير من السلف والخلف: يستتاب، ونقل ابن القصار المالكى إجماع الصحابة عليه. وقال طاووس والحسن والماجشون وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب، ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى، ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» وقال عطاء: إن كان ولد مسلما لم يستتب، وإن كان كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب، وليس فى حديث الباب حجة لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة، لأن عدم الذكر لا يقتضى

عدم الوقوع، حتى رواية «فلم ينزل حتى ضرب عنقه، وما استتابه» فهذه فضلا عن أنها معارضة برواية مثبوتة أن معاذا استتابه يحتمل أنه اكتفى بما تقدم من استتابة أبى موسى له، فقد جاء فى بعض الروايات «أن أبا موسى دعاه إلى الإسلام، فأبى عشرين ليلة، أو قريبا منها»، واختلف القائلون بالاستتابة. هل هى واجبة؟ أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة.

كما اختلفوا فى قدرها، والأصح عند الشافعى وأصحابه أنها فى الحال فقط، وله قول أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وعن على أنه يستتاب شهرا. واختلفوا فى المرأة، وهل هى كالرجل فى ذلك؟ أم لا ؟ قال الجمهور: والمرأة كالرجل فى أنها تقتل إذا لم تتب، ولا يجوز استرقاقها. هذا مذهب الشافعى ومالك والجماهير، وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة، ولا تقتل، وعن الحسن وقتادة أنها تسترق، وروى عن على.

قال القاضى عياض: وفى الحديث أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيره، وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة والعلماء كافة، وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار، ولا يقيمه عامل السواد.

قال: واختلفوا فى القضاة، إذا كانت ولايتهم مطلقة، ليست مختصة بنوع من الأحكام، فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود، وينظرون فى جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج، وقال أبو حنيفة: لا ولاية فى إقامة الحدود.

وفى بعث معاذ إلى اليمن مع أبى موسى جواز تولية أميرين على البلد الواحد، وقسمة البلدين بين أميرين.

ومما حدث بينهما يستفاد استحباب التزاور بين الإخوان والأمراء والعلماء.

ومن موقف معاذ، وعدم نزوله يستفاد استحباب المبادرة إلى إنكار المنكر.

وإقامة الحدود على من وجبت عليه.

ومن ابتغاء معاذ الأجرفى نومه يستفاد أن المباحات يؤجر عليها بالنية، إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة، أو تكميلا لشيء منهما.

ويستفاد من الرواية الخامسة الحذر من أخطار الإمارة ولو على اثنين.

والحذر من أخطار ولاية مال اليتيم.

وعنون النووي لهذه الرواية الخامسة بباب كراهة الإمارة بغير ضرورة.

#### واللُّه أعلم

# والحث على الرفق بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم

٣ ١٥٣ - ١٥٣ عَسْدِ اللَّهِ بْسِ عَصْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨) قَالَ ابْسنُ نُمَسْرٍ وَأَبُسو بَكْسرٍ يَبْلُعُ بِهِ النَّبِيَ عَلَى وَفِي حَدِيستِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْسَهَ لَبُلُعُ بِهِ النَّبِيَ عَلَى وَفِي حَدِيستِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْسَهُ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ عَسن يَمِيسنِ الرَّحْمَسنِ عَسزَّ وَجَالً. وَكِلْتَا يَدَيْسِهِ يَمِيسنِ. النَّذِيسنَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».

١٥١٤ - ٢٩ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ (١٩) قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَن شَيْءٍ. فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْسَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِن أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فَقَالَتْ: مَمَّنْ أَنْسَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِن أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَا الْبَعِيرُ، فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَا الْبَعِيرُ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَة. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَة. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي اللَّهِ عِنْ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ مِن رَسُولِ لَا يَمْنَعُنِي اللَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو أَخِي، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

٥ ١٥ - ﴿ ﴿ عَنِ النَّهِ عَمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠) عَنِ النَّبِي عَلَى أَنْهُ قَالَ «أَلا كُلُكُهُ مَ وَكُلُّكُهُ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ. فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ. فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْهُ مَ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَال بَيْدِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْهُ مَ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَال سَيّدِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُكُم وَاع وَكُلُكُم مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ».

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَن عَمْرِو بْسنِ أَوْس عَن عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرو

<sup>(</sup>١٩)حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ – وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَن حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَن عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ شِمَاسَـةَ عَـن عَائِشَةَ عَن النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٢٠)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٢٥٦٥ - ﴿ وَفِي رواية عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('') قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

٧٥ ٤ - ٢١ عَنِ الْحَسَنِ (٢٠) قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

٨٥١٥ - وفي رواية عَن الْحَسَن قَالَ: دَحَلَ ابْن زِيَادٍ عَلَى مَعْقِل بْن يَسَارٍ وَهُوَ وَهُو وَوَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ: أَلا كُنْتَ حَدَّثْتِي هَذَا قَبْلَ الْيُومِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثَتِي هَذَا قَبْلَ الْيُومِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثَتُكَ أَوْ لَمْ أَكُن لُأَحَدِّثُك.

٩ ٥ ٩ ٤ - ٢٢ عَن أَبِي الْمَلِيحِ (٢٢) أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْسنَ زِيَادٍ دَحَسلَ عَلَى مَعْقِلِ ابْسنِ يَسَادٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَـهُ مَعْقِلْ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَـوْلا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَـمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «مَا مِسن أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُسمَ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إلا لَسمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».

• ١٦٠ - وفي رواية أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَن مَعْقِلِ. الْحَسَنِ عَن مَعْقِلِ.

- قَالَ أَبُو إِسْخُقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن نَافِعٍ عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ بِهَـذَا مِثْـلَ حَدِيـثِ اللَّمْث عَن نَافِع

- وحَدَّثَنَا يَحْثَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ كُلُهُمْ عَن إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفَرِ عَن عَبْـدِ اللَّـهِ بْنِ دِينَـارٍ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ

- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُوَ بْنُ الْحَارِثِ عَن بُكَيْرِ عِن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمُعْنَى.

(٢١)وحَدَّثُنَا شِيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ

- وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَن يُونِّسَ عَنِ الْحِسَنِ

(٢٢)وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُّ بْنُ إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْـنُ هِشَـامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ قَنَادَةَ عِن أَبِي الْمَلِيحِ

– وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمَ الْعَمِّيُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّ مَفْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ

<sup>(• •)</sup> وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْر حَدَّثَنَا أَبِی ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّی حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَثَنِی حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِیعِ وَأَبُسو ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّهِ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا یَحْیی یَعْنِی الْقَطَّانَ کُلّهُمْ عَن غَبَیْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِیعِ وَأَبُسو كَامِلِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ ح وحَدَّثَنِی وُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِیلُ جَمِیعًا عَن أَیُّوبَ حَوَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِی أَسَامَةُ كُللً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِی أَسَامَةُ كُللً هَوْدُونَ بْنُ سَعِیدٍ الأَیْلِیُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِی أُسَامَةً كُللً هَوْدُونَ بْنُ سَعِیدٍ الأَیْلِیُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِی أُسَامَةً كُللً هَوْدُونَ بْنُ سَعِیدٍ اللّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ مِعْلَ حَدِیثِ اللّهِ عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ

٢٦١ ع - ٢٣٠ عَن الْحَسَنِ (٢٣) أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو، وَكَانَ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ إِنِّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ. فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ. فَقَالَ لَهُ: النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

## المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] دستور إلهى للراعى مع الرعية، أساسه رفقه بهم، وعفوه عن مسيئهم، وإحسانه لمحسنهم، والسهر على رعاية مصالحهم.

إن الحكم مسئولية، صغر أو كبر، وكل من له ولاية على غيره له حكم عليه، ولو كانت الولاية على واحد، فكلكم راع، وكل راع مسئول عن رعيته، فالحاكم الأعلى راع، وهو مسئول عن رعيته، مسئول فى الدنيا من الرعية، تحاسبه بالمعروف، ويذكره العلماء بحقوق شعبه، وينصحونه بالرفق، والدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، ولخاصة المؤمنين وعامتهم، ومسئول فى الآخرة عند ربه، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، فإن كان قد أطاع الله فى رعيته، وحكم فيهم بعدل الله، كرمه ربه أمام الخلائق، وأجلسه على منبر من نور على يمين الرحمن، وأظله الله فى الموقف العظيم فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والرجل فى بيته راع وهو مسئول دنيا وأخرى عن زوجه وأولاده وأحفاده والأقربين، والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن حقوق زوجها وأولادها، والخادم فى بيت سيده راع ومسئول عن حقوق سيده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

وقد شاءت حكمة الله تعالى أن تمنح بعض الجزاء عن الخير فى الدنيا للمحسن، وما عند الله خير وأبقى، وأن تصيب العاصى المسىء بعض البلايا فى الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، والجزاء من جنس العمل، فمن يسر على مسلم يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن أعان مسلما أعانه الله فى الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كرية من كرب فى الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة، ومن ولى من أمر الأمة شيئا فرفق بهم رفق الله به فى الدنيا والآخرة، وفى المقابل من شاق على رعيته شاق الله عليه، ومن عسر أمور رعيته عسر الله أموره، وما من عبد يسترعيه الله رعية، فيهملها [كما يهمل راعى الغنم غنمه، لا يوردها طعامها وشرابها وصالحها] ويظلمها ويستولى على أموالها ومواردها ويستغلها لمصالحه، ولا يقيم حدود الله فيها، ولا يجتهد جهده فى إدارة شئونها إلا جاء يوم القيامة، يريد دخول الجنة معها، فيمنع من دخولها بل يمنع عنها من بعيد حتى لا يجد ريحها الطيب ونسيمها العليل.

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

إن واجب الأمر بالمعروف في الدنيا على عامة الناس وخاصتهم، لكن واجب النصح للحكام على العلماء، فصلاح الحكام بصلاح العلماء، وإذا فسد العلماء فسد الحكام. ولقد كان الحكام في الصدر الأول يخافون العلماء ونقدهم، ويتأثرون بتوجيهاتهم، وكان العلماء يخشون ربهم، ويؤدون واجب النصيحة للحكام، وإن تعرضوا لبطشهم، وما أكثر من وقع منهم ضحية هذا الواجب، فسطر لهم التاريخ مواقفهم المجيدة بحروف من نور.

وقرأ لهم الخلوف ما سطره التاريخ، فعاشوا في ضمير شعوبهم على مر الزمان.

## المباحث العربية

(إن المقسطين) يقال: أقسط إقساطا فه و مقسط، إذا عدل، قال الله تعالى فوأقس طأوا إنّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الحجرات: ٩] ويقال: قسط، بفتح القاف وكسر السين قسوطا وقسطا بفتح القاف، فه و قاسط، وهم قاسطون، إذا جاروا، قال اللّه تعالى فوأمّا الْقاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا الله إلى الله العادلون، وقد فسره في آخر الحديث بقوله «الذين يعدلون».

(عند الله) أى فى الآخرة، وشبه الجملة خبر، والعندية عندية مكانة، أى مقامهم ومكانتهم عند الله عظيمة.

(على منابر من نور) جمع منبر، قيل: سمى منبرا لارتفاعه، قال القاضى، يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة، على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة، قال النووى: الظاهر الأول، ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة، فهم على منابر حقيقة، ومنازلهم رفيعة.اهـ وحمل اللفظ على معناه الحقيقى، حيث لا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى أولى من المجاز، وشبه الجملة خبر بعد خبر.

(عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين) قال النووى: هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فى أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال: نؤمن بها، ولا نتكلم فى تأويله، ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف، وطوائف من المتكلمين، والثانى أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين، وعلى هذا قال القاضى عياض: المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة، والمنزلة الرفيعة، قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين، وضده إلى اليسار، قالوا: اليمين مأخوذ من اليُمين، وأما قوله صلى الله عليه وسلم « وكلتا يديه يمين » فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة، تعالى الله عن ذلك، فإنها مستحيلة فى حقه سبحانه وتعالى.

(الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا) بفتح الواو، وضم اللام مخففة، أى وما كان لهم عليه ولاية، أى يعدلون قولا وفعلا.

(ممن أنت؟) أي من أهل أي البلاد أنت؟

(كيف كان صاحبكم لكم) أي كيف كانت معاملة أميركم لكم؟

(ما نقمنا منه شيئا) بفتح القاف وكسرها، أي ما كرهنا منه شيئا.

(إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير) «إن» بكسر الهمزة وسكون النون مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشأن والحال، واللام في «ليموت» الداخلة على الخبر، هي الفارقة بين المخففة والنافية، و«البعير» الأول مرفوع فاعل «يموت» والثاني منصوب، مفعول، أي كان يموت البعير للرجل منا فيعطيه بعيرا بدله.

(والعبد فيعطيه العبد) «العبد» الأولى مرفوع، عطفا على البعير، والثانية مفعول.

(ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة) فاعل يحتاج يعود إلى «الرجل منا».

(إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر أخى أن أخبرك) عائد الصلة محذوف، أى لا يمنعنى ما فعله فى أخى أن أشكر فعله الحسن ورفقه بكم. قال النووى: اختلفوا فى صفة قتل محمد بن أبى بكر، فقيل: قتل فى المعركة، وقيل: قتل أسيرا بعدها، وقيل: وجد بعدها فى خربة، فى جوف حمار ميت، فأحرقوه.

(كلكم راع) قال العلماء: الراعى هذا هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام به، وما هو تحت نظره.

(ألا فكلكم راع) « ألا » حرف استفتاح، والفاء فصيحة، في جواب شرط مقدر، أي إذا كان الأمر كذلك فكلكم راع.

(عن الحسن) البصرى.

(عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضه الذى مات فيه) فى ملحق الرواية « دخل ابن زياد على معقل بن يسار، وهو وجع » وفى الرواية السادسة أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار فى مرضه » وعبيد الله بن زياد كان أميرا على البصرة من قبل معاوية بن أبى سفيان، ثم من قبل ابنه يزيد بن معاوية، وكانت هذه الزيارة فى زمن يزيد، وقد أخرج الطبرانى عن الحسن البصرى قوله: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا، أمره علينا معاوية، غلاما سفيها، يسفك الدماء سفكا شديدا... » الحديث. ويبدو أن الحسن حضر هذه الزيارة لمعقل، وكانت وفاته بالبصرة ما بين الستين والسبعين من الهجرة، فى خلافة يزيد، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة

الرضوان، وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة، بأمر عمر، فنسب إليه، ونزل البصرة، وبني بها دارا، ومات بها.

وقد روى الطبرانى عن الحسن أيضاً أن واعظ عبيد اللَّه بن زياد كان عبد اللَّه بن مغفل المزنى، ولفظه «لما قدم علينا عبيد اللَّه بن زياد أميرا، وفينا عبد اللَّه بن مغفل المزنى، فدخل عليه ذات يوم، فقال له: انته عما أراك تصنع، فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد، فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس؟ فقال: إنه كان عندى علم، فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناس، ثم قام، فما لبث أن مرض مرضه الذى توفى فيه، فأتاه عبيد اللَّه بن زياد يعوده،..... فذكر نحو الحديث السابق. قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين.

(إنى محدثك حديثا، سمعته من رسول الله على الله على الله على عياة ما حدثتك) أى ما حدثتك به وفى الرواية السادسة «لولا أنى فى الموت لم أحدثك به » قال العلماء: كأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين، ورأى وجوب تبليغ العلم الذى عنده قبل موته، لئلا يكون مضيعا له، وقد أمرنا كلنا بالتبليغ.

(وهوغاش لرعيته) يحصل غش الراعى لرعيته بظلمه لهم، بأخذ أموالهم، أو سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو حبس حقوقهم، أو ترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمر دينهم ودنياهم، أو بإهمال إقامة الحدود فيهم، وعدم ردع المفسدين منهم، وترك حمايتهم ونحو ذلك، وفى الرواية السادسة «ما من أميريلى أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة » وفى رواية البخارى «ما من وال » وفيها «ثم لا يجد » بفتح الياء وكسر الجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل، ومعنى «ثم لا يجهد لهم وينصح» أى ثم لا يبذل جهده فى مصالحهم، ولا ينصحهم لما ينفعهم.

(ألا كنت حدثتنى هذا قبل اليوم؟) أى لو كنت فعلت لأخذت عقابك، فهو تهديد له ولغيره يثير الرعب فى نفس من تسول له نفسه أن يرفع رأسه.

(أن عائذ بن عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد المزنى، أبو هبيرة، كان ممن بايع تحت الشجرة، وسكن البصرة، ومات فى إمارة ابن زياد، كان تقيا ورعا، روى البغوى أنه كان لا يخرج من داره ماء الغسل إلى الطريق، فسئل، فقال: لأن أصب طستى فى حجرتى أحب إلى من أن أصبه فى طريق المسلمين.

(فقال: أى بنى) «أى» حرف نداء، والتصغير هنا من عائذ للتصغير، فقد كان عبيد الله شابا، وكان عائذ كهلا.

(إن شرالرعاء الحطمة) «الرعاء» بكسرالراء، كما في قراءة الجمهور في قوله تعالى ﴿قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣] وقرئ «الرعاء» بضم الراء، والمعروف في صيغ الجمع فعال

بكسر الفاء، فالضم على خلاف القياس، وهو جمع راع، و «الحطمة » الراعى العسوف العنيف فى إبله وغنمه، لا يرفق بها فى سوقها ومرعاها، بل يحطمها ويؤذيها فى ذلك، وفى سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها، يقال: حطم الشىء بفتح الطاء يحطم بكسرها إذا كسره، وحطم الناس بعضهم بعضا إذا تزاحموا حتى آذى بعضهم بعضا. وهذا المثل قصد به أن شر الولاة والأمراء من يشق على الرعية، ولا يرفق بهم.

(فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد في النخالة ما تبقى فى المنخل من القشر، يعنى لست من صفوتهم ولا من فضلائهم ولا من علمائهم، ولا من أهل المراتب منهم، بل من سقطهم، والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق، وهى قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد.

(وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم، وفي غيرهم) قال النووى: هذا من جزل الكلام وفصيحه، وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضى الله عنهم هم صفوة الناس، وسادات الأمة، وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول، قدوة، لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة.

## فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

- ١- فضيلة الأمير العادل.
- ٢- زجر الولاة عن المشقة على الرعية.
- ٣- من قول عائشة -رضى الله عنها- في الرواية الثانية أنه ينبغى أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها.
  - ٤- وجوب النصيحة على الوالى لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم.
    - ٥- وجوب تبليغ العلم.
  - ٦- فيه منقبة وفضيلة لمعقل بن يسار، وجرأته في قول الحق عند سلطان جائر.
  - $\Lambda$  وفي قوله « يموت يوم يموت وهو غاش » دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة.
- ٩- تحريم الجنة على المستحل لغش الرعية، وتأخير دخولها لغير المستحل ممن يغش الرعية.
   وتفصيل هذا الحكم سبق في كتاب الإيمان.

### واللَّه أعلم

## (٥١١) باب غلظ تحريم الغلول

٢٩٦٤ - ٢٩٢ عن أبي هُرَيْرَة عَلَى (٢٠) قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ وَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ «لا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ اللَّهُ أَغُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ وَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ اللَّهُ أَعْفِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ وَاللَّهُ أَعْفُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْشِيلًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا وَسُولَ اللَّهِ أَغِشِيءً عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا اللَّهِ أَغْشِيءً عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَعُ لَى اللَهُ أَنْفُولُ يَا اللَّهُ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَعُولُ اللَهُ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبُلُكُ اللَّهُ الْفَيَامَةِ عَلَى وَقَرَالُ اللَّهُ الْفَالِلُهُ الْفَالِلَةُ الْفَيْنَ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْفَيْلُ اللَّهُ الْفَالُولُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ الْفُولُ اللَا

٢٩٦٣ - ٢٥٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعُلُولَ فَعَظَّمَهُ. وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ، قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ.

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمرانَ: ١٦١] والخيانة بصفة عامة ذميمة، وقد شرع قطع يد السارق إذا سرق من حرز مثله مالا شبهة له فيه، أما السرقة من الغنيمة قبل القسمة، وهي المعروفة بالغلول، فللسارق فيها شبهة، إذ له حق فيها في الجملة، فهو مقاتل له في الغنيمة سهم، فلا قطع عليه، لكن عدم القطع ليس دليلا على ضعف الحرمة، فالغلول حرام ومن الكبائر، وبعض الكبائر من الموبقات، أي من أكبر الكبائر، ولا حد فيها، كعقوق الوالدين، فلا يستهين الغالون بالغل، فقد بين صلى اللَّه عليه

(٧٥)وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بَّنُ سَعِيدَ ۚ بْنِ صَخْرِ الدَّارِّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْـنَ زَيْـلـدِ عَن أَيُــوبَ عَن يَحْيَـى بْـنِ سَعِيلـِ عَن أَبي زُرْعَةَ بْن عَمْرو بْن جُرير عَن أَبي هُرَيْرةَ

<sup>(</sup>٢٤)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي حَيَّانٌ عَن أَبِي ذُرْعَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانٌ عَن أَبِي حَيَّانٌ ح وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن أَبِي حَيَّانٌ وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَن أَبِي زُرْعَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْل حَدِيثٍ إِسْمَعِيلَ عَن أَبِي حَيَّانٌ

<sup>-</sup> وَحُدَّثَنِي َأَحْمَدُ بْنُ ٱلْحَسَرِ بْنِ جَرَاشٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَن أبي زُرْعَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبيِّ ﷺ بَنحُو حَدِيثِهِمْ.

وسلم فى هذا الحديث عقوبتهم فى الآخرة، وهى تتشعب إلى شعبتين، شعبة أدبية معنوية، وهى الفضيحة على رءوس الخلائق، جزاء من جنس العمل، أو بنقيض القصد، فقد كان يتخفى عن أعين الناس وسمعهم حين غل، فليأت يوم القيامة يحمل سرقته على كتفه، ليراه الخلائق، وليس الحمل فى صمت، حتى لا يعلم من لا يرى، بل يكون للمسروق صوت يلفت به الأنظار، مبالغة فى الفضيحة، حتى الثياب التى لا صوت لها فى العادة، يبعث الله عليها ريحا لتخفق كالعلم فى الهواء، يسمع قعقعتها من لا يراها. أما الشعبة الثانية فهى العذاب بالنار ففى الحديث أن الرجل الذى غل شملة من الغنيمة ستشتعل عليه الشملة نارا، وحتى الرجل الذى غل شراك نعل، أى خيط نعل سيربط فى قدمه يوم القيامة ويشتعل نارا.

وقد حذر صلى اللَّه عليه وسلم وأنذر، فلا عذر لمعتذر، ولا قبول لاستغاثة مستغيث يوم القيامة، حتى الرحمة المهداة والذي قال فيه ربه ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة: ١٢٨] يوم يستغيث به الغال يقول لَه: لا أملك لك شيئًا. قد أبلغتك وأنذرتك، ﴿يَوْمُ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [الدخان: ٤١].

## المباحث العريية

(قام فينا رسول الله عليه) أي قام خطيبا وواعظا.

(ذات يوم) « ذات » مؤنث « ذو » بمعنى صاحب، وتقحم فى كلام العرب، فتضاف لما بعدها، وتأخذ حكمه، فيقال: لقيته ذات يوم، أى لقيته فى يوم، ولقيته ذات مرة، أى لقيته مرة، وقلت ذات يده، أى قلت يده، أى ما ملكت يده، وأصلح ذات بينهم، أى أصلح بينهم، وجلس ذات اليمين، أى جلس يمينا.

(فذكر الغلول) أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه بالخيانة فى الغنيمة، قال نفطويه: سمى بذلك لأن الأيدى مغلولة عنه، أى محبوسة عنه، وقال ابن قتيبة: سمى بذلك لأن صاحبه وآخذه يغله فى متاعه، أى يخفيه فيه.

(فعظمه وعظم أمره) أي عظم فعله، وعظم عقوبته.

(لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء) قال النووى: هكذا ضبطناه «لا ألفين » بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء، أى لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضى: ووقع فى رواية «لا ألقين » بفتح الهمزة والقاف، وله وجه، لكن المشهور الأول. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: والمراد بلفظ النفى النهى، وهو وإن كان من نهى المرء نفسه فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهى من يخاطبه عن ذلك. اهـ تقول: لا أراك هنا. فلفظه نفى رؤيتى له، وظاهره

طلب عدم الرؤية طلبا موجها إلى نفس المتكلم، لكن المراد الطلب من المخاطب عدم الحضور هنا ليتحقق عدم رؤيتى له. والمعنى كما قال النووى: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. اهـ يقال: ألفاه، أى وجده وصادفه، والمراد من الرقبة هنا الكتفان ليحيط المحمول بالرقبة، و«الرغاء» بضم الراء وتخفيف الغين صوت البعير.

(لا أملك لك شيئا) قال القاضى: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله، قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع فى جميع الموحدين بعد ذلك. اهد ومعناه إضافة قيد، أى لا أملك لك شيئا من المساعدة الآن، وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد بدون القيد فى مقام الزجر والتغليظ.

(قد أبلغتك) في الدنيا عقوبة من فعل ذلك، فلا عذر لك.

(على رقبته فرس له حمحمة) بحاءين مفتوحتين، بينهما ميم ساكنة، وهى صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل.

(على رقبته شاة لها ثغاء) بضم الثاء وتخفيف الغين، وهو صوت الشاة.

(على رقبته نفس لها صياح) كأنه أراد بالنفس ما يغله الغال من الرقيق من امرأة أو صبى.

(على رقبته رقاع تخفق) المراد بالرقاع الثياب، ومعنى «تخفق» بفتح التاء وسكون الخاء وكسر الفاء، تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل: معناه تلمع، والأول أنسب.

(على رقبته صامت) الصامت الذهب والفضة، وقيل: مالا روح فيه من أصناف المال. وليس الهدف من حمل هذا ثقله، وإنما الهدف الفضيحة، فلا فرق فيها بين الثقيل والخفيف.

### فقه الحديث

ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإمارة، ولعله لاحظ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ﴾ وكأنه يشير إلى تحذير الأمراء والحكام من سرقة أموال الشعب، لكن وضع هذا الحديث في كتاب الجهاد والسير -كما فعل البخاري- أولى وأنسب.

قال النووى: الحديث يصرح بعظم تغليظ الغلول، وقد أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن على الغال رد ما غله، [إذا كان قبل القسمة] فإن تفرق الجيش، وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام، ويتصدق بالباقي.

واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه

الإمام، ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال مكحول والحسن والأوزاعى: يحرق رحله ومتاعه كله، قال الأوزاعى: إلا سلاحه وتيابه التى عليه، وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر فى تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف، لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم، وهوضعيف، قال الطحاوى: ولوصح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ.

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل، قال النووى: ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا، فلا تعلق له بالزكاة.

قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذ اللَّه عليه العقوبة من أهل المعاصى، ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لابد منه، عقوبة له بذلك، ليفتضح على رءوس الأشهاد، وأما بعد ذلك فإلى اللَّه الأمر في تعذيبه أو العفو عنه، اهه وهذا الاحتمال بعيد، فحين يعفو اللَّه تعالى يستر من عفا عنه وغفر له، فليس من الضرورى أن يقع.

واللَّه أعلم

# (٥١٢) باب تحريم هدايا العمال

١٦٤ - ٢٦ عَن أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ فَ اللَّهُ عَمْرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ. هَذَا لَكُمْ. الأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّبَيَّةِ. قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ. هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا لِي، أُهْدِي لِي، أُهْدِي لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ «مَا وَهَذَا لِي، أُهْدِي لِي، أُهْدِي لِي، أَهْدِي لِي، أَهْدِي لِي اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ «مَا بَالُ عَامِلِ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي؟ أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لا يَنالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ. بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَازٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَى إِبْطَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ مَرَّتَيْن».

عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ الأَتْبِيَةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ. وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ. وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «فَهَ لا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَالْتِكَ هَدِيَّتُكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِي اللَّهُ. فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ. وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي أَفُلا جَلَسَ فِي بَيْتِ الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِي اللَّهُ. فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ. وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي أَفُلا جَلَسَ فِي بَيْتِ الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِي اللَّهُ. فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ. وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي اللَّهُ بَعْنَ لِي اللَّهُ بَعْنَ اللَّهُ عَلَى يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاقًا إِنْ كَانُ صَادِقًا؟ وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرٍ حَقِّهِ، إلا لَقِيَامَةِ وَلَا مَالًا لَهُ رَعْنَا يَعْمُ لُ بَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَالَة يَعْمُ لُهُ بَعْمُ اللَّهُ مَا الْعَلَى يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَلَ وَالَّهُ اللَّهُ عَالَى «اللَّهُ مَ أُلُوي بَعْرُهُ لَيْ عَلَى وسَمِعَ أُذُنِي.

<sup>﴿</sup>٣٦)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْـرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن أَبِي خُمَيْد

<sup>(</sup>٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ۚ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عُرُوةَ عَن أَبِي حُمَيْدٍ (٧٧)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَاةً عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي حُمَيْدٍ

٢٦٧-<u>٢٨ - ٢٨</u>وفي رواية عَن هِشَامٍ<sup>(٢٨)</sup> بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَـيْرٍ فَلَمَّـا جَـاءَ حَاسَبَهُ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةً. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ «تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لا يَـأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا» وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُـرَ عَيْنِي وَسَـمِعَ أُذُنَـايَ. وَسَـلُوا زَيْــدَ بْـنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي.

٢٩٦٥ - ٢٩ عَن أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ (٢٩) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى الصَّدَقَةِ. فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ. فَجَعَلَ يَقُولُ: هَـذَا لَكُــمْ. وَهَــذَا أُهْــدِيَ إِلَـيَّ. فَذَكَــرَ نَحْــوَهُ. قَــالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مِن فِيهِ إِلَى أُذُنِي.

١٦٦٩ - ٢٠٠٤ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ عَلَيْهُ (٣٠) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ، فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ» قَـالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُـلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ «وَمَا لَك؟» قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِي بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى».

# المعنى العام

عمال الخليفة وأمراؤه وقادته وكل من يوليه ولاية كبرت أو صغرت هم العمد والأسس التي تقوم عليها الدولة، بهم تثبت أركان العدالة من الرفق والتراحم والترابط والأمانة والقوة إن هم كانوا على الطريق الحق المستقيم، ونقيض ذلك إذا كانوا على النقيض.

وكان رسول الله على يختار أعوانه ومن يوليه عملا من الأعمال العامة، لكن المسلمين كانوا يتكاثرون، وفيهم من يجهل حاله ممن بعدت دياره، فكان يوصيهم قبل أن يبعثهم، ويحاسبهم عن أعمالهم عند عودتهم.

وكان يحمى عماله من الشبهات، ويحرص على أن يعودهم الابتعاد عنها، فدع ما يريبك إلى ما لا

ُ وَكَدَّثَنَا ابْنُ ۚ أَبِي ۗ غُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفْيَالَ كَلُهُمْ عَنَ هِشَامٍ ۚ (٢٩)وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا جَرِيـرٌ عَنِ الشَّـيْبَانِيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانْ (وَهُوَ أَبُـو الزِّنَادِ) عَن عُــرْوَةَ بْــنِ

َ - وحَدَّثَنَاه إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَبْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَسازِمٍ قَـالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>٢٨)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَـيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّحِيـم بْنُ سُـلَيْمَانَ ح

ر ٣٠)حَدَّثُنَّا أَبُو بَكُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَن عَدِيًّ بْنِ عَمِيرَةَ – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنا إسْمَعِيلُ بهَذَا الإسْنَادِ بمِثْلِهِ.

يريبك، فهم يعلمون علما لا ريب فيه تحريم الرشوة، وهم يبتعدون عنها، لكنهم قد يخفى عليهم أن من الهدايا ما له حكم الرشوة، وهدف الرشوة، فيحسنون الظن بأنفسهم ويقبلونها على أساس أنهم لن يتأثروا بها في إحقاق الحق وإبطال الباطل. لكن سد منافذ الحرام هدف من مقاصد الشريعة.

هذا الصحابى ابن اللتبية يبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قومه بنى سليم، ليجمع منهم الزكاة، ويعود بها إلى بيت المال، فيرجع معه كثير من الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والأموال، فيرسل إليه صلى الله عليه وسلم من يحاسبه، ويتسلم منه ما جاء به، ليوصله إلى رسول الله عليه بتصريفه في مصارف الزكاة.

احذروا معشر العمال الذين أوليهم ما يولينى الله أن تكتموا عنى خيطاً فما فوقه، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطيناه بطيب نفس بورك له فيه، وما لم نعطه لايأخذه، فهو قطعة من النار، وبهذا أصبحت الولاية مسئولية تقيلة خطيرة، يترفع عنها من يحرص على النجاة.

## المباحث العربية

(استعمل رسول الله على رجلا من الأسد) السين والتاء للصيرورة، أى صيره وجعله عاملا له على عمل من الأعمال العامة، وهو هنا جمع الصدقات من بنى سليم وتسليمها لبيت المال، والأسد بإسكان السين، ويقال له: الأزد بالزاى بدل السين، وجاء فى البخارى « رجلا من بنى أسد » بسكون السين. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هنا، وهو يوهم [قراءة] أنه بفتح السين، نسبة إلى بنى أسد البن خزيمة، القبيلة المشهورة، أو إلى بنى أسد بن عبد العزى، بطن من قريش، وليس كذلك، قال: وإنما قلت: إنه يوهمه لأن الأزدى تلازمه الألف واللام فى الاستعمال، أسماء وأنسابا، بخلاف «بنى أسد» فبغير ألف ولام فى الاسم، ووقع فى رواية الأصيلى هنا «من بنى الأسد» بزيادة الألف واللام، ولا

إشكال فيها مع سكون السين، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت، وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن فى الأزد بطنا، يقال لهم « بنو أسد » بالتحريك، ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، وبنو فهم بطن شهير من الأزد، فيحتمل أن ابن اللتبية كان منهم، فيصح أن يقال فيه: الأزدى بسكون الزاى والأسدى بسكون السين، وبفتحها فى بنى أسد وفى بنى أزد.اهـ

(يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) أى على جمع الزكاة، وفى الرواية الثالثة «على صدقات بنى سليم» بضم السين، مصغرا، و«ابن اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء، ويعضهم يفتح التاء، ويقال بالهمزة بدل اللام «الأتبية» كما فى روايتنا الثالثة، واسمه عبد الله، واللتبية أمه. قال النووى: نسبة إلى بنت لتب، قبيلة معروفة.

(فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لى، أهدى إلى) معطوف على مطوى، أى فذهب فجمع فقدم... وفى الرواية الثانية «فجاء بالمال، فدفعه إلى النبى هي فقال: هذا مالكم، وهذه هدية، أهديت لى » وفى الرواية الثالثة «فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية » وفى ملحق الرواية الثالثة «فجاء بسواد كثير، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدى إلى » والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره، ولفظ السواد يطلق على كل شخص. وعند أبى نعيم فى المستخرج «فأرسل رسول الله هي من يتوفى منه، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لى، حتى ميزه، يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدى لى، فجاءوا إلى النبى هي بما أعطاهم ».

والظاهر أن الرسول و أرسل إليه من يحاسبه ويتسلم منه ما جمع، فقال الرجل ما قال، فأخذوا منه ما أعطاهم، وتركوا ما قال عنه هدية، وجاءوا إلى النبى و هو معهم، فخاطبه صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرواية الثانية والثالثة، ثم قام فخطب في الناس. فقوله في الرواية الثانية « فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي و أي دفعه إلى مندوبيه، وقوله في الرواية الثالثة « فلما جاء حاسبه » أي مر من يحاسبه، ويقبض منه.

(فقام رسول الله ﷺ على المنبر...) في رواية «فقام النبي ﷺ عشية بعد الصلاة » وعند أبى نعيم « فصعد المنبر وهو مغضب ».

(ما بال عامل أبعثه؟) «ما » استفهامية، والبال الحال والشأن.

(والذى نفس محمد بيده. لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة) فى الرواية الثالثة «والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى» أى لا يستولى أحد منكم على شىء من الصدقات التى جمعها، والمراد بغير حق، وبغير إعطاء ولى الأمر ورضاه، فإن الساعى على الزكاة له سهم فى الزكاة، سهم العاملين عليها، ولذا جاء فى الرواية الرابعة «ممن استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى».

(يحمله على عنقه) فى رواية البخارى «يحمله على رقبته» والحمل على ما حول الرقبة من الكتفين.

- (بعير له رغاء) «بعير» خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: المحمول بعير، و«له رغاء» خبر ومبتدأ، صفة «بعير» وفي الرواية الثالثة «لقى الله يحمل بعيرا له رغاء» وعند البخارى «إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء» أي إن كان الذي يحمله بعيرا، أو إن كان الذي غله بعيرا، والرغاء بضم الراء وتخفيف الغين مع المد هو صوت البعير.
- (أو بقرة لها خوار) الخوار صوت البقر، وفي القرآن الكريم ﴿عِجْلا جَسَدًا لَكُ خُوارٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].
- (أو شاة تيعر) بفتح التاء وسكون الياء، بعدها عين مفتوحة، ويجوز كسرها، وفي رواية « أو شاة لها يعار» وهو صوت الشاة الشديد.
- (حتى رأينا عفرتى إبطيه) بضم العين وفتحها، مع سكون الفاء فيهما، والأشهر ضم العين، وعفرة الإبط هى البياض ليس بالناصع، بل فيه شىء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض، بفتح العين والفاء، وهو وجهها.
- (اللّهم. هل بلغت؟ مرتين) بتشديد اللام وعند البخارى «ألا» بالتخفيف «هل بلغت؟ ثلاثا» والمراد بلغت حكم اللّه إليكم؟
- (أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟) فى أن ما ادعاه هدية هو هدية؟ فقد تكون من الصدقة وتوهمها هدية، وقد تكون هديته قد اختلطت بالصدقة، فتحدث الشبهة، وليس المراد بها اتهامه بالكذب، أو الشك فى صدقه.
- (فلأعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا) قال النووى: هكذا هو ببعض النسخ «فلأعرفن» وفى بعضها «لا أعرفن» بالألف، على النفى، قال القاضى: هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. اهد فعلى الأول اللام فى جواب القسم، أى والله لأعرفن ولأرين أحدكم يحمل على رقبته كذا يوم القيامة. وعلى الثانى هو من قبيل: لا أرينك ههنا، أى لا أحب أن أعرف أحدكم بهذه الصفة.
- (بصر عينى، وسمع أذنى) المراد: أعلم هذا الكلام يقينا، أبصرت عينى النبى على حين تكلم به، وسمعته أذنى، فلاشك فى علمى به، ولا فى إخبارى به. وفى اللفظ روايات «بصر» بفتح الباء وضم الصاد، و«عينى» بالإفراد، و«سمع» بفتح السين وكسر الميم، على الفعل الماضى فيهما، و«أذنى» بالإفراد، وفى ملحق الرواية الثالثة «بصر عينى» كما فى صلب الرواية «وسمع أذناى» بالتثنية، والفعلان ماضيان، وروى «بصر عينى» بفتح الباء والصاد وضم الراء، مصدر، خبر مبتدأ محذوف، أى هذا بصر عينى، بالإفراد والتثنية، و«سمع أذنى» على المصدرية أيضاً، و«أذنى» بالإفراد والتثنية، أما لفظ «وسمع أذناى» فى ملحق الرواية الثالثة فيمكن إعرابها على لغة من يلزم المثنى الألف.

(كتمنا مخيطا) بكسر الميم وإسكان الخاء، وهو الإبرة.

### فقه الحديث

قال النووى فى سبب منعه هدايا العمل فى هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان فى ولايته وأمانته، ولهذا ذكر فى الحديث فى عقوبته، حمله ما أهدى إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله فى الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم فى نفس الحديث السبب فى تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية.اهـ وفى قوله: لأنه خان فى ولايته وأمانته. نظر، لأن ابن اللتبية لم يخن، وأدى الأمانة والصدقات التى قدمت صدقات، وكون العقاب مشابها لعقاب من خان وغل من بعض الوجوه لا يدل على أن الفعلين متماثلان.

ويقول بعض العلماء: إن الحقوق التى عمل لأجلها هى السبب فى الإهداء له، وأنه لو أقام فى منزله لم يهد له شىء، فلا ينبغى أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له.

والتحقيق أن هدايا العمال تشبه الرشوة المحرمة، فالرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، ويخشى من هدايا العمال، ومن الهدايا إلى جامعي الصدقات أن تدفعهم هذه الهدايا إلى التغاضي والتساهل في حقوق الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة الأخرى، فهي قد تكون وسيلة إلى ما لا يحل، ووسيلة الحرام حرام، وهي وإن كانت وسيلة غير محققة الغاية، لكن سد باب الذرائع مطلوب. ولهذا لو تحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل، كأن تعطى بعد انتهاء مهمة العامل نهائيا، فلا شيء فيها.

قال ابن العربى: الذى يهدى لا يخلو أن يقصد: (١) ود المهدى إليه ، (٢) أو عونه، (٣) أو ماله ، فأفضلها الأول، والثالث جائز، لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجا، والمهدى لا يتكلف، وإلا فيكره [مثل هذا في عصرنا ما يجرى في الأفراح والأعياد والمناسبات] وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل، وهو الرشوة، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائن، لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكما.اهـ أي فإن الإهداء للحاكم لا يخلو من شبهة الوصول إلى ما لا يحل غالبا.

ومن غير الغالب الهدايا التى كانت تهدى إلى رسول الله ولا ، فقد حكى ابن سعد من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن العزيز التفاح، فلم يجد فى بيته شيئا يشترى به، فركبنا معه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح، فتناول واحدة، فشمها، ثم رد الأطباق، فقلت له فى ذلك؟ فقال: لا حاجة لى فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله ولي وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية [أى لأنهم كانوا مأمونين أن تؤدى بهم الهدايا إلى ما لا يحل] وهى للعمال بعدهم رشوة.

أما كيف يبرأ العامل من إثم هدية وصلت إليه أثناء عمله، فيقول النووى: عليه أن يرد الهدية إلى مهديها، فإن تعذر فإلى بيت المال.اهـ ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، فقد أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن، فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول»

وقال المهلب: في حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل في بيت المال، قال الحافظ ابن حجر: وهو مبنى على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية، وهو ظاهر السياق، لكن لم أر ذلك صريحا.اهـ

وقال ابن قدامة في المغنى: عليه ردها لصاحبها، وتعقب بأن النبي عليه المعنى: عليه ردها لصاحبها، وتعقب بأن النبي المي المرابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها.

### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- إبطال كل طريق بتوصل بها إلى المحاباة.
- ٢- قال ابن المنير: يؤخذ من قوله « هلا جلس في بيت أبيه وأمه » جواز قبول الهدية ممن كان يهادى
   العامل قبل أن يكون عاملا.اهـ ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة.
- ٣- وفيه أن من رأى متأولا أخطأ، في تأويل يضر، أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه، ليحذر من
   الاغترار به.
  - ٤ وفيه جوان توبيخ المخطئ.
  - ٥- واستعمال المفضول في الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه.
- ٦- وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه، ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.
  - ٧- وفيه محاسبة الإمام عماله.
- ٨- ومن قوله في ملحق الرواية الثالثة «والله، والذي نفسى بيده» توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر
   من أسماء الله تعالى.
  - ٩- وفيه أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.
  - ١٠ واستعمال كلمة « أما بعد » فى الخطبة.

واللَّه أعلم

# (١٣٥) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

. ٤١٧ - ٣٦ عَن ابْنِ جُرَيْجِ (٣١) نَزَلَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِسي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء/٥٩] فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ. بَعَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٧١ ع- ٣٢ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (٢٦) عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّـهَ. وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَـدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَـدْ عَصَانِي».

١٧٢ ٤ - - وفي رواية عَن أَبِي الزِّنَادِ بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ وَلَــمْ يَذْكُــرْ «وَمَــنْ يَعْـصِ الأَمِــيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

٣٣ ع - ٤١٧٣ عَن أبي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهِ (٣٣) عَن رَسُسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ «مَسِنْ أَطَاعَنِي فَقَسَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أمِيري فَقَدْ عَصَانِي».

١٧٤ - ٣٤ عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ بَذَلِكَ. وَقَالَ «مَنْ أَطَاعَ الأمير» وَلَمْ يَقُلْ «أَمِيرِي». وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥٧٥ - ٣٥ عَن أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٣٢)حَدَّثَنَا يَبِحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُفِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَاهِيُّ عَن أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن أَبِي الْزِّنَادِ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْـلِ الرَّحْمَـنِ عَن

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَن زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنَ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَن أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْــرَةَ مِـن فِيـهِ إِلَـى فِـيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الَّلَّهِ ﷺ. َح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِّي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغُفَرٍ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَعْلَى بْن عَطَاءَ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ عَن النّبيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بْنَ مُنَبِّهٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>٣٤)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا إِبْنُ وَهْبٍ عَن حَيُّوةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى َأَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَةٍ قَالَ: سَمِغَتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٣٥)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاهْمَا عَن يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـن أَبِـي حَـازِمِ عَـن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانُ عَنِ أَبِّي هُرَيْرَةً ﴿

٢١٧٦ - ٣٦ عَن أَبِسِي ذَرِّ ﷺ (٣٦) قَالَ: إِنَّ خَلِيلِسِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْسَمَعَ وَأُطِيسِعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

1۷۷ ٤ - - وفي روايسة عَسن أَبِسي عِمْسرَانَ بِهَسذَا الإِسْسنَادِ. وَقَسَالًا فِسي الْحَدِيسِثِ «عَبْسدًا حَبَشِسيًّا مُجَدَّعَ الأَطْسرَافِ».

٣٧٨ - ٣٧ عَن يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ (٣٧) قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقُولُ «وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

١٧٩ - وفي رواية عَن شُعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ «عَبْدًا حَبَشِيًّا».

• ١٨٠ - وفي رواية عَن شُعْبَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ «عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا».

١٨١ ٤ - - وفي رواية عَـن شُـعْبَةُ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ، وَلَـمْ يَذْكُـرْ «حَبَشِـيًّا مُجَدَّعًـا». وَزَادَ «أَنَّهَـا سَـمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُجَدَّعًـا». وَزَادَ «أَنَّهَـا سَـمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بمِنِـى أَوْ بعَرَفَـاتٍ».

٢١٨٢ - أَنْ عَسن يَحْيَسى بْسنِ حُصَيْسنِ ('') عَسن جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْسنِ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَوْلًا كَثِيرًا. حَجَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَوْلًا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ (حَسِبْتُهَا قَالَتْ) أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

٣٨ - ٤١٨٣ عَن ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٨) عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنْسهُ قَالَ «عَلَى الْمَراء

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَن شُعْبَةَ عَن أَبِي عِمْرَانَ عَــن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَن أَبِي ذَرِّ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبِرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَن شُعْبَةَ عَن أَبِي عِمْرَانَ - وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدًّعَ الأَطْرَافِ.

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بَّنُ الْمُشَّى حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَحْيَي بْنِ حُصَيْنِ

<sup>-</sup> وحَدَّثَيْنَاه ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَعُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنَ شُعْبَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَيْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيغٌ بْنُ الْجَرَّاحِ عَن شُعْبَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا عَبْدُ اِلرَّحْمَنِ بْنُ بِشْر حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ۖ

<sup>(</sup>٠٠) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَن يَحْيَى بْنِ حُصَيْن

<sup>(</sup>٣٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ عَن نَافِع عَن اَبْن عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثْنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا يَخَيَى َوَهُوَ الْقَطَّانُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلاهُمَا عَن عُبَيْدِ اللهِ بهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَاللهُ أَمِر بِمَعْصِيَةٍ، فَاللهُ أَمِر بِمَعْصِيَةٍ، فَاللهُ اللهُ مَا عَلَةً وَلا طَاعَةً».

١٨٤ - ٣٩ عَن عَلِي هُ الله مُ رَجُلا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ رَسُولَ اللّه عَلَيْ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِم رَجُلا. فَأُوقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ الآخرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مِنْهَا. فَذُكِرَ وَذَلِكَ لِرَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مِنْهُا لِللّهُ عَرَالُوا فِيهَا إِلَى يَسومُ الْقِيَامَةِ » وَقَالَ لِلآخرِينَ قَوْلا حَسَنًا. وَقَالَ «لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللّه إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

٥١٨٥ - ﴿ كُونَ عَلِي عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

٢١٨٦ - ( ٢ أَمَّ عَن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ( ١٠ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لا نُخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ.

١٨٧٤ - ٢٦٠ عَن جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (٢٠) قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: دَعَانَا

- وَجَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرٍ بْنُ أَبِيُّ شَيْبَةَ جَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

- وَحَدَّثُنُواْ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَن يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَن أَبِيهِ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِفْل حَدِيثِ ابْن إِدْريسَ.

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن زُبَيْدٍ عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَن عَلِي

<sup>(</sup>٠٤)وحَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَن عَلِيً

<sup>(</sup>٤١) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَن عُبَادَةَ - وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِذَرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ غُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٧٤)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمَٰي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَـٰيْرٌ عَن بُسْر بْن سَعِيدٍ عَن جُنَادَةَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا وَأَشَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْسِرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إِلا أَنْ تَسرَوْا كُفْسِرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَالًا.

٤١٨٨ -  $\frac{27}{17}$  عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَى «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَالَلُ مِن وَرَائِهِ، ويُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ. وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ».

## المعنى العام

لابد لكل مجموعة من قيادة، حتى مجموعات الحيوانات، لولم تتخذ لها قيادة منها تبعثرت، وضاعت، وسهل افتراسها، وإن الذئب يأكل من الغنم القاصية الشاردة عن جماعتها، ولذلك نجد الراعى يقود واحدة فينقاد غيرها تبعالها، وملكة النحل تنفرد من بين النحل بالملك والحكم.

والبشرية منذ فجر التاريخ تتخذ لمجموعاتها قادة، مهما صغرت المجموعات، فللطائرة قائد، وللباخرة قائد وللجيش قائد، ومهمة القادة إصدار الأوامر، وتحمل مسئوليتها، ومهمة الرعية الانقياد والسمع والطاعة، حتى البيت الصغير المكون من زوج وزوجة، جعل الله القوامة فيه للرجل، وأوجب الطاعة على المرأة. قانون سماوى في تشريعات الله، وأرضى في تشريعات البشر وسلوكهم، وبه وعليه تتلف المجتمعات وتتعايش، لأن الأفهام تختلف، ووجهات النظر تتشعب وتتعارض، فكان لابد من التسليم والانقياد للقيادة، لتسير القافلة.

والقيادة فى الشريعة الإسلامية مسئولية وتبعات وأحمال، وليست عزا وسلطانا وتجبرا وتسلطا، بل لها حقوق، وعليها واجبات، هذه المسئولية هى التى جعلت عمر يقول عن الخلافة: ليتنى أخرج منها كفافا لا لى ولا على. ورسول الله على يقول: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ».

إن التعسف فى استخدام الحق يسقط الحق، وإذا كانت الرعية قد أمرت بطاعة الراعى والسمع له، فإن الراعى قد طلب منه صيانة الرعية والنصح لهم والشفقة عليهم، وأن يشاورهم ويشركهم فى الرأى، وأن لا يأمرهم بمعصية، فإن أمرهم بمعصية فليس له طاعة. قانون متوازن، حقوق وواجبات لكل من الحاكم والمحكوم، جعلت الخليفة الأول في يقول يوم توليه الخلافة: أيها الناس. إنى وليت عليكم، ولست بخيركم، أطبعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم.

وهذا المبدأ الإلهى الذى بلغه رسول اللَّه ﷺ للأمة طبقه صلى اللَّه عليه وسلم فى حادثة يرويها الإمام على بن أبى طالب ﷺ فيقول:

<sup>(</sup>٤٣)حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُويْرَةَ

أمررسول اللَّه وضرحت السرية، يأمرها الأمير فتطيع، لكن وقع من بعض أفرادها التوقف عن إطاعة أمر والطاعة له، وخرجت السرية، يأمرها الأمير فتطيع، لكن وقع من بعض أفرادها التوقف عن إطاعة أمر من الأمور، فغضب الأمير، وفكر في درس للجند يجعلهم ينفذون الأوامر، ولو كانوا كارهين، ولو كانوا لا يعرفون حكمتها ولا نتائجها، كشأن الأوامر العسكرية في هذه الأزمان، فقال لهم وقد نزلوا منزلا: لجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، قال لهم: أوقدوا لي على هذا الحطب، فأوقدوا له الحطب، واشتعلت النار، فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله وشي أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلي. قال: فإني أدعوكم وآمركم بعزم وتصميم أن تدخلوا هذه النار. ألقوا أنفسكم فيها، هذا أمرى فأطيعوه، وإلا كنتم عاصين لأمره صلى الله عليه وسلم لكم بالسماع لي وطاعتي. ونظر بعضهم إلى بعض، يقول بعضهم: علينا تنفيذ الأوامر، وفي تنفيذها النجاة من نار جهنم، وفي تنفيذها النجاة في الدنيا، لن تحرقنا إذا كنا بدخولها نطيع الله، فقد كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وقال الآخرون: لقد فررنا بديننا من أهلينا الكفار هروبا من نار جهنم، ودخولنا هذه النار معصية، والمعصية تؤدي إلى النار، فلن ندخلها. وهم بعض الفريق الأول أن يدخلوها، فحجزهم الأمير، وقال لهم: إنما كنت أمزح معكم، وأختبر مدى طاعتكم لي، ولم أكن أقصد دخولكم فيها.

ورجعت السرية إلى المدينة، وأخبرت رسول الله على بما وقع لها، فشكر الفريق الذى امتنع، وأثنى عليه ومدحه، وبين لهم أن الأمر بالطاعة ليس مطلقا، بل لا يدخل فيه الأمر بالمعصية، والأمر بدخول النار هنا معصية، لأنه أمر بإلقاء أنفسكم إلى التهلكة، وأمر بقتل النفس، وقتل النفس من أكبر الكبائر، وقال للذين هموا بدخول النار: لو دخلتموها ما خرجتم منها إلا موتى محروقين، عاصين، فكنتم مستحقين لنار الآخرة الدائمة، واعلموا أنه لا طاعة لأمير في معصية الله.

## المباحث العربية

(﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَذَارَعْتُمْ فَإِنْ تَذَارَعْتُمْ فَإِنْ تَذَارَعْتُمْ فَإِنْ تَذَارَعْتُمْ فَإِنْ تَذَارَعْتُمْ فَي الْمَامِ فِي شَنَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ [النساء: ٥٩]) قال العلماء: النكتة في إعادة العامل «أطيعوا » في الرسول، دون أولى الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو اللَّه تعالى، كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة، فكأن التقدير: أطيعوا اللَّه فيما نص عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن، وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى أطيعوا اللَّه فيما يأمركم به من الوحى الذي ليس بقرآن، وقال من الوحى الذي ليس بقرآن، وقال الطيبي: أعاد الفعل في قوله ﴿وَأُطِيعُوا الرّسُولَ فيما يأمركم به من الوحى الذي ليس بقرآن، وقال الطيبي: أعاد الفعل في قوله ﴿وَأُطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في الطيبي: أعاد الفعل في قوله (وَأُطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته.

قال النووى: قال العلماء: المراد بأولى الأمر من أوجب اللّه طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: هم العلماء والأمراء، أما من قال: الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ.اهـ وذكر البخارى هذه الآية أول كتاب الأحكام إشارة

منه إلى ترجيح القول بأنها في طاعة الأمراء، ويؤيده في هذا الترجيح أن قبلها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل﴾ [النساء: ٥٨].

(نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى، بعثه النبى وايتنا التاسعة وسرية عبدالله بن حذافة أرخها ابن سعد فى ربيع الآخر لسنة تسع، وقد ذكر البخارى روايتنا التاسعة والعاشرة مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ تحت باب سرية عبد الله بن حذافة، فهو المراد من الأمير الذى أمر جنده بدخول النار، قال الحافظ ابن حجر: ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمى القرشى المهاجرى بكونه أنصاريا، إذ جاء فى روايتنا العاشرة «واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» ثم قال الحافظ: ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أى أنه نصر رسول الله والله والمها في الجملة الهدومة بعيد، وأما ابن الجوزى فقال: قوله «من الأنصار» وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمى، واستبعد بعضهم نزول هذه الآية بشأن قصة هذا الأمير، فإن الصواب فيها عدم الطاعة، ورد الحافظ ابن حجر بأن المقصود من الآية فى قصة هذا الأمير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازُعُتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول له لأنهم تنازعوا فى امتثال ما أمرهم به، وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فناسب أن ينزل فى ذلك ما يرشدهم إلى مايفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله وإلى الرسول عنية.

(من أطاعنى فقد أطاع الله، ومن عصانى فقد عصى الله) فى الرواية الثالثة «من أطاعنى فقد أطاع الله، ومن عصانى فقد عصى الله» أى لأنى لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرنى أن آمره، ويحتمل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتى، فمن أطاعنى فقد أطاع أمر الله له بطاعتى، وفى المعصية كذلك، والجملة الأولى منتزعة من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

(ومن يطع الأمير فقد أطاعنى، ومن يعص الأمير فقد عصانى) فى الرواية الثالثة «ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى، ومن عصى أميرى فقد عصانى» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد [وأن يراد مطلق أمير، أعم من أميره صلى الله عليه وسلم] فإن كل من يأمر بحق، وكان عادلا، فهو أمير الشارع، لأنه تولى بأمره وشريعته.

(عليك السمع والطاعة) «عليك» اسم فعل أمر، أي الزم، و«السمع» مفعول به لاسم الفعل.

(فى عسرك ويسرك) أى فيما يشق عليك، وتكرهه نفسك، وفيما تحب وترضى، أى على كل حال.

(ومنشطك ومكرهك) « منشط » بفتح الميم والشين، بينهما نون ساكنة، ومكره على وزنها، أى في حالة نشاطك، وفي الحالة التي تكون فيها عاجزا عن العمل بما تؤمر به، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد وقت الكسل والمشقة في الخروج، ليطابق المنشط، ويؤيده ما جاء عند أحمد بلفظ « في النشاط والكسل » وفي رواية البخاري « فيما أحب وكره ».

(وأثرة عليك) بفتح الهمزة والثاء، ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات، أي الاستئثار بحظوظ الدنيا، والاختصاص بها دونك، وحرمانك من حقوقك.

### (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع) المفعول محذوف، أي أسمع لأمرائي وأطيعهم.

(وإن كان عبدا مجدع الأطراف، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال، أى مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أى أسمع وأطيع للأمير، وإن كان دنىء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة، وفى ملحق الرواية «عبدا حبشيا مجدع الأطراف» وفى الرواية السادسة «عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا » وفى الرواية السابعة «عبد مجدع – أسود» وعند البخارى «وإن استعمل عليكم عبد حبشى، كأن رأسه زبيبة » أى فى تجمعها وصغرها، وسواد شعرها، وهو تمثيل فى الحقارة، وبشاعة الصورة، وعدم الاعتداد بها، و«إن استعمل» بضم التاء وكسر الميم، أى جعل عاملا، بأن تأمر إمارة عامة على البلد مثلا، أو ولى فيها ولاية خاصة، كالإمامة فى الصلاة، أو جباية الخراج، أو مباشرة الحرب. وسيأتى الكلام على ولاية العبد فى فقه الحديث.

(فـأوقد نـارا) أى فـأمر بإيقاد نـار، ففـى الروايـة العاشـرة «فـأغضبوه فـى شـىء، فقـال: اجمعـوا لـى حطبا، فجمعـوا لـه، ثـم قـال: أوقـدوا نـارا، فـأوقدوا.... » وفـى ظنهم أنهـم سـيصنعون عليها صنيعا لهـم، أو يصطلـون.

(وقال: الدخلوها) في الرواية العاشرة «ثم قال: ألم يأمركم رسول اللّه والله الله وتصيعوا على وتطيعوا والله وال

وقيل: إنه أراد أن يؤكد لهم أن طاعة الأمير واجبة، وأن من تركها دخل النار، فأوقد لهم النار، وأمرهم بدخولها، ليخافوا منها، ويستصعبوا دخولها، فيخافوا النار الكبرى، فيسمعوا ويطيعوا، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد فى دخولها لمنعهم، كما تقدم لطفلك قطعة من النار، وتطلب منه أن يلمسها، ليحذر النار الحقيقية. والمراد من غضبه على هذين القولين الغضب الخفيف، الناشئ عن شىء من المخالفة، الدافع إلى الزجر والتخويف، فلما رأى منهم ما رأى سكن غضبه، فقد تحقق له هدفه.

(فأراد ناس أن يدخلوها) رأوا أن الأمر بالطاعة مطلق، وأن هذه الحالة داخلة فيه، كما فى الأوامر التى تصدر للصاعقة فى الجيوش الحديثة، أو أنهم ظنوا أنهم إذا دخلوها لا تضرهم، لأن دخولهم بسبب طاعة أميرهم، لكن هذه الإرادة لم ينفذها أحد، وإن كانوا تكلموا بها، فعلمت إرادتهم.

(وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها) أى إنما أسلمنا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ ففى الرواية العاشرة «إنما فررنا إلى رسول الله وشي من النار، فكانوا كذلك » فريقا يقبل اقتحامها، وفريقا يرفض اقتحامها» وسكن غضبه، وطفئت النار» وحدها، وفى رواية البخارى «فبينما هم كذلك إذ خمدت النار» و«خمدت النار» و«خمدت» بفتح الميم» وضبط فى بعض الروايات بكسر الميم، ولا يعرف فى اللغة، ومعنى «خمدت» سكن لهبها، وإن لم يطفأ جمرها، فإن طفئ قيل: همدت.

(فذكر ذلك لرسول الله ﷺ) في الرواية العاشرة « فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ » وفي رواية البخاري « فبلغ النبي ﷺ ».

(فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لودخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) الضمير للنارالتي أوقدت، وليس لنارجهنم، والمعنى: أنهم لودخلوا فيها لاحترقوا، فماتوا، فلم يخرجوا إلى يوم القيامة، وفي الرواية العاشرة «لودخلوها ما خرجوا منها» أي أحياء، وعند البخاري «ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» وفي رواية «ما خرجوا منها أبدا». وكون الضمائر للنارالتي أوقدت هو الظاهر، ويحتمل أن يكون الضمير في «لودخلتموها» للنارالتي أوقدوها، والضمير في «لودخلتموها» للنارالتي أوقدوها، والضمير في «لم تزالوا فيها» و«ما خرجوا منها» لنار الآخرة، ففي العبارة نوع من أنواع البديع، المعروف بالاستخدام، والمعنى لودخلوا هذه الناركانوا عاصين، مستحقين دخول نارجهنم، لأنهم قتلوا أنفسهم، وما خرجوا من نارجهنم، وليس المراد أنهم يخلدون في نارجهنم، لأنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وإيما المراد به الزجر والتخويف، وقيل: لودخلوها مستحلين.

(إنما الطاعة في المعروف) أي لا طاعة في معصية الله، ففي رواية « من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه ».

(بايعنا رسول اللَّه ﷺ) بسكون العين، وفي الرواية الثانية عشرة «دعانا رسول اللَّه ﷺ، فبايعناه » والمراد من المبايعة المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا البيعة، كانت بأخذ الكف، وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المفاوضة لما وعدهم اللَّه تعالى من عظيم الأجر، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١].

وعبادة بايع رسول الله ﷺ ثلاث بيعات، الأولى مع الأنصار ليلة العقبة، قبل الهجرة، فكان من الاثنى عشر الذين بايعوا فى العقبة الأولى، وقد ذكر ابن إسحق أن النبى ﷺ قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك، وأخرج أحمد

والطبرانى عن عبادة «أنه جرت له قصة مع أبى هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق، ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله والنهي عن المنكر، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله بايعناه عليها ».

البيعة الثانية التي بايعها عبادة بيعة الحرب، وكانت بعد الهجرة، وكانت على عدم الفرار. والثالثة البيعة التي وقعت على نظير بيعة النساء، بعد فتح مكة.

(وعلى أن لا ننازع الأمرأهله) أى أن لا ننازع أهل الأمر أمرهم، أى أن لا ننازع الملوك والأمراء ملكهم وإمارتهم، زاد أحمد «وإن رأيت أن لك» أى وإن اعتقدت أن لك «فى الأمرحقا» أى فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. وزاد ابن حبان «وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك».

(وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف فى الله لومة لائم) قال النووى: معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فى كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لانداهن فيه أحدا، ولا نخافه هو، ولا نلتفت إلى الأئمة.

(حدثنا – أصلحك الله – بحديث ينفع الله به) « أصلحك الله » جملة خبرية لفظا، طلبية معنى، معترضة، وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب، والظاهر أنهم أرادوا الدعاء له بالصلاح في جسمه، ليعافي من مرضه، أو أعم من ذلك.

(فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة....) « أن بايعنا » هكذا الرواية بفتح العين، أى بايعنا هو على السمع والطاعة له، أى أخذ علينا مبايعته لنا على السمع والطاعة له، كذا وجهها الحافظ ابن حجر، والأولى أن تكون بسكون العين، أى أخذ علينا مبايعتنا له على السمع والطاعة له. لقوله قبل « فبايعناه » ولأنه أخذ عليهم مبايعتهم له، لا مبايعته لهم. والله أعلم.

(إلا أن تروا كفرا بواحا) بباء مفتوحة، بعدها واو، أى ظاهرا باديا، يقال: باح بالشىء، يبوح به، بوحا، وبواحا، إذا أذاعه وأظهره، وأنكر بعضهم «بواحا» وقال: إنما يجوز «بوحا» بسكون الواو، و«بؤاحا» بضم أوله ثم همزة ممدودة، وروى بالراء بدل الواو «براحا» قال الخطابى: وهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح الأرض القفراء، التى لا أنيس فيها ولا بناء، وروى عند الطبرانى «كفرا صراحا» بصاد مضمومة، بعدها راء، وفى رواية «إلا أن يكون معصية لله بواحا» وعند أحمد «مالم يأمروك ببإثم بواحا».

وعند أحمد والطبرانى والحاكم عن عبادة «سيلى أموركم من بعدى رجال، يُعُرِّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى اللَّه » وعند ابن أبى شيبة «سيكون عليكم أمراء، يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة ».

(عندكم من الله فيه برهان) أى نص صريح من القرآن أو السنة، لا يحتمل التأويل، قال النووى: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكرا محققا، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا عليهم، وقال غيره: المراد من الكفر هنا معناه الشرعى، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر، قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية، فلا ينازع فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث.

(إنما الإمام جنة) أى سترووقاية، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمى بيضة الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته.

(يقاتل من ورائه، ويتقى به) أى يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم.

## فقه الحديث

قال النووى: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضى عياض وآخرون. ثم قال: وتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرح بذلك في الأحاديث، فتحمل الأحاديث الواردة بطاعة أولى الأمر مطلقا على الأحاديث المعصية. هـ.

قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد.اهـ فإن الخلاف سبب لفساد أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم.

والأحكام الشرعية خمسة: الحرام والمكروه معصية، فإذا أمر بمحرم حرم تنفيذ أمره، وكذلك إذا نهى عن واجب، فإذا أمر بفعل مكروه، أو نهى عن فعل مندوب كره تنفيذ أمره ونهيه، وشرط بعضهم فى ذلك أن لا يتعرض المحكوم فى ذلك إلى عنت الحاكم وقهره وجبروته ولا إلى ضرر أشد.

بقى من الأحكام الشرعية ثلاثة المباح مستوى الطرفين، والمندوب، والواجب، وطاعته وتنفيذ أوا مره فيها كلها واجبة بالإجماع، كما سبق.

وفى هذا المقام مواضيع متداخلة، فوضع النووى -رحمه اللَّه تعالى- لهذه الأحاديث: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية، وتحريمها فى المعصية، وبعد بابين قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، باب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا،... باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع.

فاضطرفى شرحه لأحاديث هذا الباب أن يتكلم عن ولاية العبد، لقوله فى رواياتنا الخامسة والسادسة والسابعة «عبدا حبشيا» وأن يتكلم عن انعقاد الإمامة للكافر، وحكم من طرأ عليه الكفر، وخلع الإمام المبتدع والفاجر، لقوله فى روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة «وأن لا ننازع الأمر أهله» وسنرجئ الكلام عن هذين الموضوعين للباب الآتى إن شاء الله، ونقتصر هنا على ما يتعلق بالطاعة فى غير معصية.

ويجب أن نفرق بين طاعة الأوامر والنواهي في المعاصى، وبين طاعة الأمير العاصى أو الفاسق، ويجب أن نفرق بين طاعة الأوامر والنواهي في المعاصى، وبين طاعة الأمير العاصية؛ فلا ننفذ أوامره؟ ولو كانت بغير معصية؟ أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال: «سيلي أموركم بعدى رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم معبد؟ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم معبد؟ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله فظاهر هذا الحديث أنهم لا يطاعون في أوامرهم، لكن روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن أبي ذريه عن النبي قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة – أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها، فإنها لك نافلة » والحق أن طاعة هؤلاء في أوامرهم بغير المعصية واجبة، أما واجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهو باب آخر.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية التاسعة والعاشرة أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع.
  - ٢- أن الغضب يغطى على ذوى العقول.
- ٣- أن الإيمان بالله ينجى من النار، لقولهم: إنما فررنا إلى النبى و من النار، والفرار إلى النبى و النبى الله ينجى من النار، والفرار إلى الله يطلق على الإيمان، قال تعالى: ﴿ فَفِرُوا إلى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].
- 3- وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير، فحملوا ذلك على عموم الأحوال، حتى فى حال الغضب، وفى حال الأمر بالمعصية، فبين لهم صلى اللَّه عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه فى غير معصية.
- ٥- واستنبط منه ابن أبى جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ، لانقسام السرية قسمين.
- ٦- وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خير، ولو قصد الشرفإن الله يصرفه عنه، قال الحافظ ابن حجر: ولهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدق مع الله وقاه الله، ومن توكل على الله كفاه الله.

٧- ومن ألرواية الحادية عشرة، من قوله «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم » وجوب القيام بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. قال النووى: أجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضى عياض عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا، في هذه الحالة وغيرها

واللَّه أعلم

# (١٤) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

١٨٩ - ٤ ٢ عَن أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ. وَإِنَّهُ لا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ. وَإِنَّهُ لا نَبِيًّ بَعْدِي. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ. وَأَعْطُوهُ مُ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

٠٤١٩- ٤١٩- عَن عَبْدِ اللَّهِ هَا أَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَشَرَةٌ وَأُمُورٌ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَشَرَةٌ وَأُمُورٌ اللَّهِ كَنْ فَالَ ﴿اللَّهِ كَنْ فَالَ ﴿اللَّهِ كَنْ فَالَ ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَنْ فَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْ

١٩١٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ (١٠) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَاَتَنْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. الْمُنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَاتَنْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَو فَيَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ جَبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يُنتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ. إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. وَإِنَّ أَمْتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. وَإِنَّ أَمْتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا لَهُمْ وَالْمُورُ تُنْكِرُونَهَا. وَتَجِيءُ الْفِتِنَةُ فَيَوْلُ الْمُؤْمِنُ هَا بَعْضُها بَعْضًا. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَوْلُ الْمُؤْمِنُ مَا يَعْلَمُهُ لَهُ مُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ. وَلَيْاتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُعَ مَا الْمُؤْمِنُ مَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن فُرَاتٍ الْفَزَّازِ عَن أَبِي حَازِمٍ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ فُـرَاتٍ عَـن أَبِيـهِ بهذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٤٥) ُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ وَوَكِيعٌ ح وحَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ و وحَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤٦)حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ ۚ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ آخْبَرَنَا وقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبِ — وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنا وَكِيتٌ ح وحَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاهُمَا عَن الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوُهُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُونَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا. وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُونَا أَنْ نَأْكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَسرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَسرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا اللّهِ مَنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء/ 7 7]. قال: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ.

٤٩٦ ع - ٤٧ وفي روايسة عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ (٤٧) قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

## المعنى العام

لابد للناس من إمام يجمعهم، ويراعى مصالحهم، وينصف المظلوم من الظالم، وللإمام حقوق على رعيته، وللرعية حقوق على إمامهم، وقد أجمعت النصوص على وجوب التزام الرعية بواجباتها نحو الإمام، سبق بعضها في الباب قبله، وفي هذا الباب، وسيأتي الكثير منها في الباب التالي.

أما حقوقها على راعيها فتكاد النصوص تجمع على نصح الإمام، وطلب الحقوق منه بالحسنى، وعدم اللجوء معه إلى القوة، خوف الفتنة، إلا إذا رأى الرعية في راعيها كفرا صريحا واضحا لا يقبل التأويل.

## المباحث العربية

(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) أى تتولى أمورهم الأنبياء، كما يتولى الحكام أمور الرعية، وقيل: المعنى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم بينهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، والأول أظهر في هذا المقام. يقال: ساس الناس يسوسهم سياسة: تولى رياستهم وقيادتهم.

(وإنه لا نبى بعدى) أى فيفعل ما كان أولئك يفعلون.

(وستكون خلفاء، فتكثر) وفى رواية البخارى «وسيكون خلفاء» أى بعدى، وتذكير الفعل وتأنيثه جائزان مع الفاعل إذا كان جمع تكسير، قال النووى: قوله «فتكثر» بالثاء من الكثرة. هذا هو الصواب المعروف، قال القاضى: وضبطه بعضهم «فتكبر» بالباء، كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف.اهـ وفى رواية البخارى «فيكثرون» وضبط أيضاً «فيكبرون» بالباء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤٧)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَن عَامِرِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ

- (قالوا: فما تأمرنا) أن نفعل إذا وقع ذلك؟ وفى الرواية الثانية «كيف تأمر من أدرك منا ذلك»؟
- (قالوا: فوا ببيعة الأول فالأول) «فوا» فعل أمر بالوفاء، والمعنى أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعه الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثانى باطلة. وسيأتى تفصيل لذلك في فقه الحديث.
- (وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم) أى أطيعوهم، وعاشروهم بالسمع والطاعة، هذا حقهم عليكم، أما حقكم عليهم فمحاسبهم عليه هو الله تعالى، وهو سائل كل راع عما استرعاه. وفى الرواية الثانية «تؤدون الحق الذى عليكم، وتسألون الله الذى لكم» أى الحق الذى لكم عندهم. أى أدوا للأمراء الحق الذى وجب لهم عليكم، سواء ما يخصهم من السمع والطاعة لهم، أو ما يعمهم والرعية والإسلام من بذل المال الواجب فى الزكاة وغيرها، وبذل النفس فى الخروج إلى الجهاد المتعين ونحو ذلك، أما حقكم عليهم -إن حرمتموه- فسلوا الله تعالى بأن يلهمهم إنصافكم، أو يبدلكم خيرا منهم.

وفى الرواية الثالثة « وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه » أى وليفعل مع الناس ما يحب أن يفعلوه معه، وقد جاء: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا بما يعاملونك به .

- (دخلت المسجد) أي الحرام بمكة.
- (والناس مجتمعون عليه) يطلبون العلم منه.
- (فمنا من يصلح خباءه) الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف، يكون على عمودين أو ثلاثة، وجمعه أخبية، وأصله أخبئة، خففت الهمزة، والمقصود هنا من إصلاحه إقامته في المكان الذي نزلوا فيه.
- (ومنا من ينتضل) أى يرمى بالنشاب، ويتدرب على الرمى والإصابة، تمهيدا للمعركة. وهو من المناضلة، يقال: نضله بفتح الضاد، ينضله بضمها، إذا سبقه وغلبه في الرماية.
- (ومنا من هو فى جشره) بفتح الجيم والشين، وهى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها، يقال: جشر الدواب أخرجها للرعى قريبا من البيوت.
  - (الصلاة جامعة) بنصب «الصلاة» على الإغراب، و«جامعة» على الحال.
- (وتجىء فتنة، فيرقق بعضها بعضا) قال النووى: لفظة «فيرقق» رويت على أوجه، أحدها: «يرقق» بضم الياء، وفتح الراء، وبقافين، أولاهما مشددة مكسورة، أي يصير بعضها بعضا رقيقا، أي

تأتى الفتنة، ثم الأعظم منها، ثم الأعظم منها، فتصير كل واحدة ما قبلها رقيقة خفيفة بالنسبة لما بعدها، وقيل: يدور بعضها في بعض، ويذهب ويجيء، وقيل: يشبه بعضها بعضا، وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض السوء والشر، والوجه الثاني الذي رويت به اللفظة «فيرفق» بفتح الياء، وإسكان الراء، بعدها فاء مضمومة، أي فيصاحب بعضها بعضا، فيصير رفيقا له.

الوجه الثالث « فيدفق » بفتح الياء وإسكان الدال وكسر الفاء وضمها، والدفق الدفع والصب.

(وتجىء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتى) لشدة ما يرى من أهوالها، ثم تنكشف دون أن يهلك.

(وتجيء الفتنة) أكبر وأشد من الأولى.

(فيقول المؤمن: هذه. هذه) الإشارة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: المهلكة حقا هذه لا غيرها، والإشارة الثانية تأكيد للأولى.

(فمن أحب أن يزحزح عن النار) ببناء الفعل « يزحزح » للمجهول، وكذا « يدخل الجنة ».

(فلتأته منيته وهويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أي إن النجاة من الفتن إنما يكون بتحكيم الإيمان وشرائعه، وأن يضع الإنسان نفسه في مكان الآخرين، وأن يفعل معهم ما يحب أن يفعلوه معه.

(ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع) كانت المبايعة بوضع اليد في اليد، ثم بذكر المبايع عليه، يقال: أعطاه صفقة يده، أي أعطاه عهده، ومعنى «فليطعه إن استطاع» أي ما وجد إلى طاعته قدرة وسبيلا.

(فإن جاء آخر ينازعه) أي ينازع الإمام الذي أخذ البيعة.

(فاضريوا عنق الآخر) أى ادفعوا الثانى، فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بالحرب والقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان، لأنه ظالم متعد في قتاله.

(هذا ابن عمك معاوية يأمرنا....إلخ) المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص فى تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثانى يقتل، اعتقد أن هذا الوصف فى معاوية، لمنازعته عليا رضي الله عنهما وكانت قد سبقت بيعة على، فرأى أن الأموال التى ينفقها معاوية على الجنود وغيرهم من الأتباع فى حرب على ومنازعته ومقاتلته إياه من قبيل أكل المال بالباطل، ورأى أن دفع معاوية جنوده لقتال جنود على من قبيل قتل النفس، لأنه قتال بغير وجه حق. فكأنه يقول لعبد الله بن عمرو: أنت تأمر بشىء، وتحذر من شىء وابن عمك لا يعمل بما تأمر، ولا بحذر ما تحذر.

(فسكت ساعة) أى فترة من الزمن، يفكر بم يجيبه؟ والأمريحتاج جوابا سياسيا يرضى اللَّه ولا يعرض نفسه لسخط معاوية.

(أطعه في طاعة اللَّه، واعصه في معصية اللَّه) « أطعه » همزة قطع، و« اعصه » همزة وصل. ولم يجب عبد اللَّه الله على عن الاعتراض، وإنما ترك تطبيق القاعدة الشرعية للرجل، إذ اعتراض الرجل أن ما يفعله معاوية فتنة ومعصية.

(عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ بالصاد والدال، وكذا نقله القاضى عياض عن جميع النسخ، قال: وهو غلط، وصوابه «العائذى» بالعين والذال، قال ابن الحباب والنسابة. هذا كلام القاضى، وقد ذكره البخارى فى تاريخه والسمعانى فى الأنساب فقالا: هو «الصائدى» ولم يذكرا غير ذلك، فقد اجتمع مسلم والبخارى والسمعانى على «الصائدى» قال السمعانى: هو منسوب إلى صائد، بطن من همدان. قال: و«صائد» اسم كعب بن شرحبيل بن عمرو بن حشم بن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف....إلخ.

### فقه الحديث

بوب النووى لهذه الأحاديث بباب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، أخذا من قوله فى الرواية الأولى « فوا ببيعة الأول فالأول »اهـ

والأحاديث فى هذه الأبواب -كما قلنا- متداخلة، والأمر بطاعة أولى الأمر قدر مشترك بين جميعها.

لهذا سأجمع بعض الأبواب الآتية التي وضعها النووي، سأجمعها في باب واحد، فيما بعد هذا الباب إن شاء الله.

ثم تعرض النووى إلى حكم مبايعة خليفة بعد خليفة، فقال: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثانى باطلة، يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول، أو جاهلين، وسواء كانا فى بلدين أو بلد، أو أحدهما فى بلد الإمام المنفصل والآخر فى غيره، هذا هو الصواب الذى عليه أصحابنا وجماهير العلماء، وقيل: تكون لمن عقدت له فى بلد الإمام، وقيل: يقرع بينهما، وهذان القولان فاسدان، قال: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين فى يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين فى صقع كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لاثنين. قال: وعندى أنه لا يجوز عقدها لاثنين فى صقع واحد، وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعدما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج من القواطع – أى الأدلة المقطوع بها – وحكى المازرى هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد، مخالف لما عليه السلف والخلف، ولظواهر إطلاق الأحاديث.اهـ

وقال القرطبى: في هذا الحديث حكم بيعة الأول، وأنه يجب الوفاء بها، وسكت عن بيعة الثاني، مع أنه قد نص عليه في روايتنا الثالثة « فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله في الرواية الأولى «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء...إلخ» إشارة إلى أنه لابد للرعية
   من قائم بأمورها، يحملها على الطريق الحسنة، وينصف المظلوم من الظالم.
- ٢- ومن قوله «كلما هلك نبى» جواز قول: هلك فلان، إذا مات، وقد كثرت الأحاديث به، وجاء فى القرآن الكريم ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً﴾ [غافر: ٣٤].
  - ٣- من قوله « وستكون خلفاء، فتكثر » معجزة ظاهرة لرسول اللَّه ﷺ.
  - ٤- وكذا في قوله صلى اللَّه عليه وسلم « ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها ».
- ٥- قال الحافظ ابن حجر: في الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان، لما فيه من إعلاء كلمة الدين، وكف الفتنة والشر، وأخر أمر المطالبة بحق الفرد، وعدم المطالبة بالحق لا يسقطه، فقد وعد الله أنه يخلصه، ويوفيه إياه، ولو في الدار الآخرة.
- ٦- ومن قوله في نهاية الرواية الثالثة « أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله » دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد.

واللَّه أعلم

(١٤٥) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين. ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا. وخيار الأئمة وشرارهم

٣٩١٥ - ٢٩٠ عَـن أَسَـيْدِ بْـنِ حُضَـيْرٍ (١٩٠ أَنَّ رَجُـلا مِـنَ الأَنْصَـارِ خَـلا بِرَسُـولِ اللَّـهِ عَلَى فَقَـالَ: أَلا تَسْـتَعْمِلُنِي كَمَـا اسْـتَعْمَلْتَ فُلانَـا؟ فَقَـالَ «إِنَّكُـمْ سَـتَلْقُوْنَ بَعْـدِي أَثَـرَةً، فَكَالَا اللهُ عَلَى الْحَـوْض».

ع ٤١٩٤ - وفي رواية عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يُحَدِّثُ عَن أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلا برَسُولِ اللَّهِ ﷺ بمِثْلِهِ.

٥ ٩ ١ ٤ - - وفي روايـة عَن شُعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَلَـمْ يَقُـلْ: خَـلا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٢٩٦ - ٢٩٦ عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ (٢٩) عَن أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْن ُ يَزِيدَ الْجُعْفِي رُسُولَ اللَّهِ عَلِيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا. رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا. فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ فَاعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ».

٩٧٧ - ٢٠٠٠ وفي رواية عَن سِمَاكِ (٥٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـهُ وَقَـالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ».

<sup>﴿</sup>٤٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَـادَةَ يُحَدِّثُ عَن أَنَـسِ بْنِ مَالِكٍ عَن أُسَيْدِ بْن خُضَيْر

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي يَحْيَى بَٰنُ حَبيبٌ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِلاً يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَن قَتَادَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْيَةُ

<sup>(</sup>٩٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالا حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْب عِن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ (٥٠)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكٍ

١٩٨ - ٢٩٩ عن حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ وَهُمَا اللهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ الْحَيْرِ. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَذَا الْحَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِن خَيْرٍ؟ قَالَ «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنتِي، الشَّرِّ مِن خَيْرٍ هَنْ يَعْرِ فُي مِنْهُمْ وَيُنْكِرُ» فَقُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنتِي، وَيَهْمُ وَيُنْكِرُ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِن شَرَّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَيُهُمْ وَتُنْكِرُ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِن شَرَّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَيُهُمْ وَتُنْكِرُ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَفْهُمْ لَنَا. قَالَ «نَعَمْ فَوْهُ فِيهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَفْهُمْ لَنَا. قَالَ «نَعَمْ فَوْهُ فِيهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ (خَعَة عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ (خَعَى أَلُهُ مَنَا اللّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي وَلِك؟ وَلَك؟ وَلَك؟ (خَعَمْ مِن جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلّمُونَ بَأَلْمُهُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ الْمَوْتُ وَأَنْ تَعَلَى أَصْلُ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكُ الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلَى اللّهُ فَلَاتُ عَلَى أَصْلُ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى أَوْلُولُ وَلَى الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلَى الْمَوْرَقَ كُلَّهُمْ وَاللّهُ وَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى أَصِلُ شَجَرَةٍ، حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ وَلِكَ الْمَوْرَقُ كُلُولُ وَلَا إِمَامُهُمْ اللّهُ فَلَالَ عَلَى أَولُولُ وَلُولُولُ الْمَالِ شَعْرَالُ اللّهُ فَلَالَ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ اللّهُ وَلَا إِمَا الللّهُ فَلْ اللّهُ مَا لَاللّهُ وَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُهُ ال

١٩٩٩ - ٢٦٩ عَن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيُمَانِ ﷺ آلَانَ قُالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرَّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ. فَهَلْ مِن وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَعُمْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَعُمْدُ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُمْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَتُطِيعُ وَتُطِيعُ وَلَا إِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

٠٠٠٠ - ٣٥ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلا يَتَحَاشَى مِن مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ».

٢٠١٠ - وفي رواية عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ. وَقَالَ: «لا يَتَحَاشَ مِن مُؤْمِنِهَا».

(٥٢)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِـيُّ أَخْبَرَنَـا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ يَعْنِي ابْنَ سَلام حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلام عَن أبي سَلام قَالَ: قَالَ حُذَيْقَةُ

<sup>(</sup>١٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُدَيُّفَةَ

<sup>(</sup>٥٣)حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٌ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِّيرِ عَنَ أَبِي فَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ — وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن غَيْلانٌ بْنِ جَرِيرٍ عَن زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

٢٠٠٧ - ٤٢٠ - ٥٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِن أُمَّتِي. وَمَنْ خَرَجَ مِن أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لا يَتَحَاشَ مِن مُؤْمِنِهَا وَلا يَفِي بِنذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ مُنْ عَرَجَ مِن أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لا يَتَحَاشَ مِن مُؤْمِنِهَا وَلا يَفِي بِنذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي».

٣٠ ٢٠ - ٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥٥) يَرُويِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

٤٢٠٤ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِن أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلاَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

٥٠٠٥ - ٥٧ عَن جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﷺ: «مَـنْ قُـِـلَ تَحْتَ رَايَـةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

٢٠٠٦ - ٥٩ عَن نَافِعٍ (٥٨) قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِن أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَن يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ: اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ: إِنِّي أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَن يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ: اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ: إِنِّي أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَن يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ: السَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُ لَكُ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةً لَهُ. وَمَن عَاتَ وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِ بَيْعَةً، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

٣٠٧٠ - وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَن اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ يَالِيُّ نَحْوَهُ.

- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ الْمُثَنِّي فَلَمْ يَذْكُو النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(٥٥)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَن أَبِي رَجَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (٦٥)وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنا الْجَعْدُ حَدَّثَنا أَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاس

(٥٧) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن أَبِي مِجْلَزٍ عَن جُنْدَبِ

– حَدَّثَنَا عَمْرُوَ ۚ بْنُ عَلِيٍّ حَدُّتَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشُو ُ بْنُ عُمَرَ قَالا جَمِيعًا حَدُّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدِ عَن زَیْدِ بْن أَسْلَمَ عَن أبیهِ عَن ابْن عُمَرَ عَن البِّيِّ ﷺ بمغنی حَدِیثِ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ عَن غَيلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَن زِيَـادِ بْـنِ رِيَـاحٍ عَـن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(ُ</sup>٥٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عِن زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن نَافِعِ - وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَن بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَن نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

٨٠٠٥ - ٥٩ عَن عَرْفَجَـةً ﴿ ١٩٥ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ: ﴿إِنَّـهُ سَـتَكُونُ هَنَـاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانْ ».

٩٠٠٠ – وفي رواية عَـن عَرْفَجَـةَ ﷺ بَمِثْلِـهِ، غَـيْرَ أَنَّ فِـي حَدِيثِهِــمْ جَمِيعًا: «فَــاقْتُلُوهُ».

٠٤٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٠ عَن عَرْفَجَـةَ هَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ يَقُـولُ: «مَـنْ أَتَـاكُمْ وَأَمْرُكُـمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ».

٢١١- ٣٦٠ - ٦١ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ (٢١ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا».

٢ ٢ ٢ ٤ - ٢ ٢ عَـن أُمِّ سَـلَمَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا (٢٢)، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ: «قَـالَ سَـتَكُونُ أُمَـرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. فَمَنْ عَرَفَ، بَرِئَ. وَمَنْ أَنْكَرَ، سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَـابَعَ» قَـالُوا: أَفَـلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا مَا صَلَّوْا».

٣٠٢١٣ - ٦٣ عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٣)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. فَمَنْ كَرِهَ، فَقَدْ بَرِئَ. وَمَنْ أَنْكَرَ، فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ كَرِهَ، فَقَدْ بَرِئَ. وَمَنْ أَنْكَرَ، فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ مَنْ كَسِرة بِقَلْبِهِ مَنْ كَسرة بِقَلْبِهِ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا مَا صَلَّوْا» أَيْ مَنْ كَسرة بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

٤٢١٤ - ٢١٤ - ٢١٤ وفي رواية عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٤) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِئَ. وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ».

<sup>(</sup>٩٥)حَدَّتَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا نُخْدَرٌ و قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَـن زیَادِ بْن عِلاقَةَ قَالَ سَمِغْتُ عَرْفَجَةَ

<sup>-</sup> وَحَلَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَلَّتُنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حِ وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَن شَيْبَانَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيِمَ أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَنْعَمِـيُّ حَدَّثَنا إِسْرَائِيلُ ح وحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلَّهُمْ عَن زيادِ بْن عِلاقَةَ عَن عَرْفَجَةَ

<sup>(</sup>٣٠)وحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورَ عَن أَبِيهِ عَن عَرْفُجَةً

<sup>(</sup>٦١)وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرْيْرِيِّ عَن أَبِي نَصْرُةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٣٢) حَدَّثَيَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنَ عَن ضَبَّةَ بْنِ مِخْصَنِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَن مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لأبي غَسَّانَ حَدَّثَنَّا مُعَاذٌ وَلَهُوَ ابْسُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَن صَبَّةَ بْنُ مِحْصَن الْعَنزِيِّ عَن أُمِّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>٤ \$)وحَدَّقْنِيَ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ خَدَّثَنَا اَلْمُعَلَّىَ بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَن ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ

٥ ٤ ٢ ١ - - وفي رواية عَن أُمِّ سَلَمَة (-) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلا قَوْلَهُ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ» لَمْ يَذْكُرْهُ.

٢١٦٦ - ٢٦٦ - ٦٥ عَن عَن عَن فِ بْنِ مَالِكِ هَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ تُخِضُونَهُمْ وَيُخِبُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ الصَّلاةَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِن وُلاتِكُمْ شَيْنًا تَكْرَهُونَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِن طَاعَةٍ».

٣٠١٧ - ٣٠ - ٣٠ عَوْفَ بَنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ هَالَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَوَيَارُ أَئِمَّتِكُم الَّذِينَ تُجِعُونَهُمْ وَيُجِبُونَكُمْ، وتُصلُّونَ عَلَيْهِمْ ويُصلُونَ عَلَيْهِمْ ويُعْبُونَكُمْ، وتَلْعَنُونَكُمْ، وتَصلُّونَ عَلَيْهِمْ ويُعْبُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَكُمْ، وَاللَّهِ أَلُونَ اللَّهِ وَالْ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِن مَعْصِية اللَّهِ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِن طَاعَةٍ». قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: (يَعْنِي اللَّهِ، فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِن طَاعَةٍ». قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: (يَعْنِي لِلْكُونَةُ مِن مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِن طَاعَةٍ». قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: (يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللَّهِ يَا أَبُهَ الْمِقْدَامِ لَحَدَّفُكُ بِهَ لَا إِلَهُ إِلا هُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَالِعُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَالِكِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُويكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

نعمتان أنعم الله بهما على الأمة الإسلامية في فجر دينها، نعمة الأمن، ونعمة التالف والتراحم، أما الأمن فقد أمن كل فرد فيها على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، فلم

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنَاه حَسَنُ بْنُ الرَّبيع الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن هِشَام عَنِ الْحَسَن عَن ضَبَّةَ بْن مِحْصَن عَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا اَلأَوْزَاعِيُّ عَن يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ جَابِرٍ عَن رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَّ عَن مُسْلِم بْن قَرَظَةَ عَن عَوْف بْن مَالِكِ

<sup>(</sup>٦٦)حَدَّثَنَا دَاَوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَوَارَةَ وَهُوَ رُزَيْتُ ابْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَطَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْن مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَـزَارَةَ قَـالَ مسْلِم وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَن رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَن مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَةَ عَن عَوْفَ ِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

يكن يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأما المال فلم يعد مسلم يأكل مال أخيه بالباطل، بل لو اؤتمن أحدهم ضمن ووثق من رد أمانته كاملة غير منقوصة.

وأما نعمة التآلف والتراحم فقد وصلت إلى درجة الإنشار على النفس ولوكان بها خصاصة، وأنصف الناس بعضهم بعضها، فاستراح القضاة والولاة، وتلاحم الراعي والرعية، وكانت الولاية حملا تقيلا على صاحبها، يخشى عاقبتها مع أنه أعدل من حكم بعد محمد على وصاحبه، ذلكم عمر بن الخطاب رضي الخلافة - كفافا، لا لي ولا على، ولم يكد ينتهي عهده حتى صارت الإمارة والولاية غنما وسلطة وسطوة، فقد تولى الإمارات كثير من أقارب عثمان ﷺ، وأبعد عنها كبار الصحابة ومستحقوها من السابقين، وبدأ ظلم الرعية وقهرها، وانتهت هذه المقدمات إلى نتيحة مؤسفة، قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. ويوبع على ر بالخلافة، ولم يكن من السهل أن يستتب له الأمر، بعد أن تشعبت الأهواء وامتزجت الدنيا وزينتها بشغاف كثير من القلوب، فقامت الحروب بين المسلمين. معركتا الحمل وصفين، استشهد فيهما كثير، بل آلاف من كبار الصحابة، وكانت النهابة استشهاد على رضي الله وإمساك معاوية بن أبي سفيان بزمام أمور الدولة الاسلامية. ثم أخذ البيعة رغبة ورهبة لابنه يزيد، فلما مات يزيد دعا ابن الزبير إلى نفسه، وبايعه بالخلافة أهل الحرمين ومصر والعراق، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم، فبايعوا مروان فأجابه أهل الشام، فلما مات مروان قام عبد الملك، وقامت الحروب بين المسلمين، وقتل ابن الزبير واستخدم الحجاج أقسى أنواع القتل والتعذيب في المسلمين، حتى روى البخاري أن أبا برزة الأسلمي قال: إني أحتسب عند اللَّه أنى أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن اللَّه أنقذكم بالإسلام، وبمحمد ﷺ، حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام واللَّه ما يقاتل إلا على دنيا -يقصد عبد الملك بن مروان- وإن هؤلاء الذين بين أظهركم -كان بالبصرة، ويقصد الخوارج آنذاك- والله ما يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة -يقصد عبد اللَّه بن الزبير- واللَّه ما يقاتل إلا على الدنيا.

هذه الحال التى آل إليها أمر المسلمين، حكاما ومحكومين حذر منها رسول الله والمقتول ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض». «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «كان حريصا على قتل صاحبه». «ستكون خلفاء، فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول». «إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم». «من بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف». «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان». «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم

ما حملوا، وعليكم ماحملتم». «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك». «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات. مات ميتة جاهلية». «من خرج من أمتى على أمتى، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفى بذى عهدها، فليس منى ». «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهى جميع، فاضربوه بالسيف».

تحذيرات كثيرة، وأوامر متعددة، ونواه ووعيد، لم تقف أمام الأهواء والمطامع البشرية فكانت النتيجة -نتيجة البعد عن تعاليم الرسول الحريص علينا- ما نحن فيه حتى اليوم من كثرة كثيرة، لكنها غثاء كغثاء السيل. فرق وشيع وأحزاب في كل دولة، وخصام وتقاطع واتجاهات متعارضة بين الدول الإسلامية. نشهد أن محمد بن عبد الله على قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وهدى الله المسلمين إلى الصراط المستقيم.

## المباحث العربية

(ألا تستعملنى) السين والتاء للصيرورة، أى ألا تصيرنى عاملا لك على الصدقات أو على القضاء، أو الولاية على منطقة؟ و« ألا » بفتح الهمزة ولا، للعرض والتحضيض، وهو الطلب برفق.

(إنكم ستلقون بعدى أثرة) بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات، وهى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أى اسمعوا وأطيعوا واصبروا، وإن اختص جماعة غيركم بالولايات وبالدنيا.

والخطاب فى « إنكم » للأنصارى، أى إنكم معشر الأنصار ستلقون من غيركم بعدى أثرة. قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلى الأمر، ومن عداه هو الذى يستأثر عليه، فخطاب الأنصار لوضع معين، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلى الأمر بعد ذلك، فقد ورد بالتعميم فى نصوص كثيرة.

(أرأيت إن قامت علينا أمراء) «أرأيت» بمعنى أخبرنى، عن طريق مجازين، الأول فى الاستفهام حيث أريد منه مطلق الطلب بعد أن كان لطلب الفهم، الثانى فى الرؤية، حيث أريد منها ما يتسبب عنها غالبا من الإخبار، بعلاقة السببية، فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرنى، أى أخبرنى ماذا نفعل إذا تولى علينا ولاة صفتهم كيت وكيت؟.

(يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا) كان حقه أن يقول «يسألوننا» و«يمنعوننا» لكنه حذف نون الأفعال الخمسة تخفيفا على لغة.

(فأعرض عنه) أى عن جوابه، إما لأن الأمر لا يعنيه، لأنه لن يدركه، والسؤال عما لا يعنى من الحكمة الإعراض عنه، وإما لأن الظروف غير مناسبة لمثل هذا السؤال.

- (ثم ساله) تكراره السؤال مع الإعراض عن الجواب لعدم إدراكه للإعراض، ظنا منه أن الرسول على للمعربين للمعربين المعربين المع
- (ثم سأله في الثانية أو في الثالثة) أي ثم سأله السؤال نفسه في المرة الثانية أو في الثالثة، شك من الراوي في جذب الأشعث، وهل كان بعد مرتين من السؤال؟ أو ثلاثا؟
- (إنا كنا فى جاهلية وشر) يشير إلى ما كان قبل الإسلام، من الكفر، وقتل بعضهم بعضا، ونهب بعضهم بعضاء.
- (فجاءنا الله بهذا الخير) يعنى الإيمان والأمن، وصلاح الحال واجتناب الفواحش، وفى الرواية الرابعة « فجاء الله بخير، فنحن فيه ».
- (فهل بعد هذا الخير شر؟) فى الرواية الرابعة «فهل من وراء هذا الخير شر»؟ المراد من الشر ما سيقع من الفتن، قال العلماء: يشير إلى ما وقع من بعد قتل عثمان، وهلم جرا، أو يريد ما يترتب على ذلك من آثام وعقوبات أخروية.
- (هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن) بفتح الدال والخاء، والمراد منه الحقد وفساد القلوب، يشير إلى أن الخير الذي يجىء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا، بل فيه كدر، وقيل: المراد بالدخن الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل: المراد من الدخن كل أمر مكروه، وقال أبو عبيد: يفسر المراد بهذا الحديث حديث «لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليه» أي قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض. قيل: يشير بذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز را قد وضحت الرواية هذا الدخن، بقوله:
- (قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتى، ويهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر) المراد مخالفتهم لمنهج الرسالة مخالفة غير كاملة، و«يهدون» بفتح الياء، أى يهدون أنفسهم وغيرهم ويدلونهم على غير هديى، والهدى الهيئة والسيرة والطريقة، وفى رواية «على غير هدى» بياء واحدة مع التنوين، وفى رواية «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى، ولا يستنون بسنتى، ومعنى «تعرف منهم وتنكر» أى تعرف من أعمالهم بعضا مطابقا للشريعة، وتنكر من أعمالهم أشياء لمخالفتها للشريعة، أى يخلطون عملا صالحا، وآخر سيئا، وفى الرواية الرابعة «يكون بعدى أئمة، لا يهتدون بهداى، ولا يستنون بسنتى».
- ( هل بعد ذلك الخير من شر؟ ) أكثر من حالة الدخن في الخير؟ وخليط الخير والشر؟ وأكثر شرا من الذين لا يهتدون بالهدى، ولا يستنون بالسنة؟ والذين نعرف منهم وننكر؟.

(قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال النووى: قال العلماء: هؤلاء دعاة البدعة من الأمراء، أو ضلال آخرون، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة.اهـ و« دعاة » بضم الدال، ووصفهم بكونهم على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن يقرب من فعل محرم، وقف على شفير جهنم، ففيه مجاز مرسل بعلاقة الأيلولة، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] أى أعصر عنبا يؤول إلى الخمر.

(قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا) أى من قومنا العرب، ويؤيده قوله «ويتكلمون بألسنتنا» وقال الداودى: أى من بنى آدم، وقال القابسى: معناه أنهم فى الظاهر على ملتنا، وفى الباطن مخالفون [كما قال فى الرواية الرابعة «قلوبهم قلوب الشياطين، فى جثمان إنس» والجثمان بضم الجيم وسكون الثاء هو الجسد، ويطلق على الشخص] وجلدة الشىء بكسر الجيم ظاهره، وهى فى الأصل غشاء البدن.

والحديث يشير إلى الحالات التى مرت بالأمة الإسلامية بعد النبى والخير في عهده خالصا، ثم جاءت الفتنة الكبرى بمقتل عثمان، وقتال المسلمين في معركتي الجمل وصفين، فالظاهرة العامة حينئذ الشر، ثم كان الهدوء النسبي في عهد معاوية، ثم كثر شرحكام بني أمية، ثم جاء عدل عمر بن عبد العزيز، ثم طغى الشر، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا.

(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسرالهمزة، أى أميرهم، وفى الرواية الرابعة «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع » «ضرب» و«أخذ» بضم أوله على البناء للمجهول، وقال الطبرى: اختلف فى هذا الأمر، وفى الجماعة، فقال قوم: الأمر للوجوب، وجماعة المسلمين السواد الأعظم منهم، وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة، دون من بعدهم، وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم فى أمر الدين. قال الطبرى: والصواب أن المراد لزوم الجماعة الذين فى طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج على الجماعة.اهـ

والصواب أن المراد بالجماعة السواد الأعظم حول أمير ما، ولذلك كان السؤال فيما بعد « فإن لم تكن لهم جماعة؟ ولا إمام »؟ أى فإن لم تكن هناك كثرة وقلة؟ بل كانت الفرق متقاربة؟ والأئمة كتيرين؟ والأمور مختلطة؟ والرؤية غير واضحة؟.

(فاعتزل تلك الفرق كلها) أى إذا لم يكن للناس إمام، وافترقوا أحزابا، فلا تتبع أحدا من الفرق، واعتزل الجميع، إن استطعت ذلك، خشية من الوقوع في الشر.

(ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك) معتزلا، عاضا على جذع شجرة.

و« تعض » بفتح العين، ونصب الفعل عند الجميع، إلا الأشيري، فضبطه بالرفع، وتعقب بأن جواز

الرفع متوقف على أن تكون « أن » التى تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا لا يجوز ذلك، لأنها لا تلى « لو » وعند ابن ماجه « فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم » والجذل بكسر الجيم وسكون الذال عود ينصب، لتحتك به الإبل، قال البيضاوى: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم، كقوله في الحديث «عضوا عليها بالنواجذ ».

(مات ميتة جاهلية) « ميتة » بكسر الميم، اسم هيئة، أى مات على صفة موتهم، من حيث كانوا فوضى، لا إمام لهم، أى مات ميتة تشبه ميتة الجاهلية.

(ومن قاتل تحت راية عمية) بضم العين وكسرها، مع تشديد الميم المكسورة، وتشديد الياء المفتوحة، أى تحت راية لا لون لها، ولا يستبين أمرها، ولا يرى وجهها، فكأن من تحتها أعمى، ونسب العمى إليها مجازا.

(يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة) أى يقاتل عصبية لقومه وهواه، قال النووى: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد [ويفتح العين والصاد] هذا هو الصواب المعروف فى نسخ بلادنا وغيرها، وحكى القاضى عن رواية بالغين والضاد فى الألفاظ الثلاثة [بفتح الغين وسكون الضاد «غضبة»] ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه، وغضبه لها.

(فقتلة جاهلية) بكسر القاف، أي فقتلته كهيئة قتلة جاهلية.

(ولا يتحاشى من مؤمنها) فى بعض النسخ « يتحاشى » بإثبات حرف العلة على الأصل فى الرفع، ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته.

(ولا يفى لذى عهد عهده) المعنى ولا يفى العهد لصاحب العهد، و«عهده» بسكون الهاء. وفى الروايـة السادسـة «ولا يفى بذى عهدها» وفى نسخة «ولا يفى لذى عهدها» بالـلام بـدل الباء، وهـى أوضح.

(من فارق الجماعة شبرا) أى قدر شبر كناية عن الخروج على السلطان، ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج، أو بأقل سبب من أسباب الفرقة، والشبر معروف، وهو المسافة بين طرفى الخنصر والإبهام عند امتدادهما.

(لقى اللَّه يوم القيامة لا حجة له) أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه، والجملة حال.

(إنه ستكون هنات وهنات) الهن بفتح الهاء الشيء، وكثيرا ما يستعمل كناية عن الشيء الذي يستقبح ذكره ، والهنة مؤنث الهن، وجمعها هنات وهنوات، والمراد هنا أشياء خطيرة، أي شرور وفساد.

(وهي جميع) أي وهي مجتمعة.

(يريد أن يشق عصاكم) أى يفرق جماعتكم، كما تفرق العصاة المشقوقة، كناية عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس، ويقال: لين العصا، وضعيف العصا، أى رقيق لين، حسن السياسة، ويقال: هو صلب العصا، وشديد العصا، أى عنيف، ويقال: انشقت العصا، أى وقع الخلاف، ورفع عصاه، أى سار، وألقى عصاه استقر من الأسفار، وقرع له العصا، أى نبهه.

(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) قال النووى: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله.

(ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضى وتابع) قال النووى: معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمة وعقوبته، وهذا فى حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فيكرهه بقلبه، ويبرأ، وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة «فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم» والبراءة من الإثم، والسلامة من العقوبة بالإنكار، أو بالكراهة، حسب الاستطاعة، لكن جاء فى الرواية الرابعة عشرة «فمن عرف برئ» وهى غير واضحة، وقد وضحها النووى بقوله: معناه -والله أعلم- فمن عرف المنكر، ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه.اهـ

ومعنى قوله « ولكن من رضى وتابع » أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع.

(ويصلون عليكم، وتصلون عليهم) المراد من الصلاة معناها اللغوى، وهو الدعاء.

(أفلا ننابذهم بالسيف؟) يقال: نابذه الحرب، إذا جاهره بها، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، هو مدخول همزة الاستفهام، والتقدير: أنظل على طاعتهم فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا. أي لا تنابذوهم بالسيف. وفي الرواية الرابعة عشرة «أفلا نقاتلهم؟ وفي الرواية الخامسة عشرة «ألا نقاتلهم»؟.

(ما أقاموا فيكم الصلاة) «ما » ظرفية دوامية، أي مدة إقامتهم الصلاة.

(لا ينزعن يدا من طاعة) كناية عن عدم الخروج على الإمام.

(فجثى على ركبتيه) فى أكثر النسخ « فجثى » بالياء، وفى بعضها « فجثا » بالألف، والوجهان صحيحان. قال النووى: هكذا هو فى أكثر النسخ « فجثا » بالثاء، وفى بعضها « فجذا » بالذال، وكلاهما صحيح، فأما بالثاء فيقال منه: جثا على ركبتيه يجثو، وجثا يجثى، جثوا، وجثيا، فيهما، وأجثاه غيره، وتجاثوا على الركب، وأما « جذا » فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين، ناصب القدمين، وهو الجاذى. قال الجمهور: الجاذى أشد استيفازا من الجاثى.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

- ١- من الروايتين الثانية والرابعة وجوب السمع والطاعة للأمراء، وقد سبق إيضاحها في الباب الماضي.
  - ٢- ومنهما ومن الرواية السابعة وجوب الصبر على ظلم الولاة، واستئثارهم بالدنيا.
- ٣- من قوله في روايتنا الأولى «إنكم ستلقون بعدى أثرة » ومن قوله في الرواية الثانية «أرأيت إن قامت علينا أمراء....إلخ » ومن قوله في الرواية الحادية عشرة من الباب قبل السابق، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية «وأن لا ننازع الأمر أهله » أن للحاكم شروطا تؤهله للولاية. قال النووى: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وقال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء.
- ٤- ومن قوله في الرواية السادسة « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة... » وفي السابعة « من فارق الجماعة شبرا.... » وفي العاشرة » من خلع يدا من طاعة... » وفي الرابعة عشرة والخامسة عشرة « لا. ما صلوا » ومن قوله في باب وجوب طاعة الأمراء، في الرواية الثانية عشرة « وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من اللَّه فيه برهان » حالات الخروج على الإمام. قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لو طرأ على الإمام الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك البدعة عند جمهورهم. قال: وقال بعض البصريين بالنسبة لصاحب البدعة: تنعقد له، وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضى: فلو طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع، أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجزلم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. قال: وإذا طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه، إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا بنعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولايجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد الإجماع في هذا، وقد رد عليه بعضهم بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج، وتأول هذا القائل قوله «وأن لا ننازع الأمر أهله » في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر. قال القاضى: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حضل الإجماع على منع الخروج عليهم.اهـ وقال الداودي: الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر

- ٥- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كيل حال، وتحريم الخروج من الطاعة، ومفارقة الجماعة، قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم «تعرف وتنكر» كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة.
- ٦- ومن الروايتين الحادية عشرة والثانية عشرة الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، قال النووى: وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدرا.
  - ٧- تحريم القتال عصبية وغضبا.
- ٨- ومن حديث حذيفة -روايتنا الرابعة- معجزة لرسول اللَّه ﷺ، فقد وقع ما أخبر به صلى اللَّه عليه وسلم.
- ٩- قال الطبرى: فى الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام، فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا فى
   الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع اهـ ففيه فضيلة العزلة عند الفتن.
- ١٠ قال ابن أبى جمرة: فى الحديث حكمة الله فى عباده، كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير، ليعملوا بها، ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر، ليجتنبه، ويكون سببا فى دفعه عمن أراد الله له النجاة.
  - ١١ وفيه سعة صدر النبي علي السير
  - ١٢ ومعرفته صلى اللَّه عليه وسلم بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه.
- ۱۳ ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، ومن هنا كان حذيفة صاحب السر، الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين، وبكثير من الأمور الغيبية.
  - ١٤- وأن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ أنواعا من العلوم المباحة التي يميل إليها.
  - ١٥- وفيه وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدى النبوى، ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع.
- ١٦- ومن الروايتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وجوب أمر الولاة بالمعروف، ونهيهم عن
   المنكر قدر الاستطاعة.
- ١٧ وأن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
- ١٨- ومن الرواية العاشرة فضيلة لعبد الله بن عمر، وإنكاره المنكر على الولاة، وقوته في الحق وعدم خوفه الله لومة لائم.

- ۱۹ ومن الروايتين السادسة عشرة والسابعة عشرة أن حب الرعية للراعى، وحب الراعى للرعية، ودعاء كل منهم للآخر دليل على حب اللَّه ورضاه.
- · ٢- وبالعكس بغض الرعية للراعى، وبغض الراعى للرعية، وعدم دعاء كل منهم للآخر دليل على بغض اللَّه تعالى.
  - ٢١- وفي الرواية السابعة عشرة استيتاق الرواة بعضهم بعضا من الرواية.
    - ٢٢ وفيها استقبال القبلة عند الحلف.
  - ٢٣- قال الحافظ ابن حجر عن موقف الصحابة من الفتن ومن هذه الأحاديث:

والحق حمل عمل كل واحد من الصحابة فى الفتن على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل، لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أى الفئتين هى الباغية، أو لم يكن له قدرة على القتال، وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع على، وكان مع ذلك لا يقاتل، فلما قتل عمار قاتل حينئذ، وحدث بحديث «يقتل عمارا الفئة الباغية»

## واللَّه أعلم

# (٥١٦) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

٢١٨- ٢٧- عَن جَابِرٍ رَالِهُ اللهُ عَلَى: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَـةً. فَبَايَعْنَـاهُ. وَعُمَـرُ آخِــذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

٢١٩ - ٦٨ عَن جَابِرِ ﷺ (٦٨) قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفراً.

. ٢٢٠ - 79 عَن جَابِر رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَـةً. فَبَايَعْنَاهُ. وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. فَبَايَعْنَاهُ، غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْن بَعِيرهِ.

٢٢١ - ٢٠ عَن جَابِرٍ ﷺ (٧٠) يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِندِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لا. وَلَكِن صَلَّى بِهَا. وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ.

٢٢٢- ٢٦٠ عَن جَابِرِ عَلَيْهُ (٧١) قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْ: «أَنْتُمُ الْيَـوْمَ خَيْرُ أَهْـلِ الأَرْضِ» وقَـالَ جَابِرٌ: لَـوْ كُنْـتُ أَبْصِـرُ، لأَرَيْتُكُـمْ مَوْضِعَ الشَّـجَرَةِ.

٣٢٧- ٢٢٣ عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (٧٢) قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا. كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

٢٢٤- ٧٣ عَن جَابِر ﷺ (٧٣) قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا. كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

<sup>(</sup>٦٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَن جَابِرٍ (٦٨)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَن جَابِرٍ

<sup>(</sup>٦٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْن جُرِيْج أَخْبَرَنِي أَبُو ْالزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُ

<sup>(</sup>٧٠)وِحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينًارِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنَ مُحَمَّدٍ آلْأَعْوَرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَـيْرِ

<sup>(</sup>٧١)حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْسَدَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرو عَن جَابر

<sup>(</sup>٧٧)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا خَُدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن سَالِمِ (٧٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانُ كِلاهُمَا يَقُولُ عَن خُصَيْنِ عَن سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَن جَابِرِ

٥٢٢٥ - ٧٤ عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (٢٤) قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ: كَدمْ كُنْتُدمْ يَوْمَئِدْ إِ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَـةٍ.

٢٢٦ - ٧٥ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ مِنْ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْلِللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ال مِائَةٍ. وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

٢٢٧ - ٢٦٠ عَن مَعْقِل بْسن يَسَار عَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن مَعْقِل بْسن يَسَار عَ اللهُ ال النَّاسَ، وأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِن أَغْصَانِهَا عَن رَأْسِهِ. وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ.

٢٢٨ - ٧٧ عَن سَعِيدِ بْنِن الْمُسَيَّبِ (٧٧) قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلِ حَاجِّينَ، فَخَفِي عَلَيْنَا مَكَانُهَا. فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

٢٢٩ - ٧٨ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٧٨) عَن أَبِيهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي عَامَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

٠٤٣٠ - ٢٣٠ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٢٩) عَن أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا.

٤٣٦ - ٨٠٠ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (٨٠) قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

<sup>(</sup>٧٤)وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى -وِحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيــمَ أَخْبَرَنَا النَّضْــرُ بْـنُ شُــمَيْلٍ جَمِيعًـا عَــن شُــعْبَةَ بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٧٦)َوحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَن خَالِدٍ عَن الْحَكَم بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الأَعْرَجِ عَن مَعْقِل بْن يَسَار – وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عََبْدِ اللَّهِ عَن يُونُسَ بِهَذَا اَلإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>۷۷)وحَدَّثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن طَارِقَ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (۷۸)وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَّأَتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَن أَبِي أَحْمَـدَ حَدَّثَنَا سُفْيالُ بَعن طَارِقِ بْنِ عَبْدِ (۷۸)وحَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَّأَتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِي الرَّحْمَنِ عَن سَعِيدِ بْنَ الْمُسَيَّبِ

<sup>(</sup>٧٩)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ اَلشَّاعِر وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

<sup>(</sup>٨٠)وحَدَّثَنَا فُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ ۚ إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنَّ سَلَمَةَ بمِثْلِهِ.

٢٣٢ - ٨١ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (١٥) قَالَ: أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: هَا ذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ. فَقَالَ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ: لا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْتِ.

# المعنى العام

يقول جل شأنه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٥١]. ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧] عهد من اللّه تعالى أن ينصر رسله، واللّه لا يخلف الميعاد، وللنصر أسباب بشرية، إذا هى عجزت، أو وقف في سبيل تأثيرها عائق تدخلت الإرادة الإلهية بمعجزة ظاهرة، فحين قال أصحاب موسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ قَالَ كَلا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضْرب بعصاك الْبَحْرَ فَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ وَأَرْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ﴾ وَأَنْجَيْنَا الآخَرِينَ ﴾ وَأَنْجَيْنَا الآخَرِينَ ﴾ وأنشجينَ وَمَنْ مَعَهُ أَعْرَقُنَا الآخَرِينَ ﴾ [الشعراء: ٦١ ومابعدها].

وهنا في غزوة الحديبية، وقد وصل المسلمون، ألفا وأربعمائة مقاتل، إلى بترقليل الماء، وهم عطاش، ودوابهم عطش، لم يرو ماؤها غلة حتى نضب، فزعوا إلى قائدهم ونبيهم يشكون، عطاش يكاد العطش يهلكهم، ويهلك دوابهم، وهم في أرض الكفار، لا يسيطرون من مائها إلا على هذه البئر. وليس في رحال القوم سوى إناء بين يدى الرسول على، يتوضأ منه، لا يسع أكثر من لتر ماء. فما النجاة؟ وربما يطول بهم المقام في هذه المفارة أياما؟ ولم يجد صلى اللَّه عليه وسلم من أسباب عادية بحاولها، فلجأ إلى اللَّه، دعاه، وهو القائل ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] دعاه ووضع يده في إناء الماء، ففار الماء من بين أصابعه صلى اللَّه عليه وسلمَ، فأخذه حتى وقف على شفير البئر، فمضمض منه، ودعا، وصبه في البئر، ودعا، وقال لأصحابه: اتركوها ساعة، فعادوا إليها بعد ساعة ليجدوها ملأى بالماء، فشربوا وسقوا دوابهم، وملئوا بالماء أوعيتهم، وما نقص ماؤها، وأقاموا عندها أياما يشربون ويسقون، وماؤها ثابت لا ينقص، معجزة عينية مادية، آمن بها من شهدها، حتى قال قائلهم: كنا ألفا وأربعمائة، ولو كنا مائة ألف لكفانا ماؤها. ولقد أقاموا تحت أشجار الحديبية أياما، تمنعهم قريش من أداء عمرتهم، وهم ينتظرون قضاء اللَّه وقدره، فقد أحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، وساقوا معهم هديهم من المدينة، فكيف يصدون عن المسجد الحرام وهم قوة، غلبت كفار قريش في مواقع كثيرة؟ الحماس يملؤهم أن يهاجموا قريشا بمكة، وأن يعتمروا إن بالسلم وإن بالقوة، ورسول الله على الذي لا يصدر إلا عن أمر ربه يهدئ من حماسهم، ويراسل قريشا ويراسلونه، وأشيع أن عثمان رسول رسول الله عليه إلى قريش قد قتل، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كانوا قد قتلوه لأقاتلنهم، وأمر مناديه أن ينادي الناس من تحت أشجارهم أن يأتوه، فيبايعوه تحت الشجرة التي ينزل عندها، فجاءوا يمدون أيديهم إلى يده، يبايعونه، وهم إنما يبايعون اللَّه، يد اللَّه فوق أيديهم، يبايعونه على الثبات أمام الكفار في حربهم، وعدم الفرار حتى النصر أو الموت، بيعة هم الكاسبون فيها، فهم

<sup>(</sup>٨١)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَن عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْلٍ

مؤمنون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] بيعة لا يتريصون بها إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة بيعة للَّه وفي اللَّه ومن أجل الدفاع عن شريعة الإسلام، فكان أن رضى اللَّه عنهم ورضوا عنه، وأنزل فيهم قوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَّابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨] وأنزلَ اللَّه الرعب في قلوب الذين كفروا، فأذعنوا إلى الصلح الذي كان أساسا لفتح مكة، وكانت نتيجته دخول الناس في دين اللَّه أفواجا، واكتسبت هذه البيعة شهرة إسلامية لها ولأصحابها، وصار المبايعون تحت الشجرة يفخرون حياتهم بها، فقد كانت شهادة من اللَّه لهم بما كانوا عليه من الإخلاص والسكينة، وكانت إعلانا عن مكافأة اللَّه لهم بالرضا عنهم، بل اكتسبت الشجرة التي بايعوا الإخلاص والسكينة، وكانت إعلانا عن مكافأة اللَّه لهم بالرضا عنهم، بل اكتسبت الشجرة الرضوان، وحرص الناس أن يتبركوا بها، أو بموضعها، فأخفي اللَّه عليهم مكانها، حتى يكون توجههم إليه جل وحرص الناس أن يتبركوا بها، أو بموضعها، فأخفى اللَّه عليهم مكانها، حتى يكون توجههم إليه جل وزاد الخلف تعمية مكانها حتى اليوم، فصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أحمعين.

## المباحث العربية

(كنا يوم الحديبية ألفا وأريعمائة) وكذا في الروايتين الخامسة والثامنة، وفي الرواية الثالثة « كنا أربع عشرة مائة » وفي الرواية العاشرة « ونحن أربع عشرة مائة » قال الحافظ ابن حجر: قيل: إنما عدل الصحابي عن قوله « ألف وأربعمائة » إلى قوله « أربع عشرة مائة » للإشارة إلى أن الجيش كان منقسما إلى المئات، وكانت كل مائة متميزة عن الأخرى، إما بالنسبة إلى القبائل، وإما بالنسبة إلى الصفات. وفي الرواية السادسة «كنا ألفا وخمسمائة » وفي السابعة «كنا خمس عشرة مائة » وفي الرواية التاسعة «كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة » قال النووي: أكثر روايات البخاري ومسلم ألف وأربعمائة، وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألف وأربعمائة [وفي هذا ميل إلى ترجيح هذه الروايات على غيرها، والأخذ بها، وإهمال ما عداها، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح] ثم قال النووى: ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا ألفا وأربعمائة وكسرا، فمن قال: «أربعمائة» لم يعتبر الكسر، ومن قال «خمسمائة» جبر الكسر اهـ. ويؤيد هذا الجمع ما جاء في رواية البراء بن عازب عند البخاري « كانوا ألفا أو أكثر » وما جاء في ابن سعد عن معقل بن يسار « زهاء ألف وأربعمائة » وجمع بعضهم بأن من ذكر « ألفا وأربعمائة » أراد من بايع فعلا، ومن ذكر الزيادة أرادهم مع الذين كانوا غائبين أثناء البيعة، كعثمان رفي ومن كان معه، أو أرادهم مع توابع الجيش من النساء والصبيان والخدم، وجمع بعضهم بأن العدد الأقل: عدد من ابتدأ الخروج، والعدد الأكثر راعي من تلاحقوا بهم، وأما روايتنا التاسعة «كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة » فقد قال عنها النووي: إن ابن أبي أوفى ترك بعضهم، لكونه لم يتقن العد، أولغير ذلك.اهـ وهناك روايات ضعيفة لم يلتفت إليها المحققون، منها ما جزم به موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة، وما أخرجه ابن أبى شيبة عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفا وسبعمائة، وما حكاه ابن سعد أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين، وما ذكره ابن إسحق أنهم كانوا سبعمائة، وعزا ابن دحية سبب الاختلاف في عددهم أن الذين ذكروا عددهم لم يقصدوا التحديد، وإنما ذكروا ذلك على وجه التقريب، مع الحدس والتخمين، وهذا القول غير مقبول.

(وعمر آخذ بيده تحت الشجرة) فى هذه الجملة دفع توهم أن عمر بن الخطاب الله تأخر عن البيعة، أولم يبايع إلا بعد أن بايع الناس، فقد روى البخارى أن عمر يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله ليحضر له فرسا له كان عند رجل من الأنصار، ليحارب قريشا عليه، ودخل فلبس لباس الحرب، ورسول الله يدي يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدرى بذلك، وجاء ابنه بالفرس، ونظر عمر فإذا الناس محدقون بالنبى بي فقال عمر لابنه: انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ي وفجدهم يبايعون، فبايع، ثم رجع إلى أبيه، فأخبره، فخرج عمر بايعون، فبايع.

(وهي سمرة) بفتح السين وضم الميم وفتح الراء، أى شجرة عظيمة من شجر ترعاه الإبل، له شوك، صغر أو كبر.

(بایعناه علی ألا نفر، ولم نبایعه علی الموت) فی الروایة الثانیة «لم نبایع رسول الله گی الموت، إنما بایعناه علی ألا نفر» وفی الروایة الثالثة عشرة، سئل سلمة «علی أی شیء بایعتم رسول الله گی یوم الحدیبیة قال: علی الموت» وفی الروایة الرابعة عشرة إیماء بأن المبایعة تحت الشجرة كانت علی الموت، ففیها «هذا ابن حنظلة یبایع الناس. فقال: علی ماذا قال: علی الموت، ولا تنافی قال: لا أبایع علی هذا أحداً بعد رسول الله گی ففیه إشعار بأنه بایع النبی گی علی الموت، ولا تنافی بین قولهم: بایعوه علی عدم الفرار، لأن معنی المبایعة علی الموت المبایعة علی الموت ولابد، وهذا معنی نفی جابر للمبایعة علی الموت أن لا یفروا ولو ماتوا، ولیس المراد أن یقع الموت ولابد، وهذا معنی نفی جابر للمبایعة علی الموت أراد لازمها، لأنها إذا بویع علی عدم الفرار لزم أن یثبت، والذی یثبت إما أن یغلب، وإما أن یؤسر، والذی یؤسر إما أن ینجو، وإما أن یموت، ولما كان الموت لا یؤمن فی مثل ذلك أطلقه الراوی، وحاصله أن أحدهما حكی صورة البیعة ، والآخر حكی ما تئول إلیه.

وجمع الترمذي بين النصين باحتمال أن البعض بايع على الموت، والبعض بايع على أن لا يفر.

(دعا النبى على بئر الحديبية) روى البخارى عن البراء المنطقة كلها باسمه] فنزحناها عشرة مائة، والحديبية بئر [كذا قيل: إن الحديبية اسم بئر، سميت المنطقة كلها باسمه] فنزحناها [فى الشرب وسقى الدواب] فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم [وفى رواية جابر «عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله الله الله الله الله الله الله عليه ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله اليس عندنا منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله الله عليه ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا

ماء نتوضاً به، ولا نشرب إلا ما فى ركوتك، فوضع النبى في يده فى الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه، كأمثال العيون » وفى رواية البراء « فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء، فتوضأ، ثم مضمض، ودعا، ثم صبه فيها، ثم قال: دعوها ساعة. فشربوا وتوضئوا قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال -كما فى الرواية السادسة - « لو كنا مائة ألف لكفانا ».

فمعنى قوله « دعا على بئر الحديبية » أي دعا فيها بالبركة.

(لوكنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة) كان جابر الشعب قد عمى في آخر عمره.

(وكانت أسلم ثمن المهاجرين) أى كانت قبيلة أسلم «ثمن» بضم الثاء وسكون الميم وضمها، قال الواقدى: كان مع النبى على في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل، فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة رجل.

(وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه) قلنا: إن الشجرة كانت كبيرة من شجر الشوك، فكان غصن من أغصانها قريبا من النبي رفعه معقل بن يسار عن النبي رفعه عقل بن يسار عن النبي

(فانطلقنا في قابل حاجين) أى في العام القابل «حاجين» جمع مذكر سالم، قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق، وهم كانوا معتمرين، لكن يطلق عليها الحج، كما يقال: العمرة الحج الأصغر.

(فخفى علينا مكانها) فى رواية البخارى «فعميت علينا» أى أبهمت، وفى رواية «فعمى علينا مكانها»، أى اشتبهت الشجرة المعينة المباركة بأشجار أخر، ولم يكن لها علامة مميزة فأصبح من المستحيل تعيينها ومعرفتها من بين مثيلاتها، وفى رواية للبخارى «ورجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله» أى كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى، أو المعنى كانت الشجرة موضع رحمة الله ورضوانه، لنزول الرضا عن المؤمنين عندها.

(فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم) فى رواية للبخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة، حيث بايع رسول الله بيعة الرضوان. قال: فأتيت سعيد بن المسيب، فأخبرته، فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله بي تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، فلم نقدر عليها، فقال سعيد: إن أصحاب محمد برا لم يعلموها؟ وعلمتموها أنتم؟ -جماعة التابعين أو أتباع التابعين - فأنتم أعلم؟ قال هذا الكلام منكرا، على سبيل التهكم.

(هذا ابن حنظلة يبايع الناس) عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر، الذى يعرف أبوه بغسيل الملائكة. والسبب فى تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب، فغسلته الملائكة، وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة، فمات النبى روقه عنه.

وكان عبد الله بن حنظلة يأخذ بيعة الناس على الطاعة له، وخلع يزيد بن معاوية، وذلك أن يزيد ابن معاوية كان قد عين على المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبى سفيان أميرا، فأوفد هذا الأمير إلى يزيد جماعة من أهل المدينة، منهم عبد الله بن حنظلة فى آخرين، فأكرمهم يزيد، لكن لما رجعوا عابوه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على الأمير عثمان فأخرجوه من المدينة، وخلعوا يزيد بن معاوية، وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وعلى قريش عبد الله بن مطيع، وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار، فكان عبد الله بن حنظلة فى هذا الوقت يأخذ البيعة لنفسه، ويستعد بأتباعه لحرب يزيد بن معاوية، ولما بلغ ذلك يزيد جهز إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المرى وأمره أن يدعوهم ثلاثا، فإن رجعوا، وإلا قاتلهم، فإن هزمهم استباح المدينة للجيش ثلاثا، ثم كف عنهم، فوصل إليهم، فحاربوه، فانهزموا، وقتل ابن حنظلة، وفر ابن مطيع، وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا.

## فقه الحديث

لهذه الأحاديث علاقة وثيقة بغزوة الحديبية، وقد تعرضنا لكثير من مسائلها هناك، وقد ذكر أهل المغازى السبب فى بيعة الرضوان، فقالوا: إن النبى المائلية ألما نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش رجلا يخبرهم بأنه إنما جاء معتمرا، فدعا عمر ليبعثه، فقال والله لا آمنهم على نفسى، فدعا عثمان، فأرسله، وأمره أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح القريب، وأن الله سيظهر دينه، فتوجه عثمان، فوجد قريشا نازلين ببلدح، قد اتفقوا على أن يمنعوا النبى الله من دخول مكة، فأجاره أبان بن سعيد بن العاص، وبعثت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبى النبى، وقد مضت القصة مطولة في غزوة الحديبية، وآمن الناس بعضهم بعضا، وبينما هم في انتظار الصلح، إذ رمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فقامت معركة، وتراموا بالنبال والحجارة، فارتهن كل فريق من عندهم، وأشيع أن عثمان قتل، فدعا النبي الناس إلى البيعة، وهو نازل تحت الشجرة التي كان يستظل بها، فبايعوه على أن لا يفروا حتى النصر أو الموت، وألقى الله الرعب في قلوب الكفار، فأذعنوا إلى المصالحة.

وفى فضل أصحاب الشجرة يقول اللَّه تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُودِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

وفى روايتنا الخامسة يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة « أنتم اليوم خير أهل الأرض» وعند أحمد بإسناد حسن أن النبى على قال لهم: « أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » وعند مسلم من حديث جابر مرفوعا « لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية » وعنده أيضاً « لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة ».

وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل على، على عثمان، لأن عليا كان من جملة من خوطب بذلك، وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان حينت غائبا، وهذا التمسك باطل،

لأن النبى ﷺ بايع عنه، فاستوى معهم عثمان في الخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث تفضيل بعضهم على بعض.

كما استدل به على أن الخضر ليس حيا، لأنه لوكان حيا، مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبى على النبى، وهو باطل، فدل على أنه ليس بحى حينتُذ، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون حينتُذ حاضرا معهم، ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض، أولم يكن على وجه الأرض، بل كان في البحر، قال الحافظ ابن حجر: والثاني جواب ساقط، وعكس ابن التين فاستدل بالحديث على أن الخضر ليس بنبى، فبنى الأمر على أنه حى، وأنه دخل في عموم من فضل النبى على أهل الشجرة عليهم، وأغرب ابن التين، فجزم أن إلياس ليس بنبى، وبناه على قول من زعم أنه أيضاً حى، وكونه حيا ضعيف، أما كونه ليس بنبى فباطل، ففى القرآن الكريم: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٣] فكيف يكون أحد من بنى آدم مرسلا وليس بنبى ؟.

ويؤخذ من قول جابر رضي المن المنافية، في ملحق الرواية الخامسة «لوكنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة » أن بعض الصحابة كان يضبط مكانها على التعيين، بعلامات حفظها، كذا قال الحافظ ابن حجر، وقال: ثم وجدت عن ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة، فيصلون عندها، فتوعدهم، ثم أمر بقطعها، فقطعت اهـ، وكأن ابن حجر يميل إلى أن الشجرة كانت معلومة، وأن مكانها كان معلوما إلى عهد عمر، ونحن نستبعد ذلك، فما كان يفعله الناس، وما فعله عمر ليس دليلا على أنها هي هي، فالناس توهموها في شجرة ما، فأخذوا يتبركون بها، كما تهكم سعيد بن المسيب على من ادعى معرفتها، وقطع عمر لشجرة يتوهمها الناس من باب سد الذرائع، وقطع الشبهات، وما قاله حابر رفي العلامات كانت في مخيلته قبل أن يصاب بالعمى، وقبل أن تغير هذه المعالم بقطعها أو قطع ما حولها من أشجار، وتكسير ما يقاربها من أحجار، وقد كان الزمن بين رؤيته لها في الحديبية وبين إخباره بهذا الخبريزيد على الستين عاما، فقد توفى سنة أربع وسبعين من الهجرة، وهي كفيلة بتغيير كل المعالم بفعل الحطابين والرعاة، وكثيرا ما يخيل للمرء أنه يستطيع فعل شيء، ثم لا يستطيعه أمام الواقع، وأمام المستجدات التي لم يكن يقدرها، ويكفينا أن سعيد بن المسيب حاول التعرف عليها أو على مكانها بعد عام واحد فلم يستطع التعرف عليها، ولم يتبت من طريق صحيح أن أحدا ممن بايع تحتها تعرف عليها، بل قال ابن عمر - فيما رواه البخاري « رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها » أي بذلت المحاولات لمعرفتها بعد عام فلم يتعرف عليها، وتلك إرادة اللَّه، قال الحافظ ابن حجر: وبيان الحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان، لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها، وإلى ذلك أشار ابن عمر، بقوله «كانت رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى.

وفي الحديث معجزة ماء البئر للنبي ﷺ

وفيه المبايعة على الحرب.

والصبر في قتال الكفار، لأن البيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل.

قال النووى: وكان فى أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار، ولا يفروا منهم، وعلى المائة الصبر لألف كافر، ثم نسخ ذلك، وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور، أن الآية منسوخة [وهى قوله تعالى فى سورة الأنفال: في النبيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٦] والناسخ لها قوله تعالى بعدها: ﴿الآنَ خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا مُائِقُونَ مِائَةٌ مَا الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَانِ بإِذْنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦] وقالَ أبوحنيفة وطائفة: ليست بمنسوخة. واختلفوا فَى: هل المعتبر مجرد العَدد، من غير مراعاة القوة والضعف؟ أم يراعى؟ والجمهور على أنه لا يراعى، لظاهر القرآن الكريم.

واللَّه أعلم

# (۱۷ه) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

٢٣٣ - ٢٣٨ عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﴿ الْأَكُوعِ اللَّهِ الْمُدَّا أَنَّـهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَع ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ. قَالَ: لا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو.

٤٣٣٤ - ٢٣٤ عَن مُجَاشِع بْن مَسْعُودٍ السُّلَمِيِّ عَلَىٰ أَتَيْتُ النَّبِيُّ أَبَايعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإسْلام وَالْجهَادِ وَالْخَيْر».

٥٣٥ - ٤٢٣٥ مَخَاشِع بْن مَسْعُودِ السُّلَمِيِّ ﷺ فَالَ: جنْتُ بأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ. فَقُلْتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ بَايِعْـهُ عَلَـى الْهِجْـرَةِ. قَـالَ: «قَـدْ مَضَـتِ الْهِجْـرَةُ بِأَهْلِهَا» قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ». قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْل مُجَاشِع. فَقَالَ: صَدَقَ.

٣٦ ٢ - وفي رواية عَن عَاصِم بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ.

٢٣٧ - 40 عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ الْفَتْح فَتْح مَكَّةَ: «لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَسَانْفِرُوا».

٨٣٨ = - ٨٦ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٨٦) قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

٢٣٩ -  $\frac{\Lambda V}{3}$  عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَن الْهِجْرَةِ.

<sup>(</sup>٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ

<sup>(</sup>٨٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسَمْعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَن عَاصِم الأَحْوَل عَن أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ

<sup>(</sup>٨٤)وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَن عَاصِمِ عَن أَبِي غُشْمَانٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُمْجَاشِعُ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ فُضَيْلٍ عَنَّ عَاصِمَ

<sup>(</sup>٨٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى ۚ بْنُ يَحْيَى ۚ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالآ أَخْبَرَنَا ۚ جَرِيرٌ عَن مَنْصُورِ عَن مُجَاهِدٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبَي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا وَكُيعٌ عَن سُفْيَانٌ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُنْصُورٍ وَابْنُ رَأْفِع عَن يَخْيَى ابْنِ مُهَلْهِلٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى عَن إِسْرَائِيلَ كُلّهُ مْ عَن مَنْصُورٍ ابْنِ مُهَلْهِلٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى عَن إِسْرَائِيلَ كُلّهُ مْ عَن مَنْصُورٍ

بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٨٦)َوَحَدَّقَنَاً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْن عَن عَطَاء عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٨٧)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ خَلاَدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُعِيدٍ

فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ. فَهَلْ لَكَ مِن إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِن وَرَاء الْبحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِن عَمَلِكَ شَيْئًا».

• ٤ ٢ ٤ - - وفي رواية عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِسن عَمَلِكَ شَيْئًا» وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: «فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ ورْدِهَا» قَالَ: نَعَمْ.

## المعنى العام

تحمل المسلمون الأولون الأذي من أهليهم الكافرين ليردوهم عن دينهم، فكان أن أذن لهم الرسول ﷺ بالهجرة إلى الحبشة مرتين، فرارا بدينهم، فلما فتحت دار الهجرة صدرها للإسلام، وتعهد الأنصار بحماية الرسول على وحماية دعوته اقتضت الحكمة أن يتجمع المهاجرون في المدينة، يأخذون عن رسول اللَّه ﷺ ما ينزل عليه من التشريع أولاً بأول، ولتتكتل القوة، وتنمو في مكان واحد، حتى يمكنها بعد ذلك الانطلاق من نقطة الارتكان، ففرضت هجرة من أسلم من دار الكفر إلى المدينة، هجرة يتخلى بها عن أهله وداره وماله ابتغاء مرضاة الله، هجرة وصف فيها بالفقروإن كان قبلها من الأثرياء، حتى قال اللَّه فيهم: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَغُونَ فَصْلا مِن اللَّهِ وَرضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] وكان لهذه الهجرة أجرعند اللَّه عظيم، ولما كانت تبعاتها كبيرة وخطيرة، وكان بعض من هاجر يصعب عليه تحملها، وربما ضعفت نفسه أمام واجباتها، فرض على المهاجر أن لا يرجع لاستيطان وطنه الأول. ظل هذان المبدآن واجبين - الهجرة من دار الكفر، وعدم العودة إلى بلده للاستيطان - حتى فتحت مكة، ودخل الناس في دين اللَّه أفواجا، وأصبح الإسلام منتشرا في معظم مناطق الجزيرة العربية، ولم يعد في حاجة إلى نقطة تجمع وارتكان فانقطعت الهجرة بمعناها السابق، وتحولت مبايعة الرسول ﷺ لمن يريدون الدفاع عن الإسلام من مبايعة على الهجرة إلى مبايعة على الإسلام والجهاد والخير، وباب الجهاد مفتوح لكل المسلمين، وجهاد النفس والشيطان مفتوح لأهل البادية وأهل الحضر على السواء، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا.

## المباحث العربية

(ارتدت على عقبيك؟ تعريت) العقب مؤخر القدم، يقال: ارتد على عقبه إذا رجع على الطريق الذي جاء منه سريعا، ويقال: تعرب أي أقام بالبادية بعد أن هجرها.

وكان سلمة بن الأكوع قد تحول من المدينة إلى الربذة بعد قتل عثمان، وتزوج بها، وولد له، حتى كان قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة، فمات بها. مات سنة أربع وسبعين على الصحيح. قال النووى: ولعل سلمة رجع إلى غير وطنه، وسيأتى مزيد لحكم أمثاله فى فقه الحديث.

- (أذن لى فى البدو) البدو البادية، أى أذن لى فى الإقامة بالبادية.
- (إن الهجرة قد مضت لأهلها) فى الرواية الثالثة «قد مضت الهجرة بأهلها» قال النووى: معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة، التى لأصحابها المزية الظاهرة، قد مضت، وثبتت لأهلها، لأنها خصت بما وقع منها قبل الفتح.اه.
- (ولكن على الإسلام والجهاد والخير) في الرواية الثالثة «قلت: فبأى شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير».
- (بعد الفتح) أل فى الفتح للعهد، أى بعد فتح مكة، قالوا: المعنى لا هجرة من مكة بعد أن فتحت، لأنها صارت دار إسلام فلا تقصد منها الهجرة، وقال غيرهم: قال النووى: وهو الأصح: إن معناه أن الهجرة الفاضلة مضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوى وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا، بخلاف ما قبله.
- (ولكن جهاد ونية) قال الطيبى: هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التى هى مفارقة الوطن، التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة، كالفرار من دار الكفر، وكالخروج فى طلب العلم، وكالفرار بالدين من الفتن، والنية فى جميع ذلك، فقوله «ولكن جهاد» معطوف على محل مدخول «لا هجرة» أى الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار، أو إلى الجهاد، أو إلى غير ذلك، كطلب العلم، فانقطعت الأولى، وبقى الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما، بل إذا استنفرتم فانفروا.
- (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووى: يريد أن الخير الذى انقطع بانقطاع الهجرة، يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه، وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان، لأمر حرك ذلك، والمراد منه هنا الخروج لمحاربة الكفار.
  - (ويحك) « ويح » كلمة ترحم وتوجع، وقيل: هي بمعنى ويل لك.
- (إن شأن الهجرة لشديد) هذا الأعرابي جاء من البادية إلى النبي على قبل الفتح، ويطلب البيعة على الهجرة، والبقاء في المدينة مع النبي على، وترك أهله ووطنه، وكثير من الأعراب لايتحملون ذلك، فقد بايع بعض الأعراب من قبل، ثم طلبوا الإقالة من البيعة، فخاف صلى الله عليه وسلم على

هذا الأعرابي أن يكون شأنه شأنهم، فنصحه بما يحقق له فضل الهجرة من غير الهجرة، أي إن شأنها ولازمها ومتطلباتها شديدة عليك، لا تحتملها.

(فاعمل من وراء البحار) قال النووى: قال العلماء: المراد بالبحار هذا القرى، والعرب تسمى القرى البحار، والقرية البحيرة، اها أي فاعمل بالشريعة الإسلامية في البادية، من وراء البلاد والقرى.

(فإن اللَّه لن يَتِرَكَ من عملك شيئا) أي فإن اللَّه لن ينقصك من تواب أعمالك شيئا، حثما كنت.

يقال: وترفلانا حقه وماله، بفتح الواو والتاء، يتره بكسر التاء، إذا نقصه إياه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرِكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

(فهل تحلبها يوم وردها؟) «تحلب» بضم اللام وكسرها، والورد بكسر الواو وسكون الراء، الوصول والبلوغ لماء سقيها، وكان العرب إذا اجتمعوا عند الماء حلبوا مواشيهم، وسقوا المحتاجين المجتمعين هناك من لبنها.

## فقه الحديث

قال النووى: قال القاضى عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر من الكبائر.

واعتذر القاضى عن سلمة فقال: إن خروج سلمة إلى البادية إنما كان بإذن النبى ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض فى ملازمة المهاجر المدينة، وفرض ذلك عليه إنما كان فى زمن النبى النبى النبي النبي النبي المورد من المدينة، واستيطان عيرها إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح، وأظهر الله الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة.

أما حكم الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة فقد قال القاضى عياض: لم يختلف العلماء فى وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف فى غيرهم، فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبا. ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود التى وفدت عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من يسلم، لئلا يبقى تحت حكم الكفار.

قال الماوردى: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها، لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام.

وقال الخطابى: كانت الهجرة - أى إلى النبى على الله على - فى أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت - لما هاجر إلى المدينة - إلى حضرته، للقتال معه، وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك فى عدة آيات، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِن

وَلايَتِهِمْ مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٢] فلما فتحت مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة، وبقى الاستحباب.

وأخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله، مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية » فأشارت رضى الله عنها إلى بيان حكمة مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع، لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت.

وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضاً فى وجوب الهجرة على من أسلم أن يسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم، إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَيِه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم، إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]؟ الآية. قال: وهذه الهجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار الكفر، وقدر على الخروج منها.اهـ

ومن هنا جاء عن ابن عمر قوله «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله على ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» أي مادام في الدنيا دار كفر.

وعن حكم النفير والخروج للجهاد يقول النووى: في الحديث دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبي فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية، والقول الآخر عند أصحابنا أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السرايا، وفيها بعض الصحابة دون بعض.اهـ

وقال الماوردى: كان فرض عين على المهاجرين، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة، لنصرة الإسلام.

وقال السهيلى: كان فرض عين على الأنصار، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده مبايعتهم للنبى الله العقبة على أن يؤووه، وينصروه، فيخرج من قوليهما أنه كان عينا على الطائفتين، فرض كفاية فى حق غيرهم، ومع ذلك فليس فى حق الطائفتين على التعميم، بل فى حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفى حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، قال: ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر، فيما ذكره ابن إسحق، فإنه كان كالصريح فى ذلك.

وقيل: كان فرض عين في الغزوة التي يخرج فيها النبي عَيْنُ، دون غيرها.

قال الحافظ: والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبي على

أما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه، ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقاً، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قوى. والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه فى زمن النبى إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام فى أقطار الأرض.

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما يقلبه.

واللَّه أعلم

# (۱۸ ه) باب كيفية بيعة النساء

١٤١٥ - ١٩٤٨ عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ هِيَا النَّبِي الْمُوْمِنَاتُ إِذَا مَائِشَة وَوْجِ النَّبِي اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ هِيَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ هَاجَرُن إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَالمَمتحنة [الممتحنة / ١٦] إِلَى آخِر لاَيَعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى الْمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَمَا مَسَّتْ كَفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا أَخَذَ عَلَيْهِ وَ هَا عَسَّتْ كَفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمَا أَخَذَ عَلَيْهِ وَلَى الْمَا أَعْرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى الْهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُعْرَالِهُ الْمَا عَلَى الْمَاع

٢٤٢ - ٢٩ عَن عُرْوَةَ (٩٩) أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَن بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بِيَهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ، قَالَ «اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ».

## المعنى العام

كان من شروط الصلح فى الحديبية بين قريش والمسلمين أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش، وعبارته عند ابن إسحق « من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » وهذه العبارة تعم الرجال والنساء، وكذا عبارته عند البخارى « ولا يأتيك منا أحد » أما رواية البخارى فى كتاب الشروط فكانت « على أنه لا يأتيك منا رجل – وإن كان على دينك – إلا رددته إلينا » وسواء كانت عبارة الشرط تشمل النساء ثم نسخ دخولهن فيه، أو كانت عامة فخصصت، أو لم تكن تشملهن ابتداء، فحكم اللَّه تعالى يخرجهن من الشرط؛ إذ هاجرت بعد الصلح إلى رسول اللَّه على أم كلتوم بنت عقبة بن أبى معيط، فخرج أخواها عمار والوليد، حتى قدما على رسول اللَّه على فكلماه فى أمرها، ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش، فنزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَاتُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ مُهَاجِرًاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ

<sup>(</sup>٨٨)حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَوْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُــرْوَةُ بْـنُ الذِّبُيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

<sup>(</sup>٨٩)وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَـا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضى اللَّه عنها أَخْبَرَتْهُ

حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ تَمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُوا مَا أَنفَقُوا خَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَلَا يَقْتُلُن مَا أَنفَقُوا اللَّهَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنفَقُوا وَلَا يَقْتُلُن مَا أَنْهُ وَلا يَقْتُرِينَ فَلا يَعْرُفِن وَلا يَقْتُرِينَ وَلا يَقْتُرِينَ بَهُولَ اللَّهَ إِنَّا لِللَّهَ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لَلَّهُ فَوْرٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة : ١٠،١١، ١٠].

فلما نزلت هذه الآية لم يردها صلى اللَّه عليه وسلم، ثم أنكحها زيد بن حارثة رضي الله عليه.

وهاجرنساء كثيرات من مكة، فكن يمتحن ويبايعن في المدينة، ويعاملن في ضوء هذه الآيات، فعند البزار عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت عقبة، تبايع رسول الله عنها عليها أن لا تزنى، فوضعت يدها على رأسها حياء، فقالت لها عائشة: بايعى أيتها المرأة، فوالله ما بايعناه إلا على هذا. قالت: فنعم إذن ».

وأصبحت هذه الصيغة القرآنية صيغة المبايعة الشرعية، بل صيغة العهد الذي يؤخذ على النساء جميعا في الأوقات المختلفة، ولو على غير المهاجرات، فقد روى البخارى أن النبي على بعد خطبة يوم عيد أقبل على النساء، فقرأ عليهن: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْركُنَ باللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرقُن وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْمُن وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْمُن وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله عَمْ وَال حين فرغ من الآية : أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن: نعم.

ولما فتحت مكة، وآمن الكثيرات من نسائها أخذ رسول اللّه والميدة وهذا الميثاق، وكان ممن بايعنه صلى اللّه عليه وسلم بمكة هند بنت عتبة، زوج أبى سفيان، فقرأ صلى اللّه عليه وسلم عليهن الآية، فلما قال: ﴿عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُن بِ اللّهِ شَيْقًا﴾ قالت: وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ كأنها تقول: إن هذا واضح مسلم، فلما قال ﴿وَلا يَسْرِقُنَ﴾ قالت: واللّه إنى لأصيب الهنة من مال أبى سفيان لا يدرى أيحل لى ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك النبى وعرفها، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبى الله، عفا الله عنك. فقال ﴿وَلا يَزْنِينَ ﴾ فقالت: أو تزنى الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء كما كان عالبا في الجاهلية. فقال: ﴿وَلا يَقْتُلُنَ أُولادَهُنَ ﴾ فقالت: ربيناهم صغارا، وقتلتهم في الإماء كما كان من أمر ابنها حنظلة بن أبى سفيان، فإنه قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول اللّه ولا يأمر الله تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي واللّه إن البهتان لأمر قبيح، ولا يأمر اللّه تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ﴿وَلا يَعْصِينَك فِي

بل أصبحت هذه الصيغة يبايع ويعاهد عليها الرجال، فيقولون: بايعنا رسول الله على ما بايع على ما بايع عليه النساء، وأصبحت تعرف ببيعة النساء، لما أنها نزلت بخصوص النساء، فقد روى البخارى عن

عبادة بن الصامت الله قال: «قال لنا رسول الله الله الله الله على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، فبايعناه على ذلك ».

وفى مبايعات الرجال كان صلى الله عليه وسلم يضع يده فى أيدى المبايعين، ويد الله فوق أيديم مبايعات الرسول الله عليه وسلم يضع يده أما فى مبايعات الرسول الله النساء فتؤكد عائشة - رضى الله عنها - أنه لم يكن يضع يده صلى الله عليه وسلم فى يد امرأة قط، بل كان يأخذ البيعة عليهن كلاما فقط، فإذا أقررن وتعهدن بما طلب منهن قال لهن: قد بايعتكن على ذلك، ولكن على تنفيذ ذلك الجنة.

## المباحث العربية

(يمتحن) أى يختبرن اختبارا، يغلب على الظن موافقة قلوبهن لألسنتهن فى الإيمان، خشية أن تكون هجرتهن لأمر دنيوى، وليست لله ورسوله، وقد أخرج ابن المنذر والطبرى فى الكبير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال فى كيفية امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت مهاجرة حلفها عمر شي بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله.

(بقول اللّه عزوجل) أى الامتحان بسبب قوله عزوجل ...، أى فإنها تأمر بامتحانهن، والآية التى ذكرتها عائشة تالية للآية الآمرة بالامتحان وهى قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اللّهُ أَعْلُمُ بإيمَانِهنَّ...﴾ وقد وضحنا ذلك بالمعنى العام.

(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات) بحسب الظاهر، أي مدعيات الإيمان.

(يبايعنك) الجملة حالية، حال مقدرة، أي مقدرات وقاصدات للبيعة.

(على ألا يشركن باللَّه شيئًا) «شيئًا» مفعول به، أى لا يشركن باللَّه شيئًا من الأشياء أو صنما من الأشياء أو صنما من الأصنام، أو صفة لمفعول مطلق، أى لا يشركن شيئًا من الإشراك، ولا نوعا من الإشراك.

(إلى آخرالآية) بقيتها ﴿وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ ﴾ أريد به وأد البنات، وإن كان الأولاد أعم منهن، وجوز إبقاؤه على ظاهره ﴿وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود من غيرها، فتقول لزوجها: هذا ولدى منك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أي فيما تأمرهن به من معروف، وتنهاهن عنه من منكر، وعند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة الأنصارية «قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ فقال

صلى الله عليه وسلم: لا تنحن » وقيل: النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه وغير ذلك. وقيل: لا يخلو رجل بامرأة، ﴿فَبَايِعْهُنَ ﴾ أى إذا أعطينك العهد بذلك فأعطهن العهد بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ﴾ زيادة على ما فى ضمن المبايعة من الثواب ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر لهن، ويرحمهن، إذا وفين بما بايعن.

(فقد أقر بالمحنة) قال النووى: معناه فقد بايع البيعة الشرعية. اهـ وفى رواية البخارى « فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه ﷺ: قد بايعتك ».

(ولا واللَّه ما مست يد رسول اللَّه ﷺ يد امرأة قط) المراد من اليد الكف، كما فى الرواية. و «قط» لنفى الماضى، وفيه خمس لغات، فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة، ويضمهما، والطاء مشددة، وفتح القاف مع تخفيف الطاء، ساكنة ومكسورة، والقسم لتأكيد الخبر.

(غير أنه يبايعهن بالكلام) لا باللمس، ولا بأخذ الكف فى الكف، كما فى بيعة الرجال، وفى الرواية «يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلاما » أى يقول ذلك كلاما فقط.

(ما مس رسول اللَّه ﷺ بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها) هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام.

## فقه الحديث

قال الحافظ ابن حجر: اختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات، فقيل: منسوخ، بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه اهـ

وقال النووى: في الحديث أن بيعة النساء بالكلام، من غير أخذ كف.

وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام.

وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.

وفيه أن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها، فحيث لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. اهـ

 «أنه صلى اللَّه عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب مطوى» ويحتمل أنهن كن يشرن بإيديهن عند المبايعة بلا مماسة. وأخرج ابن سعد وابن مردويه «كان رسول اللَّه عَنْ إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم يغمس أيديهن فيه » واللَّه أعلم بصحة هذا الخبر. لكن الأشهر المعول عليه أن النبى عَنْ لم يصافح بيده امرأة قط، إلا امرأة يملكها، كما جاء في الصحيح، وعند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه أنهن بايعن رسول اللَّه عَنْ فقلن: «يا رسول اللَّه. ألا تصافحنا ؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ».

وقد روى البخارى عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت: بايعنا رسول الله وقرأ علينا «أن لا يشركن بالله شيئا» ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتنى فلانة، فأريد أن أجزيها » وللنسائى « فأذهب، فأسعدها، ثم أجيئك، فأبايعك، قال: فاذهبى، فأسعديها، قالت: فذهبت، فساعدتها، ثم جئت، فبايعت » قال النووى: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية فى آل فلان فساعدتها، ثم جئت، فبايعت » قال النووى: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة، ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها فى غير آل فلان، كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء. اهـ كذا قال. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وإلا فليدع مشاركتهم لها فى الخصوصية، وقد شذ من قال: إن النياحة ليست بحرام، إلا إن صاحبها شىء من أفعال الجاهلية، من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك، والأحاديث الواردة فى الوعيد الشديد على النياحة ترده، وتؤكد شدة التحريم، وهو مذهب العلماء ذلك، والأحاديث أن يكون النهى أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فورد حينئذ الوعيد فيكون الإذن لمن ذكر وقع فى الحالة الأولى لبيان الجواز، ثم وقع التحريم، فورد حينئذ الوعيد للشديد.اهـ ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا الاحتمال، واجتهد فى رد الاحتمالات الأخرى.

وعندى أن الخصوصية للتأليف فى أول التشريع أقرب الاحتمالات، كما قال النووى، والاحتمال الذى مال إليه ابن حجر بعيد، إذ لوكان النهى للتنزيه ما دخل فى البيعة التى اقتصرت على أهم الأمور.

### واللَّه أعلم

# (١٩٥) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

٣٤٢٤ - ٩٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُمْ الْمُعْتَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ «لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ».

٤٤ ٤٢ - ٢٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٩١) قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ فِي الْقَتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ حَلِيفَةٌ. فَحَدَّثُتُهُ هَلذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ الْمَعْدِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال.

٥٤٢٤ - وفي رواية عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي.

## المعنى العام

البيعة عن السمع والطاعة سبقت قريبا، والزيادة في هذا الحديث تلقين عبارة «فيما استطعت» وقد روعيت عند الكلام عن السمع والطاعة في المنشط والمكره.

ولما كان الحديث يرفع القلم والتكليف عن الصبى حتى يبلغ، وقتال الكفار تكليف وأى تكليف، جهاد وأى جهاد، لا يطلب من غير البالغ، لكن الصبية الغيورين فى صدر الإسلام كان حماسهم يدفعهم إلى التقدم إلى الميدان قبل أن يبلغوا الحلم، وهو حماس محمود مشكور، فكان رسول الله عليه يسأل عن أعمارهم فإذا علم أنها أقل من خمس عشرة سنة ردهم، وإن علم أنهم بلغوها قبلهم، وسمح لهم بالمشاركة كالرجال، تماما فى الحقوق والواجبات، ومن المعلوم شرعًا أن البلوغ يثبت بالإنزال للرجل والمرأة، وبالحيض للمرأة، فإن لم يوجد هذا الدليل قبل الخامسة عشرة اعتبر البلوغ عندها بلوغا بالسن والتاريخ.

<sup>(</sup>٩٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتُيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَـارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَغِنِي الثَّقَفِيُّ جَمِيعًا عَن عُبَيْدِ اللَّهِ

## المباحث العربية

(يقول لنا: فيما استطعت) التاء مضمومة، تاء المتكلم، أي يقول لنا: قل: فيما استطعت.

(عرضنى رسول اللَّه ﷺ يوم أحد في القتال) يقال: عرض الأمير الجند، أقرهم عليه واحدا واحدا، ليتعرف حالهم.

(فلم يجزنى) بضم الياء وكسر الجيم وسكون الزاى، أى فلم يقبلنى محاربا.

(فكتب لعماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة) فأكثر، أي يفرضوا له سهما من الغنيمة.

(ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال) أى فى الصبية المحتاجين إلى كافل ومنفق، غير مستقل.

## فقه الحديث

قال النووى عن الحديث الأول: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، حيث يلقنهم أن يقولوا: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، وفيه أن الإنسان إذا رأى من يلتزم ما لا يطيقه ينبغى أن يقول له: لا تلتزم، لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم «عليكم من الأعمال ما تطيقون»

وقال عن الحديث الثانى: هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعى والأوزاعى وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا، وإن لم يحتلم، فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.

وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده، لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع، لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة.

# (٥٢٠) باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إدا خيف وقوعه في أيديهم

٢٤٦ - ٢٢٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٩٢ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرُآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

٤٢٤٧ – <del>٩٣</del> عَن عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا(٩٣) عَن رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ: أَنَّــهُ كَــانَ يَنْهَــى أَنْ يُسَـافَرَ بـالْقُرْآن إِلَـى أَرْضِ الْعَـدُوِّ مَخَافَـةَ أَنْ يَنَالَـهُ الْعَــدُوُّ.

٤٢٤٨ - ٢٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٩٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَاإِنِّي لا آمَـنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

٧٤٢ه - وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ: «فَإِنِّي أَخُافُ». وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْن عُثْمَانَ: «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

# المعنى العام

للقرآن الكريم قدسية، وللمصحف إجلال وصيانة عن الدنس، ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۞ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١٣ ومابعدها]. ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۞ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزيلٌ مِن رَبًّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٧٧ ومابعدها].

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد منعت المسلم أن يمسه أو يحمله جنبا، بل محدثا، فكيف يعرضه ليد الكافر والمشرك؛ والقرآن الكريم يقول ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]؟

إن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار يعرضه لأن يقع فى أيديهم، ووقوعه فى أيديهم يعرضه للاستهانة به وازدرائه وإهانته، وقد قال العلماء: إن من قصد إهانة المصحف من المسلمين، فألقاه فى مزبلة مثلا فقد كفر، فكيف نعرضه لمثل ذلك على أيدى الكافرين؟ من هنا نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، مخافة أن يقع فى أيديهم.

<sup>(</sup>٩٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٣)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا ٱللَّيْثُ عَن نَافِع عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٤)وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَأَبُوِ كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُوبٍ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ غُمَرَ

حَدَّثَنِي زُهيْرُ بَثُنَ حَرْبٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالنَّقَفِسَيُّ كُلُّهُمْ عَن أَيُّـوبَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُشْمَانَ جَمِيعًا عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

## المباحث العربية

(كان ينهى) هذا التعبيريفيد تكرار النهى، لما فيه من الجمع بين الماضى المفيد لوقوع الحدث فى الزمن الماضى، والمضارع المفيد لوقوع الحدث فى الحال والاستقبال. وهى من الرواية بالمعنى، إذ اللفظ «لا تسافروا بالقرآن» كما فى ملحق الرواية الثانية.

(أن يسافر بالقرآن) بالبناء للمجهول، والمراد من القرآن المصحف كله، أو جزؤه، وليس المقصود القرآن المحفوظ، إذ لم يقل أحد: إن من يحسن القرآن ويحفظه لا يغزو العدو في دارهم.

(إلى أرض العدو) أي الأرض التي هي تحت سيطرة العدو، وحكمه.

(مخافة أن يناله العدو) هذه العبارة رواها مسلم والنسائى وابن ماجه مرفوعة، لكن أكثر رواة مالك جعلوها من كلام مالك، مدرجة، وهو غلط، وفى ملحق الرواية الثانية «فإنى لا آمن أن يناله العدو» وفى الملحق الثانى «فإنى أخاف». قال الحافظ ابن حجر: ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك فى رفعه، فجعله من تفسير نفسه.

#### فقه الحديث

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضا - وجعل النهي مطلقا، وتبعه بعض الشافعية - وفصل أبو حنيفة بين أن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين على العدو، فبلا كراهة، وبين السرايا المعرضة لقهر العدو، فيكره. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، والصحيح عنه التفصيل، أما الشافعية فقد أداروا الحكم والكراهة مع الخوف وجودا وعدما، فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة، وإلا كره.

وعبارة الراوى « أيوب » فى ملحق الرواية الثانية توهم أن الخوف من قراءتهم له، ومجادلتهم لنا به، وليس كذلك، فنحن نجادلهم به، ونسمعهم إياه، ولا نضاف أن يحفظوا، ولا أن يجادلوا. وإنما الخوف من إهانتهم للمصحف الشريف.

نعم منع مالك من أن يتعلم الكافر القرآن، قليله وكثيره، وأجازه الحنفية مطلقا، وفصل بعض المالكية بين القليل والكثير، فأجازوا القليل لأن فيه قيام الحجة عليهم، ومنعوا الكثير، وللشافعية قولان.

أما الكتابة إلى الكفار بآية أو آيات فقد نقل النووى الاتفاق على جوازها، قال: والحجة فيه كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

ثم قال: قال القاضى: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيها اسم اللّه تعالى وذكره.

واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر، وكذا إهداؤه له، لوجود العلة المذكورة، وهى خوف التمكن من الاستهانة به، قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف فى تحريم ذلك، وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافر على المصحف، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ وهل يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟

واللَّه أعلم

# (٥٢١) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

١٥٠٠ - ٩٥ عن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٩٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَـدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ التَّنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ التَّنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بَهَا.

٢٥١ - وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَن نَافِعٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِن رِوَايَةٍ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجِئْتُ سَنُ سَابِقًا. فَطَفَّفُ مَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجَدَ.

٢٥٢ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٩٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٣٥٢٥ - ٣٧ عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَن رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُو يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ».

٤٥٤ - 4 معَ عَرْوَةَ الْبَارِقِيِّ صَلَّهُ الْمَارِقِيِّ صَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْ: «الْخَيْلُ مَعْقُ ود فِي نَوَاصِيهَ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ».

(٩٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَقُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْتُ بْنِ سَعْدِ حِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا جَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ حِ وحَدَّثَنَا أَبْنُ نَمْيْرَ وَلَا عَدَّثَنَا أَبُو بَنُ أَبِي حِ وحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَعُيَّدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَنُ أَبِي حَوْدٍ عَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَهُو اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَوْدَ اللَّهُ عَمْدَ وَاللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْ بُنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أَبِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا السَفْيَانُ عَن يَعْدِ اللَّذِيلُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُورِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حِ وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حَ وحَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ سُعِيدٍ الْأَيْلِقُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَسُامَةً يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ كُلُ هُؤلًاء عَن نَافِع عَن ابْن عُمْرَ

<sup>(</sup>٩٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٧)وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَيِّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بَنْنِ وَرَْدَانَّ جَمِيْعًا غَن يَزِيدَ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ َ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُويدُ كُنْ يُرِيدُ أَبْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُويدِ عَن جَريو يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَن عَمْرو بْنِ سَعِيدِ عَن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَريو عَن جَريو

<sup>ُ</sup>يُونُسُ بْنُ عُبَيْلٍ عَن عَّمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَن جَرِيرِ – وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُــفْيَانَ كِلاهُمَـا عَـن يُونُسَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٩٨)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَن عَامِرِ عَن عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ

٥٥٥ - ٤٦٥ - <del>٩٩</del> عَـن عُـرُوَةَ الْبَـارِقِيِّ (٢٩) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «الْحَــيْرُ مَعْقُــوصٌ بِنَوَاصِــي الْحَيْلِ» قَالَ: فَقِيلَ لَـهُ: يَـا رَسُولَ اللَّـهِ، بِـمَ ذَاكَ؟ قَـالَ: «الأَجْرُ وَالْمَعْنَـمُ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ».

٣٥٦ - وفي رواية عَن عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَـمْ يَذْكُـرِ الأَجْـرَ وَالْمَغْنَـمَ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ.

٧٥٧ - ٢٥٧ - أنسس بُسنِ مَسالِكٍ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ: قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّهِ عَلَیٰ: «الْبَرَكَةُ فِسي نَوَاصِي الْخَیْسل».

٨٥٧ - ٢٠١ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٠١ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْــلِ.

٩ ٥ ٢ ٤ - ٢٠٠٠ وفي رواية عَن سُفْيَان (١٠٢) بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَـهُ. وَزَادَ فِي حَدِيـثِ عَبْـدِ السرَّزَاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِـهِ الْيُمْنَـي بَيَـاضٌ وَفِي يَـدِهِ الْيُسْـرَى. أَوْ فِي يَـدِهِ الْيُمْنَـي وَرِجْلِهِ الْيُسْـرَى.

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨] يمتن اللَّه تعالى على عباده بما أنعم عليهم، مما فيه صلاح معيشتهم، وفي هذه الآية الكريمة يمتن عليهم

<sup>(</sup>٩٩)وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْل وَابْنُ إِدْرِيسَ عَن خِصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن عُرْوَةَ

<sup>–</sup> وِحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنَّ حُصَيْنَ بَهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرٌ أَيَّةٌ قَالَ غَرُّوَةُ بْنُ الْمَجْلْدِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى َبْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَن أَبِي الأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيــمَ وَابْنُ أبى عُمَرَ كِلاهُمَا عَن سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبيبِ بْن غَرْقَدَةَ عَن عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارَ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاهُمَا عَن شُعْبَةَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن الْعَيْزَارِ بْن حُرِيْثٍ عَن عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَن النّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُر الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ.

<sup>(</sup>٠٠١)وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَن شُـعْبَةَ عَن أَبِي التَّيَّاحِ عَن أَنس بْن مَالِكٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. شُعْبَةُ عَنِ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>١٠١)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُويْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن سَلْم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِي زُرْعَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٠٢)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بَنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق جَمِيعًا عَن سُفْيَانَ

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حُدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُرِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ جَمِيعًا عَـن شُـعْبَةَ
عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَن أَبِي وُرْعَةَ عَن أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَهُب عَـن عَبْـدِ اللّهِ
ابْن يَزِيدَ وَلَمْ يَذَكُو النَّخَعِيُّ.

بوسائل المواصلات المتاحة لهم في هذا العصر، وبوسائل الكر والفر والقتال مع الأعداء، والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض، وعنى الإسلام بالخيل، كأرقى وسائل السفر وأهم عدد الحرب، إذ قال ووَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ [الأنفال: ٦٠] والخيل في السلم زينة ومظهر من مظاهر الغنى، وقد قسموا العرب من حيث طبقات الغنى إلى أهل الخيل، ثم أهل الإبل والبقر، ثم أهل الغنم. كما كانوا يعدون الخيل في المعارك، ويعتبرونها مقياس القوة، فيقولون: معهم مائة فرس، ومن يقابلهم معه بضع أفراس.

والخيل ككل نعمة كبيرة، وكأى سلاح، إن استخدم فى الخير كان خيرا، وإن استخدم فى الشر كان شرا، ومن هنا يقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم «الخيل لثلاثة» أى لثلاثة أصناف من الرجال، فهى «لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل اللَّه، فأطال فى مرجها وحبلها ليفسح لها فى مرعاها، فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة، وما أكلت فى حبلها الطويل من المرعى، كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها (وحبلها) فاستنت شرفا أو شرفين (أى فجرت جبلا أو جبلين) كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها (وبدون قصد منه شربت) كان ذلك حسنات له. فأما الذى هى عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء، ونواء لأهل الإسلام (ومناوأة ومحاربة للمسلمين) فهى عليه وزر. وأما التى هى عليه ستر هى عليه ستر هى عليه ستر ها لك

فأحاديث الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة مقصود بها الخيل المعدة لطاعة الله، والجهاد فى سبيله، والدفاع عن دينه، وقد ربط الحديثان فى رواية أحمد، وفيها «الخيل فى نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة فى سبيل الله، وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وربها وظمؤها وأروائها وأبوالها فلاحا فى موازينه يوم القيامة »

ويقابل هذه الأحاديث أحاديث «الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار» وهكذا الأمور المهمة في حياة الإنسان، إما أن تكون مصدر سعادة، وإما أن تكون مصدر شقاء، إما أن تكون مصدر خير وبركة، وإما أن تكون مصدر شروعذاب، والنعمة في ذاتها صالحة للاستعمال في الخير، وصالحة للاستعمال في الشر، والإنسان هو الذي يسخرها لهذا الجانب أو لذاك، بل كل نعمة يستطيع الإنسان بما آتاه الله من علم وعقل أن يطور نفعها، ويزيد من كفاءتها، وينمي مؤهلاتها، فإذا طورها إلى جانب الخير ارتقى بها في درجات الثواب والجنة، ومن هنا كان التدريب والتمرين والتسابق نحو الخيرات، ومن هنا كان النبي على يحث على علفها وسقيها بطريقة خاصة تحول دون ثقلها وترهلها وضعف حركتها وعجزها عن الجرى والكر والفر، كما كان يشجع الصحابة -رضى الله عنهم-على ركوب الخيل، والتسابق بها، ويكافئ من يسبق، ويحدد مسافات التسابق. إن الخيل مصدر رزق في الدنيا، ومصدر أجر يوم القيامة.

وإذا حرم البعض من هذه النعمة فعنده من العوض كثير من النعم التى يمكن أن يكتسب بها من الحسنات أكثر من ميادين الخيل، فميادين الحسنات لا حصر لها، وسوقها ملىء بأنواع الخير، ووجوه البر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

## المباحث العربية

(سابق بالخيل التى قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاء وكسر الميم، وقوله «لم تضمر» بضم أوله وفتح ثالثه مبنى للمجهول، والمراد به أن تعلف الخيل، حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا، وتغطى فيه بالجلال، لتحمى فيه، فتعرق، فإذا جف عرقها جف لحمها، وقويت على الجرى.

وفي رواية « أجرى » بدل « سابق » وهما بمعنى.

(من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع) أى كانت مسافة السباق تبدأ من الحفياء، وتنتهى عند ثنية الوداع، والحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء، آخرها مد، ويجوز القصر، وحكى الحازمى تقديم الياء على الفاء، وحكى عياض ضم أوله، مكان خارج المدينة، أما ثنية الوداع فهى عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليها، والثنية فى الأصل الطريق فى الجبل، وكانت المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، أو سبعة.

(من الثنية إلى مسجد بنى زريق) أى من ثنية الوداع، فهى كانت بداية هذا السباق، وكانت نهايته فى السباق الأول، ومسجد بنى زريق – بالزاى قبل الراء، مصغرا، والمسافة بينهما تقل عن مسافة الحفياء.

(وكان ابن عمر فيمن سابق بها) أى في السباق الثاني من الثنية إلى مسجد بني زريق.

(فجئت سابقا) على المتسابقين.

(فطفف بى الفرس المسجد) أى وثب وعلا بى فرسى سور المسجد، وكان جداره قصيرا، وهذا بعد مجاوزته الغاية، لأن الغاية هى هذا المسجد، وهى مسجد بنى زريق، يقال: طف الشىء، يطف بكسر الطاء، إذا طفا وعلا وارتفع، وطفف به الفرس بالتشديد، وثب. مبالغة فى طف.

(الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) النواصى جمع ناصية، والمراد بها هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابى وغيره، قالوا: ويحتمل أن يكون قد كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال: فلان مبارك الناصية، ومبارك الغرة، أى مبارك الذات، ولا يصلح هذا الاحتمال في الرواية الرابعة، ولفظها «يلوى ناصية فرس بأصبعه » ويحتمل أن تكون الناصية قد خصت بالخير لكونها المقدم منها، إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو، دون المؤخر، لما فيه من الإشارة إلى الأدبار.

و«ال» في «الخيل» للجنس الصادق ببعض أفراده، أي هذا الجنس بصدد أن يكون الخير فيه، فمن استخدمه في كذا كان كذا.

ولفظ «الخيل» و «الخير» فيهما جناس سهل غيرتام، وهو نوع من البلاغة والعذوبة والبديع. وقد فسر «الخير» في الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم.

وفى الرواية الخامسة «البركة فى نواصى الخيل» والمعنى قريب من الخير. قال الحافظ ابن حجر: ولابد فيه من شىء محذوف، يتعلق به المجرور، وأولى ما يقدر ما ثبت فى رواية، بلفظ «البركة تنزل فى نواصى الخيل».

وفى الرواية الثالثة والرابعة «الخيل معقود بنواصيها الخير». «الخير معقود بنواصى الخيل» وفى رواية «الخير معقوص بنواصى الخيل» والمعقود والمعقوص بمعنى، ومعناه ملوى مضفور فيها.

(كان رسول الله يلي يكره الشكال من الخيل) «الشكال» بكسر الشين وتخفيف الكاف «بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى» قال النووى: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة، وواحدة محجلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرجل، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل: الشكال مضالف، وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجلين، وقيل: بياض الرجلين ورجل واحدة.

قال النووى: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول – أى المقيد بالشكال، وهو القيد – وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر – والغرة بياض في جبهة الفرس – زالت الكراهة.اهـ

## فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

١- مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل مقاصد شرعية، في الجهاد وغيره من مصالح العباد، قال النووى: واختلف العلماء في حكمها، مباحة؟ أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة، قال: وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.

وقال القرطبي: لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب.اهـ

وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.

هذا عن المسابقة بدون عوض، أما بعوض فقال النووى: إنها جائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا، ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس فى هذا الحديث ذكر عوض فى المسابقة.

قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط ألا يخرج من عنده شيئًا، ومنهم من شرط فى المحلل أن يكون لا نتحلل السبق فى مجلس السبق.

- ٢- استدل بعضهم بدخول عبد الله بن عمر في السباق على شرط أن تكون الخيل مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون صورة الركوب، وكل ما يدل عليه الحديث صحة الركوب.
  - ٣- وفيه جواز إضمار الخيل، خلافا لمن منعه بحجة ما فيه من إيذاء للحيوان ومشقة وإضرار.
    - ٤- قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو.
      - ٥- وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
      - ٦- وفيه نسبة الفعل إلى الآمربه، لأن قوله «سابق» أي أمر وأباح.
        - ٧- وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين.
      - ٨- وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة.
        - ٩- وفيه استحباب رباط الخيل.
        - ١٠- واقتناؤها للغزو، وقتال أعداء الله.
    - ١١- وأن فضل الخيل وغيرها مستمر، وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب.
      - ١٢ وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة.
    - ١٣ ومن لي رسول اللَّه ﷺ ناصية فرسه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد.
- 18- أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له، وبه قال بعض التابعين كالشعبي. قال الحافظ: ولا حجة فيه، إذ لم يرد هنا صيغة عموم.
- ١٥- استدل به على أن الجهاد ماض مع البروالفاجر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصى الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجروالمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من

الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على أن لا فرق فى حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو، مع الإمام العادل أو الجائر.

- ١٦- وفيه الترغيب في الغزو على الخيل.
- ۱۷ وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين، وهم المسلمون، وهو مثل الحديث «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق » الحديث.
- ۱۸ وفيه أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، والعرب تسمى المال خيرا، قال تعالى ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ...﴾ [البقرة: ١٨٠].
- ۱۹ قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يأت عنه في شيء غيرها مثل هذا القول، وعند النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول اللَّه عَلَيْ من الخيل».
  - ٢٠ وفي الحديث كراهة الشكال.

واللَّه أعلم

# وفضل الجهاد والخروج والرباط فى سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة فى سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد فى الجنة

• ٤٧٦٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ عن أبي هُرَيْرَة عَلَيْهُ اللهِ عَهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَى ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَى ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلا مَا نَالَ مِن أَجْسِ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِن كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِم، لَوْنُهُ لَوْنُ وَمُ وَرِيحُهُ مِسْكٌ. وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ لَوْلُ وَمُ وَرِيحُهُ مِسْكٌ. وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ أَبَدًا. وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ. وَلا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَى عَلْمُ اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ عَلَى اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ عَلَى اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمُ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَوْ فَأَقْتَلُ اللّهِ فَأَقْتَلُ اللّهِ فَا أَوْتَلُ اللّهِ فَأَقْتَلُ اللّهُ فَا أَوْتَلُ اللّهِ فَا أَوْتَلُ اللّهِ فَا أَوْتُولُ اللّهِ فَا أَوْتُلُ اللّهِ فَا أَوْتُولُ اللّهِ فَا أَوْتُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الل

٢٦٦١ - ٤٢٦١ - ٢٦٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِن بَيْتِهِ إِلا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِن أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ».

٢٦٦٧ - ٣٠٠ عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمْ وَالرّيعُ ربيعُ مِسْكٍ».

٣٦٦ه - ٢٦٣ عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (١٠٠١) قَالَ: هَـذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُـو هُرَيْـرَةَ عَـن رَسُـولِ اللَّـهِ عَلَيْ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «كُلُّ كَلْـمٍ يُكْلَمُـهُ الْمُسْـلِمُ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ. ثُـمَّ قَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «كُلُّ كَلْـمٍ يُكْلَمُـهُ الْمُسْـلِمُ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ. ثُـمَّ تَكُولُ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّـرُ دَمًا، اللَّـوْنُ لَـوْنُ دَمٍ، وَالْعَـرُفُ عَـرُفُ الْمِسْـكِ»

<sup>(</sup>٣ ٠ ١)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَن أَبِي زُرْعَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلُ عَن عُمَارَةَ بهَذَا الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٤٠٤)وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَىَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَن أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ

<sup>(</sup>٥٠٥)حَدَّثَنَا عَمْرٌوَ النَّاقِلُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَن أَبِيَ الزِّنَادِ عَنِ اَلأَعْرَجَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢٠٩)ُوحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي».

٢٦٤ - وفي رواية عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ ﴾ بِمِشْلِ حَدِيثِهِمْ. وَبِهَـٰذَا الإِسْنَادِ ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي إِلَاهِ ، نَهُ مُ أُحْيَا ﴾ . بِمِشْلِ حَدِيثِهِمْ أَبِي زُرْعَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥٤٢٦٥ - وفي رواية عَن أبِي هُرَيْرِةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَتَحَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ». نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

٣٦٦٦ - ٢٦٦٩ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٠٧٠ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ.» إِلَى قَوْلِهِ: «مَا تَخَلَّفْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى».

٢٦٧٠ – ٢٦٧ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَا مِن نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِن فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

٢٦٨ - ٢٦٨ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «مَا مِن أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ يَالَ: «مَا مِن أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ يُحَمَّ الْجَنَّةُ يُحَمَّ الْجَنَّةُ يَحَبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِن شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

٩ ٢ ٢ ٤ - ١ ١٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١١٠) قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ» قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثُنا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَن أبي صَالِح عَن أبي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٠٧)حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَن سُهَيْلٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٠٨)وحَدَّثَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ۚ الْأَحْمَرُ عَن شُغَبَّةَ عَن قَنَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَن أَنَس بْن مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٠٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَٰنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>١١٠)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَن شُهيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرِيْرَةَ — حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَن سُهَيْل بَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

تَسْتَطِيعُونَهُ» وَقَالَ فِي التَّالِثَةِ: «مَثَـلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَـلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لا يَفْتُرُ مِن صِيَامٍ وَلا صَلاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى».

١٦٧٠ - ١٦١ عن النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

٤٢٧١ - ١٦٢ عن أنس بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُونِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلْ

٢٧٧ - 11٣ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَالًا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالْغَدْوَةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٣٧٧ ع - 11٤ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَـةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٤٧٧٤ - ١<mark>٩ أم</mark> عَن أَبِسي هُرَيْسرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ: «لَسوْلا أَنَّ رِسُسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لَسوْلا أَنَّ رِجَالاً مِن أُمَّتِي» وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «فِيهِ وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدُوقٌ خَدِيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

<sup>(</sup>١١١)حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ عَن زَيْدِ بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَـا سَلامٍ قَـالَ: حَدَّثَنِي الْنَعْمَانُ نُنُ نَشِيه

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَـةُ أَخْبَرَنِي زَيْـدٌ أَنَّـهُ سَـمِعَ أَبَـا سَـلامٍ قَـالَ حَدَّثِنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِير قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَر رَسُول اللَّهِ ﷺ بمِثْل حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةً.

<sup>(</sup>١١٧)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةٌ عَنَ ثَابِتٍ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١١٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَن أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١١٤)وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ قَالا خَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي حَازِمٍ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١١٤م) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

٥٢٧٥ - ١<mark>١٥</mark> عَن أَبِي أَيُّوبَ ﷺ (١١٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَـدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَـيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ».

٢٧٦ - 177 عَـن أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ صَلَيْهُ (١١٦) أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلَيُّ قَـالَ: «يَـا أَبَـا أَبَـا سَعِيدٍ مَـن رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَـت لَـهُ الْجَنَّـةُ» فَعَجِـب سَعِيدٍ مَـن رَضِي بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَـت لَـهُ الْجَنَّـةُ» فَعَجِـب لَهَا أَبُـو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا لَهَا أَبُـو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَـةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَـا بَيْـن السَّـمَاءِ وَالأَرْضِ». قَـالَ: ومَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قَامَ فِيهِم، فَذَكَر لَهُم: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» قَامَ فِيهِم، فَذَكَر لَهُم: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ وَجُلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُكَفَّرُ عَنَى خَطَايَاي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «نَعَم . إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ خَطَايَاي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «نَعَم . وَأَنْتَ صَابِرٌ قُتْلِ نَعْم مُدْبِرٍ، إلا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لِي ذَلِكَ».

٢٧٨ - - وفي رواية عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَن أَبِيهِ رَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ عَلِي اللَّيْتِ اللَّيْتِ. اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١١٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَقَ قَـالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَـالَ الآخَرَان حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِّيكِ الْمَعَافِرِيُّ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الآخْرَان حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِّيكِ الْمَعَافِرِيُّ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الْخُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُوبَ يَقُولُ اللَّهُ بَنُ يَرِيدَ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِّيكِ الْمَعَافِرِيُّ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُوبَ يَقُولُ

<sup>-</sup> حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثِنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِغْلِهِ سَوَاءً.

<sup>(</sup>١٦٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَسْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي الْخَوْلانِيُّ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْحُدُرِيِّ

<sup>(</sup>١٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن سَعِيدٍ بْن أَبِي سَعِيدٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَخْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِيهِ

٢٧٩ - ١٦٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (١١٨)، عَن أَبِيهِ عَلَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَ عَلَى وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي. بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ.

٤٢٨٠ - 119 عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ (١١١١)، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ».

٢٨١ - ١<mark>٢٠</mark> عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢٠) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءِ إِلا الدَّيْنَ».

٤٢٨٢ – ١٢١ عن مَسْرُوق (١٢١) قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَن هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيبَ فُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران/ ٦٩] قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَن ذَلِكَ. فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرِ خُصْرِ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إِلِيْهِمْ رَبُّهُم اطِّلاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَهُونَ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إِلِيْهِمْ رَبُّهُم اللّهَ عَنْ الْجَنَّةِ مَيْتُ شَاءَتُ وَلِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اللّهَ عَلَى ذَلِكَ بِهِمْ مُ تَسُونَ عَنْ الْجَنَّةِ مَيْتُ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ مَيْتُ شَيْئًا. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ مُ تَلُوا اللّهُ مَلَّا وَأَى اللّهُ مَا الْجَنَّةِ مَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَلْ الْعَلْعَ الْقَالَاءَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ الْعَلَاعَةُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ كَانُ يُعْرَكُوا مِن أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَما رَبّ، نُرِيلُ أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُ حَاجَةٌ تُركُوا هِن الْمُا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوا».

٣٨٦٠ - ٢٨٣ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «مُؤْمِنْ فِي النَّاسِ وَنَفْسِهِ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «مُؤْمِنْ فِي شَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «مُؤْمِنْ فِي شَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «مُؤْمِنْ فِي شَبِيلِ اللَّهِ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ ».

<sup>(</sup>١١٨)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

<sup>(</sup>١٩٩)حَدَّثَنَا زَّكَرِيَّاءٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَن عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ الْقِتْبَـانِيُّ عَن عَبْـدِ اللّهِ ابْن يَزيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْخُبُلِيِّ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاص

<sup>(</sup>١٧٠)وحَدَّثَنِيَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِنْبَانِيُّ عَن أبى عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ

<sup>(</sup>١٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنَ أَبِي مُعَاوِيَةً ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى ابْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَن مَسْرُوق

<sup>(</sup>١٢٢)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مَزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَّى بْنُ حَمْزَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

٤٢٨٤ - ٢٢٣ عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ه ٤٢٨ - ١<mark>٢٤ - ١٢٤</mark> وفي رواية عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (١٢٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ. فَقَالَ: «وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ». وَلَـمْ يَقُلُ ثُمَّ رَجُلٌ.

١٢٨٦ - ١٢٨٩ - ١٢٥ عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ الْآهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ: «مِن خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ. أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ عَلَيْهِ، يَثِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ. لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا فِي خَيْر».

٤٢٨٧ - 177 وفي رواية عَن بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ (١٢٦) وَقَالَ: «فِي شِعْبَةٍ مِن هَذهِ الشِّعَابِ». خِلافَ روَايَةٍ يَحْيَى.

٨٨٨ ٤ - ١٢٧ وفي رواية عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَن بَعْجَةَ وَقَالَ: «فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ».

# المعنى العام

خلق الله بنى آدم وفيهم نوازع الخير، ونوازع الشر. ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوّا هَا ﴾ [الشمس: ٧-٨] وكلفه بمحاربة نوازع الشر، وتغليب نوازع الخير، ليكافح فى دنياه، فيسعد فى أخراه، وهذا هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس، وجهاد الشيطان، ﴿ قَدْ أَفْلُحَ مَنْ زُكَّاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٩-١٠] وعلى الرغم من هبة العقل، ومعرفته الخير والشر، فإن الله تعالى يرسل

<sup>(</sup>١٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١٧٤)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمَيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْن شِهَابٍ

<sup>(</sup>١٢٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَازِم عَن أَبيهِ عَن بَعْجَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٢٦)وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَن عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبَ أَيْعْنِي اَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلاهُمَا عَن أَبِسي حَازِمٍ بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ: عَن بَعْجَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن بَدْر

<sup>(</sup>١٢٧)ُ وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنَ حَرْبٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَـن بَعْجَـةَ بْـنِ عَبْـدِ اللّـهِ الْجُهَنِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

رسلابين الحين والحين، لتعيد للإنسانية شيئا من توازنها، بعد أن يتغلب عليها جهلها وشهواتها فرنسلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئُلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ النساء: ١٦٥]، ويحدثنا القرآن الكريم أنه كلما جاء أمة رسولها كذبوه وحاربوه، فكان انتقام الله من المكذبين بالصيحة أو الصاعقة أو الطوفان أو الحجارة أو الخسف أو المسخ، وكانت وظيفة الرسل في الأعم الأغلب الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، فإذا يئس من قومه بعد نفاد صبره دعا ريه، فتولى سبحانه وتعالى الانتقام من المكذبين، وكانت دعوات الرسل محلية، ووقتية، فلما أرسل الله محمدًا على رسولا للعالمين في كل زمان ومكان أراد لدعوته أن تنتشر وأن تستمر عن طريق جهاد من آمن ضد من لم يؤمن.

وكما هو الشأن مع الرسل السابقين قوبلت دعوة الإسلام بالتكذيب من أهلها وقومها الأولين، فكان نصيب محمد على الإيذاء بشتى صنوف الإيذاء، وكان نصيب من آمن به التعذيب الذي يلجئه إلى ترك وطنه وأهله وماله وكل ما يملك فرارا بدينه إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، ولما وصلت المواجهة بين الرسالة وبين أعدائها إلى تبييت الأعداء لقتل الرسول ﷺ، فهاجر إلى المدينة، وفرضت هجرة من آمن إلى المدينة، حتى تم التجمع الإسلامي، والدولة الإسلامية في المجتمع الإسلامي، وأحس المهاجرون بقدرتهم على استرداد بعض أموالهم من مشركي مكة، أذن اللَّه لهم بالقتال بقوله ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغَيْر حَقِّ إلا أَنْ يَقُولُوا رَيُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَغْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُنُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزينٌ [الحج: ٤٩، ٤٠] فبدأت الُحروب بين المسلمين والمشركين، وكان لابد من تشُجِيع الجهَّاد والْقتال، وكان حتما أن توضع قوانين الحروب وقواعدها، وأن تندفع جند اللَّه نحو النصر بالإعداد المسلح والقوة النفسية، ونزل ﴿وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. ﴿يَاأَيُّهَا النَّبَيُّ حَرِّض اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ۖ ٱلْفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ\* الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن بإِذْن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦]. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا هَلاَ تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ﴾ [الأَنفال: ١٥]. ﴿فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَتَّاقَ﴾ [محمد: ٤]. ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُم اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرَهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُـدُورَ قَـوْم مُؤْمِنينَ﴾ [التوية: ١٤].

وجاءت الأحاديث بفضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله قد ضمن للمجاهد دخول الجنة، مكفرا ذنوبه وسيئاته، كما وعده إن رجع سالما رجع بأجر عظيم، أو بأجر عظيم وغنيمة من أموال الكفار، حلال للمجاهدين، ورغب صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»، وبشر من يجرح في سبيل الله بجزاء أخروى كبير، وأنه سيكون صاحب علامة يعرفها أهل الجنة، حيث يأتي يوم القيامة، وجرحه كهيئته يوم جرح شكلا وصورة، جرحه يتفجر دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وقد وعد الله الشهداء بالجنة العالية، حيث قال ﴿إنَّ اللهَ الشّهرَى

مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُم الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي سَبِيلِ فِي التَّوْرُاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَن أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ وَالتَّوبَةِ: ١١١] وَأَخبر جل شَأنه عن الشهداء بقوله ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ [آل عمران: ١٦٩-١٧٠] اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧٠] وقال صلى الله عليه وسلم « أرواحهم في جوف طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » إن النعيم والجزاء الذي يراه الشهيد يعد خير ما يتمنى، حتى إذا سأله ربه: ماذا تتمنى أكثر مما عندك؟ يقول: لا أتمنى أكثر مما أكرمتنى به، فإذا ما كرر عليه السؤال، ولم يجد بدا من أن يتمنى، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة ثانية وثالثة وعاشرة، حتى أحصل عن كل مرة مثل ما حصلت عليه.

وهكذا نرى الجهاد أفضل الأعمال الصالحة، وأكثرها ثوابا، وأعلاها درجة عند الله. حمعنا الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

## المباحث العربية

(تضمن الله لمن خرج فى سبيله) فى الرواية الثانية «تكفل الله لمن جاهد فى سبيله» وعند البخارى «انتدب الله لمن خرج فى سبيله» أى سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: معناه أجاب إليه، وقيل: معناه تكفل بالمطلوب، وعند البخارى أيضا «توكل الله» والمعنى فى الكل واحد، أى أوجب على نفسه والتزم له بالجنة، بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللّهَ السُّتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾.

(لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي) قال النووى: هكذا هو في جميع النسخ « جهادا » بالنصب، وكذا قال بعده « وإيمانا بي، وتصديقا » وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه مخرج ولا يحركه محرك إلا الجهاد لي، أي لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.اهـ

وفى هذا التوجيه تعسف، أخف منه أن الخطأ من الناسخين، إذ جميع الروايات فى الأصول الأخرى وفى البخارى بالرفع، وهو الموافق للقواعد النحوية، وفى الرواية الثانية «لا يخرجه من بيته إلا جهاد فى سبيله، وتصديق بكلمته » وكذا فى البخارى «لا يخرجه إلا إيمان بى، وتصديق برسلى » وفى رواية له «لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله، وتصديق كلماته » فالاستثناء مفرغ، والكلام ناقص منفى، والمستثنى هنا فاعل «يخرج » مرفوع.

وفى الرواية الأولى التفات، وانتقال من الغيبة إلى التكلم، والمراد من «تصديق كلمته» فى الرواية الثانية كلمة الشهادتين، فالتصديق برسالة محمد رضي تصديق بما جاء به، ومنه الوعد بأجر المجاهد، وقيل: المراد به تصديق الأخبار التى جاءت بثواب المجاهد.

(فهو على ضامن أن أدخله الجنة) قال النووى: ذكروا فى «ضامن» هنا وجهين: أحدهما: أنه بمعنى مضمون،كما فى ماء دافق ومدفوق، والثانى أنه بمعنى ذو ضمان.اهـ

(أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة) ونحو هذا فى الرواية الثانية، وعند البخارى « وتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة » أى بأن يدخله الجنة إن توفاه، وفى رواية الطبرانى « إن توفاه » بإن الشرطية، وهو أوضح، وقد استشكل على هذا أن ظاهره أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، ولا يصح ذلك.

وفي توجيه: قولان:

الأول: أن العبارة فيها حذف يفرضه المقام، والأصل أو غنيمة معها أجر، والمعنى أن يرجعه إلى مسكنه سالما مع أجر فقط؛ إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة وأجر؛ إن رجع بغنيمة، وإنما سكت عن الأجر مع الغنيمة، لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذى بدون غنيمة، لأن القواعد تقتضى أن الأجر عند عدم الغنيمة أفضل وأتم منه عند الغنيمة.

فالحديث صريح فى نفى الحرمان، وليس صريحًا فى نفى الجمع، ومع هذا القول الكرمانى، إذ يقول: معنى الحديث أن المجاهد إما أن يستشهد، أو لا، والثانى لا ينفك من أجر أو غنيمة، مع إمكان اجتماعهما، فهى قضية مانعة الخلو، لا الجمع.

الثانى: أن « أو « بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البروالقرطبى، والتقدير: بأجر وغنيمة، وهى بالواو فى رواية للنسائى ولأبى داود، ويعترض على هذا الرأى بأنه يلزمه أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وليس الواقع كذلك، فإن كثيرًا من الغازين يرجع بدون غنيمة.

وقد انتصر الحافظ ابن حجر للقول الأول، وأطنب في الترجيح، بما سنذكره في فقه الحديث.

(والذى نفس محمد بيده) صيغة من الحلف الذى استعمله صلى اللَّه عليه وسلم كثيرا، قال القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك.

(ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه مسك) «ما من كلم» بفتح الكاف وسكون اللام، وهو الجرح، و «يكلم» بضم الياء وفتح اللام بينهما كاف ساكنة، مبنى للمجهول، و «حين كلم» بضم الكاف وكسر اللام، مبنى للمجهول أيضا، و «إلا جاء يوم القيامة كهيئته» في الصورة، كشهادة على فضل صاحبه، وإعلان لكرامته، وأنه بذل نفسه في طاعة الله تعالى، قال العلماء: والظاهر أن المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه، قبل اندماله، لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول، ولا يمنع أن يكون للجرح المندمل في سبيل الله أجر وفضل في الجملة، لكن الذي يجيء يوم القيامة يتفجر دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، ويؤيده ماجاء عند ابن حبان بلفظ «عليه طابع الشهداء» ومعنى «كهيئته» أي كمية الدم وسيلانه، فلا ينقص منه شيء بطول العهد، وفي قوله «وريحه مسك» على التشبيه، وفي

الرواية الثالثة « إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب » بفتح الياء والعين وإسكان الثاء، ومعناه يجرى متفجرا، أى كثيرا، وفى الرواية الرابعة «كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله » فى سبيل الله خبر المبتدأ، أى كل جرح يجرحه المسلم له به أجر، كقوله « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب - حتى الشوكة يشاكها إلا كان له به أجر » فيشمل جروح القتال فى معارك الكفار، وغيرها من جروح الدنيا، أو خبر المبتدأ محذوف، تقديره: مأجور، وعند الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم « من جرح جرحا في سبيل الله، أو نكب نكبة، فإنها تجىء يوم القيامة، كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها المسك » قال الحافظ ابن حجر « فعرف بهذه الزيادة « أو نكب نكبة » أن مجيئها يوم القيامة على الهيئة المذكورة لا يختص بالشهيد، بل هى حاصلة لكل من جرح اهـ

«ثم تكون يوم القيامة كهيئتها» أى ثم تجىء هذه الجروح الدنيوية كهيئتها «إذا طعنت» أى كهيئتها وقت طعنها، قال النووى «إذا » بالألف بعد الذال – كذا فى جميع النسخ. اها أى واستعملت «إذا » التى هى ظرف للمستقبل، بدل «إذ » التى للماضى «تفجر دما » جملة حالية، و«تفجر» أصله تتفجر بتاءين، حذفت إحداهما تخفيفا. «اللون لون دم، والعرف عرف المسك » والعرف بفتح العين وسكون الراء بعدها فاء، الرائحة.

(لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل اللّه أبدا) السرية قطعة صغيرة من الجيش، وقد بعث صلى اللّه عليه وسلم كثيرا من السرايا، تعرضنا لها فى عدد السرايا والبعوث والغزوات، وفى الرواية الرابعة «لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو فى سبيل اللّه».

(ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى) هذا تعليل وبيان لسبب أن يصيبه صلى اللَّه عليه وسلم مشقة إذا خرج مع السرايا، وحاصل العذر أن المسلمين يحرصون على مصاحبته صلى اللَّه عليه وسلم في حربه مع الكفار، لأمرين: الأول أنهم من داخل نفوسهم يحبونه حبا أعلى من حبهم لأنفسهم، ويفدونه بأرواحهم، فخوفهم عليه يجعلهم لا يتخلفون عنه، الأمر الثاني قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لأهل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُول اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بأنفُسِهمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بأنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبيل اللَّهِ وَلا يَطِئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِن عَدُو نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَلْمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَلْمُ رَامُ حُسنينَ ﴾ [التوبه: ١٢٠].

مع هذا الحرص على الخروج معه صلى الله عليه وسلم كان الكثيرون منهم فقراء، لا يملكون ما ينفقون على أنفسهم فى السفر، ولا يجدون دابة تحملهم إلى المسافات البعيدة، ولا يملك الرسول وأغنياء الصحابة ما يقوم بنفقاتهم ووسائل نقلهم، فيشق عليهم عدم الخروج معه صلى الله عليه وسلم، ويشق عليه صلى الله عليه وسلم مشقتهم، يقول جل شأنه وليس على الضُعفاء ولا على المرضى ولا على المرضى لا يَجدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبيل وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَلا عَلَى الْذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِن عَفُورٌ رَحِيمٌ، وَلا عَلَى الْمُحْسِنِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِن

الدَّمْعِ حَرَنًا ألا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ التوبة: ٩١، ٩١] هذه هي الحالة المانعة من خروجه صلى اللَّه عليه وسلم مع كل سرية أرسلها، وفي الرواية الرابعة «لولا أن أشق على المؤمنين، ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل اللَّه » وفي ملحق الرواية الرابعة «لولا أن أشق على أمتى لأحببت ألا أتخلف خلف سرية ... ». وفي رواية البخاري «تغدو في سبيل اللَّه » بالدال من الغدو، «ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي ». وفي رواية للبخاري «ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني » وفي رواية الطبراني «ويشق عليهم أن يتخلفوا عني » وفي رواية الطبراني «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير، إلا انطلق معي، وذلك يشق على وعليهم » وفي رواية «ويشق على أن يتخلفوا عني » فإن قيل: لقد خرج صلى اللَّه عليه وسلم في الغزوات، وتخلف عنه هؤلاء الذين لا يجدون، ولم يمتنع من أجلهم؟ قلنا: إن ذلك من باب تقديم المصلحة الأهم، على المصلحة المهمة.

(والذى نفس محمد بيده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل أغزو فأقتل) وفى ملحق الرواية الرابعة «والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله، ثم أحيا » فقوله «لوددت » جواب القسم، وقوله فى رواية البخارى «ولوددت أنى أقتل » بحذف القسم، هو على قسم مقدر وفائدة ذكر هذه الجملة بعد ما قبلها إرادة تسلية الخارجين فى السرايا بدونه، فراعى خواطر الجميع، قال القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك.

(ما من نفس تموت، لها عند الله خير، يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد) معنى «لها عند الله خير» أى ثقلت موازينها، وزاد خيرها على شرها، وكانت من أهل الجنة، وذلك احتراز عن قول الكافر ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ العَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠] ومعنى «ولا أن لها الدنيا وما فيها» أى لا يسرها أن لها الدنيا وما فيها، وفى الرواية السابعة «ما من أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد».

قال النووى: أما سبب تسمية الشهيد شهيدا فقال النضر بن شميل: لأنه حى، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام، وأرواح غيرهم تشهدها يوم القيامة. اهه فهو شاهد مشاهد، فعيل بمعنى فاعل. وقال ابن الأنبارى: إن اللَّه تعالى وملائكته ونبيه عليه الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة، ففعيل بمعنى مفعول، وقيل: لأنه عند خروج روحه يشهد ما أعده اللَّه تعالى له، ففعيل بمعنى اسم الفاعل، وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه، فيأخذون روحه، فهو مشهود، وقيل: لأنه يشهد له بالإيمان وخاتمة الخير، بظاهر حاله، فهو مشهود له، وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، وهو الدم، وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم، وعلى هذا القول الأخير يشارك الشهداء غيرهم في هذا الوصف.اهـ

(ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟) أي ماذا من الأعمال الفاضلة يساوى الجهاد في سبيل الله في الأجر والثواب؟

(لا تستطيعونه) أى هـو موجـود، لكنـه غـير مستطاع لكـم، وفـى بعـض النسـخ « لا تستطيعوه » بحـذف النـون، قـال النـووى: وهـو صحيح أيضا علـى لغـة فصيحـة، تحـذف النـون من غير نـاصب ولا جـازم.اهـ.

وفى رواية البخارى « جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده » أى لا أجده مستطاعا « قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر؟ وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك »؟.

(كمثل الصائم القائم القائم القائت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ) يقال: قنت بفتح النون، يقنت بضمها، قنوتا، أطاع الله، وخضع له، وأقر بالعبودية، وأطال الدعاء، زاد النسائي «الضاضع الراكع الساجد» وعند ابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم، الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع » وعند أحمد والبزار «كمثل الصائم نهاره، القائم ليله » وشبه حال المجاهد في سبيل الله بحال الصائم القائم في نيل الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة، فأجره مستمر، وكذلك المجاهد، لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب.

(وهويوم الجمعة) أي وهذا النقاش كان يوم الجمعة، وفي بعض النسخ « وذلك يوم الجمعة »

(﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِهِ)؟ ﴿ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وظاهر الآية تشبيه الفعل بالفاعل، السقاية والعمارة بمن آمن وجاهد، وذلك لا يحسن، فيقدر محذوف إما في جانب الصفة، أي أجعلتم أهل سقاية الحاج، وإما في جانب الذات، أي أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان وجهاد من آمن وجاهد؟ والاستفهام الإنكار التوبيخي، أي لا ينبغي أن تجعلوهما كذلك، ثم صرح بعد الاستواء «لا يستوون عند الله» ولما كان الادعاء أن السقاية والعمارة أفضل، ونفيت المساواة نفيت الأفضلية المدعاة من باب أولى، ثم أثبت تعالى أفضلية الجهاد بقوله ﴿ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَائِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠].

(لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) اللام في جواب قسم محذوف، والغدوة بفتح الغين المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة بفتح الراء المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. والمراد من سبيل الله الجهاد، و « أو » هنا للتقسيم، لا للشك، قال ابن دقيق العيد في «خير من الدنيا وما فيها » يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس، تحقيقا له في النفس، مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة، والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في

طاعة اللَّه. اهـ. وعند البخاري كما في الرواية الرابعة عشرة « خير مما طلعت عليه الشمس وغربت » وهي بمعنى « خير من الدنيا وما فيها ».

(ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) « ففعل » أى فأعاد « من رضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وجبت له الجنة » ثم قال: وفضيلة أخرى لعمل آخر، صفتها كيت وكيت. قال القاضى عياض عن قوله « ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض »: يحتمل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة، كما جاء فى أهل الغرف، أنهم يتراءون كالكواكب الدرية، قال: ويحتمل أن المراد الرفعة فى المعنى، من كثرة النعيم، وعظيم الإحسان، مما لم يخطر على قلب بشر، وأن أنواع ما ينعم الله عليه به، من البروالكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرا، ويكون تباعده فى الفضل كما بين السماء والأرض فى البعد. قال: والاحتمال الأول أظهر.

(وأنت صابر محتسب) المحتسب هو المخلص للَّه تعالى، يقال: احتسب الأجر على اللَّه، أى حسبه وادخره عنده، قال النووى: فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره.

(مقبل غير مدبر) «غير مدبر» تأكيد لمقبل، وقال النووى: لعله احتراز ممن يقبل فى وقت، ويدبر فى وقت.

(كيف قلت؟) طلب لإعادة السؤال بذاته ويهيئته وكيفيته إعجابا بالسؤال، وليعيد الجواب المهم.

(ساًلنا عبد الله) قال النووى: قال المازرى: كذا جاء «عبد الله» غير منسوب، قال أبو على الغسانى: ومن الناس من ينسبه، فيقول: عبد الله بن عمرو. وذكره أبو مسعود الدمشقى فى مسند ابن مسعود، قال القاضى عياض: ووقع فى بعض النسخ من صحيح مسلم «عبد الله بن مسعود» قال النووى: وكذا وقع فى بعض نسخ بلادنا المعتمدة، ولكن لم يقع منسوبا فى معظمها، وذكره خلف الواسطى والحميدى وغيرهما فى مسند ابن مسعود. وهو الصواب.

## (أما إنا سألنا عن ذلك) رسول الله ﷺ.

(أرواحهم فى جوف طيرخضر) «طير» جمع، مثل طيور، كأنه قال: فى أجواف طيور، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحادا، أى روح كل واحد منهم فى جوف طائر أخضر قال القاضى عياض: وقد اختلف الناس فى الروح. ما هى؟ اختلافا لا يكاد يحصر، فقال كثير من أرباب المعانى وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته، ولا يصح وصفه، وهو مما جهل العباد علمه، واستدلوا بقوله تعالى ﴿قُلُ الرُّوحُ مِن أَمْر رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] وغالت الفلاسفة، فقالت بعدم الروح -

أى فنائها – وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف السارى فى البدن، وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة، وقال آخرون: هى أجسام لطيفة مشابكة للجسم، يحيى لحياته، أجرى الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه، وقيل: هو بعض الجسم، ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم، وهذه صفات الأجسام لا المعانى، وقال بعض متقدمى أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم، وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس الداخل والخارج، وقال آخرون: هو الدم.

قال النووى: هذا ما نقله القاضى، والأصبح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة فى البدن، فإذا فارقته مات، قال القاضى: واختلفوا فى النفس والروح، فقيل: هما بمعنى، وهما لفظان لمسمى واحد، وقيل: إن النفس هى النفس الداخل والخارج، وقيل: هى الدم، وقيل: هى الحياة.

قال القاضى: وقال هنا «أرواح الشهداء» وقال فى حديث مالك «إنما نسمة المؤمن» والنسمة تطلق على ذات الإنسان، جسما وروحا، وتطلق على الروح مفردة، وهو المراد بها فى هذا التفسير فى الحديث الآخر بالروح، ولعلمنا بأن الجسم يفنى، ويأكله التراب، ولقوله فى الحديث «حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة».

قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث «فى جوف طير خضر» وفى غير مسلم «بطير خضرى» وفى حديث آخر «بحواصل طير» وفى الموطأ «إنما نسمة المؤمن طير» وفى حديث آخر «فى صورة طير أبيض» ثم قال: ولا فرق بين الأمرين، بل رواية طير أو جوف طير أصح معنى، وليس للأقيسة والعقول فى هذا حكم، وكله من المجوزات، فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد فى قناديل، أو فى أجواف طير، أو حيث يشاء كان ذلك، ووقع، ولم يبعد، لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضى: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد، تبقى فيه الروح، وهو الذى يتألم ويعذب، ويلتذ وينعم، وهو الذى يقول «رب ارجعون» وهو الذى يسرح فى شجر الجنة، فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا، أو يجعل فى جوف طائر، وفى قناديل تحت العرش، وغير ذلك مما يريد الله عز وجل.

(لها قناديل معلقة بالعرش) اللام في «لها» لام الاختصاص، أو الملكية. والقناديل جمع قنديل بكسر القاف، وهو مصباح كالكوب، في وسطه فتيل، يملأ بالماء والزيت ويشعل.

(ثم تأوى إلى تلك القناديل) كأنها المنازل التي تقيم فيها.

(فاطلع إليهم ريهم اطلاعة) أي نظرة رحمة وعطف.

(ففعل ذلك بهم ثلاث مرات) أى فقال لهم ذلك القول «هل تشتهون شيئا» ثلاث مرات، كل مرة يقول، ويجيبون بالجواب نفسه.

(فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا) «يتركوا » مبنى للمجهول، أى لن يتركهم الله من غير أن يطلبوا طلبا، طلبوا طلبا.

- (فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) «أن» مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبرها، و «تركوا» بالبناء للمجهول، أى تركهم الله تعالى، دون تحقيق مطلبهم لأنه مستحيل، إذ سبق القول عنده أن لا رجعة.
- (أى الناس أفضل) قال: رجل يجاهد ... إلخ. قال القاضى: هذا عام مخصوص، وتقديره هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، وكذلك الصديقون.
- (مؤمن في شعب من الشعاب) الشعب بكسر الشين انفراج بين جبلين، واختيار الشعب لأنه في الأغلب يكون خاليا من الناس، فالمقصود البعد عن الناس.
- (يعبد ريه، ويدع الناس من شره) فى رواية البخارى « مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله، ويدع الناس من شره » وفى رواية « معتزل فى شعب، يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويعتزل شرور الناس » وفى الرواية الثانية والعشرين « يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويعبد ربه، حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا فى خير ».
- (من خير معاش الناس لهم) المعاش هو العيش، وهو الحياة، والمعنى من خير أحوال عيشة الناس رجل ...
  - (رجل ممسك عنان فرسه في سبيل اللَّه يطير على متنه) أي يسارع على ظهره.
- (كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه) أى كلما سمع صوتا ينذر بالعدو، والهيعة بفتح الهاء وإسكان الياء كل صوت يفزع، والفزعة بإسكان الزاى النهوض إلى العدو.
- (يبتغى القتل والموت مظانه) أى فى مظانه ومواطنه التى يرجى فيها، لشدة رغبته فى الشهادة.
  - (أو رجل في غنيمة) بضم الغين وفتح النون، تصغير غنم، أي في مجموعة قليلة من الغنم.
- (على رأس شعفة من هذه الشعف) الشعفة بفتح الشين والعين والفاء أعلى الجبل، وجمعها شعف، بفتحات، وشعاف بكسر الشين، وشعوف بضم الشين.

### فقه الحديث

يمكن حصر نقاط الباب في ثلاث نقاط:

الأولى: فضل الجهاد [الخروج للغزو، والرباط في سبيل اللَّه] وحكم الجهاد، وأجر المجاهد، والجمع بين أحاديث فضله، وأحاديث فضل غيره.

الثانية: الشهادة، فضلها - وفضل الإصابة في القتال.

الثالثة: ما يؤخذ من الأحاديث.

#### أولاً: فضل الجهاد:

أما عن فضل الجهاد ففى الرواية الأولى »تضمن الله لمن خرج فى سبيله – لا يخرجه إلا جهادا فى سبيله، وإيمانا بى، وتصديقا برسلى، فهو على ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ... والذى نفس محمد بيده. لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى » ونحوها فى الرواية الثانية والرابعة والخامسة.

وفى الرواية الثامنة «قيل للنبى على ما يعدل الجهاد فى سبيل اللَّه عزوجل؟ قال: لاتستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، وقال فى الثالثة: مثل المجاهد فى سبيل اللَّه كمثل الصائم القائم القائم القائمة القائم، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد فى سبيل اللَّه « وفى الرواية التاسعة « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللَّه واليوم الآخر وجاهد فى سبيل اللَّه »؟ وفى الرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أو روحة فى سبيل اللَّه خير من الدنيا وما فيها » «خير مما طلعت عليه الشمس وغربت »

وفى الرواية الخامسة عشرة «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هى يا رسول اللَّه؟ قال: الجهاد فى سبيل اللَّه».

وفى الرواية السادسة عشرة أن رسول اللَّه ﷺ ذكر لهم « أن الجهاد في سبيل اللَّه، والإيمان باللَّه، أفضل الأعمال ».

وفى الرواية المتممة للعشرين « أن رجلا أتى النبى الله فقال: أى الناس أفضل قال: رجل يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه » وفى الرواية الواحدة والعشرين « أى الناس أفضل يا رسول الله ؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله »

أما فضل الرباط فى سبيل اللَّه فعنه تقول الرواية الثانية والعشرون « من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل اللَّه، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغى القتل والموت مظانه »

قال النووى: فى الحديث عظم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات اللَّه أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك فى لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى اللَّه عليه وسلم: « لا تستطيعونه ».

وقال النووى: والجهاد فرض كفاية، لا فرض عين. وقال الحافظ ابن حجر: للناس فى الجهاد حالان. إحداهما فى زمن النبى والأخرى بعده، فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع. هل كان فرض عين؟ أو فرض كفاية؟ قولان مشهوران

للعلماء، وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين، دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح، في حق كل من أسلم، إلى المدينة، لنصر الإسلام، وقال السهيلى: كان فرض عين على الأنصار، دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم للنبي شي ليلة العقبة، على أن يؤيدوا رسول الله شي وينصروه، فيخرج من قولهما أنه كان فرض عين على الطائفتين، فرض كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر، وقيل: كان فرض عين في الغزوة التي يخرج فيها النبي شي دون غيرها، والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبي شي الحال الثاني بعده صلى الله عليه وسلم، فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قوى، والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقله، اه.

فظاهر هذه الأحاديث أن الجهاد أفضل الطاعات، لكن يشكل عليه ما رواه البخارى عن عبد الله ابن مسعود والمنافذ الله على الله على الله على الله على أن العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله على قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن السول الله على ولو استزدته لزادني « مما يدل على أن الصلاة على مواقيتها وبر الوالدين أفضل من الجهاد؛ وما رواه البخارى من حديث ابن عباس مرفوعا « ما العمل في أيام، أفضل منه في هذه يعنى الأيام العشر – قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء « مما يدل على أن العمل في عشر ذي الحجة مقدم على الجهاد بالنفس فقط، أو الممال فقط، أو بهما مع العودة، وما أخرجه الترمذي وأحمد وصححه والحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا « ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إن قالوا: بلى إنفاق الذهب والورق؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى قال: ذكر الله » مما يدل على أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد، وأفضل من الإنفاق، مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدى.

وأفضل جواب عن هذا الإشكال أن هذه الأعمال الفاضلة تختلف درجات كل منها باختلاف الظروف والأحوال، ففى زمن يحتاج المسلمون فيه إلى الجهاد يكون الجهاد أفضل، وفى وقت يكون للشخص والدان محتاجان للبر مع ضعف الحاجة إلى المجاهدين يكون البر أفضل، وفى وقت لا يحتاج إلى الجهاد ولا إلى البرتكون الصلاة فى مواقيتها، وفى وقت المحافظة على الصلاة فى مواقيتها يكون الذكر أفضل، ثم إن كل واحد من هذه الأعمال لا يكون أفضل بإطلاق، بل سيتأثر فضله بدرجة الإخلاص ودرجة الأداء، ودرجة التضحية والمشقة، ونحو ذلك، فقد يسبق درهم ألف درهم، كما

فى الحديث، فدرهم من لا يملك سوى درهمين أفضل من ألف درهم ممن يملك الملايين، فإن تساوت جهات الفضل فيها فأفضلها الجهاد لا ريب، ففيه تضحية بالنفس، وفيه النفع المتعدى إلى المسلمين جميعا وإلى الإسلام. وبخاصة إذا كان خالصا لله تعالى، وكان بالنفس والمال فلم يرجع بشىء.

وقد اختلفوا في أجر المجاهد يرجع بغنيمة، أو يرجع بدون غنيمة، هل أجره واحد؟ أو مختلف؟ والقواعد الشرعية تقتضى أن أجره عند عدم الغنيمة أفضل وأتم منه مع الغنيمة، وقد روى مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعا « ما من غازية تغزو في سبيل اللَّه، فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وسيأتي هذا الحديث في باب خاص بعنوان: باب ثواب من غزا فغنم ومن غزا فلم يغنم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يؤيد أن الذي يغنم يرجع بأجر، لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح « فمنا من مات، ولم يأكل من أجره شيئا » قال الحافظ: وقد استشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتهر تمدح النبي ﷺ بحل الغنيمة، وجعلها من فضائل أمته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها، وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر - لأنهم غنموا الأسرى الذين أخذ منهم الفداء - أنقص من أجر أهل أحد مثلا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق، قال: ومن الناس من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، وفساد هذا الوجه ظاهر، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر، ولا أقل منه، ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضا، وفيه نظر، لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص، لقوله في أوله « لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي » واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره، لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب في ماله، فكان الأجرلما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر.

وذكر بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثى الأجر فى حديث عبداللَّه بن عمرو، وذلك أن اللَّه أعد للمجاهدين ثلاث كرامات، دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد اللَّه له، وبقى له عند اللَّه الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه اللَّه عن ذلك ثوابا، فى مقابلة ما فاته، وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا، بطريق المجان

وأجاب ابن دقيق العيد عن إشكال أهل بدر بأن التقابل ينبغى أن يكون بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه، إذا لم يغنم، أو يغزو فيغنم، فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفى ذلك أن يكون حالهم أفضل من عير زيادة، غيرهم من جهة أخرى، ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة،

ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم، وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى، ودرجة أعلى من درجتهم.

وأكد الحافظ ابن حجرهذا المعنى ووضحه، فقال: لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا مما لولم يحصل لهم الغنيمة أن يكونوا في حال أخذ الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم، كمن شهد أحدا، لكونهم لم يغنموا شيئا، بل أجر البدرى في الأصل أضعاف أجر من بعده، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي في في قتال الكفار، وكانت مبدأ اشتهار الإسلام، وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازى التي بعدها جميعا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل. ولهذه النقطة مزيد إيضاح في باب يأتي، بعنوان: باب ثواب من غزا فغنم، ومن غزا فلم يغنم. والله أعلم.

#### النقطة الثانية: الشهادة وفضلها

وعن ذلك تقول الرواية السادسة « ما من نفس تموت، لها عند اللَّه خير، يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا، وما فيها، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع، فيقتل فى الدنيا، لما يرى من فضل الشهادة ».

وتقول الرواية السابعة «ما من أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء، غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع، فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة ».

ويقول ملحق الرواية الرابعة « والذي نفسي بيده. لوددت أنى أقتل في سبيل اللَّه، ثم أحيا ».

وتقول الرواية السادسة عشرة «أرأيت إن قتلت فى سبيل اللّه. تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول اللّه على نعم ... وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لى ذلك » وتقول الرواية السابعة عشرة «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » ونحوها فى الرواية الثامنة عشرة.

وتقول الرواية التاسعة عشرة «سألنا عبد اللَّه عن هذه الآية ﴿وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال رسول اللَّه عَلى: أرواحهم فى جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ريهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يارب. نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا، حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم عارب. نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا، حتى نقتل فى سبيلك مرة أغرى، فلما رأى أن ليس لهم عاجة تركوا » وعند النسائى والحاكم «يؤتى بالرجل من أهل الجنة، فيقول اللَّه تعالى: يا ابن آدم. كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنه، فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أن تردنى إلى الدنيا، فأقتل فى سبيلك عشر مرات، لما رأى من فضل الشهادة » وعند الترمذى وحسنه، والحاكم وصححه من حديث جابر قال: قال لى رسول اللَّه عَلَيْ: ألا أخبرك ما قال اللَّه لأبيك؟ قال: يا عبد اللَّه ، تمن على أعطك. قال: يارب، تحييني، فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منى أنهم عبد اللَّه ، تمن على أعطك. قال: يارب، تحييني، فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون ».

قال النووى: فى هذه الأحاديث صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة، وضمان الجنة للشهيد، قال القاضى: يحتمل أن يدخل عند موته الجنة، كما قال تعالى فى الشهداء ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وفى الحديث «أرواح الشهداء فى الجنة » ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنبه، كما فى رواياتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة. وقال ابن بطال عن حديث تمنى الشهداء العودة إلى الدنيا والشهادة مرات: هذا أجل ما فى فضل الشهادة، قال: وليس فى أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب.

وقال النووى عن أحاديث جرح الشهيد ودمه: فيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته، وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا المأخذ وهذه الحكمة نظر، لأنه لايلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك، ويغنى عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم».

#### وأما عن فضل الإصابة في القتال

فتقول روايتنا الأولى « والذى نفس محمد بيده. ما من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه مسك » وفى الرواية الثالثة « لا يكلم أحد فى سبيل الله – والله أعلم بمن يكلم فى سبيله – إلا جاء يوم القيامة، وجرحه يتعب، اللون لون دم، والريح ريح المسك » وفى الرواية الرابعة « كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله، ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف المسك » وقد مضى فى المباحث العربية قول الحافظ ابن حجر فى ذلك.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- من قوله في الرواية الأولى « لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي وتصديقا برسلي » ومن قوله في لرواية الثانية « لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته » ومن قوله في الرواية الثالثة « والله أعلم بمن يكلم في سبيله » وجوب الإخلاص في الخروج للجهاد، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

٢- وأن الأعمال بالنيات.

٣- ومن قوله فى الرواية الأولى « والذى نفس محمد بيده. لولا أن يشق على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا » ومثله فى الرواية الرابعة وملحقها. يؤخذ منه شفقة الرسول على المسلمين والرأفة بهم، والسعى فى زوال المكروه عنهم.

٤- وأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الأفضل، مراعاة للرفق بأمته.

٥- وأنه إذا تعارضت المضالح بدأ بأهمها.

- ٦- وفيه دليل على جواز اليمين، وانعقادها بقوله «والذي نفسى بيده» ونحو هذه الصيغة من الحلف بما يدل على الذات، ولا خلاف في هذا. قال النووى: قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته، أو مادل على ذاته.
  - ٧- أن الجهاد على الكفاية، إذ لو كان على الأعيان ما تخلف، وما تخلف أحـد.
- ٨- ومن قوله «لوددت أنى أغزو فى سبيل الله، فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل» استحباب طلب القتل فى سبيل الله.
  - ٩- وجواز تمنى ما يمتنع في العادة.
  - ١٠- ومن الرواية الثامنة فضيلة الصلاة والصيام والقنوت.
  - ١١- أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس، بل هي بفضل اللَّه تعالى.
    - ١٢ واستعمال التمثيل في الأحكام.
    - ١٣ وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها.
- ١٤- ومن الرواية التاسعة كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره، قال النووى: ولا يرفع الصوت في المسجد بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة، لما فيه من التشويش عليهم.
  - ١٥ ومن الرواية السادسة عشرة أن الشهادة تكفر الخطايا.
- ١٦ من استثناء الدين تنبيه على أن حقوق الآدميين لا يكفرها الجهاد ولا الشهادة ولا غيرهما من أعمال البر، وإنما تكفر حقوق اللَّه تعالى.
- ١٧ ومن الرواية التاسعة عشرة أن الجنة مخلوقة موجودة. قال النووى: وهو مذهب أهل السنة، وهى التى أهبط منها آدم، وهى التى ينعم فيها المؤمنون فى الآخرة. هذا إجماع أهل السنة وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم: إنها ليست موجودة، وإنما توجد بعد البعث فى القيامة. قالوا: والجنة التى أخرج منها آدم غيرها، وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق.
- ١٨ وإثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، لقوله ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
   يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].
- ١٩ قــال القــاضى: وفيهــا أن الأرواح باقيــة، لا تفنــى، فينعـم المحســن، ويعــذب المســى، وقــد جــاء بـه القـرآن والآثــار، وهـو مذهب أهـل السـنة، خلافــا لطائفـة مــن المبتدعـة، قــالت: تفنــى. قـــال القــاضى: وأمــا غير الشــهداء فإنمــا يعــرض عليــه مقعـده بــالغداة والعشــى، وكمــا قــال فــى آل فرعــون ﴿النّـــارُ يُعْرَضُ ونَ عَلَيْهَا غُــدُوّاً وَعَشِــيًّا﴾ [غــافر: ٢٦] وقيــل: بــل المــراد جميـــع المؤمنيــن الذيــن يدخلــون الجنــة بغــير عــذاب، فيدخلونهـــا الآن، بدليــل عمــوم الحديــث، وقيــل: بـل أرواح المؤمنين على أفنيــة قبورهـم، وقيـل المنعم والمعـذب قبـل البعـث جـزء مـن

- الجسد تبقى فيه الروح، وهو الذي يسرح في شجر الجنة، فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا.
- ٢- قال القاضى: وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ، وانتقال الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة، وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا ضلال بين، وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار.
- ٢١- من الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين قال النووى: فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، وفى ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعى وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل، بشرط رجاء السلامة من الفتن، ومذهب طوائف أخرى أن الاعتزال أفضل، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص، وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنازة وعيادة المرضى وحلقات الذكر وغير ذلك.

#### واللَّه أعلم

# (٥٢٣) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

٢٨٩ - ٢٢٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ (١٢٨) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخِرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتَشْهَدُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ. فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتَشْهَدُ».

. ٤٢٩ - ٢٩٠ عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (١٢٩) قَالَ: هَـذَا مَـا حَدَّثَـا أَبُـو هُرَيْـرَةَ عَـن رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «يَضْحَـكُ اللَّـهُ لِرَجُلَيْـنِ، يَقْتُـلُ أَحَدُهُمَا الآخَـرَ، كَلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. قَالُوا: كَيْفَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ هَـذَا فَيَلِـجُ الْجَنَّةَ. ثُـمَّ يَتُوبُ اللَّـهُ عَلَى الآخَر، فَيَهْدِيـهِ إِلَى الإِسْلام، ثُـمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ».

٢٩١- ١٣٠٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّار أَبِدًا».

٢٩٢ - ٢٦٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٣١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ النَّامِ عَلَىٰ: «لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اللَّهِ عَلَىٰ: مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ».

# المعنى العام

جعل اللَّه تعالى الجنة دار نعيم مقيم، لمن رضى عنهم ورضوا عنه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] أعداء الدنيا من المؤمنين يتصافون، ويتصالحون، أو يتقاصون، ينقون من الدنوب والأخطاء، ويتخلصون من حقوق بعضهم بعضا قبل أن يدخلوها، يتحمل اللَّه تعالى

<sup>(</sup>١٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنَ سُفْيَانَ عَن أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بْن مُنبّهِ

<sup>(</sup>١٣٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبٌ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ خَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ عَن أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ الْهِلالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن سَهَيْلِ بْنِ أَبِسَى صَالِحٍ عَس أبيهِ عَن أبسى هُرَيْرَةَ

بفضله ورحمته بعض تبعاتهم، ويرضى المظلوم من فيضه إذا رضى عن الظالم بعفوه وكرمه، وهكذا، حتى بدخلوها متحابين.

المقتول وقاتله قد يجتمعان فيها، فقد شفيت نفس المقتول، وطيب اللَّه خاطره، الشهيد في معارك الإسلام بيد قاتل مشرك قد يتصادقان ويتحابان فيها، فقد سره أن قاتله أسلم في دنياه، وجاهد في سبيل اللَّه، واستشهد في الدفاع عن الإسلام، وأفاض اللَّه عليهما من منازل الجنة ما تقربه أعينهما، وما يتمنى به كل منهما أن يعود إلى الدنيا، فيقتل مرة ومرات، لما رأى من الكرامة والنعيم. قد يجتمعان في الجنة اجتماع حب وحنان، ويتلاقيان بالأحضان والقبلات، فيضحك اللَّه، وتضحك ملائكته لهذا المنظر الجميل، ويرضى اللَّه عنهما، ويشملهما معا بالعطف والتكريم.

أما النار فقد جعلها الله تعالى دار عقاب وعذاب، قد يجتمع فيها أصدقاء الدنيا فيلعن بعضهم بعضا ﴿ اللَّهٰ يَوْمَئُذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُون﴾ [الزخرف: ٦٧] يبغض بعضهم بعضا، يتلاومون يوم لا ينفع اللوم والندم، فهى دار عداوة وشقاق، لهذا لا يجتمع فيها فى درك واحد مؤمن وكافر، حتى لوكان المؤمن عاصيا، لئلا يتشفى الكافر فى المؤمن، ويعيره بأنه لم ينفعه إيمانه.

جمعنا اللَّه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

## المباحث العربية

(يضحك اللّه إلى رجلين) قال القاضى: الضحك هذا استعارة فى حق اللّه تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام، ومن يجوز عليه تغير الحالات، واللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما، والثواب عليه، وحمد فعلهما ومحبته، وتلقى رسل اللّه لهما بذلك، لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره ويره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة اللّه تعالى، الذين يوجههم لقبض روحه، وإدخاله الجنة، كما يقال: قتل السلطان فلانا، أى أمر بقتله. وقال الخطابى: الضحك الذي يعترى البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على اللّه تعالى، وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محمل الإعجاب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه الإخبار عن رضا اللّه بفعل أحدهما وقبوله للآخر، ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة، مع اختلاف حاليهما. قال: وقد تأول بلخارى الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول، قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله «يضحك اللّه» أى يجزل العطاء، قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب اللّه ملائكته ويضحكهم من صنيعهما، وهذا يتخرج على المجان ومثله في الكلام يكثرن وقال ابن الجوزى: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا، ويمرونه، وينبغى أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات اللّه صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه، مع اعتقاد التنزيه.

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى، تقول: ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه، ومظهرا للرضا عنه. اهـ وفى الرواية الثانية «يضحك الله لرجلين».

(يقتل أحدهما الآخر) إلخ ظاهر الرواية الأولى والثانية أن القاتل كان حين القتل كافرا، وكان القتل في معركة بين المسلمين والكفار، لقوله في الرواية الأولى «يقاتل هذا في سبيل الله عزوجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عزوجل، فيستشهد» وفي الرواية الثانية «يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله، فيستشهد» وعند أحمد «قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافرا، فيقتل الآخر، ثم يسلم، فيغزو، فيقتل» ففيها التصريح بأن القاتل للمسلم كان كافرا.

قال الحافظ ابن حجر: ولكن لا مانع أن يكون القاتل الأول مسلما، لعموم قوله «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مسلما عمدا، بلا شبهة، ثم تاب القاتل، واستشهد في سبيل الله، وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة. اهـ وهذا الذي قاله الحافظ قد يقبل احتمالا في رواية البخاري، إذ ليس فيها ما في روايتي مسلم الصريحتين في أنه كان كافرا، واللفظ في الرواية الأولى «ثم يتوب الله على القاتل فيسلم» وفي الثانية «ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام» نعم ظاهر الرواية الثانية أن المقتول الأول أعم من أن يكون شهيدا في معركة بين المسلمين والكفار، وأن يكون مقتولا بمفرده عمدا، لقوله «يقتل هذا فيلج الجنة»

(لا يجتمع كافروقاتله في النار أبدا) النار دركات، يحتل الكافر المقتول دركا منها، فأل في «النار» للعهد، فإن كان قاتله مؤمنا في معركة الإسلام فواضح أنه لا يجتمع معه في ناره، وإن كان قاتله مؤمنا في غير معركة الإسلام فناره – إن عوقب – غير نار الكافر المقتول، فلا يجتمع معه في ناره، وإن كان قاتله كافرا مات على كفره كانت له للقتل نار أخرى ودرك آخر، غير نار الكفر من غير قتل، فلا يجتمع كافر وقاتله في نار معينة أبدا. بخلاف اجتماع المقتول وقاتله في جنة واحدة.

وشرحه القاضى عياض، فخصه بقاتل مؤمن، فقال: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا فى الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه، حتى لا يعاقب عليها، أو يكون - قتله - بنية مخصوصة، أو حالة مخصوصة - أى مرخص بها شرعا، مثاب عليها - قال: ويحتمل أن يكون عقابه - أى عقاب هذا المسلم القاتل للكافر إن عوقب، بغير النار، كالحبس فى الأعراف عن دخول الجنة أولا، ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بالنار عوقب بها فى غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان فى دركاتها.

(لا يجتمعان في الناراجتماعا يضر أحدهما الآخر) المنفى اجتماع خاص، اجتماع يعير فيه المقتول الكافر قاتله المؤمن بأنه لم ينفعه إيمانه، إذ اجتمعا في النار، ولا يمنع هذا اجتماعهما في الناراجتماعا آخر، لا تعيير فيه.

(قيل: من هم يا رسول الله؟) كان حقه أن يقول: من هما يا رسول الله؟ فيحتمل أنه جمع باعتبار تعدد صاحبي هذه الحالة.

(مؤمن قتل كافرا، ثم سدد) أى استقام على الطريقة الحميدة المثلى فى دينه، بأن تاب توبة نصوحا وآمن وعمل عملا صالحا بقية حياته، قال القاضى عياض: وهو مشكل المعنى، لأن المؤمن إذا سدد لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أولم يقتله. وما استشكله القاضى غير مشكل، فإن المقيد بقيد قد يراد منه المقيد، من غير القيد، كقوله تعالى ﴿لا تَاكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فالمعنى لا يجتمع مؤمن قتل كافرا فى النار، إذا سدد المؤمن بعد قتله، فلا يدخل النار، فلا يجتمعان فيها وقد يراد المقيد مع القيد على معنى: لا يجتمعان في النارهذا الاجتماع المخصوص، ويجتمعان اجتماعا آخر، هواجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم، ويرى بعضهم أن اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه «مؤمن قتله كافر، ثم سدد».

### فقه الحديث

يؤخذ من الحديث فضيلة الشهادة في سبيل اللَّه، وأنها تكفر الذنوب، ولو كان منها قتل المؤمن، والدفاع عن الكفر والباطل.

وأن المقتول قد ينزع من صدره الغل من قاتله، ويجتمع مع قاتله في الجنة في هناء وسرور.

واللَّه أعلم

# (٥٢٤) باب فضل الصدقة في سبيل اللَّه، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

٣٩٦ - ٢٩٣ عَن أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ الْآلَا عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ : هَذهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ».

٤٩٤- ٣٣٠ عَن أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ افَقَالَ: إِنِّي أَبُدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَذُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا أَذُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ».

٥٩ ٤٢ - ٣٤ - ٣٤ عن أنس بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ إِنَّى مِن أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ. قَالَ: «انْتِ فُلانًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانْ تَجَهَّزَ، فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ اللهِ عَلَيْ يُلُونُ لَكُ السَّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي اللَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ شَيْئًا. فَوَاللَّهِ، لا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ».

٢٩٦ - ٢٩٦ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ: «مَـنْ جَهَّـزَ غَازِيًـا فِي اللَّهِ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ: «مَـنْ جَهَّـزَ غَازِيًـا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا. ومَـنْ خَلَفَـهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَـدْ غَزَا».

(١٣٢)حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ كِلاهُمَا عَن الأَعْمَش بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١٣٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَن أَبِي مَسْعُودٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي مِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي مِمْدًا الإِسْنَادِ. مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١٣٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٣٥)وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَن بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن زَيْدِ بْن خَالِدٍ

٤٢٩٧ - ١٣٦ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا».

٢٩٨ - ٢٣٧ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ ''''): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِن هُذَيْـلِ. فَقَـالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِن كُلِّ رَجُلَيْـنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْـرُ بَيْنَهُمَا».

٢٩٩ - ٢٩٩ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ الْخُدْرِيِّ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: «لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ «لِيَخْرُجْ مِن كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ». ثُمَّ قَالَ: «لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج».

٠٠٠ - ١٣٩ - ١٣٩ عن سُلَمْمَانَ بُسِنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ ﴿ ١٣٩ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِسن رَجُلٍ مِسنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيهُمْ أَلِا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيهُمْ أَلِا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِن عَمَلِهِ مَا شَاءَ. فَمَا ظَنُكُمْ؟».

٢٠٠١ - ١٠٠٠ وفي رواية عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ (١٤٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ. فَقَالَ: «فَخُذْ مِن حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ». فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «فَمَا ظَنَّكُمْ؟».

# المعنى العام

إن الأولاد مجبنة مبخلة كما يقولون، وقد كان المخلفون من الأعراب يعتذرون بأن بيوتهم عورة،

<sup>(</sup>١٣٦)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن عَن بُسْر بْن سَهِيدٍ عَن زَيْدٍ بْن خَالِدٍ

<sup>(</sup>١٣٧)وحَدَّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبَ حِدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَن عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْسُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيلٍ مَوْلَى الْمَهُرِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ إِسَّحَقُ بْنُ مَنْصُورَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَسَا الْحُسَيْنُ عَن يَخْيَى حَدَّثِي إَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْنًا بِمَعْنِاهُ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورَ أَخْبَرَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَن شَيْبَانَ عَن يَحْيَى بَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>١٣٨)وحَدَّثَنَا ۚ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِسِ حَبِيبٍ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِسِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>١٣٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَن أَبِيهِ - وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيِّ ﴿ لَا لَهُ مِمْغَنَى حَدِيثِ النَّوْرِيِّ.

<sup>(</sup> ١٤٠) وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالْ عَن قَعْنَبٍ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ

فى حاجة إلى من يحميها ويحرسها، كما كان المجاهدون يخشون أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا ونساء ضعيفات، فكان لابد من سد هذه التغرة البشرية، وعلاج هذه الظاهرة الطبيعية، فعالجها الإسلام من شعبتين:

الأولى: أنه أوصى القاعدين بأن يخلفوا المجاهدين فى أهلهم ومالهم بخير، ولهم من الأجر مثل ما للمجاهدين، وجعل لنساء المجاهدين من الحرمة على القاعدين كحرمة أمهاتهم، فمن زنى من القاعدين بامرأة مجاهد كان كمن زنى بأمه، وجعل حق المجاهد عند هذا الخائن أعلى من أى حق من حقوق الآدميين، فكل حق من حقوق الآدميين له قدر ووزن معلوم، يستوفيه المظلوم من ظالمه يوم القيامة، أما خيانة المجاهد فى أهله فلا حدود لجزائها، إذ يوقف الله تعالى هذا الخائن يوم القيامة ذليلا أمام المجاهد، وقد فتح كتاب حسنات هذا الخائن، ليقال للمجاهد: خذ من حسنات هذا الخائن ما شئت، فماذا نظن بالمجاهد؟ كم من الحسنات يأخذ؟ أخشى على جميع حسنات هذا الخائن إن فنى ما قدم من حسنات، أخذ من سيئات المجاهد، فطرحت عليه، فطرح فى النار.

الشعبة الثانية مسارعة كبار الصحابة إلى أرملة الشهيد، يعرضون عليها الزواج لرعايتها ورعاية أولادها من بعد العائل الشهيد، كما حدث للسيدة أم سلمة، إذ تقدم لها عمر، ثم أبو بكر، ثم رسول الله

ولما كان للجهاد عنصران أساسيان، لا يتم بنجاح إلا بهما: عنصر المقاتل الآدمى، وعنصر المال المادى لتجهيزه بما يحتاج من نفقة أو ركوبة أو سلاح، ولهذا يقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن المُادى لتجهيزه بما يحتاج من نفقة أو ركوبة أو سلاح، ولهذا يقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] ويقول ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْل ﴾ [الأنفال: ٦٠].

ولما كان بعض المسلمين يملك القوة البشرية والمال، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وكان بعضهم يملك نفسه والقوة البشرية، ولا يملك القوة المالية، فكانوا يذهبون إلى الرسول والقوة البشرية، ولا يملك القوة المالية، فكانوا يذهبون إلى الرسول والقوة البشرية، ولا يملك القوة المالية، فكانوا يذهبون إلى الرسول والمنافية وكان بعضهم والمنافية وكانافية وكانافية والمنافية والمنافية والمنافية ولا أجرافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولمنافية والمنافية ولمنافية والمنافية والمن

ولما كان بعض المسلمين يمنعه المرض والعذرعن الخروج، وعنده المال، كان من يجاهد بماله كمن يجاهد بنفسه ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن قدم ناقة في سبيل الله ليغزو عليها مجاهد كان له بها يوم القيامة سبعون ناقة، كل ناقة لا تقل عن التي قدمها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

## المباحث العربية

(جاء رجل بناقة مخطومة) أى فيها خطام، وهو حبل يلف حول أنف الناقة يشد على أعلى رأسها، لتقاد به، وهو قريب من الزمام، والمراد بهذا الوصف إفادة أنها ذلول صالحة للحمل والركوب.

(هذه في سبيل اللَّه) أي أقدمها لمن يجاهد عليها.

(لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة) قيل: يحتمل أن المراد لك أجر سبعمائة ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، ويكون له في الجنة بها سبعمائة ناقة، كل ناقة منهن مخطومة، يركبها حيث شاء، للتنزه، كما جاء في خيل الجنة.

وهذا من قبيل تضعيف الحسنة بسبعمائة مثل، مصداقا لقوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

(إنى أبدع بي) قال النووى: هو بضم الهمزة، وفي بعض النسخ « بدع بي » بحذف الهمزة وتشديد الدال، ونقله القاضى عن جمهور رواة مسلم. قال: والأول هو الصواب، ومعروف في اللغة، وكذا رواه أبو داود وآخرون بالألف، ومعناه هلكت دابتي، وهي مركوبي.ا هـ

وفي كتب اللغة: أبدعت راحلته بضم الهمزة، أي عطبت وكلت وأبدع به أي انقطع عن الرفقة.

(ما عندي) أي ليس عندي ما أحملك عليه.

(ولا تحبسى عنه شيئا) أي مما كنت قد تجهزت به.

(من جهز غازيا فى سبيل الله) أى من هيأ له أسباب سفره، وأسباب غزوه وقتاله، وهل المراد تمام التجهيز؟ أو بعضه؟ سيأتى إيضاحه فى فقه الحديث.

(فقد غزا) أى حصل له أجر من غزا، وسيأتى بحث ذلك في فقه الحديث.

(ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا) بفتح الخاء وفتح اللام مخففة، أى خلفه فى قضاء حوائج أهله، من الإنفاق عليهم، أو مساعدتهم فى أمرهم، والقيام بشئونهم.

(بعث بعثا إلى بنى لحيان من هزيل) «بعثا» مفعول به، أى قطعة من الجيش، وينو لحيان بكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر، قال النووى: وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزونهم.

(فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما) أى قال للمسلمين الحريصين على الخروج: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها.

(والأجربينهما) أي إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، بدليل ما جاء بعد.

(ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج) قال القرطبي: لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة، أي مزيدة من بعض الرواة. قال

الحافظ ابن حجر: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها فى الصحيح، والذى يظهر فى توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازى والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر. اهم أى ولكل منهما نصف الأجر المقرر.

(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) أى كحرمة أمهات القاعدين، فى تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم، وخلوة وحديث محرم، وفى وجوب البر والإحسان إليهن، وقضاء حوائجهن، التى لا يترتب عليها مفسدة ولا ريبة

(إلا وقف له يوم القيامة) « وقف » بضم الواو، وكسر القاف، مبنى للمجهول، أى وقفه اللَّه، وجعله يقف له، يمنعه من المضى، حتى يستوفى منه حقه.

(فيأخذ من عمله ما شاء) أى فيأخذ المجاهد من حسنات القاعد الخائن ما يشاء، وفى ملحق الرواية « فقال: خذ من حسناته ما شئت » أى قال الله للمجاهد بعد أن أوقفه للخائن: خذ ما شئت من حسناته.

(فما ظنكم؟) أى فما ظنكم بفعل المجاهد؟ كيف ينتقم من الخائن؟ ما تظنون كم يأخذ من حسناته؟ ألا تظنون أنه يستكثر منها، حتى لا يبقى منها شيئا إن أمكنه ؟

#### فقه الحديث

فى الرواية الأولى والرابعة والخامسة فضل تجهيز الغازى، ففى الرواية الأولى أن النفقة على الغازى تضاعف يوم القيامة بسبعمائة ضعف، وفى الرواية الرابعة والخامسة أن المنفق على الغازى كالغازى، وفى الرواية السادسة أن أجر الغزو مشترك بين الغازى والمنفق، وفى تساويهما فى الأجر، يقول ابن حبان: معناه المماثلة فى الأجر، وأخرج حديث بسربن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء» ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ «من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره، حتى يموت أو يرجع» وقد أفادت هذه الرواية أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز، وأنه يستوى معه فى الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة.

ومن الواضح أن الغازى بنفسه إذا جهز نفسه كفايتها كان له أجر المباشرة بنفسه، وأجر التجهين، فأجره على هذه الصورة مضاعف، فإذا جهزه غيره حصل للغازى أجر المباشرة، لا ينقص منه شيء من غير تضعيف، ولمن جهزه تجهيزا كاملا مثل أجره، فمجموع الأجر المضاعف بينهما مناصفة، وللمجهز نصف هذا الأجر المضعف، وهو مثل أجر الغازى المباشر للغزو، دون تجهيز

وفى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فضل من يخلف الغازى فى أهله بخير، وأن له مثل أجر الغازى، وهذا هو المراد من قول النبى على في الرواية السادسة لبعث بنى لحيان: وللمقيمين الذين لم يصبهم البعث: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما » أى إذا خلف المقيم الغازى

فى أهله بخير. ومعنى هذا أن الغازى لوكفى أهله مؤنتهم وكفل لهم راحتهم من بعده بحيث لا يحتاجون رعاية من غيره يحصل له تضعيف الأجر، كمن جهز نفسه، ويكون له ثلاثة أمثال إذا جهز نفسه، وكفل وكفى أهله، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء وهو واسع الفضل والجود، والأمر نفسه، إذا جهز الغازى مجهز، وخلفه فى أهله بخير خالف آخر، وهذا ظاهر من الرواية الخامسة، ولفظها « من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا ».

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- من الرواية الثانية فضيلة الدلالة على الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الخبر ليس على إطلاقه لكل أحد، وبأى دلالة، لأن فاعل الخير يبذل جهدا ومشقة، بخلاف الدال، فعموم الحديث عند هؤلاء للترغيب فى الدلالة على الخير. قال النووى: والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء، قال الحافظ ابن حجر: وصرف هذا الخبر عن ظاهره - أىكما يدعى ذاك الفريق - يحتاج إلى مستند.

- ٢- وفيه فضيلة التنبيه على الخير.
  - ٣- وفضيلة المساعدة لفاعله.
    - ٤- وفضيلة تعليم العلم.
- ٥- وتعليم وظائف العبادة، لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم.
- ٦- ومن الرواية الثالثة أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة خير، فتعذرت عليه تلك الجهة، يستحب له
   بذله فى جهة أخرى من البر، ولا يلزمه ذلك، ما لم يلتزمه بالنذر.
- ٧- من فضيلة خلف الغازى في أهله الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين، أو قام بأمر
   من مهماتهم.
- ٨- في الرواية الثامنة التحذير من خيانة المجاهد في أهله، فإن هذا الخائن مرتكب لكبائر، وليس
   لكبيرة واحدة.

#### واللَّه أعلم

# (٥٢٥) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

٢٠٠٧ - ٢٠٠١ - ١٤٠١ عَن أَبِسِي إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَ الْأَهُ وَالْمَاءُ وَ الآيَةِ ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ [النساء/٥٥] فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُحَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا. فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنزَلَتْ ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

٣٠٠٣ - ٢٤٢ عَنِ الْبَرَاءِ فَهُ (١٤٢ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَر﴾.

٤٣٠٤ - ٣٦٠ عَن جَابِر ﷺ أَنَّا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ. ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَفِي حَدِيثِ سُويْدٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدِ.

٥٠٠٥ - ٤٣٠٥ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَىٰ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن بَنِي النَّبِيتِ، قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجرَ كَثِيرًا».

٣٠٠٦ – 120 عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ (١٤٥) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا، يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ. فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: لا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ. قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ

<sup>(</sup>١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُّلٍ عَن زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿لا يَسْتَوِي الْقَـاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيسَ﴾ بِمِشْلِ حَدِيثِ الْبَرَاء وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رَوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن رَجُل عَن زَيْدِ بْن قَابِتٍ.

<sup>(</sup>١٤٢)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشُر عَن مِسْعَر حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَن الْبَرَّاء

<sup>(</sup>١٤٣)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سُعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانٍ عَن عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَـالَ جَاءَ رَجُلٌّ مِن بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَى النَّبِي ﷺ النَّبِي ﷺ وَالْبَرَاءِ الْمُصِيْصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَغْنِي أَبْنَ يُونُسَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ الْمُوصِيْصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَغْنِي أَبْنَ يُونُسَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ الْمُوسِيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَغْنِي أَبْنَ يُونُسَ عَن زَكْرِيَّاءَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ الْمُوسِينِي عَنْ الْمُرَاءِ عَنْ أَبُولُونُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ أَنْ مِنْ أَنِي إِنْ يُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنِي الْمَاءِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْ يُونُ اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْ يُونُ عَنْ إِنْ عَنْ إِنْ يُونُونُ اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْ يُونُونُ اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْهُ يُونُ اللّهُ عَنْ أَبُولُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنِي إِنْ يُونُونُ اللّهُ عَنْ أَبِي إِنْ عَنْ إِنْهُ عَنْ أَنِي إِنْ عَنْ أَنِي إِنْ عَنْ إِنْهِ عَنْ إِنْهِ عَنْ أَنِي إِنْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنِي إِنْ يُونُ مِنْ أَنِّ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ أَنْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّ

<sup>(</sup>١٤٥)حَدَّثَنَا أَبُوٓ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنَ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْـدُ بْنُ خُمَيْـدٍ وَأَلْفَـاظُهُمْ مُتَقَارِبَـةٌ قَـالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَس

لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا». فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: «لا إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا». فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى عُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ. وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «لا يُقَدِّمَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَذَنَا الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَذَنَا الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ». قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بُن الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: بَخٍ بَخٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «مَا يَحْمِلُكَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: بَخٍ بَخٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ » قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهْلِهَا. قَالَ: «فَإِنَكُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ فَوْلَكُ بَخِ بَخٍ ؟ » قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهْلِهَا. قَالَ: هَالَ عَيتَكُمُ مَنْ التَّهُ مُ حَتَّى آكُونَ مَن أَهُمْ حَتَّى آلَكُونَ مَن أَنْهُمْ حَتَّى آلَكُونَ مَنْ أَنَا حَيت حَتَّى آلَكُونَ مَن التَمْوِ . ثُمَّ قَالَةُ هُمْ حَتَّى قُبِلَ.

٧٣٠٧ - ٢٤٠ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (١٤١) عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجُع إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَقُرأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ. ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

٢٠٠٨ - ٢٤٠ عَن أنس بْنِ مَالِكِ عَلَى اللهِ مَا لَكِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

(١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنا عَقَّالْ حَدَّثَنا حَمَّادٌ أَخْبَرَنا ثابتٌ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَـرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَن أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ

٣٠٠٥ - ١٤٨ عن قَالَ: فَشَقَ عَلَيْهِ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: عَمِّي الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غُيِّبْتُ عَنْهُ. وَإِنْ أَرَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا، فِيمَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا. فَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا. فَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ. قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. قَالَ: فَوَجِدَ فِي عَمْرٍو، أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ. قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. قَالَ: فَوْجِدَ فِي عَمْرٍو، أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. قَالَ: فَقَالَتُ أُخْتُهُ، عَمَّتِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ جَسَدِهِ بِضَعْ وَتَمَانُونَ مِن بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. قَالَ: فَقَالَتُ أُخْتُهُ، عَمَّتِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ النَّقُورُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلا اللّهُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلا اللّهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

# المعنى العام

ليكون الإسلام خاتم الأديان، ولتكون رسالته عامة لأهل الكرة الأرضية، كان لابد أن تنتشر دعوته، ليعلمه المكلفون، لئلا يكون للناس على الله حجة.

وقد اقتضت حكمة اللَّه تعالى أن تكون وسيلة هذا التبليغ الجهاد فى سبيل اللَّه عن عقيدة وإيمان ولا يتحقق الجهاد والنصر إلا بالعقيدة والدفاع عنها، ولا يضحى المرء بماله ونفسه إلا بإيمانه بالمقابل، وكان المقابل للتضحية بالمال والنفس الجنة، فاللَّه تعالى يقول ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُم الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُم الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْقَوْرُ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ الْفَوْرُ الْعَطِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١] ويقول ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ عُنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفَ يُرْرَقُونَ فَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِن خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفَ عُلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرُبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠].

ويقول صلى اللَّه عليه وسلم «الجنة تحت ظلال السيوف» ويسأله أحد المجاهدين: أين أنا إذا قتلت في معارك المشركين يا رسول اللَّه؟ فيقول: في الجنة، وحين يحتهم صلى اللَّه عليه وسلم على الشجاعة والكفاح، ويأمرهم باقتحام المعركة يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض، وحين يستشهد قريب العهد بالإسلام يقول عنه صلى اللَّه عليه وسلم: هذا عمل يسيرا، وأجر كثيرا.

أمام هذا المقابل العظيم كان الصحابة يتسابقون إلى الجهاد، ويتشوقون إلى الاستشهاد، حتى إن أصحاب الأعذار، من المرضى والمكفوفين وغير القادرين على الرحيل إلى المعارك يتحرقون أسى

<sup>(</sup>١٤٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَن ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ

وأسفا وحسرة، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، فهذا ابن أم مكتوم الأعمى، وقد سمع قوله تعالى ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ يتحسر ويقول: كيف بمن لا يستطيع لأنه أعمى ؟ فنزل قوله تعالى ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَى ﴾ فرفع عنهم الحرج، وعن كل أصحاب الأعذار.

وها هم القراء، وكانوا سبعين من خيرة علماء الأمة، بعثهم الرسول والى أهل نجد، ليعلموهم القرآن والشريعة، فيغدر بهم أهل البلاد، ويقتلونهم جميعا، فيستقبلون الموت بنفوس مؤمنة مطمئنة، ويستعذبونه فى سبيل الله، ويقولون: من يبلغ نبينا أننا لقينا ربنا؟ فرضى عنا؟ ورضينا عنه؟ فيبعث الله جبريل -عليه السلام- إلى النبى ويهم، فيبلغه الخبر، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم القراء استشهدوا جميعا، ولقوا ربهم، ورضى الله عنهم ورضوا عنه، وأخذ يدعو على القتلة أربعين يوما فى القنوت فى صلاة الصبح.

وهذا أنس بن النضر، وقد غاب عن غزوة بدر لعذر، يتأسف على ما فاته من خير الجهاد، ويقول لرسول الله على: أعتذر إلى الله عن غيبتى يوم بدر، وأقسم أننى لن أغيب بعدها عن غزوة يغزوها رسول الله على، وسيرانى الله شجاعا مقداما عند لقاء الكفار، فيحضر غزوة أحد، ويرى المسلمين منهزمين، يفرون نحو الشعاب، فيتبرأ من المشركين، ويعتذر إلى الله عن الفارين، ويقدم بسيفه على المشركين، عارضا: إنى أجد ريح الجنة فى وديان جبل أحد، ويضرب فى المشركين يمينا وشمالا، لا يحس جروحه التى أصابته، ولا توقفه ضربات السيف، ولا طعنات الرماح، ولا رميات السهام، ولا تمثيل الأعداء به، غيظا من نيله منهم، فيوجد فى جسده بعد استشهاده بضعة وثمانون جرحا. رضى الله عنه وعن المجاهدين أجمعين.

## المباحث العربية

(عن البراء قال: فى هذه الآية ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ فأمر رسول اللّه ﷺ زيدا، إلخ) أى قال البراء بخصوص هذه الآية: نزلت على رسول اللّه ﷺ ويدا كاتبه، فأمره أن يكتبها.

(فجاء بكتف يكتبها) أى فجاء زيد، ومعه دواة وقلم وكتف ليكتب فيه، والكتف بفتح الكاف وكسر التاء، وبكسر الكاف وسكون التاء، عظم عريض خلف المنكب، يستخدم من الحيوانات بعد نزع اللحم عنها لوحا يكتب عليه في الزمن الماضي.

(فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) أى عماه، قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا «ضرارته» بالضاء، وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط «ضررا به» والصواب الأول. اهـ وعند البخارى عن زيد بن ثابت «فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على» – بضم الياء وكسر الميم وتشديد اللام، يقال: يملى، ويمل، ويملل بمعنى – «قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وفى رواية أخرى له «وخلف النبى الله الله عكة عمر أى فانتقل من خلفه إلى أمامه

« فقال: يا رسول اللَّه، أنا ضرير » وفى رواية « فقام حين سمعها ابن أم مكتوم – وكان أعمى – فقال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى ؟ وأشباه ذلك » ؟ وفى رواية « فقال: إنى أحب الجهاد في سبيل اللَّه ولكن بى من الزمانة ما ترى، ذهب بصرى » وفى رواية « ما ذنبنا » ؟ وابن أم مكتوم عبد اللَّه، وقيل: عمرو، واسم أبيه زائدة، وأم مكتوم أمه، واسمها عاتكة.

(فنزلت: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) قال ابن المنين: لم يقتصر الراوى على ذكر الكلمة الزائدة، وهى «غير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله «غير أولى الضرر» فقط، فكأن الراوى رأى إعادة الآية من أولها، حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وإن كان الوحى نزل بإعادة الآية بزيادتها، بعد أن نزل بدون الزيادة فقد حكى الراوى صورة ما نزل، قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر، ففى روايتنا الثانية «فنزلت» غير أولى الضرر» وفى رواية لزيد «فأنزل الله عليه، فقلنا لابن أم مكتوم: إنه يوحى إليه، فخاف أن ينزل فى أمره شىء، فجعل يقول: أتوب إلى الله. فقال النبى المناتب: اكتب ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَكِ).

و«غير أولى الضرر» قرئ بنصب «غير» ورفعها، قراءتان مشهورتان فى السبع، وقرئ فى الشاذ بجرها، فمن نصب فعلى الاستثناء، ومن رفع فوصف «القاعدون» أو بدل منهم، ومن جر فوصف «المؤمنين» أو بدل منهم.

(قال رجل: أين أنا يا رسول اللَّه إن قتلت؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس – روايتنا الخامسة – « أن عمير بن الحمام أخرج تمرات، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أننا حييت حتى آكل تمراتى هذه، إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قتل » قال الحافظ ابن حجر: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر [ففي روايتنا الخامسة «فانطلق رسول اللَّه وأصحابه، حتى سبقوا المشركين إلى بدر»] قال: والقصة التي معنا وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد [ففي رواية البخاري «قال رجل للنبي يُلِي يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ إلخ] وفي ملحق روايتنا الثالثة تصريح بذلك قال: فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين.

(جاء رجل من بنى النبيت - قبيل من الأنصار) قال النووى: هوبنون مفتوحة، ثم باء مكسورة ثم ياء، ثم تاء، وهم قبيلة من الأنصاراه وقيل: إنه عمرو بن ثابت المعروف بأصرم بن عبد الأشهل.

(عمل هذا يسيرا، وأجر كثيرا) رواية البخارى تبين سبب العمل اليسير، ففيها «أتى النبى ولا مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، فأسلم، ثم قاتل ... » قال محمود بن لبيد: كان يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد بداله، فأخذ سيفه، حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس، فقاتل حتى وقع جريحا، فوجده قومه في المعركة، فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك؟ أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، قال أبو هريرة: دخل الجنة وما صلى صلاة.

(بعث رسول الله على بسيسة عينا) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ «بسيسة» بباء مضمومة، وبسينين مفتوحتين، بينهما ياء ساكنة. قال القاضى: هكذا هو فى جميع النسخ، قال: وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث. قال: والمعروف فى كتب السيرة «بسبس» بباءين مفتوحتين، بينهما سين ساكنة، وهو بسبس بن عمرو، ويقال: ابن بشر، من الأنصار، من الخزرج، ويقال: هو حليف لهم. وقال الحافظ: ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له، والآخر لقبا، ومعنى «عينا» جاسوسا، أى متجسسا ورقيبا.

(ينظر ما صنعت عير أبى سفيان) العير هى الدواب التى تحمل الطعام وغيره من الأمتعة، وقال فى المشارق: العير هى الإبل والدواب، تحمل الطعام وغيره من التجارات، قال: ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك، وقال الجوهرى فى الصحاح: العير الإبل تحمل الميرة، وجمعها عيرات بكسر العين وفتح الياء. هـ والمعنى ليحمل له خبر قافلة أبى سفيان الآتية من الشام إلى مكة.

(فحدثه الحديث) أل في «الحديث» للعهد، أي حديث عير أبي سفيان، وما وصلت إليه.

(فخرج رسول الله على فتكلم) أي فخطب الصحابة.

(فقال: إن لنا طلبة) الفاء تفسيرية، و « طلبة » بفتح الطاء وكسر اللام، أى شيئا نطلبه، أى إن لنا هدفا ومقصدا فى خروجنا، يقصد العير أو الحرب، وقد وعده الله إحدى الطائفتين.

(فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا) المراد بالظهر ما يركب من الدواب، إبل أو حمين

(فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا. إلا من كان ظهره حاضرا) قال النووى: «ظهرانهم» بضم الظاء، وإسكان الهاء، أي مركوباتهم، و«علو المدينة» بضم العين وكسرها. هـ أي ضاحية المدينة، والمعنى أن رجالا يسكنون أطراف المدينة، وفيها دوابهم، أخذوا يستأذنونه أن يؤخر الرحيل، حتى يذهبوا إلى بيوتهم، ويعدون رواحلهم، ويأتون بها، لكنه لعجلته صلى الله عليه وسلم قال لهم: لن ننتظر، سنخرج بمن هو جاهز.

(لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) « لا يقدمن » ضبطها في الأصول بضم الياء وفتيح القاف وتشديد الدال المكسورة، مضارع قدم بتشديد الدال، وهو متعد بنفسه، والمعنى لا يقدمن أحد منكم نفسه إلى شيء حتى أكون أنا دونه وقبله وقدامه إلى ذلك الشيء، لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. فهو نهي عن التعجيل

- والتسرع، وإلزام بالمتابعة والطاعة، أى لا يتقدمن من أحد منكم إلى فعل شيء بدون أمرى أو فعلى.
- (قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) من إطلاق المسبب وإرادة السبب، أى قوموا إلى قتال أعدائكم، لتفوزوا بالجنة، فورا إن استشهدتم، وبعد طول أجل إن انتصرتم.
- (يقول عمير بن الحمام الأنصاري) «يقول» تعبير عن الماضى بالمضارع استحضارا للصورة، و «عمير» بضم العين وفتح الميم، والحمام بضم الحاء وتخفيف الميم.
- (يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟) الكلام على الاستفهام التعجبي بحذف الأداة.
- (قال: بخ بخ) قال النووى «بخ» فيها لغتان: إسكان الخاء، وكسرها منونا، وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير، اهـ وتقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو المدح، أو الفخر، وأكثر ما تستعمل مكررة.
- (ما يحملك على قولك: بخ بخ؟) لعل الرسول ﷺ خشى أن يكون التعجب والتفخيم مشعرا بالاستبعاد والاستغراب، فسأله عن مقصوده.
  - (قال: لا.) أي لا أستبعد ولا أستغرب.
- (واللَّه يا رسول اللَّه، إلا رجاءة أن أكون من أهلها) الاستثناء من عموم العلل، أى ما قلتها لعلة من العلل، ولا بدافع من الدوافع إلا بدافع الرجاء أن أكون من أهلها. قال النووى: هكذا هو فى أكثر النسخ المعتمدة « رجاءة » بالمد، ونصب التاء، وفى بعضها « رجاء » بلا تنوين، وفى بعضها بالتنوين، وكله صحيح معروف فى اللغة، ومعناه: واللَّه ما فعلته لشىء إلا لرجاء أن أكون من أهلها.
- (قال: فإنك من أهلها) بشربالشهادة، وبالجنة، وإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحى.
- (فأخرج تمرات من قرنه) قال النووى: هو بقاف وراء مفتوحتين، ثم نون، أى جعبة النشاب، ووقع فى بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف. اهـ
- (سمعت أبى وهو بحضرة العدو يقول) جملة «يقول» حال، وجملة «وهو بحضرة العدو» حال أيضا. قال النووى: «بحضرة» بفتح الحاء وضمها وكسرها، ثلاث لغات، ويقال أيضا: «بحضر» بفتح الحاء والضاد، محذوف الهاء اهدوفى كتب اللغة: الحضرة الحضور، يقال: كلمته فى حضرة فلان، أى فى حضوره، ويقال: كنت بحضرة العدو، أى قريبا منه.
- (إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف) قال النووى: قال العلماء: معناه أن الجهاد،

وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة، وسبب لدخولها. اهـ وفى رواية البخارى «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وترجم له البخارى بباب الجنة تحت بارقة السيوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أى السيوف البارقة اللامعة، كأنه أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل، وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد، والظلال جمع ظل، وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه، لحرصه على رفعه عليه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. وقال القرطبى: هذا من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدو، والاجتماع واستعمال السيوف حين الزحف، حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين

(فرجع إلى أصحابه، فقال: أقرأ عليكم السلام) المعنى أن أبا موسى الأشعرى عبد الله ابن قيس قال لأصحابه يوما فى معركة من المعارك، وربما كان قائدا لجيشه، قال لهم مثيرا غيرتهم وشجاعتهم، والعدو أمامهم، قال لهم: قال رسول الله وشيد: «إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف» وسمعه أحد جنوده، فاستوثق منه، فلما وثق عزم على الهجوم والاندفاع نحو العدو، متعجلا الفوز بالشهادة، فرجع إلى أصحابه الجنود، فودعهم الوداع الأخير، وأقرأهم السلام.

(ثم كسر جفن سيفه، فألقاه) « جفن السيف » بفتح الجيم وكسرها وسكون الفاء هو غمده، وأصله غطاء العين من أعلاها وأسفلها، والمعنى أن الرجل نزع سيفه من غمده مقررا عدم عودة سيفه إلى غمده، فكسر الغمد، ورمى به.

(ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل) راغبا في الجنة، حريصا عليها.

(جاء ناس إلى النبى على فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار، يقال لهم: القراء) هؤلاء الناس من بنى سليم، وجاء في البخارى «بعث النبى على أقواما من بنى سليم إلى بنى عامر» قال الدمياطى: هو وهم، فإن بنى سليم مبعوث إليهم. وحاول الحافظ ابن حجر توجيهه بما لا يخلو من تعسف، وظاهر هذه الرواية أن الناس كانوا مسلمين، وأن المبعوثين كانوا معلمين، هدفهم تعليم القرآن والسنة، لكن في رواية البخاري ما يشعر بأن المبعوثين كانوا من الفرسان، وكان هدفهم مددا للناس للمساعدة في قتال البخاري ما يشعر بأن المبعوثين رجلا لحاجة، يقال لهم: القراء » فسر قتادة الحاجة بقوله: إن رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار، وعند البخاري أيضا «إن النبي في أتاه رعل وذكوان وعصية فزعموا أنهم أسلموا، واستمدوا على قومهم » قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو، وإنما هو للدعاء إلى الإسلام، وقد أوضح ذلك ابن إسحق، قال: قدم أبو براء، عامر بن مالك، المعروف بملاعب الأسنة، على رسول الله في فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك، وأنا جار لهم. فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلا، منهم الحارث بن الصمة، وحرام يستجيبوا لك، وأنا جار لهم. فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلا، منهم الحارث بن الصمة، وحرام يستجيبوا لك، وأنا جار لهم. فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلا، منهم الحارث بن الصمة، وحرام

بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامر بن فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين». قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء، وبقية العدد أتباعا.

(فيهم خالى حرام) فحرام أخ لأم سليم، أم أنس.

(يقرءون القرآن، ويتدارسون بالليل، يتعلمون ... إلخ) في رواية البخاري «كنا نسميهم القراء في زمانهم» وقد وصفوا في الحديث بأعمالهم، فهم كانوا بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في المسجد، ليشرب المصلون، ويتوضئوا منه وكانوا يحتطبون، فيبيعون ما احتطبوا، ويشترون بثمنه الطعام لأهل الصفة وللفقراء، وأهل الصفة أي أصحابها، وهم جماعة من الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي في فيقيمون في الصفة وهي مكان مظلل في زاوية المسجد. وكانوا يصلون بالليل، ويتدارسون القرآن والعلم، فهم كانوا يعلمون ويتعلمون.

(فعرضوا لهم، فقتلوهم، قبل أن يبلغوا المكان) فى رواية للبخارى « فعرض لهم حيان من بنى سليم » تثنية حى أى جماعة من بنى سليم، وفسرهما فى الرواية بقوله « رعل وذكوان » بكسر الراء وسكون العين، و « ذكوان » بفتح الذال وسكون الكاف « عند بئر يقال لها: بئر معونة » بفتح الميم وضم العين، موضع من بلاد هذيل، بين مكة وعسفان، وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء، وكانت فى أوائل سنة أربع من الهجرة.

(وأتى رجل حراما، خال أنس – من خلفه، فطعنه برمح، حتى أنفنه، فقال حرام: فزت. ورب الكعبة) أى فزت بالشهادة والجنة، وقد أوضحت الروايات ما وقع، فعند البخارى «فانطلق حرام أخو أم سليم، ورجل أعرج، ورجل من بنى فلان، قال لهما: كونا قريبا حتى أتيهم، فإن آمنونى كنتم وإن قتلونى أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله وجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل، فأتاه من خلفه فطعنه، حتى أنفذه بالرمح » «ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلاً أعرج، صعد الجبل » وعند الطبرانى « فخرج حرام، فقال: يا أهل بئر معونة. إنى رسول رسول الله الشق الآخر » فضربه فى جنبه، حتى خرج من الشق الآخر »

(فقالوا: اللَّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك، ورضيت عنا ..... فقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللَّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك، ورضيت عنا) في رواية البخاري «فأخبر جبريل عليه السلام النبي النهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم وأرضاهم، قال أنس: فكنا نقرأ «أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا» ثم نسخ بعد، تلاوة، فلم يبق له حكم حرمة القرآن، كتحريمه على الجنب وغير ذلك. فدعا عليهم أربعين صباحا؛ على رعل وذكوان وبني عصية، الذين عصوا اللَّه ورسوله» وفي رواية

للبخارى «قال أنس: فأنزل اللَّه تعالى لنبيه في الذين قتلوا، أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه، حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا، فقد لقينا رينا، فرضى عنا، ورضينا عنه ».

(عمى الذي سميت به) أنس بن النضر

(لم يشهد مع رسول الله ﷺ بدرا، فشق عليه) في رواية « فكبر عليه ذلك ».

(قال: أول مشهد شهده رسول الله عنه) الاستفهام إنكارى توبيخى، بمعنى ما كان ينبغى مهما كان عذرى. قال ذلك أسفا. وقد أشار إلى الضرورة التى حالت بينه وبين المشهد بقوله «غيبت» بالبناء للمجهول، ولم يقل: غبت.

(وإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ﷺ ليرانى الله ما أصنع) فى رواية للبخارى «لئن أشهدنى الله مع النبى ﷺ ليرين الله ما يجد» وظاهر هاتين الروايتين أن هذا القول كان لأصحابه، ولم يكن فى حضرة النبى ﷺ لكن عند البخارى « فقال: يارسول الله، غبت عن أول قتال قالت المشركين، لئن الله أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فيحتمل أنه قال هذا القول مرتين، والمراد من قوله «لئن أشهدنى الله» و «إن أرانى الله مشهدا » أى إن حضرت معركة مقاتلا، وقوله «ليرانى الله ما أصنع» اللام في جواب قسم مقدر، و« ما أصنع» بدل من ضمير المتكلم فى «يرانى» وفى رواية للبخارى «ليرين الله ما أجد» بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال، من الرباعى، يقال: أجد فى الشيء يجد، إذا بالغ فيه، وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم، يقال: أجد – من الثلاثى – يجد إذا اجتهد فى الأمر، أما أجد بتشديد الدال فإنما يقال لمن سار فى أرض مستوية، ولا معنى لها هنا. قال: وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال، من الوجدان، أى ما ألقى من الشدة فى القتال. قال النووى «ليرانى الله ما أصنع» هكذا هو فى أكثر النسخ «ليرانى» بالألف، وهو صحيح، ويكون « ما أصنع» بدلا من الضمير فى «أرانى» أى ليرى الله ما أصنع، ووقع فى بعض النسخ «ليرين الله » بياء بعد الراء، ثم نون مشددة، وضبط بوجهين: أحدهما ما أصنع، ووقع فى بعض النسخ «ليرين الله » بياء بعد الراء، ثم نون مشددة، وضبط بوجهين: أحدهما أصنعه، وليبرزن الله كفاحى للناس.

(فهاب أن يقول غيرها) أى خشى أن يقول أكثر من هذا، خشى أن يلتزم شيئا فيعجز عنه، أو تضعف بنيته عنه، أو نحو ذلك، وليكون إبراء له من الحول والقوة، فاكتفى بهذه اللفظة المبهمة «ليرين الله ما أجد».

(فشهد مع رسول الله على يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ) فى رواية للبخارى «فلما كان يوم أحد، وانكشف المسلمون، قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المشركين، ثم تقدم » - أى نحو المشركين - « فاستقبله سعد بن معاذ » وفى مسند الطيالسى « فاستقبله سعد بن معاذ منهزما » .

(فقال له أنس: يا أبا عمرو. أين؟) أي إلى أين تمضى يا سعد وتفر؟ وكأن سعدا لم يجب، فأكمل أنس الكلام.

(فقال: وإها لريح الجنة! أجده دون أحد) «واها» كلمة تحنن وتلهف، أى أحن إلى ريح الجنة، وأتلهف عليها، وفى رواية البخارى «إنى أجد ريح الجنة دون أحد» قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة، وأنه وجد ريح الجنة حقيقة، أو وجد ريحا طيبة، ذكره طيبها بطيب ريح الجنة، ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التى أعدت للشهيد، فتصور أنها فى ذلك الموضع، فاشتاق لها، أى إنى لأعلم أن الجنة تكتسب فى هذا الموضع، فاشتاق إليها. ومال النووى إلى القول الأول، فقال: وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام.اهـ وفى رواية البخارى «الجنة ورب النضر» كأنه يريد والده، ويحتمل أنه يريد ابنه، فإنه كان له ابن يسمى النضر، وكان إذ ذاك صغيرا وفى رواية « فقال سعد: أنا معك».

(فقاتلهم حتى قتل) وفى رواية البخارى «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع » أى فما استطعت أن أصنع ما صنع من الإقدام والصبر على الأهوال.

(فوجد فى جسده بضع وثمانون، من بين ضرية وطعنة ورمية) فى رواية «ضرية بالسيف، أو طعنة بالرمح، أو رمية بالسهم» و «أو» فيها ليست للشك، بل هى للتقسيم، وفى رواية «ووجدناه قد مثل به المشركون» من المثلة، وهى قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها.

(قال: فقالت أخته، عمتى الربيع بنت النضر) أى قال أنس بن مالك: فقالت أخت عمى أنس بن النضروهي الربيع بنت النضر.

(فما عرفت أخى إلا ببنانه) أى بطرف أصبعه، والظاهر أن طرف أصبع من أصابعه كان مقطوعا قطعا قديما، وفى رواية للبخارى «فما عرف حتى عرفته أخته بشامة، أو ببنانه، بالشك، والثانى هو المعروف.

(ونزلت هذه الآية ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيله قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه) صدرالآية ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ ﴾ من الثبات مع رسول اللّه ﷺ كأنس بن النضر، وفي الكشاف: نَذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول اللّه ﷺ ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا، أى نذروا الثبات التام والقتال الذي يفضى بحسب العادة إلى نيل الشهادة، وهم عثمان ابن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وحمزة، ومصعب بن عمير، وغيرهم ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ تفصيل لحال الصادقين، وتقسيم لهم إلى قسمين، والنحب النذر المحكوم بوجوبه، وشاع بمعنى الموت، والمعنيان هنا مستقيمان ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِنُ ﴾ يوما يجاهد فيه، ويكون فيه بنذره وعهده ﴿ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلا ﴾ أى وما بدلوا عهدهم، وما غيروه أصلا، ولا وصفا،

بل ثبتوا عليه، راغبين فيه، مراعين حقوقه على أحسن ما يكون، ولم يفعلوا مثل ما فعل المنافقون، الذين قد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار.

#### فقه الحديث

قال النووى عن الرواية: الأولى والثانية وقوله تعالى ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَ ﴾ فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم، إن كان لهم نية صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم « ولكن جهاد ونية » اهـ والمراد هنا بالعذر ما هو أعم من المرض، كعدم القدرة على السفر. لكن أحاديث أخرى تشير إلى مشاركة من حبسه العذر عن الغزو للمجاهدين في أجورهم، فوق النية التي أشار إليها النووى، فعند البخارى « أن النبي شي كان في غزاة، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر» وفي رواية «إلا شركوكم في الأجر» وسيأتي هذا الحديث في مسلم في باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو وقد رواه أبو داود بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقواما، ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، الا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر».

فظاهر هذه النصوص أن من حبسه العذرله أجر فوق النية من جنس أجر العاملين، مشاركة للعاملين في أجر حركاتهم وجهادهم، بل كلام المهلب يميل إلى المساواة، حيث قال: قوله تعالى ولا يستوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَى يفاضل بين المجاهدين والقاعدين، ثم يستثنى أولى الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين. اهه والحافظ ابن حجر يقول: فيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل، إذا منعه العذر، ويقول: وأصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَى وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد، إذا صدقت نياتهم، فقد استثنت الآية أولى الضرر من عدم الاستواء، فأفهمت إدخالهم في الاستواء، إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه، والمراد استواؤهم في أصل الثواب، لا في المضاعفة، لأنها تتعلق بالفعل. ونحن لا نقول بالمساواة، فالمساواة بين العاملين أنفسهم غير متحققة، بسبب اختلاف درجة الإخلاص، ودرجة الأداء، ودرجة المشقة، ودرجة أثر كل منهم في تحقيق النتيجة، والذين حبسهم العذر تختلف درجاتهم أيضا بسبب درجة الحرص، ودرجة العذر، فليس من اقتنع وقنع بعدم القدرة، كالذين أتوه ليحملهم، فقال: ﴿لا أَجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الله الله تعالى وفضله، ولا نملك أن نحكم بها، لكن للعاملين زيادة أجر متفق عليها، كأجرهم على الكلم في سبيل الله وفضله، ولا نملك أن نحكم بها، لكن للعاملين زيادة أجر متفق عليها، كأجرهم على الكلم في سبيل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقليمة، وأجر الشهداء منهم. ومضاعفة الأجر على الفعل، بقوله تعالى في سبيل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقليمة، وأجر الشهداء منهم. ومضاعفة الأجر على الفعل، بقوله تعالى في سبيل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقليمة، وأجرا لشهداء منهم. ومضاعفة الأجر على الفعل، بقوله تعالى في سبيل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا وَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً إلى النساء: ٢٩]

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- من قوله في الرواية الأولى « فجاء بكتف يكتبها » جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وتقييد العلم بالكتابة.

- ٢- قال النووى: وفيه طهارة عظم المذكى.
  - ٣- وجواز الانتفاع بعظم المذكي.
    - ٤ وفيه جواز اتخاذ الكاتب.
      - ٥ وتقريبه.
- ٦- قال النووي: وفيه أن الجهاد فرض كفاية، وليس بفرض عين.
- ٧- وفيه رد على من يقول: إنه كان في زمن النبي الله فرض عين، وبعده كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع.
  - ٨- وفي الرواية الثالثة ثبوت الجنة للشهيد.
  - ٩- وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس.
    - ١٠- ومن الرواية الخامسة جواز بعث الجاسوس.
      - ١١ والخطبة عند الشدائد، والأمور المهمة.
- ١٢ وفي قوله «إن لنا طلبة» استحباب التورية في الحرب، وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه، لئلا يشيع ذلك، فيحذرهم العدو.
- ١٣ ومن رمى التمرات والدخول والهجوم على الكفار جواز الانغمار في الكفار، والتعرض للشهادة.
   قال النووي: وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء.
  - ١٤- ومن الرواية السادسة المخاطرة في الجهاد بكسر جفن السيف ونحوه.
    - ١٥ وتوديع الأصدقاء عند السفر والخطر.
- 17- ومن الرواية السابعة جواز وضع الماء في المسجد، قال النووى: وقد كانوا يضعون أيضا أعذا ق التمر في المسجد لمن أرادها، في زمن الرسول رضي ولا خلاف في جواز هذا وفضله.
  - ١٧ وفيها فضيلة الصدقة.
  - ١٨ وفضيلة الاكتساب من الحلال لها.
    - ١٩ وجواز عمل الصفة في المسجد.
  - ٢٠ وجواز المبيت فيه بلا كراهة. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
  - ٢١ ومن لقاء القراء ربهم ورضاهم عنه ورضاه عنهم فضيلة عظمى للشهادة والشهداء.
    - ٢٢ وثبوت الرضا منهم ولهم.
    - ٢٣ وفي هذه الرواية مدى ما أصيب المسلمون في سبيل الدعوة إلى الله.
    - ٢٤- وفي الرواية الثامنة فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر، وشجاعته المفرطة.
      - ٢٥- وجواز أخذ النفس بالشدة في الجهاد.
      - ٢٦ وبذل النفس في طلب الشهادة، وفي الوفاء بالعهد.

#### واللُّه أعلم

# (٥٢٦) باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

• ٣٦١- 149 عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَجُلَا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ. وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَى مَكَانُهُ. فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

٢٣١١ - ٢٣٠ - ٢٥٠ عَن أَبِي مُوسَى هَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَبِعَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

٤٣١٢ - ﴿ وَفِي رَوَايَةَ عَن أَبِي مُوسَى ﴿ ثَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣١٣- ١٥١ - ١٥١ عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَلَيْهُ (١٥١)، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - فَهَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

<sup>(</sup>١٤٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا وَائِل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى

<sup>(</sup>٥٠ )حَدَّثَنَا أَبُو ۖ بَكَّرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ۖ وَابْنُ نَمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَـا أَبُـو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَش عَن شَقِيق عَن أَبِي مُّوسَى

<sup>(</sup>٠) وحَدَّثَنَاهِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرِنَا عِيَسَى بْنُ يُونُسِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن شَقِيقِ عَن أَبِي مُوسَى

<sup>(</sup>١٥١)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيَرٌ عَن مَنْصُورِ عَن أَبِي وَاثِلِ عَن أَبِي مُوسَى َ

<sup>(</sup>١٥٢)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبَيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيَّجٍ حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

الْقُرْآنَ. فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْعُلْمَ وَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِن أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُ أَنْ يُنفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَاذٌ. فَقَدْ قِيلً ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

٥ ٤٣١٥ - تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَـهُ نَاتِلٌ الشَّامِيُّ: وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ ابْن الْحَارِثِ.

# المعنى العام

يقول اللّه تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [البينة: ٥] وحذر اللّه وخوف المصلين المرائين بقوله ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ الّذِينَ هُمْ يُرَا ءُونَ ﴾ الماعون: ٤، ٥، ٦] ويقول صلى اللّه عليه وسلم « من سمع سمع الله به، ومن يرائى يرائى اللّه به والمعنى فى ذلك أن من عمل عملا بغير إخلاص، يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزى على ذلك بأن يشهره اللّه ويفضحه، ويظهر ما كان يبطنه، يفضحه بأنه كان يريد من عمله المقابل من الناس، وقد حصل عليه منهم، فقالوا: على المنفق: كريم جواد، وقالوا على المقاتل: جرىء شجاع، وقالوا على العالم القارئ: عالم كبير، فكان ذلك جزاءه، ولا جزاء له فى الآخرة، ولا ثواب له، ويفضحه بما يكشف من خبايا نفسه وطويته.

ولما كان القتال منشؤه القوة العقلية، والقوة العصبية، والقوة الشهوانية، دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكون دافهم إليه القوة العقلية فحسب، حيث سئل عن الدوافع البشرية التى يندفع بها الناس نحو القتال، فقيل له: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل رغبة فى الحصول على الغنيمة أحيانا، ويقاتل حماية لأهله وقبيلته وعصبته أحيانا، ويقاتل ليراه الناس شجاعا مقدا ما أحيانا، ويقاتل ليقول الناس عنه: كان بطلا جريئا غير هياب أحيانا، ويقاتل غضبا لدفع مضرة أو جلب مصلحة أحيانا، فهل يكون بهذه الدوافع مجاهدا فى سبيل الله؟ وله أجر المجاهدين؟ وله ثواب الشهداء الهائل إن هو استشهد فى معركة المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو الذى فى سبيل الله، وإن هذا الأجر الموعود به إنما هو لمن خرج مخلصا يدافع عن دعوة الإسلام، وينشر دعوة الإسلام.

أما الذين يريدون بقتالهم شيئًا من الحياة الدنيا فقد عجلوا أجورهم، وحصلوا على ما قصدوا من المتاع العاجل الزائل، ويوم يطالبون يوم القيامة بأجر قتالهم يقال لهم: قاتلتم ليقال عنكم شجعان

وقد قيل، فلا أجرلكم، كالمنفق ماله رئاء الناس، يوم يطلب أجرا على نفقته يقال له: أنفقت ليقال إنك كريم جواد فقد قيل، فلا أجرلك على نفقتك، ولن تكفر هذه النفقة شيئا من خطاياك، فاحمل خطاياك واذهب بها إلى النار، فاللَّهم ارزقنا الإخلاص في العمل، ابتغاء وجهك الكريم.

#### المباحث العربية

(أن رجلا أعرابيا) قال الحافظ ابن حجر: قوله «أعرابيا» يدل على وهم ما وقع عند الطبرانى من وجه آخر، عن أبى موسى أنه قال: يا رسول اللَّه فذكره، فإن أبا موسى وإن جاز أن يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه أعرابيا، وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة، فقد جاء بإسناد ضعيف أنه سأل السؤال، وفي رواية بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل أنه سأل السؤال، ومعاذ أيضا لا يقال له أعرابي، فيحمل على التعدد اهـ ويبدو أن الحافظ ابن حجر لم يطلع على رواية مسلم، روايتنا الثالثة، ولفظها عن أبى موسى: أتينا رسول اللَّه عَلَى أن الأعرابي فيمكن حمل الحديث على أن الأعرابي وأبا موسى وغيرهما سأل واحد منهم ووافقه الآخرون، فنسب السؤال إلى كل منهم، بدون تعدد السؤال.

(والرجل يقاتل ليذكر) بضم الياء وفتح الكاف، مبنى للمجهول، أى ليذكره الناس بالشجاعة، ويشتهر عندهم بالجرأة والإقدام، ولفظ البخارى « والرجل يقاتل للذكر» بكسر الذال، وفى رواية أخرى للبخارى « ويقاتل شجاعة » كروايتنا الثانية والثالثة.

(والرجل يقاتل ليرى مكانه) «يرى» بضم الياء، مبنى للمجهول، أى ليراه الناس، أى رياء، كما هو لفظ روايتنا الثانية، فمرجع الذى قبله «للذكر» أى السمعة، ومرجع هذا إلى الرياء،

(ويقاتل حمية) هذا لفظ الرواية الثانية والرابعة، أي أنفة وغيرة ومحاماة عن أهل أو عشيرة أو صاحب.

(الرجل يقاتل غضبا) هذا لفظ الرواية الرابعة، أى لأجل حظ نفسه، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة، والقتال غضبا بجلب المنفعة، فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفى.

(فمن فى سبيل اللَّه؟) أى فمن من هؤلاء فى سبيل اللَّه؟ وفى الرواية الثانية «أى ذلك فى سبيل اللَّه»؟

(من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله) فى الرواية الثانية والرابعة «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» و«هى العليا» أسلوب قصر، أى الأعلى، بحيث يعد علو غيرها ليس علوا. وهذا الجواب يتضمن نفى أن يكون المذكورون من قبل فى سبيل الله، وكأنه قال: كل ذلك ليس فى سبيل الله، حتى الممدوح منها الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر، هو ليس فى

سبيل اللَّه، وإنما عدل صلى اللَّه عليه وسلم عن النفى الصريح، ولم يقل: كل ذلك ليس فى سبيل اللَّه، لئلا يحتمل أن يكون ما عدا ذلك كله فى سبيل اللَّه، وليس كذلك، وليقطع الطريق على إيراد أحوال أخرى قد يذكرها السائلون.

والمراد بكلمة اللَّه دعوة اللَّه إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد من العبارة أنه لا يكون فى سبيل اللَّه إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة اللَّه فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا آخر من الأسباب المذكورة أخل بذلك، ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا، لا أصلا ومقصوداً، وسيأتى توضيح المسألة فى فقه الحديث.

قال العلماء: وهذا الجواب من جوامع كلمه صلى اللَّه عليه وسلم، لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه.

(تفرق الناس عن أبى هريرة) بعد أن حضروا عظته وذكره فى المسجد، وفى ملحق الرواية «تفرج الناس عن أبى هريرة » وهى بمعنى تفرق.

(فقال له ناتل أهل الشام) في ملحق الرواية «ناتل الشامي» وهو بالنون في أوله، وبعد الألف تاء، وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي، من أهل فلسطين، وهو تابعي، وكان أبوه صحابيا، وكان ناتل كبير قومه.

(إن أول الناس يقضى - يوم القيامة - عليه) فصل بالظرف بين الفعل وبين نائب الفاعل، والأصل يقضى عليه يوم القيامة.

(فعرفه نعمه، فعرفها) أى ذكره اللَّه تعالى بالنعم التى أنعم بها عليه، فتذكرها، والمراد بها فى الشهيد نعمة الصحة والقوة والقدرة على الجهاد، والمراد بها فى العالم القارئ نعمة العلم والقرآن تعلما وتعليما، والمراد بها فى الرجل الثالث سعة المال بأصنافه المختلفة.

(ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها) أي ما تركت وجها من وجوه الخير.

(إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت) التكذيب هذا للقيد، وهو كلمة «لك» كما أن التكذيب في الشهيد لقيد «فيك» من قوله «قاتلت فيك» والتكذيب في العالم القارئ لقيد «فيك» في قوله «تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن» فهو قيد تنازعه تعلمت، وعلمت وقرأت، أي تعلمت العلم فيك، وعلمته فيك، وقرأت القرآن فيك.

## فقه الحديث

موضوع هذه الأحاديث أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المحاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

قال الطبرى: إذا كان أصل الباعث هو أن تكون كلمة الله هى العليا لا يضره ما عرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهور، وعزاه ابن أبى جمرة للمحققين، فقال: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه. اه. أى حتى لو قصد شيئا من الدنيا تبعا لقصد إعلاء كلمة الله، واستدل له الحافظ ابن حجر بما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال: «بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلى» الحديث، فهذا يدل على أن المغنم كان مقصدا مشروعا.

القول الثانى أن القتال فى سبيل الله شرطه صفاء القصد وخلوصه لتكون كلمة الله هى العليا، بحيث لا يشوبه قصد دنيوى، ولو على سبيل الإضافة والضم، ولا يضر حصول الدنيا من غير قصد، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائى من حديث أبى أمامه بإسناد جيد قال: «جاء رجل، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ ما له؟ قال: لا شىء له، فأعادها ثلاثا، كل ذلك يقول: لا شىء له، ثم قال رسول الله ﷺ: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغى به وجهه ».

وحمله أصحاب القول الأول على من قصد الأمرين معا على حد سواء، أو غلب الهدف الدنيوى.

فالمراتب خمسة: أن يقصد الإعلاء صرفا، وهو المطلوب.

الثاني: أن يقصد الإعلاء أصلا، والدنيا تبعا، وهو غير محظور عند الجمهور.

الثالث: أن يقصدهما على حد سواء، وهو محظور.

الرابع: أن يقصد الدنيا أصلاً، والإعلاء تبعاً، وهو محظور.

الخامس: أن يقصد الدنيا صرفاً، وهو أشدها حظراً ومنعاً.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- الحتْ على وجوب الإخلاص في الأعمال، قال تعالى ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدّينَ ﴾ [البينة: ٥].

٢- أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا.

٣- أن الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك
 لله تعالى مخلصا.

٤- ذم الحرص على الدنيا.

٥- ذم القتال لحظ النفس.

٦- تغليظ تحريم الرياء والسمعة.

٧- استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدي به، على إرادة الاقتداء به،

ويقدر ذلك بقدر الحاجة، قال الطبرى: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون فى مساجدهم، ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم، ليقتدى بهم، قال: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما للَّه عليه، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفى، لصحة قصده، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أفضل، وعلى ذلك جرى عمل السف -رضى اللَّه عنهم.

٨- وجواز السؤال عن العلة.

٩- وتقدم العلم على العمل.

•١- ومن الرواية الرابعة أنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر والإعجاب، وأن يكون المستفتى واقفا، إذا كان هناك عذر، من ضيق مكان أو غيره، ولا يعد ذلك من باب: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما.

١١-وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه.

واللَّه أعلم

# (٥٢٧) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

٣١٦٦ - ١٥٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥٣)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِن غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ النُّلُثُ. وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ».

٣٦٧٧ - ١٥٤ - ٢٦٠ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥٠)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «مَا مِن غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ. وَمَا مِن غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ، إلا تَمَّ أُجُورُهُمْ،

# المعنى العام

أحل اللَّه الغنائم لمحمد وللمحمد والمحمد المحاهدين في سبيل اللَّه، الداعين إلى الإسلام، البائعين لأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لتكون عاقبتهم إحدى الحسنيين، إما النصر والسلامة والغنيمة، وإما الشهادة، وتكفل اللَّه للمجاهد في سبيله بإحدى هاتين الحسنيين، تكفل اللَّه له أن يدخله الجنة إن توفاه، أو يرجعه سالمًا بأجر، أو أجر وغنيمة.

ولما كانت النفوس البشرية بطبيعتها تحرص على المكاسب المادية، وتأسف إذا فاتها رزق وغنيمة بين لهم صلى الله عليه وسلم أن ما فاتهم من مال يدخرلهم بدله فى الآخرة أجر كبير، وأن الغنيمة والمكاسب المالية تضيع ثلثى أجرالجهاد، وأنهم إذا لم يغنموا كان أجرهم يوم القيامة كاملا، فما عجل لهم خير، وما ادخرلهم خير، ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣].

### المباحث العربية

(ما من غازية) صفة لموصوف محذوف، أي ما من جماعة غازية.

(وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم) قال النووى: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد.

<sup>(</sup>١٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَن أَبِي هَانِيَ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْحُبُلِيِّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (١٥٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو

## فقه الحديث

قال النووى: الصواب الذى لا يجوز غيره فى معنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا، أو غنموا، يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هى فى مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، قال: وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، كقوله « منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها » أى يجتنيها. فهذا الذى ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضى عياض معنى هذا الذى ذكرناه، بعد حكايته فى تفسيره أقوالا فاسدة، منها: قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة، كما لم ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة، قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راو مجهول، ورجحوا الحديث السابق فى أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث لشهرته، وشهرة رجاله، ولأنه فى الصحيحين، وهذا فى مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه. فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذى فى الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق، وهذا وغنيمة، ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق، وهذا مقيد، فوجب حمله عليه.

وأما قولهم: أبو هانئ مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور، روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفى في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه.

وأما قولهم: ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين، ولا فى أحدهما.

وأما قولهم فى غنيمة بدر، فليس فى غنيمة بدر نص أنهم لولم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم بحاله من غير زيادة، وكونهم مغفورا لهم، مرضيا عنهم، ومن أهل الجنة لا يلزم منه ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى، هى أفضل منه، مع أنه شديد الفضل، عظيم القدر. ثم ذكر النووى قولين فاسدين سبق ذكرهما فى باب فضل الجهاد عند شرح نقطة اختلاف العلماء فى أجر المجاهد يرجع بغنيمة، أو يرجع بدون غنيمة، فلتراجع.

واللُّه أعلم

# (٥٢٨) باب إنما الأعمال بالنية

٣١٨- ١<mark>٩٥</mark> عَن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ. وَإِنَّمَا الأَمْرِئِ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

# المعنى العام

تطلق الأعمال على أعمال الجوارح والأعضاء الظاهرة، ومنها اللسان، وعلى أعمال القلوب، كالظن والحقد والحسد، والعزم والتصميم المقترن بالفعل، وهو المعروف بالنية، ولما كانت المسئولية البشرية تقع أولا وبالذات على الإرادة وتبييت النية، وسبق العزم والتصميم كان الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات» أي كل عمل اختياري مرتبط بنية صاحبه.

إن الإنسان يتميز عن الحيوان بالعقل والتفكير، والعقل مناط التكليف الشرعى، فإذا اختل العقل بالجنون مثلا اختلالا كاملا، أو اختل جزئيا بالنوم مثلا، أو بالإغماء رفع التكليف ففى الحديث « رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ».

ومن هذا ارتبط العمل بالنية وبعمل العقل، فمن صلى لله تعالى ليس كمن صلى للناس، يرائيهم، فالله تعالى يقول ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ ويَمْنَعُونَ الْمُاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤ وما بعدها] وليس الفرق بين المنافقين في عباداتهم، وبين المؤمنين المخلصين لله في عبادتهم إلا النية والقصد، فكان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وكان المخلصون في عليين. لأن ﴿المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى لُرَاءُونَ النَّهَ إلا قَلِيلا ﴾ [النساء: ١٤٢].

ويظهر أثر النية في الأعمال في الجهاد بصفة أكبر، حيث يقول صلى اللَّه عليه وسلم « من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه » أما الذين يقاتلون للمغنم فأجرهم المغنم ولا ثواب لهم، والذين يقاتلون ليقال شجعان فأجرهم دنيوي، فقد قيل، وفي هذه الحالات لا يكفر القتال ذنوبهم، ويؤخذون بها إلى النار.

<sup>(</sup>٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَن عُمَوَ ابْنِ الْخَطَّابِ ابْنِ الْخَطَّابِ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ وحَدَّثَنَا اللَّيْثُ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ حِ وحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُبَارِكِ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلِّهُمْ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ كُلُهُمْ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سُفْيَانَ صَالِحِ وَمَدَّتُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُهُمْ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سُفْيَانَ

#### المباحث العربية

(إنما الأعمال بالنية) «إنما» أداة قصر، تفيد تقوية الحكم وتأكيده، وإثباته لمذكور، ونفيه عما عداه، و«الأعمال» عام، يشمل أعمال الإنسان، المكلف وغير المكلف، الدينية والدنيوية، لكن العموم هنا غير مراد، إذ المراد أعمال العبادة الصادرة من المكلفين.

وقد وجه بعض العلماء جمع الأعمال وإفراد النية في هذه الرواية بأن الأعمال متعددة متنوعة، حسب جوارح الإنسان المختلفة، فتعدد اللفظ مراعاة لتعدد المحل، أما النية فمحلها القلب، فناسب إفرادها.

وعند البخارى « إنما الأعمال بالنيات » بجمع الأعمال، وجمع النيات، ووجهه بعضهم بأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضى القسمة آحادا، فكأنه قال: كل عمل بنية.

وعند البخاري أيضا «العمل بالنية » بإفراد كل منهما.

و «الأعمال » مبتدأ، و « بالنية » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، واختلف العلماء في تقدير هذا المحذوف، فمنهم من قدره « تعتبر » ومنهم من قدره « تكمل » ومنهم من قدره « تصح » ومنهم من قدره « تستقر » ومنهم من قدره « تتبع » وهو أقربها.

والنية القصد. قال البيضاوى: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض، من جلب نفع، أو دفع ضر، حالا أو مآلا، والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل، لابتغاء رضاء اللَّه، وامتثال حكمه.

قال الحافظ ابن حجر: والنية فى الحديث محمولة على المعنى اللغوى – الشامل للأمور الأخروية والدنيوية – ليحسن تطبيقه على بقية الحديث، من تقسيم أحوال المهاجر، فإن فيه تفصيلا لما أجمل، وفيه نية المهاجر لأمر دنيوى.اهـ

واختلفوا فى الأقوال، هل تدخل فى الأعمال هنا؟ على أنها أعمال اللسان؟ أو لا تدخل؟ على أنها لا تسمى أعمالا فى العرف، ولهذا تعطف كل واحدة على الأخرى، فيقال: الأقوال والأفعال. قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال، وهو بعيد، ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناولها.اهـ

وأما عمل القلب، كالنية، فلا يتناوله الحديث، لئلا يلزم التسلسل، وكل نية تحتاج إلى نية، إلى ما لا نهاية.

(وإنما لامرئ ما نوى) حركة الراء في «امرئ» تتبع حركة الإعراب، فتضم الراء في حالة الرفع، تبعا لحركة الهمزة، وتفتح في حالة النصب، وتكسر في حالة الجر

وفى بعض الروايات « ولكل امرئ ما نوى » بدون « إنما » وفى بعضها « وإنما لامرئ ما نوى » وفى بعضها « ولامرئ ما نوى » ومن المعلوم أن الألفاظ فى الحديث الواحد قد تتغاير مع الاتفاق فى

المعنى، أو التقارب فيه، وبما أن هذا الحديث فى جميع رواياته مصدره المتلقى له عن رسول الله على الله على الله الله على أن هو عمر الله على أن المعنى الرواد، مما يدل على أن المتلف الفاظه من الرواة، ومن الرواية بالمعنى.

(فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) لم تذكر هذه الجملة فى رواية البخارى فى كتاب بدء الوحى، وذكرها فى أماكن أخرى، جريا على منهجه فى الاقتصار على جزء الحديث فى بعض الأماكن.

والهجرة فى اللغة الترك، والهجرة إلى الشىء الانتقال إليه عن غيره، وفى الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت فى الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما فى هجرتى الحبشة، وكما فى الهجرة إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، الثانى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبى الله المدينة، فهاجر إليه من تمكن من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص، وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه.

وظاهر هذه الجملة اتحاد الشرط والجزاء «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله « والأصل تغايرهما، لكن هذا التغاير قد يكون في اللفظ والمعنى، وقد يكون في المعنى دون اللفظ، كما هو هنا، اعتمادا على المعهود المستقر في النفس، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله أثابه الله على هذا القصد الأخروي.

(ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها) في بعض روايات البخاري « إلى دنيا يصيبها » والدنيا بضم الدال، وحكى كسرها، من الدنو، وهي القرب، سميت بذلك لسبقها للآخرة، وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال، والمراد بها ما على الأرض من هواء وجو ومخلوقات، مما قبل قيام الساعة، ومعنى «يصيبها» يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الصيد بالسهم.

(أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا من ذكر الخاص بعد العام، فإنها من أمور الدنيا، فتخصيصها بالذكر لمزيد الاهتمام بهذا النوع، للتحذير منه، لأن الافتتان به أشد، وقيل: خصت بالذكر للإشارة إلى سبب ذكر هذا الحديث، مما يعرف بقصة مهاجر أم قيس، قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، ورواها الطبراني بلفظ «كان فينا رجل خطب امرأة، يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر، فتزوجها، فكنا نسميه: مهاجر أم قيس».

قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث « إنما الأعمال بالنيات » سيق بسبب ذلك.اهـ

#### فقه الحديث

يقول النووى: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وصحته، قال الشافعى وآخرون: هو ثلث الإسلام، وقال الشافعى: يدخل في سبعين بابا من الفقه، وقال آخرون: هو ربع

الإسلام، وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره: ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث، تنبيها للطالب على تصحيح النية، ونقل الخطابى هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخارى وغيره، فابتدءوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه.

قال: قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديث عن النبى إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصارى، وعن يحيى انتشر، فرواه عنه أكثر من مائتى إنسان، أكثرهم أئمة، ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواترا، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأنه فقد شرط التواتر في أوله.

قال: وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه ثلاثة تابعيون، بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. اهـ

وقد اختلف العلماء في اشتراط النية في بعض العبادات، فمن اشترطها قدر: إنما صحة الأعمال بالنيات، ومن لم يشترطها قدر: إنما كمال الأعمال بالنيات، ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، ومن هنا قال النووى: فتقدير الحديث أن الأعمال تحسب بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية.

قال الحافظ ابن حجر: وليس الخلاف بينهم فى مقاصد العبادات، كالصلاة، إذ لا خلاف بينهم فى اشتراط النية لها، وإنما الخلاف فى الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم اهـ والمحقق فى المسألة يرى أن العلماء لم يتفقوا على اشتراط النية كقاعدة فى كل الأعمال، أو عدم اشتراطها.

فهناك من القرب والطاعات ما لا يجب فيه نية، عند من يوجبها في وسائل العبادات، كالأذكار والأدعية والتلاوة، قالوا: لأنها تتميز بنفسها، وتختص بالطاعة، وهذا التوجيه معترض بالتيمم مثلا، فهو كذلك لا يتردد بين العبادة والعادة. نعم لو قصد بالذكر القربة واستحضرها كان أكثر ثوابا باتفاق، ومن هنا قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت المجرد عن التفكير، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى حركة اللسان مع القلب. اهـ وعليه من لم تخطر المعصية بباله أصلاليس في الثواب كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى.

وهناك أيضا من القرب والطاعات ما يحصل ثوابها بغير نية تبعا لنية أخرى، كمن دخل المسجد، فصلى الفرض قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد، نواها أولم ينوها.

وهناك النكاح والطلاق والعتق هزلها كجدها بقطع النظر عن النية، ومن هنا قال النووى: وتدخل النية في الطلاق والعتق، ومعنى دخولها إذا قارنت كناية بالطلاق صارت كالصريح، وأنه إذا أتى بصريح الطلاق، ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى. اهـ

وهناك التروك لا تحتاج إلى نية، وذهب جمهور الشافعية إلى أن إزالة النجاسة من التروك، وهو

غير ظاهر، وإن كانت إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والتفريق بينها وبين غسل الجمعة وغسل الجنابة غير واضح.

وقال جمهور العلماء: إن الأعمال التى لا يقصد بها العبادة، كالأكل والشرب والنوم لا تفيد ثوابا إلا إذا نوى بها فاعلها القربة. وعندى أنها مادامت على مقتضى الشرع، بعيدة عن المحرم والمكروه يثاب عليها، فترك الحرام له أجر إن شاء الله.

ومناسبة هذا الحديث لكتاب الإمارة والجهاد والغزوات واضحة، فهو وإن كان عاما يشملها ويشمل غيرها لكنه فى الغزوات خاصة واضح الأثر، فالحديث السابق « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ».

واللَّه أعلم

# (٥٢٩) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللَّه

9 191 - 107 عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أَعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ».

• ٢٣٢- ٢٥٧ عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (١٥٧)، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِسيَّ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: «بِصِدْقِ».

## المعنى العام

يرغب صلى اللَّه عليه وسلم فى نية الخبر، وفى الرغبة فى الجهاد، والحرص عليه، والتشوق له، ولو كان فيه التضحية بالنفس فى سبيل اللَّه، فما أحب البلاء المؤدى إلى النعيم المقيم، والدرجات العلى فى الأخرة. فجعل لهذه الرغبة، والحرص على تنفيذها، بعزم وتصميم، وإيمان وإخلاص، فمنعه مانع من التنفيذ أجر من نفذ الجهاد، وأجر من مات فى المعركة، وإن مات فى بيته وعلى فراشه من غير جهاد، ولا ضرب بسيف، ولا طعن برمح، ولا رمى بنبل، وإنما لكل امرئ ما نوى.

## المباحث العربية

(من طلب الشهادة صادقا) أى مخلصا فى طلبها، أى مطابقا ما يقوله بلسانه ما هو فى قلبه .

(أعطيها ولو لم تصبه) ظاهر العبارة تعارض أولها لآخرها، فإعطاؤها إصابتها، لكن المعنى أعطى ثوابها، ولو لم يعطها وجودا وفعلا.

#### فقه الحديث

عنون البخارى للباب بباب تمنى الشهادة، قال ابن المنير وغيره: الظاهر أن الدعاء بالشهادة يستلزم الدعاء بنصر الكافر على المسلم، وإعانة من يعص الله على من يطيعه - لأن الشهادات تقع

<sup>(</sup>١٥٦)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١٥٧)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْـبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْح أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ

غالبا في المسلمين عند انتصار أعدائهم عليهم، ونيلهم منهم - لكن المقصود الأصلى إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة، وليس نصر الكافر مقصودا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود، فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين، وجازتمني الشهادة، لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك!هـ

وحاصل هذا الجواب أنه لا تلازم بين طلب الشهادة وبين انتصار الكفار، فكثيرا ما ينتصر المسلمون ويقع إعلاء كلمة الله مع استشهاد بعض المسلمين، فطلب الشهادة، وطلب التضحية في سبيل نصر دين الله أمر مستحب في ذاته، إن وقع ثبت أجره، وإن تمناه متمن وطلبه طالب كان له أجره.

وظاهر الرواية الثانية أن الداعى المتمنى للشهادة بصدق يساوى من استشهد فى الأجر، لكن قال النووى: معناه أن من سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء، وإن كان على فراشه. اهد فهو يشير إلى أن المماثلة فى نوعية الأجر، وليس فى مقداره، وهذا التفسير أقرب إلى الحقيقة والعدالة.

وللحديث علاقة بما مر في باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، وفيما يأتى في باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو.

واللَّه أعلم

# (۵۳۰) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدث نفسه بالغزو

١٣٢١ - ١٩٣٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْنُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِن نِفَاقٍ» قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ.

## المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا ﴾ [التوبة: ٤١] ويقول ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِن الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْاَقْدِيةَ وَلَا وَلاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلَ اللَّهِ التوبة: ٣٨] ويقول ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ [النساء: ٩٥] وهكذا أمر اللَّه بالجهاد، وبين فضله، وتسارع الصحابة إليه، وما تقاعس عنه بدون عذر إلا المنافقون. وفي هذا الحديث يحذر صلى اللَّه عليه وسلم من هذا التقاعس، وينذر صاحبه بعذا بيوم القيامة، بل يحذر القاعدين أصحاب الأعذار من عدم الحرص، ويدعوهم إلى الرغبة فيه، والتشوق إليه بقلوبهم، ليكونوا مع المجاهدين بأرواحهم، حيث لم يصاحبوهم بأبدانهم، فكل من لم يحدث نفسه، ويتمنى في نفسه الجهاد لم يكن غيورا على الإسلام، ولم يكن بأبدانهم، وذلك شعبة من النفاق.

#### المباحث العربية

(من مات ولم يغز) بالفعل في غزوة من الغزوات، ولم يكن له عذر شرعي.

(ولم يحدث به نفسه) أى من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، أى لم يتمن، ولم يتشوف، ولم يرغب فيه.

(مات على شعبة من نفاق) لأن الجهاد من الإيمان، وهو شعبة من شعبه، وخصلة من خصاله؛ لهذا ترجم البخارى: باب الجهاد من الإيمان.

(فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله وقال النووى «فنرى» بضم النون، أى نظن، قال: وهذا الذى قاله ابن المبارك محتمل، وقال غيره: إنه عام، والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد إحدى شعب النفاق.

<sup>(</sup>١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَن وُهَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَن عُمَـرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن سُمَي عَن أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

#### فقه الحديث

قال النووى: يؤخذ من هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها، لا يتوجه عليه الذم الذى يتوجه إلى من مات ولم ينوها. وقد اختلف الأصحاب فيمن تمكن من الصلاة فى أول وقتها، فأخرها بنية أن يفعلها فى أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم فى الحج، دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: لا يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب.

واللَّه أعلم

# (٥٣١) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

٢٣٢٢ - 109 عَن جَابِرٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَيُ فِي غَزَاةٍ. فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَوْجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ».

٣٣٣٣ - وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَـيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «إِلا شَـرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ».

# المعنى العام

مضى معنى هذا الحديث ومضمونه قريبا تحت باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين.

### المباحث العربية

(إن بالمدينة لرجالا) أى وبغيرها من أماكن المسلمين الذين يعلمون بالغزوات ويحرصون عليها، وهم من أهلها.

(ما سرتم مسيرا) أي ما خطوتم من خطوة.

(ولا قطعتم واديا) من ذكر الخاص بعد العام.

(إلا كانوا معكم) بالقوة لا بالفعل، وبالأجر لا بالأجسام.

(حبسهم المرض) الجملة مستأنفة استئنافا تعليليا، في جواب سؤال، تقديره: لماذا؟ فقيل: لأنه حبسهم المرض، ولم يتخلفوا باختيارهم، بل بالمرض ونحوه من الأعذار الشرعية.

(إلا شركوكم فى الأجر) قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء بمعنى شاركه، أى إلا شاركوكم فى الأجر.

<sup>(</sup>١٥٩)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي سُفْيَانَ عَن جَابِر – وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ

# فقه الحديث

قال النووى: فى هذا الحديث فضيلة النية فى الخير، وأن من نوى الغزو، وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه، حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. اهـ

وبقية مباحث الحديث سبقت عند باب سقوط الجهاد عن المعذورين.

واللَّه أعلم

# (٥٣٢) باب فضل الغزو في البحر

٤٣٢٤ - ٢٠٠٠ عن أَسَسِ بْسِنِ مَالِكٍ ﷺ كَانْ اللّهِ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ. فَذَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَانْ فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ. فَذَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُمْ اسْتَيْقَطَ وَهُو يَصْحَكُ. قَالَتْ: يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ. ثُمَّ اسْتَيْقَطَ وَهُو يَصْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهِ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ» أَوْ «مِشْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ» يَشُكُ أَيّهُمَا قَالَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ. وَلَا اللّهِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ. ثُمَّ السَّيْقَطَ وَهُو يَصْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرْفُوا عَلَى عُرْاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ» كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ مُولَى يَعْمَانِي مِنْهُمْ. قَالَ: «نَاسٌ مِن أُمَّتِي مِنْهُمْ. قَالَ: «قَالَتْ عِن الأُولِي قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ الْ عُلَاتُ عَن وَابَيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ: أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْ عَن دَابَيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ.

٥٣٢٥ - ٢٣٦٥ - ٢٦٠ عن أنس بسن مَالِكِ صَلَّهُ اللهِ عَنْ أُمِّ حَرامٍ -وَهِي خَالَةُ أَنسٍ قَالَتُ: أَتَانَا النَّبِي عَلَيْ يَوْمًا. فَقَالَ عِنْدَنَا. فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي النَّبِي عَلَيْ يَوْمًا مِن أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ» فَقُلْتُ: أَنْ عَالَى: «فَإِنَّكِ مِنْهُمْ» قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُو يَضْحَكُ. الْمُ أَلْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُمْ» قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُو يَضْحَكُ. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: هِفْلَ مَقَالَتِهِ. فَقُلْتُ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» قَالَ: فَنَالَ فَالْدَوْ عَلَى الْبُحْرِ. فَحَمَلَهَا مَعَهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا فَيْدَا فِي الْبُحْرِ. فَحَمَلَهَا مَعَهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا أَنْ عَنْوَا فِي الْبُحْرِ. فَحَمَلَهَا مَعَهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا أَنْ عَنُقُهَا. فَصَرَعَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَانْدَقَتْ عُنُقُهَا.

٢٣٢٦ - ٢٣٢٦ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ نَوامًا قَرِيبًا مِنْي مَالِكٍ ﷺ نَامَ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَضْحَكَك؟ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَضْحَكَك؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَك؟ قَالَ: نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَوْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ». ثُمَّ ذَكَر نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ.

<sup>(</sup>١٦٠)حَدَّثَيَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قِرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٦١)حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدَ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانٌ عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٦٢)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالاَ أَخْبَوَنَا اللَّيْثُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيَا عَن ابْنِ حَبَّانَ عَن أَنَس بْس مَالِكٍ

٤٣٢٧ - ﴿ وَفِي رواية عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَنِسٍ فَوَضَعَ رأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَعْنَى بْن حَبَّانَ.

## المعنى العام

كان للعرب فى الجزيرة العربية رحلتان، رحلة الشتاء، ورحلة الصيف، إلى الشام، وإلى اليمن، وهما فى البر، حتى حين يستخدمون طريق ساحل البحر الأحمر يخافون البحر، ينظرون إلى السفن الجاريات فيه نظرة خوف وخطر، فالقرآن الكريم يقول ﴿إِنْ يَشَأُ يُسْكِنْ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّار شَكُورِ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ [الشورى: ٣٣، ٣٤].

وما لهم ولهذا المجهول؛ إن عندهم سفينة الصحراء، الإبل، مأمونة الجانب، نادرة الخطر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم من رواد البحار، بل روى أنه نهى عن ركوب البحر، ومنع عمر بن الخطاب وكوب البحر، وحاول معاوية وهو أمير الشام من قبله أن يستأذنه فى الغزو فى البحر، فمنعه، فلما كان عثمان الله عليه أن يأذن له، فأذن له بشرط أن لا يجبر أحدا على الخروج معه.

مع هذه الصورة المخيفة عن البحر وأخطاره يخبر صلى اللَّه عليه وسلم أن أمته ستغزو بلاد الكفر عن طريق البحر، ينام فبرى في منامه، ورؤياه حق أن جنودا من أمته سيركبون البحر غزاة، وهم أعزة كالملوك على الأسرة، فيستيقظ مبتسما مسرورا، فتسأله أم حرام خالته أو أمه من الرضاعة، وكان قد نام نوم الظهيرة في بيتها، تسأله: ما الذي يضحكك يا رسول الله ؟ فيخبرها عما رأى، فتقول له: ادع الله أن يجعلني منهم، فيدعو الله لها أن تكون منهم، فيعلمه ربه أنه استجاب دعاءه، فيقول لها: أنت منهم، وبعد قليل ينام ثانية، فيرى فرقة أخرى متأخرة زمنا من أمته تغزو بلاد الكفر، وهم في حالة القوة والسيطرة والتمكن، كأنهم ملوك على الأسرة، فيستيقظ ضاحكا، فتقول له أم حرام: ما الذي أضحكك يا رسول الله ؟ فيقص عليها الرؤيا الثانية، فتتمنى أن تكون مع الفرقتين، ليزداد رصيدها من أجر الغزو، فتقول: ادع الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، فيقول لها: لا لست من الآخرين، أنت من الأولين، ويستبعد الحال الواقع أن تدخل أم حرام بحرا، ويشاء السميع العليم أن تتزوج عبادة بن الصامت، فيخرج في جيش معاوية إلى غزو قبرص عن طريق البحر، فيأخذها معه، فتفتح قبرص للمسلمين، ويعود المسلمون في البحر إلى الشام، وتخرج أم حرام من البحر على ساحل الشام لتركب بغلتها، فتقع تحت أقدام بغلتها، فتدق عنقها، وتموت، فتقبر في حمص، يتبرك بها – ويقال عنه: هذا قبر المرأة الصالحة – رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٠٠) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ

#### المباحث العربية

(أن رسول اللَّه عَلَىٰ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان) «أم حرام» بفتح الحاء والراء، «بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام، وهي خالة أنس – رضى اللَّه عنهما - كما جاء في الرواية الثانية والثالثة والرابعة، ويقال لها: الرميصاء، ويقال لأم سليم الغميصاء، وقيل: بالعكس، والرمص والغمص متقاربان، وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هدبها، وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن.

قال النووى: واتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى اللَّه عليه وسلم، واختلفوا فى كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول اللَّه على، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه، وقال بعضهم: إنما كانت خالته لأبيه أو جده عبد المطلب، وقال ابن الجوزى: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب، أم رسول اللَّه على من الرضاعة. قال ابن عبد البر: وأيهما كان فهى محرم له.

وقال بعضهم: لم تكن أم حرام محرما له صلى اللَّه عليه وسلم، ولكن من خصوصياته صلى اللَّه عليه وسلم ذلك، لأنه كان يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وعن قول الرفت، ورد القاضي عياض هذا القول بأن الخصائص لاتثبت بالاحتمال، وتبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل، ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا القول، فقال: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح. وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية، فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي ﷺ من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضى المحرمية، لأن أمهاته صلى اللَّه عليه وسلم من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار، ألبتة، سوى أم عبد المطلب، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، وإلا على أم سليم، فقيل له؟ فقال: أرحمها، قتل أخوها معى، يعنى « حرام به ملحان » وكان قد قتل يوم بئر معونة. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين ما أفهمه هذا الحصر في الصحيح وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام، فقال ما حاصله: إنهما أختان كانتا في دار واحدة، وكانت كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معا، فالعلة مشتركة فيهما، وقد انضم إلى العلة المذكورة - علة الرحمة - كون أنس خادم النبي رقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم.

ثم قال الدمياطى: على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع، قال الحافظ ابن حجر: وهو احتمال قوى، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس وكذا النوم فى الحجر. اهـ

وقال ابن العربى: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب قطعا، فقد كان هذا بعد حجة الوداع، وكان الحجاب في زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش.

فأسلم الأجوية دعوى الخصوصية، كما قال ابن حجر. واللَّه أعلم.

(فتطعمه) أي فتقدم له الطعام، أي كان هذا شأنها، كلما دخل عندها.

(وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهر هذه الرواية أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي اليها، لكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد هذه الرؤيا والدعاء والتبشير، فلفظها «فتزوجها عبادة بن الصامت بعد » وحمل النووي الرواية الأولى على الثانية، فيكون أنس قد أخبر عما صار حالالها بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر: هذا الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض، لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد ما يفيد أنها كانت تحت عبادة قبل أحد، فيحتمل أنها كانت تحت عبادة أولا، ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس، فاستشهد في أحد، فرجعت إلى عبادة، ثم قال: والذي يظهر لي أن ما وقع في الطبقات غير سليم، وأن الأمر بعكس ما وقع فيها، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا، فولدت له، ثم استشهد هو وولده منها، وتزوجت بعده بعبادة.

(فأطعمته، ثم جلست تفلى رأسه) فى رواية البخارى « وجعلت تفلى رأسه » « تفلى » بفتح التاء وسكون الفاء وكسر اللام، أى تفتش، ولا يلزم من ذلك وجود الهوام، فكثيرا ما يكون ذلك لتخدير الجسم وارتخائه استجلابا للنوم.

(فنام رسول الله على) في الرواية الثالثة «نام قريبا منى» وكذا عند البخارى، وفي رواية له «فاتكأ» وقد بينت الرواية الثانية وقت النوم، وأنه كان وقت القيلولة، ولفظها «فقال عندنا» وفي كتب اللغة: قال، يقيل، قيلا بفتح القاف: نام وسط النهار، فهو قائل، والجمع قيل بضم القاف والياء، وقيال بضم القاف وتشديد الياء.

(ثم استيقظ، وهو يضحك) فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متمسكة بأمور الإسلام، قائمة بالجهاد، حتى فى البحر، قال النووى، وقال الحافظ ابن حجر: كان ضحكه إعجابا بهم، وفرحا، لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة، وفى الرواية الثالثة «ثم استيقظ يبتسم» وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم ابتساما، والجملة حالية.

(فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟) كان الظاهر أن يقول أنس: فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ ولهذا اختلف فيه، هل هو من مسند أنس؟ أو من مسند أم حرام؟ قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن أوله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنسا إنما حمل قصة المنام عنها.

أما الرواية الثانية والثالثة فهما صراحة من مسند أم حرام، وظاهرهما أن أنسالم يحضر هذه الواقعة، وهو المعتمد، وفي الرواية الثالثة « ما أضحكك »؟ زاد في الرواية الثانية »بأبي أنت وأمي »

ولأحمد « مم تضحك »؟ وفى رواية « ثم استيقظ وهو يضحك، وكانت تغسل رأسها، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا ».

(ناس من أمتى عرضوا على) أى فى منامى، وفى الرواية الثانية «أريت قوما من أمتى» بضم الهمزة، أى أرانى اللَّه فى منامى، وفى رواية «عجبت من قوم من أمتى».

#### (غزاة في سبيل اللّه) حال.

(يركبون ثبج هذا البحر) بفتح الثاء والباء، بعدها جيم، والثبج ظهرالشيء، وقال الأصمعي: ثبج كل شيء وسطه، وقيل: متن هذا البحر، وقيل: معظمه، وقيل: هوله، والراجح أن المراد هنا ظهره، قال الحافظ: ولما كان جرى السفن غالبا إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه، وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب، وفي الرواية الثائية «يركبون ظهر هذا البحر الأخضر» قال الكرماني «الأخضر» صفة لازمة للبحر، لا مخصصة [قال الحافظ ابن حجر، ويحتمل أن تكون مخصصة، لأن البحر يطلق على الملح والعذب، فجاء لفظ «الأخضر» لتخصيص الملح بالمراد] قال: والماء في الأصل لا لون له، وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه، وقال غيره: إن الذي يقابله السماء، وقد أطلقوا عليها الخضراء، لحديث «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء» والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر.

(ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة) في الرواية الثانية «كالملوك على الأسرة» بدون شك، وعند أحمد «مثلهم كمثل الملوك على الأسرة» قال ابن عبد البر: أراد - والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة ﴿عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] وقال ﴿عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِثُونَ﴾ [يس: ٥٦] والأرائك السرى، وقال عياض: هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم في الغزو، من سعة أحوالهم، وقوام أمرهم، وكثرة عددهم، وجودة عددهم، فكأنهم الملوك على الأسرة، اها أي أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم في الدنيا أو في الآخرة، ويحتمل التشبيه أيضا، أي هم فيما سيكونون عليه في الآخرة من النعيم الذي أثيبوا عليه في غزاتهم وجهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم.

(فقلت: ادع الله أن يجعلنى منهم، فدعا لها) فى رواية «فقال: اللهم اجعلها منهم» وفى الرواية الثانية «قال: فإنك منهم» وفى رواية «فقلت: يا رسول الله، أنا منهم؟ قال: أنت منهم «ويجمع بأنه دعا لها، فأجيب، فأخبرها جازما بذلك.

(ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ... قال: ناس من أمتى... كما قال فى الأولى) قال عياض والقرطبى: فى السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، وأن فى كل نومة عرضت عليه طائفة من الغزاة » اهـ وقد جاء فى بعض الروايات أنه قال فى الرؤيا الثانية «يغزون مدينة قيصر»، لكن قولها «كما قال فى الأولى» وقولها فى الرواية الثانية «فقال مثل مقالته» أن الفرقة

الثانية يركبون البحر أيضا، مع أن غزو مدينة قيصر كان بالبر، فحملت المثلية فى الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان، لا خصوص ركوب البحر، ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها، وقال القرطبى: الفرقة الأولى فى أول من غزا البحر من الصحابة، والفرقة الثانية فى أول من غزا البحر من التابعين. قال الحافظ ابن حجر: بل كان فى كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة، ومعظم الثانية من التابعين.

(فقلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلنى منهم) قالت ذلك فى الثانية لظنها أن الثانية تساوى الأولى فى المرتبة، فسألت ثانيا ليتضاعف لها الأجر، لا أنها شكت فى إجابة دعاء النبى اللها فى المرة الأولى، وفى جزمه بالإجابة، قال الحافظ ابن حجر: لما لم يقع لها التصريح بأنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، جوزت أنها تدركها، فتغزو معهم، ويحصل لها أجر الفريقين.

(أنت من الأولين) في رواية «ولست من الآخرين» فأعلمها صلى اللَّه عليه وسلم أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية.

(فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية) فى الرواية الثانية «فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا فى البحر، فحلمها معه » وفى رواية «فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا، أول ما ركب المسلمون البحر، مع معاوية » وفى رواية «فتزوج بها عبادة، فخرج بها إلى الغزو» وفى رواية «فتزوجت عبادة، فركبت البحر مع بنت قرظة » امرأة معاوية واسمها فاختة.

وظاهر قولها «فى زمن معاوية» يوهم أن ذلك كان فى خلافته، وليس كذلك، بل كان فى خلافة عثمان، ومعاوية يومئذ أمير الشام، سنة ثمان وعشرين، فقد نقل الطبرى أن أول من غزا البحر معاوية فى زمن عثمان، وكان قد استأذن عمر، فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له، وقال له: لا تنتخب أحدا – أى لا تلزم أحدا بالخروج معك – بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه، ففعل، فغزا الروم، فصالح أهل قبرص.

(فصرعت عبن دابتها، حين خرجت من البحر، فهلكت) في الرواية الثانية «فلما أن جاءت قربت لها بغلة، فركبتها، فصرعتها، فاندقت عنقها» وفي رواية «فلما انصرفوا من غزوهم، قافلين إلى الشام، قربت إليها دابة، لتركبها، فصرعت، فماتت» وفي رواية «فرفصتها بغلة لها شهباء، فوقعت، فماتت» والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها، فشرعت لتركب، فسقطت، فاندقت عنقها، فماتت، قيل: إن موتها كان بساحل الشام بعد العودة من الغزو، لما خرجت من البحر، وقبرها بساحل حمص، وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص، وأخرج الطبري أن معاوية صالح أهل قبرص بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها، فسقطت، فماتت، فقبرها هنا يستسقون به، ويقولون: قبر المرأة الصالحة.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى هذا الحديث جواز ركوب البحر، للرجال والنساء، وكذا قاله الجمهور، وكره مالك ركوبه للنساء، لأنه لايمكنهن غالبا التستر فيه، ولا غض البصر عن المتصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن، لاسيما ضرورتهم إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال [قلت: كانت هذه الموانع فى الزمن الأول، وفى السفن الشراعية، أما السفن العملاقة فى هذه الأيام فهى أكثر تسترا من شوارع المدينة، لكن لا ننسى أن المالكية يكرهون خروج الشابات إلى المساجد] ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا اهـ والأولى أن يقال: يحرم التعرض لأخطاره.

قال القاضى: وروى عن عمربن الخطاب وعمربن عبد العزيز منع ركوبه، وقيل: إنما منعاه للتجارة وطلب الدنيا، لا للطاعات، وقد روى عن ابن عمر عن النبى النبى عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز، وضعف أبو داود هذا الحديث، وقال: رواته مجهولون.

ثم قال النووى: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المقتول فى سبيل الله والميت فيه سواء فى الأجر، بحجة أن أم حرام ماتت، ولم تقتل. قال النووى: ولا دلالة فيه لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنهم شهداء، إنما قال «يغزون فى سبيل الله» لكن ذكر مسلم فى باب بعد الباب التالى عن أبى هريرة «من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد» وهو موافق لقول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَالنساء: ١٠٠] اهـ وعبارة ابن عبد البر: فى الحديث أن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل فى الغزو. اهـ وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء فى أصل الفضل الاستواء فى الدرجات.

#### ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم

- ١- الترغيب في الجهاد والحض عليه.
  - ٢- وفضيلة المجاهدين في الجملة.
- ٣- وفضيلة تلك الجيوش التي فتحت تلك البلاد، وأنهم غزاة في سبيل اللَّه.
  - ٤- فضل من يصرع في سبيل اللَّه.
  - ٥- أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب.
- ٦- جواز الخلوة بالمحرم على اعتبار أن أم حرام كانت محرما، واختلى بها.
  - ٧- وجواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره، مما ليس بعورة.
    - ٨- وجواز النوم عند المحرم.
      - ٩- جوازفلي الرأس.

- ١٠ قال النووى: فيه جواز قتل القمل منه ومن غيره. قال أصحابنا: قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. وفي استنباط جواز قتل القمل من الحديث بعد ونظر.
- ١١ جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة، مما تقدمه له، إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه، فالأغلب أن الذي في بيت المرأة الزوجة هو من مال الزوج.
- ١٢ وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جازله فعله، ولاشك أن عبادة بن الصامت كان يسره أكل النبي رضي مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاص منه.
  - ١٣- جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه، كالإذن وأمن الفتنة.
  - ١٤ حواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه والتمهيد له، ونحو ذلك.
    - ١٥- جواز تمنى الشهادة.
    - ١٦- جواز الفرح بما يحدث من النعم.
    - ١٧ جواز الضحك عند حدوث ما يسر.
    - ١٨ وفي الحديث معجزات للنبي على وإخباره بالمغيبات، منها:

إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية فى العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحار، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، وقد كان ذلك بحمد الله تعالى.

واللَّه أعلم

# (٥٣٣) باب فضل الرباط في سبيل اللَّه

٣٣٦٨ - ٢٣٣٨ عَن سَلْمَانَ ﷺ مَانَ صَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمَلُهُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِن صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».

## المعنى العام

يقول اللّه تعالى ﴿يَائَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُ وا وَاتَّقُوا اللّه اَعَلَمُ مُ تُفُول وَصَابِرُوا وَرَابِطُ وا وَاتَّقُوا اللّه اَعْلَمُ عَالِمَا مِن الجهاد والقتال، بل إن النتيجة لها أعظم غالبا من الجهاد، فقد قيل: الوقاية خير من العلاج، ثم إن تعرض المرابط للخطر أشد من تعرضه للقتال، فكثيرا ما يكون المرابطون قلة عددا وعدة عن العدو، وهو هدف محصور في مواجهته، من هنا كان الترغيب فيه بتواب أعظم، فالمجاهد الغازي كالقائم الليل الصائم النهار من حين يخرج إلى حين يعود، فيومه بصيام يوم، وليلته بقيام ليلي شهر، بل المرابط فيومه بصيام شهر، وليلته بقيام ليالي شهر، بل المرابط يضاف إلى عمله بعد موته استمرارية أجر المرابط ما شاء اللّه، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء.

## المباحث العربية

(رياط يوم وليلة) أى فى سبيل الله، كما جاء فى بعض الروايات، والرباط بكسر الراء وتخفيف الباء ملازمة المكان الذى بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم، قال ابن التين: بشرط أن يكون في غير الوطن، قاله ابن حبيب عن مالك، ورده الحافظ ابن حجر، وقال: قد يكون فى الوطن إذا نوى بالإقامة فيه دفع العدو، ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور، فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهى، يجتمعان فيمن يقف فى الوطن على حدوده مثلا لدفع العدو، وينفرد الرباط فيمن أقام خارج وطنه لحراسة وطنه من العدو، وتنفرد الحراسة بالوقوف فى الوطن للحراسة من الإخلال بالأمن من أهله. قال ابن قتيبة: وأصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم، استعدادا

<sup>(</sup>١٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَن مَكْحُولِ عَن شُرَحْييلَ بْنِ السِّمْطِّ عَن سَلْمَانَ مُوسَى عَن مَكْحُولِ عَن شُرَحْييلَ بْنِ السِّمْطِ عَن سَلْمَانَ -- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرِيْحٍ عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَن أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَن -

للقتال، قال تعالى ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] اهـ وذكر اليوم والليلة في الحديث يشعر بأن أقله ذلك شرعا. قاله العلماء.

(وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله) أى استمر متجددا ثواب عمله الذى كان يعمله، كأنه يعمله فعلا. وفاعل «مات » ضمير يعود على المرابط، المفهوم من «رباط ».

(وأجرى عليه رزقه) أي استمر رزقه بعد موته، وذلك من رزق الجنة.

(وأمن الفتان) قال النووى: ضبطوا «أمن» بوجهين: أحدهما «أمن» بفتح الهمزة وكسر الميم، والثانى «أومن» بضم الهمزة وبعدها واو، وأما «الفتان» فقال القاضى: رواية الأكترين بضم الفاء، جمع «فاتن» قال، ورواية الطبرى بالفتح، وفى رواية أبى داود «أومن من فتانى القبر».

#### فقه الحديث

قال النووى: هذه فضيلة - ظاهرة للمرابط، وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به، لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحا في غير مسلم «كل ميت يختم على عمله، إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة » أما إجراء الرزق فهو موافق للشهداء، لقوله تعالى وأحياء عند ربعه عربي يُرْتُون [آل عمران: ١٦٩].اهـ

وعند البخارى « رباط يوم فى سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها » وعند أحمد والترمذى وابن ماجه « رباط يوم فى سبيل اللَّه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » قال ابن بزيزة: ولا تعارض، لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة فى الثواب عن الأول، أو باختلاف العاملين. اهـ ولا تعارض بين حديث البخارى وبين حديثنا، لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها.

# (۵۳٤) باب بيان الشهداء

٤٣٢٩ - ٤٣٢٩ عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهُ (١٦٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريق وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّريق، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَـهُ، فَغَفَـرَ لَـهُ» وَقَـالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَـةٌ: الْمَطْعُونْ، وَالْمَبْطُونْ، وَالْغَرِقْ، وَصَاحِبُ الْهَدْم، وَالشَّهيدُ فِي سَبيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

• ٣٣٠ - ١٦٥ عَن أبى هُرَيْسِرَةَ صَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهيدَ فِيكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبيل اللَّهِ فَهُـوَ شَـهيدٌ. قَـالَ: «إنَّ شُـهَدَاءَ أُمَّتِـي إذًا لَقَلِيلٌ» قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبيل اللَّهِ فَهُوَ شَهيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ ابْنُ مِقْسَم: أَشْهَدُ عَلَى أَبيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «وَالْغَرِيقُ شَهيدٌ».

٣٣١ - وفي رواية قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ غُـرِقَ فَهُوَ شُـهِيدٌ».

٤٣٣٢ - ومثله في رواية عَن أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ: «وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ».

٣٣٣ - ٤٣٣٣ عَن حَفْصَةَ بنْستِ سِيرِينَ (١٦٦) قَالَتْ: قَالَ لِي أَنسَ بْسنُ مَالِكِ: بِسمَ مَات يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ. قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم».

### المعنى العام

إن الشهيد الذي يقتل في معركة بين المسلمين والكافرين يموت فجأة دون مرض متقدم، والموت فجأة أشد فجيعة لأهله وأحبابه من الموت بعد مرض طويل، يتأهلون به للفراق، بل يصل بهم الأمر

<sup>(</sup>١٦٤)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن سُمَيٌّ عَن أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٦٥)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنَ سُهَيْلٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَن سُهَيْلٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُسهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ

<sup>–</sup> وُحِدَّتَنِي مُخُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ

ر بَيِيَ مُ كُنِّ مَا كُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ – وحَدَّثَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن عَاصِمٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

أحيانا إلى تمنى موته وراحته، ثم هو بالمرض يجد النذير ويجد الفرصة للخروج من تبعات وحقوق الناس، والتوبة والرجوع إلى اللَّه، ثم إن المرض يكفر الذنوب، ويرفع الدرجات، ويمنح الحسنات، يحرم من كل هذا من مات فجأة، فاقتضت الحكمة الإلهية تعويض الميت فجأة عما يفوته بالمرض.

تلك حالة من حالتين لمن يقتل في سبيل الله، لها أجرها، الحالة الثانية نيته وهدفه الذي ضحى بروحه من أجله، ولهذه النية ولهذا القصد أجره، فمن شارك الشهيد في سبيل الله في حالة من حالتيه شاركه في نوع الأجر، فإذا كان للشهيد باب يدخل منه خاص به كان المطعون والمبطون والغريق والميت تحت الأنقاض وكل من يموت فجأة مشاركا له في الدخول من هذا الباب، وكذلك الأمر لمن يشارك الشهيد في سبيل الله في حالته الثانية، فمن حبسه العذر من مرض أو شيء آخر عن الجهاد، فمات على فراشه حصل على قدر من أجر الشهيد، وشاركه في نوع أجره، كما جاء في حديث «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وإلا شركوكم في الأجر، قال المجاهدون: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر».

إن الشهداء عند الله أجرهم كبير، يبشرون بالجنة، وتحضرهم عند الموت ملائكة الرحمة، ويغفر لهم أكثر ذنوبهم، أرواحهم في الجنة، في جوف طير خضر، عند ريهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، لهم قناديل معلقة بالعرش، تأوى إليها أرواحهم، يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليموتوا مرة ثانية هذه الميتة، ليحصلوا على أجرها مرة أخرى، بينما لا يتمنى أحد مات، له حسنات، أن يعود إلى الدنيا، وله ما على الأرض من نعيم.

#### المباحث العربية

(بينما رجل يمشى بطريق) «بينما» هي «بين» الظرفية، زيدت عليها «ما»

(الشهداء خمسة) سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في سبب تسمية الشهيد شهيدا في باب فضل الجهاد في المباحث العربية، عند فقرة «ما من نفس تموت، لها عند اللَّه خير، يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد ».

وفى الموطأ « الشهداء سبعة » سوى القتل في سبيل الله، فزاد على حديثنا الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع، واتفق مع حديثنا في المبطون، والمطعون، والغريق، وصاحب الهدم.

أما المطعون، فهو الميت بالطاعون، يقال: طعن فهو مطعون وطعين، إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح، والمراد هنا المرض المعروف، ففى الرواية الثالثة «الطاعون شهادة لكل مسلم» يموت به. والطاعون مرض وبائى، يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا، بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة، واختلف العلماء فى تشخيصه وأعراضه، فابن عبد البر

يقول: الطاعون غدة تخرج فى المراق والآباط، وقد تخرج فى الأيدى والأصابع، وحيث شاء الله، والنووى يقول فى الروضة: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاضه، وقال الغزالى: هوانتفاخ جميع البيدن من اليدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، وقال المتولى: هو قريب من الجذام من أصابه تآكلت أعضاؤه، وتساقط لحمه، وقال ابن سينا وجماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية، تحدث ورما قتالا، يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البيدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط وخلف الأذن، أو عند الأرنبة.

وأما المبطون: فهو الميت بسبب مرض البطن، قيل: هو الإسهال، وقيل: هو الاستسقاء وانتفاخ البطن.

وأما الغرق بفتح الغين وكسر الراء فهو الذي يموت غريقا في الماء، وفي ملحق الرواية الثانية «والغريق شهيد». «ومن غرق فهو شهيد».

وأما صاحب الهدم فهو الميت بسبب سقوط المباني عليه.

وأما الحريق فهو الميت بسبب النار.

وأما صاحب ذات الجنب فهو الذي يموت بسبب هذا المرض المعروف، ويقال له: الشوصة. قال النووي: وهي قرحة تكون في الجنب باطنا. اه وقال الحافظ ابن حجر: هو ورم حاد، يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على مايعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة، تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع، فتحدث وجعا، ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وكان العرب يعالجونه بالقسط، وهو العود الهندي، وعند أحمد « والمجنوب شهيد »

وأما المرأة تموت بجمع: بضم الجيم وفتحا وكسرها، مع سكون الميم، فهى النفساء، وقيل: التى يموت ولدها فى بطنها، ثم تموت بسبب ذلك، وقيل هى التى تموت عذراء، وقيل: التى تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، إذ لا فرق فى هذا المكان بين الرجل والمرأة، والأول أشهر، فعند أحمد «وفى النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة»

وروى أصحاب السنن « من قتل دون ماله فهو شهيد »

وعند النسائي « من قتل دون مظلمته فهو شهيد »

وعند أبى داود « من وقصه فرسه أو بعيره فى سبيل اللَّه، أو لدغته هامة، أو مات على أى حتف شاء اللَّه فهو شهيد »

وروى الدارقطني وصححه « موت الغريب شهادة ».

وعند ابن حبان « من مات مرابطا مات شهيدا ».

وللطبراني «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد».

وقال ذلك أيضا في الشريق، أي الذي يموت بشرقة الماء وغيره.

وقال ذلك أيضا في الذي يفترسه السبع.

وعند أبى داود «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد ».

(قال سهيل: قال عبيد اللَّه بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد فى هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد) قال النووى: هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا «على أخيك» وفى بعضها «على أبيك» وهذا هو الصواب. قال القاضى: وقع فى رواية «على أبيك» وهو الصواب، ووقع فى رواية «على أخيك» وهو خطأ، والصواب «على أبيك».

#### فقه الحديث

قال ابن التين: هذه كلها ميتات، فيها شدة، تفضل اللَّه على أمة محمد رضي الله على أمة محمد الله على المدويهم، وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء.

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة سواء. ثم قال: ويتحصل مما ذكر فى هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من يقتل فى حرب الكفار، مقبلا غير مدبر، مخلصا، وشهيد الآخرة، دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، فيكون لهم فى الآخرة أجر الشهداء، وأما فى الدنيا فيغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، زاد النووى: وشهيد فى الدنيا دون الآخرة، وهو من غل فى الغنيمة، أو قتل مدبرًا.

وقد اختلفت الأحاديث في عدد الشهداء «خمسة» و «سبعة» وفي الجمع بينها قال الحافظ ابن حجر: إن العدد الوارد ليس على معنى التحديد، وقال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون رواة «خمسة» نسوا الباقي، قال الحافظ: وهو احتمال بعيد، قال: والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك.اه.

وإذا كان المقتولون فى معركة الكافرين شهداء فهم بلا شك درجات من حيث النية والكفاح والأثر الناتج عن كل منهم، وإذا كان هؤلاء ليسوا فى درجة واحدة، فمن باب أولى من ألحق بهم فى الوصف، ليسوا فى درجةهم، وليسوا فيما بين بعضهم فى درجة واحدة، فالمقصود على هذا أن الاشتراك فى وصف الشهادة إنما هو للاشتراك فى نوع الجزاء، لا فى كمه ومقداره.

#### واللُّه أعلم

# (٥٣٥) باب فضل الرمى، وذم من علمه ثم نسيه

٤٣٣٤ - 177 عَن عُقْبَةَ بْنِ عَسامِرٍ ﴿ اللهِ عَسَامِ اللهِ عَسَامِ اللهِ عَلَى الْمِنْسَرِ يَعُونُ وَهُو عَلَى الْمِنْسَرِ يَقُولُ « ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ».

ه٣٣٥ - ١٦٨ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَامِرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَــتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ. وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ. فَلا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْـهُمِهِ».

٣٣٦- ٣٣٦ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ (١٦٩) أَنَّ فُقَيْمًا اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: تَحْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلا كَلامٌ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ لَمْ أَعَانِيهِ. قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ اللَّهِ عَلِي لَمْ أَعَانِيهِ. قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى».

## المعنى العام

كل صاحب دعوة له أعداء، وقد يصل الأمر بالعداوة إلى الحرب، كما حدث بين المسلمين وأعدائهم، وعلى صاحب الحق أن يتسلح، ليتفوق على صاحب الباطل، وإلا كان مقصرا في الدفاع عن الحق، من هنا يقول اللَّه تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوقٍ وَمِنْ مِقصرا في الدفاع عن الحق، من هنا يقول اللَّه تعالى ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوقٍ وَمِنْ رِياطِ الْخَيْل تُرْهِبُ ونَ بِهِ عَدُوّ اللَّه وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُم اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ مُل رَياطِ الْخَيْل تُرهِبُ ونَ بِهِ عَدُوّ اللَّه وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ مَا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ على الأسلحة أساس لفاعلية هذه الأسلحة، فلا قيمة لسلاح متطور بدون عالم بكيفية استخدامه، متدرب على نجاح نكايته بالعدو، لهذا كان النبي على يحت علمه، على السلاح، ويشجع عليه، ويحذر من إهماله ابتداء، أو إهماله بعد تعلمه، لتبدقي العيزة والقوة للمؤمنين ، فالمؤمنين ، فالمؤمنين ، فالمؤمن القوي خيروأحب إلى اللَّه تعالى مين المؤمن الضعيف.

(١٦٩)حَدَّثَنَاً مُحَمَّدُ بَّنُ رُمْحَ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ

#### المباحث العربية

- (فضل الرمى) أى الرمى بالسهام، والسهم العربى عود من الخشب يسوى، طرفه مدبب، يرمى به عن القوس، وهو النبل، بفتح النون، والقوس بفتح القاف آلة على هيئة هلال، ترمى بها السهام، والمراد فضل تعلم الرمى، لما له من أثر في الحروب في زمن النبي النبي الله المراد فضل تعلم الرمى، لما له من أثر في الحروب في زمن النبي
- (ألا إن القوة الرمى) تفسير من النبى الله المراد من القوة، فى قوله تعالى « وأعدوا لهم » أى لأعدائكم الكافرين ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ وهذا التفسير خاص بزمن النزول، والمناسب لجميع الأزمنة عموم وسائل القوة من دبابات وصواريخ ومدافع وطائرات قاذفة ونحو ذلك.
- (ستفتح عليكم أرضون) بفتح الراء على المشهور، وحكى الجوهرى لغة شاذة بإسكانها، جمع أرض، ملحق بجمع المذكر السالم.
- (ویکفیکم اللّه) جملة خبریة لفظا ومعنی، أی وسیکفیکم اللّه شر أصحابها، وینصرکم علیهم، أو دعائیة معنی، أی وأسال اللّه أن یکفیکم شرهم وینصرکم علیهم، ولکن علیکم بالاستعداد واتخاذ الأسباب.
- (فلا يعجز أحكم أن يلهو بأسهمه) «يعجز» بكسر الجيم على المشهور، ويفتحها فى لغة، و« لا » ناهية، والفعل مجزوم بها، أو نافية، والفعل مرفوع، والمراد من اللَّهو بالأسهم اللعب والتدرب على الرمى بالسهام، وإصابة المرمى.
- (أن فقيما اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين؟ وأنت كبير يشق عليك؟) كان عقبة بن عامريعانى ويتكلف التدريب على الرمى، وهو كبير السن، يشق عليه ممارسته، ومحاولة إصابة الهدف القريب والبعيد، والتحرك بين الهدفين، والغرض هو هدف الرامى الذى يحاول إصابته بسهامه، والاستفهام إنكارى توبيخى، أى ما ينبغى أن تفعل ذلك.
- (**لولا كلام سمعته من رسول اللّه ﷺ لم أعانه)** يقال: عانى الشيء قاساه وكابده. قال النووى: هو فى معظم النسخ «لم أعانيه» بالياء وفى بعضها «لم أعانه» بحذفها، وهو الفصيح، والأول لغة معروفة.
- (قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟) أصل الإسناد: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة بضم الشين أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر.
- (من علم الرمى ثم تركه) «علم» بفتح العين وكسر اللام، أى من تعلمه وحصلت له معرفة بدقته، ثم ترك التدرب عليه فنسيه، إهمالا، لا لعذر.

#### (فليس منا) أي ليس على هدينا وسنتنا.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى الأحاديث فضيلة الرمى والمناضلة، والاعتناء بذلك بنية الجهاد فى سبيل اللّه تعالى، وكذلك المسابقة بالخيل وغيرها، والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. اهـ

وقد روى البخارى تحت باب التحريض على الرمى، وقول اللَّه عزوجل ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّاللَّهِ وَعَدُوّكُمْ عن سلمة بن الأكوع ﴿ قال: «مررسول اللَّه عِلَى نفر مَن أسلم ينتضلون » أى يترامون للسبق وكان محجن بن الأدرع يرامى نضلة الأسلمى «فقال النبى ﴿ قال النبى ﴿ قال الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على الله الله على المحجن «فقال رسول الله على على الكم لا ترمون ؟ قالوا: كيف نرمى وأنت معهم » ؟ وفي رواية «فقال نضلة – وألقى قوسه من يده: والله لا أرمى وأنت معه » وفي رواية «فقال النبي ﴿ قال النبي ﴿ قال النبي ﴾ أن النبي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي المحكم كاكم ».

وقد روى أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر وقد روى أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، فارموا، واركبوا » أي تدربوا على سباق الخيل « وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ».

قال القرطبى: إنما فسر رسول اللَّه ﷺ القوة بالرمى - وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمى أشد نكاية فى العدو، وأسهل مؤنة، لأنه قد يرمى رأس الكتيبة، فيصاب، فيهزم من خلفه. اهـ

#### واللَّه أعلم

# (٣٦٥) باب « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق»

٣٣٧ - ١٧٠ عَن ثَوْبَانَ عَلَيْهُ (١٧٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لا تَسزَالُ طَائِفَةٌ مِس أُمَّتِسي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُم : حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ »وَهُمْ كَذَلِكَ».

٣٣٨ - ٢٧١ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْهُ (١٧١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَسزَالَ قَوْمٌ مِسن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاس، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

١٣٣٩ - ١٧٢ عَن جَابِرِ بْنِ سَـمُرَةَ عَلَيْهِ (١٧٢) عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْـهُ قَـالَ: «لَـنْ يَـبْرَحَ هَـذَا الدِّيـنُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

. ٤٣٤ -  $\frac{1 \vee \pi}{2}$  عَن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧٣) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٤١ - ١٧٤ عَن عُمَيْرِ بْنِ هَانِئ (١٧٤) قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُم أَوْ خَالَفَهُم، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاس».

٢٤٢ - ١٧٥ عَن يَزِيدِ بْنِ الأَصَمِّ (١٧٥) قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِسِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيشًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا، لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٧٠)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَن أَيُوبَ عَن أَبِي قِلابَـةَ عَن أَبِي أَسْمَاءَ عَن ثُوْبَالٌ

عَلَيْ يَقُولُ بِمِثْلُ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً.

<sup>(</sup>١٧٢) وحَدَّثَنَا أُمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَن

<sup>(</sup>١٧٣) كُوَّدُّنِي هَارُوُّنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْـنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّـهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٧٤)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُوَاحِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِي حَدَّثَهُ (١٧٥)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا كَئِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ بُرَقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ

عَلَيْ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. وَلا تَــزَالُ عِصَابَــةٌ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ يُقَــاتِلُونَ عَلَــى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَــى مَـنْ نَـاوَأَهُمْ إلَـى يَـوْم الْقِيَامَـةِ».

٣٤٣ – ١٧٦ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ (١٧٦) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّةِ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ. هُمْ شَرِّ مِن أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. لا يَدْعُونَ اللَّه بِشَيْء، إِلا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، أَقْبُلَ عُمْ شَرِّ مِن أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. لا يَدْعُونَ اللَّه بِشَيْء، إِلا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، أَقْبُلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَّا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: هُو أَعْلَمُ. وَأَمَّا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٤٣٤٤ - 17٧ عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «لا يَسزَالُ أَهْلُ الْعَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

# المعنى العام

الإسلام خاتم الأديان، وشريعته مفروضة إلى يوم القيامة، ومن مشيئة اللَّه وحكمته أن الإيمان في الأمم يضعف بتطاول الزمان، ويبعده عن الرسول المبعوث، فنور الرسول ينتشر بين قومه، وتسرى حرارة دعوته في دمائهم، ويمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النور، وتهدأ الحرارة، وتتزعزع التعاليم في النفوس، وكلما مضى عصر زاد الضعف، وكثر التهاون، فخير القرون قرن النبي، ثم الذين يلونهم، تلك سنة اللَّه في خلقه، كلما بعد المؤثر قل الأثر، حتى يكاد ينمحى، ما لم يتعهد بالتغذية والتقوية، تماما كتيار مندفع من قوة، يقل اندفاعه كلما بعد عن مصدر الدفع، ما لم يساعد بين الحين والحين بقوة دافعة أخرى، وتلك القوة في الديانات السابقة كانت تتمثل في الأنبياء والحواريين، وفي ديننا الإسلامي تتمثل في العلماء والصالحين.

لكن العلماء الصالحين أنفسهم يصيبهم أو يصيب أكثرهم بمرور الزمان الوهن، تارة بانشغالهم بالدنيا، وتارة بخوفهم من بطش الحكام، وتارة بالإحباط، وضعف الجدوى والتأثير من جهادهم لكثرة الخبث، حين يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر.

<sup>(</sup>۱۷٦)حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ (۱۷۷)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَن أَبِي عُفْمَانْ عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ

تلك الحقيقة للنهاية المظلمة أخبر بها صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان أن انزعجوا، قال لهم يوما: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف؟ ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا؟ والمنكر معروفا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؟ ونهيتم عن المعروف؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله. الله.

إن هذا الانزعاج من آخر الزمان استلزم التخفيف والتهوين، وغرس الأمل فى الخير، فقال لهم: اطمئنوا فلن يزال هذا الدين قائما، يدافع عنه جماعة من المسلمين حتى تقوم الساعة، أو حتى تقرب الساعة، ولن تزال طائفة من المسلمين إلى آخر الزمان متمسكين بدينهم، قائمين بشريعتهم، مدافعين عنها، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتى أمر الله.

يبعث اللَّه فى آخر الزمان بعد الدجال، وبعد نزول عيسى وقتله الدجال، وموت عيسى -عليه السلام- يبعث ريحاً، وتهب ريح أطيب رائحة من المسك، وأرق لمسا من الحرير، فتقبض أرواح المؤمنين المخلصين، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الحثالة وشرار الناس، ولا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال حبة من الإيمان، وعليهم تقوم الساعة.

#### المباحث العربية

(لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) الطائفة الجماعة والفرقة، يجمعهم مذهب أو رأى يمتازون به، وفى الرواية الثانية »لن يزال قوم من أمتى » والقوم الجماعة من الناس، تجمعهم جامعة يقوم ون لها، وفى الرواية الثالثة والسادسة والسابعة «عصابة» والعصابة الجماعة، وعند البخارى «لايزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله» والأمة الجماعة من الناس، تجمعهم مصالح وأمانى واحدة، أو يجمعهم أمر واحد، من دين أو مكان أو زمان، والمراد من أمته صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، والمراد من ظهورهم على الحق علوهم عليه، وتمكنهم منه، يقال: ظهر على الشيء إذا علاه، وظهر على الأرض إذا اطلع عليها، وفى الرواية الرابعة «يقاتلون على الحق ظاهرين» أى يجادلون ويدافعون عن الحق متمكنين منه، واثقين به، فالمقاتلة المدافعة أعم من أن تكون بالسيف أو باللسان أو بالقلب، يقال: قاتل الشيطان، أى حاربه ودافعه، ففى الرواية الخامسة «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله» ومن القيام بأمر الله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدرجاته الثلاث.

وقيل: المراد من الظهور الغلبة، أى غالبين أعداءهم، وهم متمكنون من الحق، والمراد من غلبتهم أعداءهم عدم انصياعهم لهم، وعدم استجابتهم لضلالهم، فكل هم أعدائهم جرهم إلى ضلالاتهم، فتمسكهم بأمر ربهم غلبة لأعدائهم، وإن نال منهم الأعداء فى أجسامهم وأموالهم وأولادهم، وهذا معنى قوله فى الرواية الخامسة «لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم» وقوله فى الرواية السادسة «ظاهرين على من ناوأهم» وقوله فى الرواية السابعة «قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم» قال النووى: «ناوأهم» بهمزة بعد الواو، أى عاداهم، وهو مأخوذ من: نأى إليهم، ونأوا إليه أى نهضوا للقتال.

وقيل: المراد من الظهور البيان والبروز وعدم الاستتار، فهم ظاهرون في الناس، وعلى الناس، منكشفون في مواقفهم ومواقعهم، مجاهدون بإيمانهم ومبادئهم.

ويمكن أن تتصف الطائفة الواحدة بهذه المعانى الثلاثة، بأن تكون متمكنة من الحق، متمسكة به، مدافعة عنه، غالبة أعداءهم، منكشفين للناس في مواقعهم ومواقفهم.

وفى الرواية الثامنة «لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» قال على بن المدينى: المراد بأهل الغرب العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير، لاختصاصهم بها غالبا، وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض، أى المغرب بالنسبة للحجاز، وهو إقليم الشام، كما جاء فى حديث معاذ، وعند أحمد أنهم ببيت المقدس » وعند الطبرانى « يقاتلون على أبواب دمشق، وما حولها » وقيل: المراد بالغرب القوة فى الجهاد، ويمكن الجمع بأن المراد قوم شاميون أهل قوة يسقون بالدلو.

(حتى يأتى أمر اللَّه وهم خالك) في الرواية الثانية »حتى يأتيهم أمر اللَّه وهم ظاهرون » وفي الرواية الخامسة « وهم ظاهرون على الناس » والمراد بأمر اللَّه هبوب الريح الواردة في الرواية السابعة، وهي من مقدمات يوم القيامة، فقوله في الرواية الرابعة والسادسة « إلى يوم القيامة » فيه مجاز المشارفة، أي إلى قرب يوم القيامة، وقوله في الرواية الثالثة «حتى تقوم الساعة » وفي السابعة «حتى تأتيهم الساعة » فيه مجاز المشارفة أيضا، أو المراد بالساعة ساعتهم.

(من يرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين) أى يفهمه فى الدين، يقال: فقه بفتح الفاء وضم القاف إذا صار الفقه له سجية، وفقه بفتح الفاء والقاف إذا سبَق غيره إلى الفهم، وفقه بفتح الفاء وكسر القاف إذا فهم، والتنكير فى «خيرا» للتعظيم، لأن المقام يقتضيه.

(مسلمة بن مخلد) «مسلمة » بفتح الميم واللام، بينهما سين ساكنة، و «مخلد » بضم الميم وفتح الخاء واللام المشددة.

(كريح المسك) خبر لمبتدأ محذوف، أي ريحها كريح المسك.

#### فقه الحديث

أشار البخاري إلى هذه الطائفة بقوله: وهم أهل العلم.

وعزا إلى على بن المديني قوله: إنهم أصحاب الحديث.

وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم ؟

قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

وقال النووى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وخبير

بالحرب، وفقيه، ومحدث، ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وزاهد، وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم فى قطر واحد، وافتراقهم فى أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد، وأن يكونوا فى بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم، أولا فأولا، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة فى بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله.

قال الحافظ ابن حجر: ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون فى رأس كل مائة سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر فى الطائفة، وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها فى شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك فى عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى، باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده فالشافعى وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد، سواء تعدد أم لا. اهـ

قال النووى: وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف مازال - بحمد اللَّه تعالى - من زمن النبي الله الآن، ولا يزال حتى يأتى أمر اللَّه المذكور فى الحديث.

قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث، وأما حديث « لا تجتمع أمتى على ضلالة » فضعيف. اهـ

وفى الرواية السادسة فضل التفقه فى الدين، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه فى الدين – أى يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع – فقد حرم الخير، وفى ذلك بيان لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه فى الدين على سائر العلوم.

واللَّه أعلم

# (٥٣٧) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

٥٤٣٥ - ١٧٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٧٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا السَّيْرَ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ». بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

٢٤٣٤ - ﴿ عَسَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الْهَ (``) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: «إِذَا سَسَافَرْتُمْ فِسِي الْحِصْسِبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ. وَإِذَا صَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَأَعْضُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

٧٤٧ - ١٧٩ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٧٩ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِن وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ».

٢٣٤٨ - ١٨٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (١٨٠٠ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يَطْرُقُ أَهْلَـهُ لَيْـلا، وَكَـانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً.

٣٤٩ -- وفي رواية عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لا يَدْخُلُ.

• ١٣٥٠ - ١٨١ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨١) قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَـةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلا (أَيْ عِشَاءً) كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ».

(\* \*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنَ سُهْيْلِ عَن أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٧٨)حَلَّاثِني زُهِيْوُ بْنُ حَرْبٍ حِدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُهَيْلِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>۱۷۹)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسَ وَأَبُوَ مُصْعَبِ الزُّهْرَيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَيٍّ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ... قَالَ نَعَمْ

<sup>(</sup>۱۸۰)حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن هَمَّامٍ عَن إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة عَن أَنَسِ - وحَدَّثَنِيهِ زَهْيْرُ بْنُ حَرِّب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن أَنَسِ (۱۸۱)حَدَّثِنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

١٥٥١ - ١٨٢ عَن جَابِرِ ﷺ (١٨٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُ م لَيْ لا فَ لا يَأْتِينَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ».

٢٥٣- ١٨٣ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٣) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا.

٣٥٣ - ١٨٤ عَن جَابِر ﷺ (١٨٠) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْسلا يَتَخَوَّنُهُم، أَوْ يَلْتَمِسُ عَـثَرَاتِهمْ.

٤٣٥٤ - وفي رواية عَن سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ سُفْيَانُ: لا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لا. يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَشْرَاتِهِمْ.

ه ٤٣٥- ١٨٥ عَن جَــابِرِ ﷺ (١٨٥) عَــنِ النَّبِــيِّ ﷺ، بِكَرَاهَــةِ الطُّــرُوقِ. وَلَــمْ يَذْكُــرْ: يَتَخَوَّنُهُــمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهمْ.

# المعنى العام

السفر قطعة من العذاب، ولون بل ألوان من الألم، يغير الإنسان فيه ما تعود عليه من ناعم الفراش، ومن السكن وقت السكن، والراحة وقت الراحة، يغير الإنسان فيه مطعمه ومشريه ونومه، يخلف فيه أهلا ومالا ووطنا وأصحابا ومن يعز عليه فراقه، يحمل فيه بين جوانحه هم ما يقصده من مجهول مكسب أو خسارة، وما قد يتعرض له في رحلته من أخطار، ومن نوائب الدهر، ومن مجهول الزمان والمكان والمتعاملين، فما أشق السفر على النفس وعلى البدن، وما أصعبه على المقيم الآمن القانع.

رخص الله الفطر في رمضان للمسافر، ورخص له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ورسم للمسافر آدابا في ذهابه وغيابه وعودته، آدابا تراعى حقوقه، وحقوق المتعاملين معه، والمحيطين به، وتوابعه، حتى توابعه من الحيوان.

<sup>(</sup>١٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَيَّار عَن عَامِر عَن جَابِر

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا سَيَّارً بهَلَّذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١٨٣)وحَدَّثَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَاصِم عَنَ الشَّعْبِيِّ عَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>١٨٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانٍ عَنٍ مُحَارِبٍ عَن جَابِرٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

<sup>(</sup>١٨٥)وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَـاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَـالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مُحَارِبٍ عَن جَابِر

إن الله رفيق يحب الرفق، ويرضى به، ويعين عليه، فإذا ركبتم فى سفركم دابة فارفقوا بها، طعاما وشرابا وراحة سير، فإذا كانت الأرض فى طريقكم مخضرة وكلاً مباحا فأعطوا دوابكم حظها من الطعام والشراب، وقللوا بها السير لترعى، وإذا كانت الأرض جدباء فأسرعوا السير فى حدود طاقة دوابكم، لتصلوا مقصدكم قبل أن ينهكها الجوع والعطش وطول السير.

فإذا أردتم النزول ليلا للنوم والراحة فلا تضريوا منازلكم في طريق الناس، وانحرفوا عن الطريق الى الأرض المجاورة الصالحة للنزول، فإن الطرق في أواخر الليل يسعى إليها الزواحف السامة المؤذية والسباع المتوحشة، لتلتقط منها ما عساه يتخلف عن المسافرين من مأكول، فالنوم في طريق الناس آخر الليل يضيق على الناس، ويعرضكم للأذي.

وإذا قضى أحكم حاجته التى سافر من أجلها فليعجل العودة إلى أهله، ليتخلص من عذاب السفر، وليريح أهله ومن غاب عنهم من آلام غيبته.

وإذا رجع مسافركم إلى بلد إقامته فلا يفاجئ أهله بالوصول بعد طول غيبة، بل يخطرهم بموعد وصوله قبل الوصول بزمن تستعد فيه الزوجة للقائه بما ينبغى له من النظافة والزينة، حتى لا يرى ما يكره، وحتى لا تنفر نفسه من أهله، ولئلا يرى شيئا يريب، والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. فنعم الإسلام ونعم آداب الإسلام في الحل والترحال.

#### المباحث العريية

(إذا سافرتم فى الخصب) بكسر الخاء وسكون الصاد، وهو كثرة العشب والمراعى، وهو ضد الجدب، يقال: خصب المكان، بكسر الصاد يخصب بفتحها، وأخصب المكان، وأخصب اللَّه المكان، فالمكان خصب وخصيب. والمعنى إذا سافرتم بالإبل فى أرض كثيرة المرعى.

(فأعطوا الإبل حظها من الأرض) في رواية أبى داود «فأعطوا الإبل حقها» أي فقللوا السير واتركوا الإبل ترعى في بعض النهار، وأثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض، بما ترعاه منها.

(وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير) المراد بالسنة هنا القحط، وهى بفتح السين والنون، وجمعها سنون وسنوات، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَقَدُ الْحَدْبُ اعَالَ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠] أى بالقحط، أى إذا سافرتم بالإبل فى الجدب والقحط فعجلوا السير، وفى الرواية الثانية «وإذا سافرتم فى السنة فبادروا بها نقيها» بكسر النون وسكون القاف، وهو المخ، مخ العظم، والنقو بكسر النون وفتحها كل عظم ذى مخ، والجمع أنقاء، أى إذا سافرتم بالإبل فى أرض جدبة فأسرعوا السير، لتحتفظوا بمخ عظامها، وتصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها، فتقليل السير بها فى الأرض الجدبة يلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعاه، ويطول بها الزمن، فتضعف، ويذهب نقيها ومخ عظامها، وربما كلت وتعبت وتوقفت، فعليكم بالرفق، وقد جاء صدر هذا الحديث عند مالك فى الموطأ بلفظ «إن الله وتوقفت، فعليكم بالرفق، وقد جاء صدر هذا الحديث عند مالك فى الموطأ بلفظ «إن الله

تبارك وتعالى رفيق، يحب الرفق، ويرضى به، ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم، فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها »، أى اطلبوا السرعة من تلك الأرض بسرعة السير عليها، مادامت الإبل بنقيها وشحمها.

(وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق) قال أهل اللغة: التعريس النزول فى أواخر الليل، للنوم والراحة. هذا قول الخليل والأكثرين، وقال بعضهم: هو النزول، أى وقت كان، من ليل أو نهار، ويقال: أعرس المسافرون، وعرسوا بتشديد الراء، إذا نزلوا للراحة آخر الليل، وهو المراد هنا.

(فإنها مأوى الهوام بالليل) الهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهى كل ذى سم يقتل سمه، وتطلق على الدابة، أى لا تضربوا خيامكم فى آخر الليل على الطريق، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرق، لسهولتها، ولتلتقط منها ما يسقط من المسافرين من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمة وبقايا لحم، فإذا عرس الإنسان فى الطريق ريما مر به منها ما يؤذيه، فينبغى أن يتباعد فى نزوله عن الطريق، وفى رواية أبى داود « وإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق » أى اجتنبوه، يقال: نكب عنه بفتح النون والكاف ينكب بضم الكاف نكبا بسكونها إذا مال عنه واعتزله، وتنكب فلان فلان فلانا، إذا أعطاه منكبه وأعرض عنه.

(السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه، والمراد من العذاب الألم الناشئ عن المشقة.

(يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه) أى يمنعه كما لها ولذيذها، لا أصلها، فعند الطبرانى « لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه »، والجملة تعليل لما قبلها، أى استئناف تعليلى، كأنها جواب عن سؤال بلفظ « لم »؟ وقد جاء بصيغة التعليل فى رواية سعيد المقبرى، ولفظها «السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه » وعند ابن عدى « وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير ». وذلك لما فى السفر من المشقة والتعب، ومقاساة الحر والبرد والسير بالليل، والخوف على الأموال والأهل، ومفارقة الوطن والأصحاب، ومألوف الراحة.

(فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله) «نهمته» بفتح النون وسكون الهاء، أى حاجته « من وجهه» أى من مقصده، وعند ابن عدى « إذا قضى أحدكم وطره من سفره » وفى رواية « فإذا فرغ أحدكم من حاجته » وفى رواية « فليعجل الرجوع إلى أهله » وفى رواية « فليعجل الكرة إلى أهله » وفى رواية « فليعجل الرجوع إلى أهله » وفى رواية « فليعجل الرجوع إلى أهله » وفى رواية « فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره » والمقصود تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الشغل، ولا يتأخر بما ليس له بمهم.

#### (كان لا يطرق أهله ليلا) أي في الليل.

(وكان يأتيهم غدوة أو عشية) أى أول النهار، أو آخره، أوائل الليل، والعشى والعشية من الزوال إلى المغرب، أو من صلاة المغرب إلى العتمة، ولهذا فسر قوله فى الرواية الخامسة «أمهلوا حتى ندخل ليلا» بقوله: أى عشاء. قال أهل اللغة: الطروق بضم الطاء المجىء بالليل من سفر أو غيره على

غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا، وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق، لأن المارة تدقها بأرجلها، وسمى الآتى بالليل طارقا، لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب، وقيل: أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، فلما كان الليل يسكن فيه سمى الآتى فيه طارقا، وأيا كان أصل الطروق فالمراد به هنا الدخول على الأهل بغتة على غفلة بعد غيبة، ففى الرواية السابعة نهى رسول الله رائة وإذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا» قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا، ويرجع ليلا، لا يتأتى له ما يحذر، من الذي يطيل الغيبة، فلما كان الذي يغير المبدة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبه، من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع يحرص على الستر، وإلى ذلك أشار بقوله « يتخونهم ويتطلب عثراتهم» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله، وأنه يقدم في وقت كذا، مثلا، لا يتناوله هذا النهى، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحة، ثم ساق حديث ابن عمر، قال: قدم النبي من غزوة، فقال: « لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون».

وضمير الجمع فى «كان يأتيهم» للأهل، وكان حقه أن يقول «كان يأتيهن» ولعله غلب عليه خليه عليه عليه عليه عليه في عليه الذكور، كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

(كى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة) يقال: مشط الشعر بفتح الشين، يمشط بضمها، إذا رجله، ويقال: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرها بالمشط، وامتشطت المرأة، أى مشطت شعرها. و «الشعثة » بفتح الشين وكسر العين وفتح الثاء التى تغير شعرها واتسخ وتلبد، والاستحداد استفعال، من استعمال الحديدة، وهى الموسى، أى الحلق بآلة حادة، و «المغيبة » بضم الميم وكسر الغين التى غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها، فهى مغيب ومغيبة، والمراد أن تزيل المرأة التى غاب عنها زوجها شعر سوأتيها بأية طريقة، استعدادا لزوجها.

(يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) أى يكتشف هل خانوا؟ أم لا؟ شكا فيهم، أو ظنا سيئا بهم، وفى رواية « أو يطلب عثراتهم » والعثرات بفتح العين والثاء جمع عثرة، وهى الزلة، وعند أحمد « لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ».

وكان الظاهر أن يقول «يتخونهن، أو يلتمس عثراتهن » بضمير غيبة جماعة الإناث، لكن الوارد في الصحيح بضمير جمع الذكور الغائبين، وله توجيهه، لكن قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما.

وهذه الجملة مختلف في رفعها، قيل: مدرجة، وقيل مرفوعة، لذا شك سفيان في رفعها، كما جاء في ملحق الرواية الثامنة.

#### فقه الحديث

في هذه الأحاديث جملة من آداب السفر. وهي:

 ١- استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل، بعد قضاء المصلحة، فالسفر غالبا فيه مشقة وخشونة عيش، ومقاساة شدائد، وبعد عن الأهل والمال والأوطان.

وقد ذكر البخارى حديث «السفر قطعة من العذاب» فى أواخر أبواب الحج والعمرة، قال ابن المنير: أشار البخارى بذلك إلى أن الإقامة فى الأهل أفضل من المجاهدة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون البخارى أشار بإيراده فى الحج إلى حديث عائشة، بلفظ «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله».

قال الحافظ: وفى الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، لما فى الإقامة فى الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما فى الإقامة من تحصيل الجماعات، والقوة على العبادة.

قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا «سافروا تصحوا » فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة، أن لا يكون قطعة من العذاب، لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر، المعقب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة.

واستنبط منه الخطابى تغريب الزانى، لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه.

- ٢- وفي الرواية الأولى والثانية جملة من آداب السير والنزول، والحث على الرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، وفي معنى ذلك السيارات ونحوها.
- ٣- وفي الرواية الرابعة وما بعدها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، لتتأهب له، ولئلا يرى منها ما يكره، وفي ذلك الحث على التواد والتحاب، خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين، مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى عن الطروق ليلا، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى.

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة.

قال: وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب ظن السوء بالمسلم.

# كتاب الصيد والذبائح

٥٣٨- باب الصيد بالكلاب المعلَّمة.



# (٥٣٨) باب الصيد بالكلاب المعلَّمة

٢٥٥٦ - ﴿ عَن عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَة، وَذَكَرْت السْمَ اللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ السْمَ اللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ السْمَ اللّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ». قُلْتُ لَهُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ قَتَلْنَ. مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ: وَإِنْ قَتَلْنَ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ. فَقَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَرَقَ، فَكُلْهُ. وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلُهُ».

٧٣٥٧ - \ عن عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَصَا أَمْسَكُنَ الْكِلابِ. فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَالِنَ عَلَيْهَا، فَلا تَأْكُلْ. فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِن غَيْرِهَا، فَلا تَأْكُلْ».

٣٥٨ - ٣٩٠ - ٣٩٠ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيلٌ فَلا تَأْكُلُ». وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلْب؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ. فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّ أَكُلُ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ. فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّ مَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنِنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَن عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلً عَن بَيَانِ عَنِ أَلشَّعْنِيٌّ عَنِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمَ ۖ

<sup>(</sup>٣) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اَلسَّفَوْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِم - وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَأَخِبَرَنِي شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي السَّفَوِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَـمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الْمِعْرَاضَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ.

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَّغْبَهُ حَنَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَن نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الْمِعْرَاضِ بمِثْل ذَلِكَ.

 <sup>(</sup>٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ عَن عَامِر عَنَ عَدِيٍّ بْن حَاتِم
 وحَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بَنْ يُونُسَ حَدَّثُنَا زَكَريَّاءُ بْنُ أَبي زَائِدةَ بهَذَا الإَسْنَادِ.

فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَدَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلا تَسَأْكُلْ، إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرهُ عَلَى غَيْرِهِ».

• ٤٣٦٠ - ٥ عَن الشَّعْبِيِّ (٥) قَــالَ: سَــمِعْتُ عَــدِيَّ بْـنَ حَــاتِمٍ -وَكَــانَ لَنَـا جَــارًا وَدَخِيــلا وَرَبِيطًــا بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّـهُ سَــَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَـدْ أَخَــذَ، لا أَدْرِي أَيُّهُمَــا أَخَذَ. قَالَ: «فَلا تَــأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَـمَيْتَ عَلَى كَلْبَكَ وَلَـمْ تُسَـمٍّ عَلَى غَيْرِهِ».

٢٣٦١ - ٦ عَن عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ ﴿ اللّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَاذْبُحْهُ. وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَاذْكُرِ اسْمَ. اللّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَاذْبُحْهُ. وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَاذْكُر اسْمَ. اللّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنْكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ. وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمِكَ، فَاذْكُر اسْمَ اللّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ وَجَدْتُهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلا تَأْكُلْ».

٢٣٦٢ -  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  عَن عَدِيِّ بْسِ حَاتِمٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ : ﴿إِذَا رَمَيْتَ سَهُمَكَ ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ ، فَكُلْ ، إِلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِسِي مَاءٍ ، فَإِنْكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ ».

٣٦٣٦ - ﴿ عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ صَلَيْهُ ( \* قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ. وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ. فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُ لَنَا مِن ذَلِكَ. قَالَ: «أَمَّا مَا وَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُهمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيتِهِم، فَإِنْ وَجَدْتُهمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلا تَكُونُ فِي آنِيتِهِم، فَإِنْ وَجَدْتُهمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرُتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ.

<sup>(</sup>٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَن عَدِيٍّ بَننِ حَاتِمٍ عَنِ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَن عَدِيٍّ بَننِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِشْلَ ذَلِكَ. النَّبِيِّ ﷺ مِشْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٦)حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَن عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (٧)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَن عَدِيٍّ بْن حَاتِم

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمَشُّقِيَّ يَقُولُ أَحْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ يَقُولُ

٤٣٦٤ – وفي روايـة عَن حَيْـوَةَ ( ۖ بهَـذَا الإسْنَادِ نَحْـوَ حَدِيــثِ ابْـن الْمُبَـارَكِ، غَـيْرَ أَنَّ حَدِيــثَ ابْن وَهْبٍ لَمْ يَذْكُر ْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْس.

٥ ٢٣٦ - أَ عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».

٣٦٦- ٢٠٠٠ عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ ضَالِهُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ فَكُلْهُ مَا

٢٣٦٧ - ٢٦ وفي رواية عَن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فَيْ اللهُ الْخُشَنِيِّ فَيْ اللهُ اللهُ الْعُلاء، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُورُ نُتُونَتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ.

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] وكانت للعرب مع الأنعام عادة وهمينة خيالية، فكانوا يشتقون أذن الناقبة التي أبطنت خمسة أبطن، ويخلونها ببلا راع، ويوهب لبنها للطواغيت، فبلا يحتلبها أحد من الناس، ولا يركب ظهرها، ولا يجز وبرها، ويطلقون عليها بحيرة، وكانوا يسيبون الناقة المنذورة في الخلاء، ويسمونها سائبة، وكانوا يسيبون الفحل من الإبل في الصحراء، ويجعلون عليه ريش الطواويس، ويطلقون عليه الحامي، وكانوا يطلقون الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فلا تذبح، ويجعلون لحمها حراما على النساء، فأنزل اللَّه تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣] والأنعام الإبلُ والبقر والغنم الشاة والماعز، ومن كل ذكر وأنثى، فهي ثمانية أزواج، وحرم الله على اليهود كل ذي ظفر، كالإبل والنعام والأوز والبط، أي ما ليس منفرج الأصابع، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما، جزاء لبغيهم، وأحل اللُّه للمسلمين الأنعام، واستثنى بعضها بقوله ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير وَمَا

<sup>(´)</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ كِلاهُمَا عَن حَيْوَةَ (٩)حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُِ مِهْرَانْ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ الْحَيَّاطُ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن

<sup>(</sup>١٠)وَحَدَّئَنِي مُنْحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَن أَبِيهِ عَن

<sup>﴿</sup> ١ ٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَن مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِح عَنِ الْعَلاءِ عَن مَكْحُول عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَـنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثِهُ فِي الصِّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَن مُعَاوِيَةً جُبَيْرِ بْنَ نُفَيْرِ عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ أي التي تموت خنف ﴿وَالْمَوْقُ وِنَةُ ﴾ التي تموت بضرب مثقل كالحجر والعصاً والحديد ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ التي تتردي من علو إلى أسفل فتموت ﴿وَالنَّطِيحَةُ ﴾ التي تموت بنطح دون أن تذكي ﴿وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ﴾ أي بقايا ما أكله الأسد والنمر والذئب وغيرها ﴿ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ أي إلا ما أدركتموه حيا، فذبحتموه ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣] أي ما ذبح عند الأصنام، وأهل به لغير الله. وأنزل جل شأنه ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَـةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزير فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْ قًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿ [الْأنعام: ١٤٥] ولما كانت الحيوانات مستأنسنة وغُير مستأنسية شرعت الذكاة والذبع للمستأنسية المقدور على ذبحها، وشرع الصيد لغير المستأنس، وأنزل اللَّه تعالى ﴿ يَسْ أَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِن الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤] وأخذ الصائدون يستفسرون عن حل ما يعملون، وعلى رأسهم عندي بن حاتم الطائي، سأل رسول الله ﷺ عن صيد الكلب، فأرشده إلى شرط أن يكون معلما وأن يرسله صاحبه ويسمى على الصيد، وأن لا يأكل الكلب من الصيد، فإن أكل منه لم يحل الصيد، فإن شارك كلبه كلب آخر لم يعرف أنه معلم وأنه مرسل من أهل الذكاة لم يحل الصيد إن قتله، فإن أدرك حيا وذكى حل. سأله عن صيد المعراض وهو خشبة مديب طرفاها، غليظ وسطها تقذف على الصيد، فتصيبه، فتقتله، وأجيب بأن هذه الخشبة لو أصابت بالطرف المدبب ونفذ الطرف في جسم الصيد، فقتله، فهو حلال، فإن كان القتل بالعرض وبالجزء الغليظ فالقتل بمثقل، لا يحل، سأله عن رمى القوس، وعن قتل السهم، فأجيب بأنه إذا ذكر اسم اللَّه عند إطلاقه فهو حلال، فإن غاب الصيد بعد ضربه بالسهم، ووجده مقتولا بعد يوم أو يومين أو أكثر وفيه أثر سهمه حل، فإن وجده غريقا، ولم يعلم أقتل بالسهم أم بالغرق لم يحل، ويسأل الأسئلة نفسها أبو تعلبة الخشني، ويجاب بالإجابة نفسها، ويزيد سؤالا عن استعمال المسلمين لأواني أهل الكتاب، ويجاب بأن لا يأكل فيها المسلم إذا وجد غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها.

#### المباحث العربية

(الصيد والذبائح) الصيد مصدر صاد يصيد، فهو صائد، وذاك مصيد، وقد يطلق الصيد على المصيد، تسمية بالمصدر، ومنه قوله تعالى ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥] والذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.

(عدى بن حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائى، الجواد ابن الجواد، أسلم سنة الفتح، وثبت هو وقومه على الإسلام، نزل الكوفة، وشهد الفتوح بالعراق، ثم كان مع على بن أبى طالب، ومات بالكوفة سنة ثمان وستين، وهو ابن عشرين ومائة سنة.

(إنى أرسل الكلاب المعلمة) أى أرسلها نحو الصيد، وأحرضها عليه، والمراد بالمعلمة التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وفى هذا الوصف الثالث خلاف بين الفقهاء، واختلف متى يعلم ذلك منها، فقيل: أقله ثلاث مرات، وعن أبى حنيفة وأحمد يكفى مرتين، والجمهور على عدم تحديد المرات، لاختلاف العرف، واختلاف طباع الكلاب وذكائها.

وفي الرواية الثانية « إنا قوم نصيد بهذه الكلاب » أي المعلمة.

(وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن) جواب الشرط فيهما محذوف للعلم به.

(ما لم يشركها كلب ليس معها) قال النووى: المراد كلب آخر استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، أو شككنا فى ذلك.اهـ وفى الرواية الثانية »وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » لأنك لا تدرى. أهى مرسلة من أهل الذكاة؟ أم لا؟ وفى الرواية الثالثة «فإن وجدت مع كلبى كلبا آخر، فلا أدرى أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك » وأرسلته «ولم تسم على غيره » ولم ترسله، ولم تعلم حاله. وفى الرواية الرابعة «فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل ».

(فإنى أرمى بالمعراض الصيد) «المعراض» بكسر الميم وسكون العين، قال النووى: هى خشبة ثقيلة، أو عصا فى طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح فى تفسيره، وقال الهروى: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد: هو سهم طويل، له أربع قذذ رقاق – القذة بضم القاف وتشديد الذال ريش كريش الطائر يركب فى السهم – فإذا رمى به اعترض، وقيل: هو عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، إذا رمى به ذهب مستويا.

(إذا رميت بالمعراض فخزق فكله) «خزق» بفتح الخاء والزاى، بعدها قاف، ومعناه نفذ، وقد تبدل الزاى سينا، وقيل: معناه خدش، ولم يثبت في الصيد، أي إذا أصاب المعراض الصيد بحده حل.

(وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) «عرضه» بفتح العين وسكون الراء، أى وسطه غير الطرف المحدد، وفى الرواية الثالثة «إذا أصاب بحده» أى طرفه المدبب «فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل» المعراض الصيد «فإنه وقيذ، فلا تأكل» والوقيذ بمعنى موقوذ، وهو الذى يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر أو غيرهما، وأصل الوقذ الكسر والرض، والتقييد فى هذه الرواية بقوله «فقتل» احتراز من إدراكه حيا فيذكى.

(فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) يقول الله تعالى ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ﴾ أى وإن

كانت معلمة، وفى الرواية الثالثة « فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه » وسيأتى الخلاف في ذلك في فقه الحديث.

(فإن ذكاته أخذه) وفى رواية البخارى «فإن أخذ الكلب ذكاة » أى حكمه حكم التذكية، فيحل أكله، كما يحل أكل المذكاة.

(وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين) قال أهل اللغة: الدخيل والدخال الذى يداخل الإنسان ويخالطه في أموره، والربيط هنا بمعنى الرابط، وهو الملازم، والرباط هنا الملازمة، قالوا: والمراد هنا أنه ربط نفسه على العبادة، وعلى الزهد في الدنيا.

(عن أبى تعلبة الخشنى) اختلف فى اسمه، فقيل: جرثوم، وهو قبول الأكثر، وقيل: جرهم، وقيل: جرهم، وقيل: جرثم، وقيل: جرثم، وقيل: جرثم، وقيل: المثر، وقيل: لاثر، واختلف فى اسم أبيه، فقيل: عمرو، وقيل: ناشب، وقيل: ناسب، وقيل: لاشن، وقيل: حمير، وتجمع من اسمه واسم أبيه بالتركيب أقوال كثيرة جدا، وكان إسلامه قبل خيبر، وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه، فأسلموا.

(إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعنى بالشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، وتنصروا، منهم آل غسان، وتنوخ، ويهز، ويطون من قضاعة، منهم بنو خشين، آل أبى ثعلبة.

(نأكل فى آنيتهم؟) بحذف همزة الاستفهام، وهى مذكورة فى رواية البخارى، والآنية جمع إناء، والأوانى جمع آنية، قال النووى: والمراد بالآنية فى حديث أبى ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به فى رواية أبى داود « إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى آنيتهم الخمر».

(فكله ما لم ينتن) قال أهل اللغة: نتن بفتح النون والتاء، ينتن بكسر التاء، نتنا بسكونها، خبثت رائحته، فهو نتن بفتح النون وكسر التاء، ويقال: نتن بفتح النون وضم التاء، ينتن بضم التاء، نتنا بسكونها، ونتانة، ويقال: أنتن ينتن بمعنى نتن، فهو منتن وعليه روايتنا، ويقال: نتن بتشديد التاء بمعنى نتن، ويتعدى فيقال نتن الشيء جعله منتنا.

#### فقه الحديث

تنحصر نقاط الحديث في أربع:

- ١- صيد الكلب، وما يلحق به من الجوارح.
- ٢- صيد المعراض والسهام، وما يلحق بها من البندقية ونحوها.
  - ٣- آنية أهل الكتاب.
  - ٤- مستخرجات على هذه النقاط.

#### وهذا هو التفصيل:

#### ١- أما صيد الكلب فيه مسائل

الأولى: أن يكون معلما، فإن أرسل كلبا غير معلم لم يحل ما قتله. قال النووى: وهذا مجمع عليه، وذكر الكلب مطلقا يتناول أى لون كان، أبيض أو أسود أو أحمر، فيجوز بأى لون كان، ففيه حجة على أحمد وإسحق، حيث قالا: لا يحل الصيد بالكلب الأسود، لأنه شيطان.

الثانية: أن يرسله من هو أهل للتذكية، قال النووى: لو استرسل المعلم بلا إرسال فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكى عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي، أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.

وظاهر قوله في الرواية الأولى "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل "اشتراط تسمية المرسل على الصيد، وكذا في الروايات الأخرى « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " قال النووى: في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد، وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة، وهي رواية عن مالك وأحمد، وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح، وهو مروى عن ابن سيرين وأبي ثور، واستدلوا بجعلها شرطا في حديث عدى، ولإيقاف الإذن في الأكل عليها، في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعي صفته. فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى عليها باق على التحريم، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء: إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمداً فلا، وعلى مذهب أصحابنا: يكره تركها، وقيل: لا كراهة، بل هو خلاف الأولى، والصحيح الكراهة.

قال: واحتج من أوجبها بقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ﴾ [الأنعام: ١٢١] وبهذه الأحاديث، واحتج أصحابنا بقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ....﴾ إلى قوله ﴿إلا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ٣] فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها، فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية. قلنا: هي في اللغة الشق والفتح. وبقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ [المائدة ٥] وهم لا يسمون، وبحديث عائشة «أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية، يأتوننا بلحمان، لا ندرى أذكروا اسم قالله؛ أم لم يذكروا؟ أفناكل منها؟ فقال رسول الله ﷺ من الخاصان، وأجابوا عن قوله تعالى ﴿وَلا التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام، وشرب كل شراب، وأجابوا عن قوله تعالى ﴿وَلا اللّهُ مِنَّا لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ أن المراد ما ذبح للأصنام، كما قال تعالى في الآية الخرى ﴿وَوَمَا ذُبحَ عَلَى السّم غير اللّه من الأخرى ﴿وَوَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ أَي ما ذبح على اسم غير اللّه من صنم أو وثن أو طاغوت أو غير ذلك من سائر المخلوقات، ولأن اللّه تعالى قال ﴿وَإِنّهُ لَفِسْقَ ﴾

وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرناه، ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة، وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب.

الثالثة: إذا أكل الكلب من الصيد. قال النووى: اختلف العلماء فيه، فقال الشافعى فى أصح قوليه: إن قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع، وأكلت منه فهو حرام، وبه قال أكثر العلماء، منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى والنخعى وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود. اهـ

وقال سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى وابن عمر ومالك: يحل، وهو قول ضعيف للشافعى، واحتج هؤلاء بحديث أبى تعلبة الخشنى عند أبى داود، ولفظه «أن النبى شخص قال له: كل وإن أكل منه » قال ابن حزم: هذا حديث لا يصح، وإن سلم به فهو لا يقاوم الذى فى الصحيح، ولا يقاربه، وقيل: إن حديث أبى تعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر، ومنهم من حمله على الجواز، وحديث عدى على التنزيه، لأنه كان موسعا عليه، فأفتاه بالكف تورعا وأبو تعلبة كان محتاجا، فأفتاه بالجواز.

واحتج الأولون بروايات عدى، وهى صريحة مقرونة بالتعليل، ففى الرواية الثانية « إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » وفى الرواية الثالثة « فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه ».

كما احتجوا بقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة «عليكم» ويرد ابن القصار على هذا بأن مجرد إرسال الكلب إمساك علينا، لأن الكلب لا نية له، ولا يصح منه ميزها، فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه، واختلف الحكم فى ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية، وهو مرسله، فإذا أرسله فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله لم يمسك عليه. كذا قال، وهو بعيد، ومصادم لسياق الحديث الصحيح. وقد قال الجمهور: إن معنى قوله وأمسكن عَلَيْكُمْ صدق لكم، وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه، لا لصاحبه، فلا يعدل عن ذلك، فعند ابن أبى شيبة «إن شرب من دمه فلا تأكل، فإنه لم يعلم ما علمته» ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الأكل دليل على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط، ثم إن الأصل التحريم، وشرط الإباحة أن نعلم أنه أمسك علينا. قال النووى: وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا، والراجح من قول الشافعي تحريمه، وقال سائر العلماء بإباحته، لأنه لا يمكن تعليمها ذلك، بخلاف السباع، قال: وأصحابنا يمنعون هذا الدليل.

الرابعة: إذا شارك الكلب المعلم المرسل كلب أو كلاب غير معلمة، أو معلمة غير مرسلة، أو مرسلة ممن ليس من أهل الذكاة، أو شككنا في شيء من ذلك فإنه لا يحل، أما إذا تحققنا أن الكلاب المشاركة معلمة مرسلة ممن هو أهل للذكاة فإنه يحل، ثم ينظر، فإن أرسلاهما معا فهولهما، وإلا فللأول.

وهذا كله فيما إذا وجد الصيد مقتولا، أما إذا وجد به رمق، وبه حياة مستقرة، وأدرك ذكاته، لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم، سواء كان عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا، كعدم وجود آلة الذبح.

الخامسة: يلحق بالكلب فيما ذكر ما علم من الباز والصقور والعقاب والباشق والشاهين ونحوها من الطيور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. والله أعلم.

## ٧- وأما صيد المعراض

فقال النووى: مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض، فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، لهذا الحديث، وقال مكحول والأوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقا، وكذا قال هؤلاء وابن أبى ليلى: أنه يحل ما قتله بالبندقة، وحكى أيضا عن سعيد بن المسيب، وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقا، لحديث المعراض، لأنه كله رض ووقذ، وهو معنى قوله فى الرواية الثالثة والرابعة «فإنه وقيذ» أى مقتول بغير محدد، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها. اهـ

قال البخارى: وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندقة: تلك الموقودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمى البندقية فى القرى والأمصار، ولا يرى به بأسا فيما سواه.اهـ

ولمالك في الموطأ أنه بلغه أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة.

أما الحسن البصرى فقال – فيما رواه ابن أبى شيبة – إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل، إلا أن تدرك ذكاته، والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء، بعدها قاف، هى البندقة بالفارسية، والجمع جلاهق.

وأما صيد القوس والسهام فعنه تقول الرواية السادسة «وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» وتقول الرواية السابعة «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى. الماء قتله؟ أم سهمك؟ » وتقول الرواية التاسعة «إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله، ما لم ينتن؟ وقد تمسك بالرواية السادسة والسابعة من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة، وقد مر البحث في ذلك قريبا.

وعند أبى داود «وأفتنى فى قوس؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك، ذكيا وغير ذكى. قال وإن تغيب عنى؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يصل» بكسر الصاد وتشديد اللام، أى ينتن « أو تجد فيه أثرا غير سهمك ».

وعند البخارى عن عدى أنه قال للنبى ﷺ: يرمى الصيد، فيفتقر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا، وفيه سهمه؟ قال: يأكل إن شاء ».

وعند الترمذى والنسائى « إذا وجدت سهمك فيه، ولم تجد به أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله، فكل منه » قال الرافعى: يؤخذ منه أنه لو جرحه، ثم غاب، ثم جاء، فوجده ميتا، أنه لا يحل، وهو ظاهر نص الشافعى فى المختصر، قال النووى: الحل أصح دليلا.

أما عدم الأكل مما وقع فى الماء فقد بينت الرواية السابعة علة هذا الحكم، وهى التردد فيما قتل، أهو السهم؟ أم الغرق؟ قال النووى: إذا وجد الصيد غريقا فى الماء حرم بالاتفاق. اها فالحل بعد الغياب مبنى على ما إذا علم أن سهمه هو الذى قتل.

والرواية التاسعة والعاشرة تجعل الغاية أن ينتن الصيد، وليس الغياب يومين أو ثلاثة، فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل، وإن وجده قبل الثلاث وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث. وقد حرم المالكية أكل اللحم النتن مطلقا، وقال النووى: إن النهى عن أكل اللحم النتن للتنزيه، لا للتحريم، وكذا سائر الأطعمة المنتنة، يكره أكلها، ولا يحرم، إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. قال: وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن مطلقا. وهو ضعيف.

### ٣- أما آنية أهل الكتاب

فظاهرالرواية الثامنة «فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها» ظاهر هذا أن جواز استعمال آنية أهل الكتاب موقوف على شرطين، أن لا يجد غيرها، وأن يغسلها. فإن وجد غيرها لم يجز استعمالها ولو غسلها، وإن لم يجد غيرها لا يجوز استعمالها قبل غسلها، وبهذا الظاهر قال ابن حزم.

والفقهاء يقولون: الأصل أن آنية أهل الكتاب وكذا المجوس طاهرة، حتى يثبت استعمالها فى النجاسة، فى الخمر والخنزير والذبائح المحرمة وغيرها، فإن سحبنا الحكم عليها جميعها مطلقا حكما قال بعض الفقهاء – فقد رجحنا الظن الغالب على الظن المستفاد من الأصل، وعليه فالمراد من آنية أهل الكتاب فى الحديث جميعها. فمجهولة استعمالهم لها يكره استعمالها إذا وجد غيرها، ولا يرفع الكراهة غسلها، لا لأنها نجسة، ولكن لاستقذارها، وكونها معدة غالبا للنجاسات، كما يكره الأكل فى المحجمة المغسولة. ورجح بعض العلماء الظن المستفاد من الأصل، فقالوا: إن الحكم للأصل، فهى طاهرة، حتى تتحقق النجاسة، وعليه فالمراد من آنية أهل الكتاب فى الحديث آنيتهم التى كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، كما صرح به فى رواية أبى داود، وهذه الآنية يكره استعمالها إن وجد غيرها، ويجب غسلها، ولا تزول كراهة استعمالها بعد غسلها، لاستقذارها، وغسلها يطهرها، ويرى المالكية أن غسلها لا يطهرها، بل يتعين كسرها، كما جاء فى كسر آنية الخمر على كل حال، والأمر بغسلها فى الحديث لا لتطهيرها، بل رخصة للأكل فيها للضرورة، قالوا: لو كان الغسل مطهرا لها، لما كان للتفصيل فى الحديث معنى، ورد هذا القول بأن التفصيل لا ينحصر فى كون العين تصير نجسة، بحيث لا تطهر أبدا، بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى.

فإن الإناء الذى يطبخ فيه الخنزير يستقذر، ولوغسل، فالأمر بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة فى التنفير عنها، كما فى حديث «الأمر بكسر القدور التى طبخت فيها الميتة، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك » فأمر بالكسر للمبالغة فى التنفير عنها، ثم أذن فى الغسل ترخيصا، فكذلك يتجه هذا هنا. والله أعلم.

## ٤- ويستخرج على هذه النصوص مايلي

أ – إباحة الاصطياد. قال النووى: وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع، قال القاضى عياض: وهو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة، والانتفاع به بالأكل وتمنه، قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته والانتفاع به، فكرهه مالك، وأجازه الليث وابن عبد الحكيم، فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا. اهـ

وقال ابن المنير: الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع، ولمن عرض له ذلك، وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف.

وقد نهى صلى اللَّه عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، ونهى أيضا عن الإكثار من الصيد، فروى الترمذى من حديث ابن عباس - رضى اللَّه عنهما - مرفوعا « من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد فقد غفل، ومن لزم السلطان افتتن » وقال: حسن غريب، وأعله بعضهم بأحد رواته. لكن الإكثار من التصيد للَّهو كثيرا ما يشغل عن بعض الواجبات، وعن كثير من المندوبات.

ب - جوازاقتناء الكلب المعلم للصيد، وقد روى البخارى « من اقتنى كلبا، إلا كلبا ضاريا لصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » واختلفوا فى سبب نقصان الأجر، باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى الإناء عند غفلة صاحبه.

ج - واستدل به على جوازبيع كلب الصيد، للإضافة في قوله «كلبك» وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص.

د - واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد، دون غيره من الكلاب، للإذن فى الأكل من الموضع الذى قبض منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبا لبينه، لأنه وقت الحاجة إلى البيان، وقال بعض العلماء: يعفى عن معض الكلب، ولو كان نجسا، لهذا الحديث، وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم، فأستغنى عن ذكره، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، وقد يتقوى القول بالعفو، لأنه بشدة الجرى يجف ريقه، فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض.

هـ - واستدل بقوله فى الرواية الثانية « فكل مما أمسكن عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد، فاصطاد غيره، حل للعموم الذى فى قوله « ما أمسكن » وهذا قول الجمهور، وقال مالك: لا يحل، وهو رواية عن الشافعى.

و - يستخرج على قوله «كله» ما لوقطع من الصيد يبد أو رجل، فماذا يؤكل؟ وماذا لا يؤكل؟ عند ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن قال فى رجل ضرب صيدا، فأبان منه يدا أورجلا، وهو حى، ثم مات، قال: لا تأكله، ولا تأكل ما بان منه، إلا أن تضريه، فتقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك فليأكله، وعند ابن أبى شيبة أيضا عن إبراهيم عن علقمة «إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو، ترك ما سقط، وأكل ما بقى» قال ابن علقمة «إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو، ترك ما سقط، وأكل ما بقى» قال ابن المنذر: اختلفوا فى هذه المسألة، فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو، وذك الصيد، وكله، وقال عكرمة: إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو، وذك الصيد، وكله، وإن مات الصيد حين الضرية، فكله كله، وقال الشافعى: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقال، إذا مات من تلك الضرية، وعن الثورى وأبى حنيفة: إن قطعه نصفين أكلا جميعا، وإن قطع الذى يلى الرأس فكذلك، ومما يلى العجز أكل الثلثين مما يلى الرأس، ولا يأكل الثلث

## واللَّه أعلم

# محتويات الكتاب

| الصفحا | الموضــــوع                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | كتاب الأقضية                                                               |
| ٧      | (٤٥٤) باب اليمين ، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٢٦-٣٩٢٨ وللمعجم من ١-٣              |
| ٧      | المعنى العام                                                               |
| ٨      | المباحث العربية                                                            |
| ٨      | فقه الحديث                                                                 |
|        | ( 800 ) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٢٩-٣٩٣١ وللمعجم |
| 11     | من ٤–٦                                                                     |
| 11     | المعنى العام                                                               |
| 17     | المباحث العربية                                                            |
| 15     | فقه الحديث                                                                 |
| ١٨     | (٤٥٦) باب قضية هند، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٣٢–٣٩٣٤ وللمعجم من ٧–٩             |
| ١٨     | المعنى العام                                                               |
| 19     | المباحث العربية                                                            |
| ۲١     | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٤٥٧) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات، ومسلسل     |
| 48     | أحاديثه من ٣٩٣٥–٣٩٤٠ وللمعجم من ١٠–١٤                                      |
| 40     | المعنى العام                                                               |
| 40     | المباحث العربية                                                            |
| ۲۸     | فقه الحديث                                                                 |
| ۲۸     | عقوق الأمهات                                                               |
| 47     | وأد البنات                                                                 |
| ۲۸     | منع وهات                                                                   |
| 47     | قيل وقال                                                                   |
| 7.7    | كثرة السؤال                                                                |
| 77     | إضاعة المال                                                                |
| 77     | (٤٥٨) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ ، ومسلسل حديثه ٣٩٤١ وللمعجم ١٥          |
| 77     | المعنى العام                                                               |
| 44     | المباحث العربية                                                            |

| الصفحة   | الموضــــوع                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37       | فقه الحديث                                                                 |
| ٣٦       | (٤٥٩) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ، ومسلسل حديثه ٣٩٤٢ وللمعجم ١٦       |
| ٣٦       | المعنى العام                                                               |
| 77       | المباحث العربية                                                            |
| 37       | فقه الحديث                                                                 |
|          | (٤٦٠) باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٤٣- |
| 49       | ٣٩٤٤ وللمعجم من ١٧ –١٨                                                     |
| 49       | المعنى العام                                                               |
| 49       | المباحث العربية                                                            |
| ٤ -      | فقه الحديث                                                                 |
| 23       | (٤٦١) باب بيان خير الشهود، ومسلسل حديثه ٣٩٤٥ وللمعجم ١٩                    |
| 23       | المعنى العام                                                               |
| 23       | المباحث العربية                                                            |
| 23       | فقه الحديث                                                                 |
| ٤٥       | (٤٦٢ ) باب اختلاف المجتهدين، ومسلسل حديثه ٣٩٤٦ وللمعجم ٢٠                  |
| ٥٤       | المعنى العام                                                               |
| ٤٦       | المباحث العربية                                                            |
| ٤٧       | فقه الحديث                                                                 |
| ٤٧       | قصة داود وسليمان عليهما السلام                                             |
|          | (٤٦٣ ) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، ومسلسل حديثه ٣٩٤٧             |
| ٥٠       | وللمعجم ٤٦٣                                                                |
| ٥-       | المعنى العام                                                               |
| ٥١       | المباحث العربية                                                            |
| ٥٢       | فقه الحديث                                                                 |
|          | كتاب اللقطة                                                                |
| 00       | (٤٦٤) باب اللقطة، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٤٨–٣٩٦٠ وللمعجم من ١٦-١              |
| ٥٧       | المعنى العام                                                               |
| ٥٨       | المباحث العربية                                                            |
| 77       | فقه الحديث                                                                 |
| 78       | مايؤخذ من الأحاديث                                                         |
| 44       | (٤٦٥) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها، ومسلسل أحاديثه ٣٩٦١–٣٩٦٢      |
| 77<br>77 | وللمعجم ١٣                                                                 |
| 77       | المعنى العام                                                               |
|          | المباحث العربية<br>فقر المسرة                                              |
| 77       | فقه الحديث                                                                 |

| الصفحة           | الموضــــوع                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7              | مايؤخذ من الأحاديث                                                             |
| ٧.               | (٤٦٦) باب الضيافة ونحوها، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٦٣–٣٩٦٦ وللمعجم من ١٤–١٧         |
| ٧.               | المعنى العام                                                                   |
| ٧١               | المباحث العربية                                                                |
| ٧٣               | فقه الحديث                                                                     |
| ٧٤               | مايؤخذ من الأحاديث                                                             |
|                  | (٤٦٧) باب المواساة بفضول المال وخلط الأزواد إذا قلت، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٦٧-   |
| ٧٥               | ٣٩٦٨ وللمعجم من ١٨ –١٩                                                         |
| ٧٥               | المعنى العام                                                                   |
| VV               | المباحث العربية                                                                |
| ٧٩               | فقه الحديث                                                                     |
| ٧٩               | مايؤخذ من الأحاديث                                                             |
|                  | كتاب الجهاد والسير                                                             |
|                  | (٤٦٨) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، ومسلسل أحاديثه من |
| 44               | ٣٩٧٦–٣٩٦٩ وللمعجم من ١–٢                                                       |
| 94               | المعنى العام                                                                   |
| ٨٤               | المباحث العربية                                                                |
| ٨٥               | فقه الحديث                                                                     |
|                  | (٤٦٩) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٧٢–٣٩٧٧       |
| $\Gamma\Lambda$  | وللمعجم من ٣–٨                                                                 |
| ۸V               | المعنى العام                                                                   |
| $\Lambda\Lambda$ | المباحث العربية                                                                |
| ٩.               | فقه الحديث                                                                     |
| 41               | مايؤخذ من الأحاديث                                                             |
| 95               | (٤٧٠) باب تحريم الغدر، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٧٨–٣٩٨٦ وللمعجم من ٩-١٦             |
| 98               | المعنى العام                                                                   |
| 98               | المباحث العربية                                                                |
| 98               | فقه الحديث                                                                     |
|                  | (٤٧١) باب جواز الخداع في الحرب، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٨٧-٣٩٨٨ وللمعجم من         |
| 97               | \\\—\\\                                                                        |
| 97               | المعنى العام                                                                   |
| 97               | المباحث العربية                                                                |
| 9.1              | فقه الحديث                                                                     |
|                  | (٤٧٢) باب كراهة تمنى لقاء العدو، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٨٩–٣٩٩٤ وللمعجم من        |
| 99               | 77-19                                                                          |
| 175              |                                                                                |

| الصفحة     | الموضــــوع                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| \••        | المعنى العام                                                             |
| ١          | المباحث العربية                                                          |
| 1.7        | فقه الحديث                                                               |
| 1-4        | مايؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | (٤٧٣) باب قتل النساء والصبيان في الحرب، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٩٩-٣٩٩٩      |
| ۱ - ٤      | وللمعجم من ٢٤–٢٨                                                         |
| ١-٤        | المعنى العام                                                             |
| ١-٥        | المباحث العربية                                                          |
| ۲۰۱        | فقه الحديث                                                               |
| ۲۰۱        | مايؤخذ من الأحاديث                                                       |
| •          | (٤٧٤) باب قطع أشجار الكفار وتحريقها، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٠٠-٤٠٠٠ وللمعجم |
| ١٠٨        | من ۲۹–۳۱                                                                 |
| ١٠٨        | المعنى العام                                                             |
| 1.9        | المباحث العربية                                                          |
| 11-        | فقه الحديث                                                               |
| 111        | ( ٤٧٥ ) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة، ومسلسل حديثه ٤٠٠٣ وللمعجم ٣٢       |
| 111        | المعنى العام                                                             |
| 117        | المباحث العربية                                                          |
| 110        | فقه الحديث                                                               |
| 711        | (٤٧٦) باب الأنفال، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٠٤-٤٠١ وللمعجم من ٣٣-٤٠           |
| <b>\\\</b> | المعنى العام                                                             |
| 11/        | المباحث العربية                                                          |
| 171        | فقه الحديث                                                               |
| 177        | مايؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | (٤٧٧) باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ومسلسل أحاديثه من ٤٠١٢-٤٠١٧ وللمعجم |
| 174        | من ۱۱–۵۵                                                                 |
| 140        | المعنى العام                                                             |
| 177        | المباحث العربية                                                          |
| 371        | فقه الحديث                                                               |
| 127        | مايؤخذ من الأحاديث                                                       |
| 189        | (٤٧٨ ) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، ومسلسل حديثه ٤٠١٨ وللمعجم ٤٦ |
| 189        | المعنى العام                                                             |
| 18.        | المباحث العربية                                                          |
| 181        | فقه الحديث                                                               |
| 184        | (٤٧٩) ُ باب حكم الفيء ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠١٩-٤٠٦٨ وللمعجم ٤٧-٥٦        |

| الصفحة      | الموضــــــوع                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 180         | المعنى العام                                                               |
| 127         | المباحث العربية                                                            |
| 100         | فقه الحديث                                                                 |
| 101         | مايؤخذ من الأحاديث                                                         |
|             | (٤٨٠) باب كيفية قسمة الغنمية بين الحاضرين ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٣٠-٤٠٣٠    |
| 171         | وللمعجم ٥٧                                                                 |
| 171         | المعنى العام                                                               |
| 171         | المباحث العربية                                                            |
| 771         | فقه الحديث                                                                 |
|             | (٤٨١) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، ومسلسل حديثه ٤٠٣١  |
| ١٦٥         | وللمعجم ٨٥                                                                 |
| ١٦٦         | المعنى العام                                                               |
| 177         | المباحث العربية                                                            |
| 171         | ف <b>قه</b> الحديث                                                         |
| 177         | مايؤخذ من الأحاديث                                                         |
|             | (٤٨٢) بناب ربط الأسير وحبسه والمن عليه ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٣٢-٤٠٣٣       |
| 178         | وللمعجم من ٥٩ – ٦٠                                                         |
| 110         | المعنى العام                                                               |
| 110         | المباحث العربية                                                            |
| <b>\</b> VA | فقه الحديث                                                                 |
|             | (٤٨٣) باب إجلاء اليهود من الحجاز، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٣٤-٤٠٣١ وللمعجم من   |
| ١٨٠         | 1アーツア                                                                      |
| ١٨٠         | المعنى العام                                                               |
| ١٨١         | المباحث العربية                                                            |
| ١٨٣         | فقه الحديث                                                                 |
|             | (٤٨٤) باب جواز قتال من نقض العهد ، وإنزال أهل الحصن على حكم حاكم، وجواز    |
|             | المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، ومسلسل أحاديثه من          |
| 140         | ٤٠٣٧ع-٤٤ وللمعجم من ٦٤–٦٩                                                  |
| 71/         | المعنى العام                                                               |
| ١٨٨         | المباحث العربية                                                            |
| 195         | فقه الحديث                                                                 |
|             | ( ٤٨٥ ) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٤٥–٤٠٤٥ |
| 199         | وللمعجم من ٧٠-٧١                                                           |
| ۲           | المعنى العام                                                               |
| ۲           | المباحث العربية                                                            |
| 775         |                                                                            |

| لموضــــوع                                                                       | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| فقه الحديث                                                                       | 7.7    |
| (٤٨٦ ) باب جواز الأكل من الغنمية في دار الحرب ، ومسلسل أحاديثه                   |        |
| من ٤٠٤٦–٤٠٨ وللمعجم من ٧٢–٧٧                                                     | Y - 0  |
| لمعنى العام                                                                      | Y.0    |
| لمباحث العربية                                                                   | ۲٠٦    |
| فقه الحديث                                                                       | 7.7    |
| . (٤٨٧ ) باب كتب النبي ﷺ إلى هرقل ملك الشام و إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الاسلام |        |
| ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٤٩–٤٠٥٦ وللمعجم من ٧٤–٧٥                                   | ۲.۸    |
| المعنى العام                                                                     | ۲۱.    |
| المباحث العربية                                                                  | 717    |
| فقه الحديث                                                                       | 777    |
| (٤٨٨ ) بأب غزوة حنين ، ومسلسل أحاديثه من من ٤٠٥٣–٤٠٥٨ وللمعجم من ٧٦–٨١           | 777    |
| المعنى العام                                                                     | 777    |
| المباحث العربية                                                                  | 779    |
| فقه الحديث                                                                       | 750    |
| مايؤخذ من الأحاديث                                                               | 777    |
| ( ٤٨٩ ) باب غزوة الطائف ، ومسلسل حديثه ٤٠٥٩ وللمعجم ٨٢                           | 137    |
| المعنى العام                                                                     | 137    |
| المباحث العربية                                                                  | 137    |
| فقه الحديث                                                                       | 737    |
| (٤٩٠) باب غزة بدر ، ومسلسل حديثه ٤٠٦٠ وللمعجم ٨٣                                 | 337    |
| المعنى العام                                                                     | 337    |
| المباحث العربية                                                                  | 787    |
| فقه الحديث                                                                       | 789    |
| (٤٩١) باب فتح مكة ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٦١–٤٠٦٧ وللمعجم من ٨٤–٨٩                 | 701    |
| المعنى العام                                                                     | 707    |
| المباحث العربية                                                                  | 700    |
| فقه الحديث                                                                       | 409    |
| مايؤخذ من الأحاديث                                                               | 775    |
| (٤٩٢ ) باب صلح الحديبية ، ومسلسل أحاديثه من ٢٠٦٨-٤٠٧٦ وللمعجم من ٩٠-٩٧           | 470    |
| المعنى العام                                                                     | 777    |
| المباحث العربية                                                                  | 779    |
| فقه الحديث                                                                       | 777    |
| (٤٩٣ ) باب الوفاء بالعهد ، ومسلسل حديثه ٤٠٧٧ وللمعجم ٩٨                          | 777    |
| المعنى العام                                                                     | 777    |
| 77 £                                                                             |        |

| الصفحة      | الموضــــوع                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 777         | المباحث العربية                                                           |
| 37.7        | فقه الحديث                                                                |
| ۲۸۲         | (٤٩٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق ، ومسلسل حديثه ٤٠٧٨ وللمعجم ٩٩          |
| ۲۸۲         | المعنى العام                                                              |
| YAA         | المباحث العربية                                                           |
| 79.         | فقه الحديث                                                                |
| 790         | (٤٩٥) باب غزوة أحد ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٧٩–٤٠٨٦ وللمعجم من ١٠٠–١٠٦       |
| 797         | المعنى العام                                                              |
| <b>79</b> A | المباحث العربية                                                           |
| ۲-۱         | فقه الحديث                                                                |
|             | (٤٩٦) باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٨٧-٤٠٩٨    |
| ٣٠٦         | وللمعجم من ۱۰۷–۱۱۷                                                        |
| 4.4         | المعنى العام                                                              |
| 711         | المباحث العربية                                                           |
| 44.         | فقه الحديث                                                                |
| 441         | واقعة سلا الجزور                                                          |
| 441         | واقعة إيذاء أهل الطائف                                                    |
| 771         | واقعة إبطاء الوحى والشماتة                                                |
| 771         | إيذاء ابن أبى والمنافقين                                                  |
| 377         | (٤٩٧) باب قتل أبي جهل ، ومسلسل أحاديثه من ٤٠٩٩–٤١٠٠ وللمعجم ١١٨           |
| 377         | المباحث العربية                                                           |
| 777         | (٤٩٨) باب قتل كعب بن الأشرف ، ومسلسل حديثه ٤١٠١ وللمعجم ١١٩               |
| 777         | المعنى العام                                                              |
| 411         | المباحث العربية                                                           |
| 771         | فقه الحديث                                                                |
| 444         | (٤٩٩) باب غزوة خيبر ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٠٦–٤١٠٦ وللمعجم من ١٢٠–١٢٤      |
| 440         | المعنى العام                                                              |
| 777         | المباحث العربية                                                           |
| 737         | فقه الحديث                                                                |
| 337         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
|             | (٥٠٠) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق ،ومسلسل أحاديثه من ٤١٠٧-٤١١٣ وللمعجم من |
| 451         | \r*-\r0                                                                   |
| 454         | (٥٠١) غزوة ذي قرد وغيرها ، ومسلسل أحاديثه من ٤١١٤–٤١١٥ وللمعجم من ١٣١–١٣٢ |
| 404         | المعنى العام                                                              |
| 400         | المباحث العربية                                                           |
| 770         |                                                                           |

| الصفحة      | الموضــــوع                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 470         | فقه الحديث                                                                            |
|             | (٥٠٢) باب قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ ، ومسلسل حديثه ٤١١٦ |
| 777         | وللمعجم ١٣٣                                                                           |
| 777         | المعتى العام                                                                          |
| 777         | المباحث العربية                                                                       |
| ለፖፖ         | فقه الحديث                                                                            |
|             | (٥٠٣) باب غزو النساء مع الرجال ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٢٥-٤١٢٥ وللمعجم من               |
| ٣٧٠         | 371-731                                                                               |
| 777         | المعنى العام                                                                          |
| 377         | المباحث العربية                                                                       |
| ۲۸-         | فقه الحديث                                                                            |
| ۲۸۱         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                                   |
|             | (٥٠٤) باب عدد غزوات النبي ﷺ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٣٦–٤١٣٦ وللمعجم من                   |
| <b>ፕ</b> ለፕ | 181-188                                                                               |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | المعنى الغام                                                                          |
| 777         | المباحث العربية                                                                       |
| 440         | فقه الحديث                                                                            |
| 447         | (٥٠٥) باب غزوة ذات الرقاع ، ومسلسل حديثه ٤١٣٣ وللمعجم ١٤٩                             |
| 447         | المعنى العام                                                                          |
| 441         | المباحث العربية                                                                       |
| 841         | فقه الحديث                                                                            |
| ٤٠١         | (٥٠٦) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ، ومسلسل حديثه ٤١٣٤ وللمعجم ١٥٠              |
| ٤٠١         | المعنى العام                                                                          |
| ٤٠٢         | المباحث العربية                                                                       |
| 4-3         | فقه الحديث                                                                            |
|             | كتاب الإمارة                                                                          |
| ٧٠3         | (٥٠٧) باب الخلافة في قريش ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٣٥–٤١٤٥ وللمعجم من ١١                 |
| V-9         | المعنى العام                                                                          |
| ٤٠٩         | المباحث العربية                                                                       |
| ٤١١         | فقه الحديث                                                                            |
|             | (٥٠٨) باب الاستخلاف وتركه ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٤٦–٤١٤٧ وللمعجم                       |
| ٥١٤         | من ۱۱–۱۲                                                                              |
| 613         | المعنى العام                                                                          |
| ٤١٧         | المباحث العربية                                                                       |
| ٤١٩         | فقه الحديث                                                                            |

| الصفحة | الموضـــــوع                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩    | ما فعله رسول اللَّه ﷺ بشأن الاستخلاف                                               |
| ٤٢٠    | ما فعله أبو بكر رهاية                                                              |
| 173    | ما فعله عمر ﷺ                                                                      |
| 173    | عقد الخلافة من الإمام المتولى، لغيره                                               |
| 173    | حكم نصب الخليفة بصفة عامة                                                          |
|        | (٥٠٩) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها، وكراهة الإمارة بغير ضرورة،            |
| 277    | ومسلسل أحاديثه من ٤١٤٨–٤١٥٦ وللمعجم من ١٣–١٧                                       |
| 277    | المعنى العام                                                                       |
| 373    | المباحث العربية                                                                    |
| 277    | فقه الحديث                                                                         |
|        | (٥١٠) باب الأمير العادل وعقوبة الجائر، ومسلسل أحاديثه من ٤١٥٦-٤١٦١ وللمعجم         |
| ٤٣٠    | من ۱۸ –۲۳                                                                          |
| 2773   | المعنى العام                                                                       |
| 2773   | المباحث العربية                                                                    |
| 773    | فقه الحديث                                                                         |
| 773    | فضيلة الأمير العادل                                                                |
| 5773   | رجر الولادة عن المشقة بالرعية                                                      |
| 5773   | ذكر الفضل لأهل الفضل                                                               |
| 773    | نصح الوالى لرعيته                                                                  |
| 237    | (٥١١ ) باب تحريم الغلول ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٦٢–٤١٦٣ وللمعجم من٢٤–٢٥              |
| 237    | المعنى العام                                                                       |
| ۸۳3    | المباحث العربية                                                                    |
| ٤٣٩    | فقه الحديث                                                                         |
|        | (٥١٢ ) باب تحريم هدايا العمال ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٦٤–٤١٦٩ وللمعجم من ٢٦–         |
| 133    | ٣٠                                                                                 |
| 733    | المعنى العام                                                                       |
| 733    | المباحث العربية                                                                    |
| 733    | فقه الحديث                                                                         |
|        | (١٣٥) باب وجوب طاعة الأمراء ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٧٠-٤١٨٨ وللمعجم من ٣١-           |
| ٨33    | 73                                                                                 |
| 103    | لمعنى العام                                                                        |
| 203    | لمباحث العربية                                                                     |
| 80V    | فقه الحديث                                                                         |
|        | (٥١٤) بـاب الوفـاء ببيعــة الخليفـة الأول فـالأول ، ومسلسـل أحاديثـه مـن ٤١٨٩–٤١٩٢ |
| ٤٦٠    | وللمعجم من ٤٤–٤٧                                                                   |
| 777    |                                                                                    |

| الصفحة     | الموضـــــوع                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 173        | ر<br>المعنى العام                                                              |
| 173        | المباحث العربية                                                                |
| 373        | فقه الحديث                                                                     |
|            | ( ٥١٥ ) باب الصبر عند ظلم الولاة  ، ومسلسل أحاديثه من ٤١٩٣-٤٢١٧ وللمعجم من ٤٨- |
| ٤٦٦        | 77                                                                             |
| ٤٧٠        | المعنى العام                                                                   |
| 2773       | المباحث العربية                                                                |
| £VV        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥١٦) باب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، ومسلسل أحاديتُه               |
| ٤٨٠        | من ٤٢١٨ -٤٣٣ وللمعجم من ٦٧ - ٨٨                                                |
| EAY        | المعنى العام                                                                   |
| ٤٨٣        | المباحث العربية                                                                |
| ٢٨٤        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥١٧) باب رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ، ومسلسل أحاديثه من ٤٢٣٠-٤٢٤           |
| ٤٨٩        | وللمعجم من ٨٢–٨٧                                                               |
| ٤٩٠        | المعنى العام                                                                   |
| ٤٩.        | المباحث العربية                                                                |
| 297        | فقه الحديث                                                                     |
| ६९०        | (١٨ ه ) باب كيفية بيعة النساء، ومسلسل أحاديثه من ٤٢٤١–٤٢٤٢ وللمعجم من ٨٨–٨٩    |
| ६९०        | المعنى العام                                                                   |
| <b>E9V</b> | المباحث العربية                                                                |
| ٤٩٨        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (١٩ه) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ، ومسلسل أحاديثه |
| ٥          | من ٤٢٤٣–٤٢٤٥، وللمعجم من ٩٠–٩١                                                 |
| 0          | المعنى العام                                                                   |
| 0-1        | المباحث العربية                                                                |
| 0-1        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥٢٠) باب السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ومسلسل أحاديثه من ٢٤٦٦-٢٤٩             |
| 0-4        | وللمعجم من ٩٢–٩٤                                                               |
| 0-4        | المعنى العام                                                                   |
| ۵-۴        | المباحث العربية                                                                |
| 0.4        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥٢١) باب فضل تربية الخيل والمسابقة بينها، ومسلسل أحاديثه من ٤٢٥٠–٤٢٥٩         |
| 0.0        | وللمعجم من ٩٥–١٠٢                                                              |
| 7.0        | المعنى العام                                                                   |
|            |                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0-1    | المباحث العربية                                                            |
| 0.9    | فقه الحديث                                                                 |
| ٥١٢    | (۵۲۲ ) باب فضل الجهاد، ومسلسل أحاديثُه من ٤٢٦٠–٤٢٨٨ ، وللمعجم من ١٠٣–١٢٧   |
| ٥١٧    | المعنى العام                                                               |
| ٥١٩    | المباحث العربية                                                            |
| 770    | فقه الحديث                                                                 |
| OYV    | فضل الخروج للغزو                                                           |
| ٥٢٨    | فضل الرباط في سبيل اللَّه                                                  |
| 08.    | فضل الشهادة                                                                |
| ٥٣١    | فضل الإصابة في القتال                                                      |
|        | (٥٢٣) باب الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ومسلسل أحاديثه           |
| 370    | من ۲۸۹۹–۲۹۲3 وللمعجم من ۱۲۸–۱۳۱                                            |
| 370    | المعنى العام                                                               |
| ٥٣٥    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٣٧    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٥٢٤) باب الصدقة في سبيل اللَّه وخلافة الغازي في أهله، ومسلسل أحاديثه      |
| ٥٣٨    | من ٤٢٩٣ـ-٤٣٠، وللمعجم من ١٣٢-١٤٠                                           |
| 089    | المعنى العام                                                               |
| 08.    | المباحث العربية                                                            |
| 087    | فقه الحديث                                                                 |
| 330    | (٥٢٥) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٠٦-٤٣٠٩        |
|        | وللمعجم من ١٤١–١٤٨                                                         |
| 087    | المعنى العام                                                               |
| 0 EV   | المباحث العربية                                                            |
| 000    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٥٢٦) باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، ومسلسل أحاديثه من ٤٣١٠-٤٣١٥ |
| 00V    | وللمعجم من ١٤٩–١٥٢                                                         |
| 001    | المعنى العام                                                               |
| ००९    | المباحث العربية                                                            |
| ٠٢٠    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٥٢٧) باب ثواب من غزا فغنم، ومسلسل أحاديثه من ٤٣١٦-٤٣١٧ وللمعجم            |
| 770    | من ۱۵۳–۱۰۶                                                                 |
| 750    | المعنى العام                                                               |
| 770    | المباحث العربية                                                            |
| 370    | فقه الحديث                                                                 |
| 779    |                                                                            |

| الصفحة | الموضــــوع                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 070    | (٥٢٨) باب إنما الأعمال بالنيات، ومسلسل حديثه ٤٣١٨ ، وللمعجم ١٥٥           |
| 070    | المعنى العام                                                              |
| 770    | المِباحث العربية                                                          |
| VFO    | فقه الحديث                                                                |
|        | (٥٢٩) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللَّه، ومسلسل أحاديثه من ٤٣١٩-٤٣٢٠ |
| ٥٧٠    | وللمعجم من ١٥٦–١٥٧                                                        |
| ٥٧٠    | المعنى العام                                                              |
| ٥٧٠    | المباحث العربية                                                           |
| ٥٧٠    | فقه الحديث                                                                |
|        | (٥٣٠) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدث نفسه بالغزو، ومسلسل حديثه ٤٣٢١،      |
| ٥٧٢    | وللمعجم ١٥٨                                                               |
| ٥٧٢    | المعنى العام                                                              |
| ٥٧٢    | المباحث العربية                                                           |
| ٥٧٣    | فقه الحديث                                                                |
|        | (٥٣١) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو، ومسلسل أحاديثه ٤٣٢٢–٤٣٢٣           |
| ٥٧٤    | وللمغجم ١٥٩                                                               |
| 340    | المعنى العام                                                              |
| ٤٧٥    | المباحث العربية                                                           |
| 0 \ 0  | فقه الحديث                                                                |
|        | (٥٣٢) باب فضل الغزو في البحر، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٢٤-٤٣٢٧ وللمعجم من      |
| ٥٧٦    | ・ アノーソアノ                                                                  |
| ٥٧٧    | المعنى العام                                                              |
| ٥٧٨    | المباحث العربية                                                           |
| ٥٨٢    | فقه الحديث                                                                |
| 310    | (٥٣٣ ) باب فصل الرياط في سبيل اللَّه ، ومسلسل حديثه ٤٣٢٨، وللمعجم ١٦٣     |
| 310    | المعنى العام                                                              |
| 310    | المباحث العربية                                                           |
| 0/0    | فقه الحديث                                                                |
| ٢٨٥    | (٥٣٤) باب بيان الشهداء، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٢٩–٤٣٣٦ وللمعجم من ١٦٤–١٦٦    |
| ٢٨٥    | المعنى العام                                                              |
| ٥٨٧    | المباحث العربية                                                           |
| ٥٨٧    | المطعون                                                                   |
| ٥٨٨    | المبطون                                                                   |
| ٥٨٨    | الغرق                                                                     |
| 0 A A  | صاحب الهدم                                                                |
|        | ٦٣.                                                                       |

| الصفحة | الموضــــوع                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨    | صاحب نات الجنب                                                          |
| ٥٨٩    | فقه الحديث                                                              |
| 3      | (٥٣٥) باب فضل تعلم الرمي، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٣٤-٤٣٣٦ وللمعجم           |
| 09.    | من ١٦٧–١٦٩                                                              |
| 09.    | المعنى العام                                                            |
| 091    | المباحث العربية                                                         |
| 097    | فقه الحديث                                                              |
|        | (٣٦٦) باب « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق »، ومسلسل أحاديثه      |
| ٥٩٣    | من ٤٣٣٧-٤٣٤٤ وللمعجم من ١٧٠-١٧٧                                         |
| ०९६    | المعنى العام                                                            |
| 090    | المباحث العربية                                                         |
| ٥٩٦    | فقه الحديث                                                              |
|        | (٥٣٧) باب مراعة مصلحة الدواب والسير، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٤٥–٤٣٥ وللمعجم |
| ٥٩٨    | من ۱۷۸–۱۸۵                                                              |
| ०९९    | المعنى العام                                                            |
| ٦      | المباحث العربية                                                         |
| 7.5    | فقه الحديث                                                              |
|        | كتاب الصيد والذبائح                                                     |
|        | (٥٣٨ ) باب الصيد بالكلاب المعلمة، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٦١-٤٣٦٧ وللمعجم   |
| ٦٠٧    | من ۱–۱۱                                                                 |
| 7-9    | المعنى العام                                                            |
| ٦١٠    | المباحث العربية                                                         |
| 717    | فقه الحديث                                                              |

رقم الإيداع ٦٦٧٩ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 9 - 0766 - 09 - 977

## مطابع الشروق

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى \_ ت:٤٠٢٣٩٩ \_ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤\_هاتف : ٨١٧٢١هـماتك عاكس: ٨١٧٧١٥ (٥٠)